| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |













# الطَّنِعَةُ الزَّابِيَةُ

ع ١٤٣٤ هـ - ١٤٣٤

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية Y . 1 . /0/141A

727

البياتي، منير

موسوعة المسلم في التوبة والترقى في مدارج الإيمان/منير البياتي. ط٢٠- دار النفائس للنشر والتوزيع، ٢٠١٠

()ص.

Y-1-/0/17W:1.

الواصفات: الايمان// الاسلام// العبادات/

#### تنويه هام

يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكاهة أنواع النشر العادي أو الالكتروني، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

العبدلي - مقابل مركز جوهرة القدس ص.ب 927511 عمان 11190 الأردن

هاتف: 5693940 6 00962

فاكس: 5693941 6 00962 6

Email: alnafaes@hotmail.com www.al-nafaes.com



















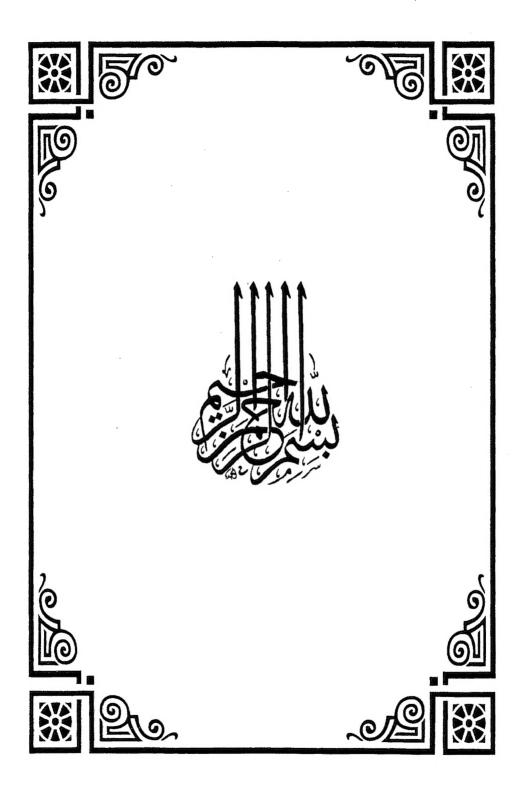

## مُقتِّلُمِّينَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.. وبعد:

فهذه مقدمة موجزة بين يدي الكتاب تشتمل على جملة فقرات مهمة ندعو الله تعالى أن ينفع بها القراء الكرام:

#### ١- فتح باب التوبة ودعوة الخلق إليها:

إن من نعم الله العظيمة على عباده، ورحمته الواسعة، أن فتح لهم باب التوبة والعفو والمغفوة، قال جل ثناؤه: ﴿ وَهُو اللَّذِى يَقْبَلُ النَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّبِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَا وَالمُعْفرة، قال جل وعز: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ السّورى: ٢٥]، وقال جل وعز: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوبَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَ اللّهَ هُو التّوابُ الرّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وقال في وصف من المتقين: ﴿ وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَوسَةً أَوْ ظَلَمُواْ اَنفُسَمُ مَ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [ال عمران: ١٣٥]، وقال جل ثناؤه: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنْ وَمَا يَعْمَلُ اللّهَ عَيْ ذَلك من آيات التنزيل العزيز الدالة على فتح باب التوبة ودعوة الخلق إليها.

وفي الصحيح عن النبي على قال: (يا أيها الناس: توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)(١). فالتوبة كانت صفة يومية دائمة له على وليست عملا

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٨٣٢) واللفظ له، ومسلم (٤٨٧١) (بلفظ مائة مرة) ونصه: (...عن أبي بردة قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي ﷺ يحدث عن – ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة)، وكذلك بلفظ (مائة مرة) عند ابن ماجة (١٠٧١)، وأحمد (١٧٣٧١) و(١٧٥٧٨) و(٢٢٣٩٠).

وفي السنة النبوية الكثير من الأحاديث الشريفة في الدعوة إلى التوبة وبيان قبول الله توبة عباده وسعة عفو الله ورحمته ومحبته للتائبين.

قال الإمام الغزالي رحمه الله: «فإن التوبة من الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب: مبدأ طريق السالكين، ورأس مال الفائزين، وأول إقدام المريدين، ومفتاح استقامة المائلين، ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين» (٢).

#### ٢- حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة:

لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يظن استغناءه عن التوبة ولو كان في طاعة الصديقين، فإن المسلم واحد من ثلاثة:

مؤمن تقي: فهو بحاجة إلى التوبة لأنها صفة المؤمنين المتقين بل صفة الأنبياء (٣)، ولأن (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) فإنه «ليس أحد من بني آدم يخلو من ذنب» (٥)، فقد تفرد الرب جل جلاله وحده بالكمال، وجعل الذنب من لوازم البشرية التي لا ينفك عنها البشر، وجعل التوبة غاية كل أحد من ولد آدم وكماله، كما هي غاية

<sup>(</sup>٢) الغزالي: إحياء علوم الدين:ج: ٤ ص: ٢

<sup>(</sup>٣) جاء في تفسير أبي السعود بمناسبة تفسيره لقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو رَبِي لا إِلله إِلّا هُو عَلَيهِ تَو صَحَلَتُ وَ اللّهِ مَنَابِ ﴾ [الرعد: ٣٠]: «(وإليه) خاصة (متاب) أي توبتي... أمر الله بذلك [أي التوبة] إبانة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الأنبياء » (تفسير أبي السعود ج: ٥ ص: ٢١). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الإقرار على الذنوب كبارها وصغارها وهم بها أخبر الله به عنهم من التوبة يرفع درجاتهم ويعظم حسناتهم فإن الله: (يحب التوابين ويحب المتطهرين)، وليست التوبة نقصاً بل هي من أفضل الكهالات...، ثم التوبة تتنوع كها يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار»: (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج: ١٥ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٤٢٤١)، وأحمد (١٢٥٧٦)، والدارمي (٢٦١١).

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٧/ ٤٨٥.

الأنبياء وكمالهم (٢)، فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة، وعلى ذلك ينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن، ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله ويزول عنه كل ما يكره إلا بها (٧).

أو مسلم مخلط: خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فإن لم يقدم توبة شاملة عن ذنوب العمر كله، أو توبة عن كل ذنب بعينه، ثم مات، مات مخلطا، فهو أحوج ما يكون إلى التوبة يهارسها ويموت عليها لتنقله إلى صف التائبين.

أو مسلم أسرف على نفسه: فأكثر من السيئات وأقلَّ من الحسنات، فهو أشد حاجة إلى التوبة تنتزعه من حاله السيئة فتنقله إلى صف أهل التوبة والإنابة.

وبناء على هذا التقسيم يظهر لك حاجة جميع الخلق بدون استثناء إلى التوبة. وبخاصة إذا تفكر المسلم بمقدار ما صدر منه من الذنوب منذ البلوغ إلى الآن من ترك المأمورات وفعل المحظورات، وأن هنالك ذنوباً قد نسيها، وما نسيه أكثر مما ذكره، وأن هناك ذنوباً هو مقيم عليها الآن، وأن هناك ذنوباً لا يعلم أنها ذنوب وقد فعلها وهو مؤاخذ بها، لأن الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام ليس بعذر، فإذا تفكر بكل هذا وجد نفسه أمام ركام من الذنوب، وحق له أن يبكي على ظلم نفسه، وعلم حينئذ أن حاجته إلى التوبة أعظم حاجة، وأنه لا يخلصه من كل هذا إلا توبة عامة شاملة يارسها ويكررها ويستديمها إلى آخر العمر.

#### ٣- الناس: تائب أو ظالم لنفسه:

وحيث إن كل من عمل ذنباً فقد ظلم نفسه إذ عرضها لعقاب الله تعالى وظلمها بإبعادها عن الالتزام بأدب العبودية ورعاية حق الربوبية كان الناس فريقين: تائب من الذنب قد محت التوبة ذنبه وأبدلت سيئاته حسنات، وظالم لنفسه لم يقدم توبة عن ذنوبه فحكمه حكم المصر عليها، وهو المقيم على الذنب من غير توبة.

<sup>(</sup>٦) سيأتيك في هذا الكتاب فصل عن توبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلاقة ذلك بالعصمة.

<sup>(</sup>V) ابن القيم: شفاء العليل: ١١٨/١.

وفي ضوء ما تقدم نفهم معنى قوله تعالى مخاطبا المؤمنين: ﴿وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَيَكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] (١١)، ولأن التوبة واجبة وفرض على الفور بعد صدور الذنب، كها دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع (١٩)، فمن لم يؤدِّ هذا الواجب لم يكن إلا ظالما لنفسه كها وصفه القرآن الكريم.

قال العلامة ابن القيم في بيان معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَثُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ٢١]: «قسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثَمَّ قسم ثالث البتة، وأوقع اسم (الظالم) على من لم يتب، ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه، وبعيب نفسه وآفات أعماله، وفي الصحيح عنه على في : (يا أيها الناس: توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) »(١٠٠).

## ٤- خطاب القرآن لخيرة الخلق بالتوبة:

من أجل ذلك خاطب القرآن الكريم خيار خلق الله تعالى - زمن البعثة - أصحاب النبي على وآل بيته الأطهار.. خاطبهم جميعاً بالتوبة، بعد إسلامهم، وصبرهم، وهجرتهم، وجهادهم.. خاطبهم في المدينة في آيتين مدنيتين هما قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى ٱللّهِ جَمِيعاً وَجهادهم.. خاطبهم في المدينة في آيتين مدنيتين هما قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى ٱللّهِ جَمِيعاً إِلَى ٱللّهِ وَقُوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا أَلَى اللّهِ جَمِيعاً إِلَى ٱللّهِ تَوْبَعة نَصُوعا ﴾ [التحريم: ٨]، فأوجب عليهم التوبة في الآيتين، وعلق فلاحهم بها في الآية الأولى، وبين وصفها بأن تكون نصوحاً في الآية الثانية - والخطاب عام لكل المؤمنين في كل العصور - ولكن موضع الشاهد أن الخطاب موجه لأصحاب رسول الله على مباشرة أثناء التنزيل، وهم خيرة الخلق، يوجب عليهم التوبة، ويذكرهم بحاجتهم إليها، في ظنك بحاجة المسلمين والمسلمات في العالم كله في العصر الحديث إلى التوبة النصوح التي علق عليها الفلاح، وحاجتنا جميعاً إلى التوبة الشاملة (١١) عن ذنوب العمر كله، وهي التي علق عليها الفلاح، وحاجتنا جميعاً إلى التوبة الشاملة (١١) عن ذنوب العمر كله، وهي

<sup>(</sup>٨) والخطاب للمؤمنين في سياق قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللِّينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَ فَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَثُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

<sup>(</sup>٩) سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الفصل الخاص بمشروعية التوبة.

<sup>(</sup>١٠) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص: ١٧٨، والحديث سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١١) سيأتي الكلام عن بيان حقيقة التوبة عن ذنب معين والتوبة الشاملة وصفتها وآثارها في فصل قادم.

نوع من التوبة مغبون فيه أكثر المؤمنين والمؤمنات حيث لا يتنبه إلى التوبة العامة الشاملة إلا القليل.

#### ٥- الحاجة إلى التوبة أمر حتمي :

وسر المسألة أن الله تعالى خلق بني آدم على صفات وهيئات وأحوال بحيث تتأتى منهم الطاعة والمعصية، وكان من قدره في خلقهم جل جلاله أنهم لا ينجو أحد منهم من الذنب (۱۲)، لكي يلجئهم إلى التوبة إلجاء ويضطرهم إليها اضطراراً، فلا يستغني أحد منهم قط عن طلب عفوه ومغفرته، لأنه يجب العفو، ويجب أن تظهر آثار أسهائه الحسمى، ومنها: التواب والعفو والغفور ونحوها، وهي مظاهر عظيمة من مظاهر رحمته تعالى، ولذلك فهو يجب التوبين، وهذا لم يكن ليحصل لو كانوا مخلوقين على وضع بحيث لا يصدر منهم الذنب، لذلك جاء في الصحيح عن النبي على قال: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) (۱۳)، فخلقهم قابلين للذنب، وتعبدهم بالتقوى، وأمرهم بالتوبة كلم صدر منهم، ووعدهم بقبول توبتهم وبالعفو والمغفرة.

#### ٦- التوبة مفضية إلى التزام الدين كله،

فإن التائب إنها يتوب من ترك المأمورات أو التقصير فيها، ومن فعل المحظورات، فيرجع من معصية الله تعالى في الحالتين إلى طاعته ملتزماً دين الإسلام كله، تائباً حافظاً لحدود الله، وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم: "وإنها سمي تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من نهيه، وإلى طاعته من معصيته كها تقدم، فإذاً: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنها يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، فإذا التوبة

<sup>(</sup>۱۲) يدل على ذلك أيضاً حديث: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) (سبق تخريجه)، وما جاء في صحيح مسلم (عن أبي هريرة عن النبي على قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستهاع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) (مسلم ٢٨٥٠)، واللفظ له، وأحمد ٧٨٦٨).

<sup>(</sup>١٣) مسلم (٢٩٣٦) واللفظ له، وأحمد (٢٩٢١) و (٧٧٠٠) و (٢٧٧٧).

هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً، ويدخل في مسهاها الإسلام والإيهان والإحسان وتتناول جميع المقامات، ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كها تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر، والتوحيد جزء منها، بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها، وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحالاً، ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه، ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيهان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها» (١٤).

#### ٧- الدراسات السابقة في موضوع التوبة:

قدم علماؤنا الأجلاء قديماً دراسات أصيلة في موضوع التوبة، ولكن أياً منهم لم يقصد أن يصنف في التوبة مصنفاً شاملاً يحوي كل محاورها وجزئياتها على نحو مفصل، وإنها هي كتابات لم يقصد بها الشمول التام والاستقصاء الواسع في مرجع واحد، فقد كتب الإمام الغزالي عنها في كتابه «الإحياء» فصلا في حوالي (٢٠ صفحة)، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في التوبة في حوالي (٨٥ صفحة) وله متفرقات كثيرة في التوبة ضمن مجموع الفتاوى، وضمن الفتاوى الكبرى، وكتب العلامة ابن القيم عنها فصولاً ضمن كتابه «مدارج السالكين» في حوالي (٢٥٤ صفحة)، وكتب غيرهم نحواً مما ذكرنا أو أقل، وكتب المفسرون أقل من ذلك أيضاً أثناء تفسيرهم لآيات التوبة، وكذلك الحال عند شراح الحديث الشريف أثناء شرحهم لأحاديث التوبة، ومثل ذلك عند فقهاء المذاهب الفقهية عموماً وغيرهم من العلهاء، فبقي الأمر محتاجاً إلى مرجع مفصل وشامل في موضوع التوبة وما يتعلق بها.

أما الدراسات الحديثة في موضوع التوبة فمعظمها كتيبات في الموضوع، ومن كتب فيها كتاباً (١٥٠) كتبه للدعوة والترغيب والتذكير غير قاصد فيه أن يكون مرجعاً أصيلاً والسعا وشاملاً في التوبة.

<sup>(</sup>۱٤) ابن القيم: مدارج السالكين: ج: ١ ص:٣٠٦-٣٠٧.

<sup>(</sup>١٥) من ذلك مثلاً الكتاب القيم: «التوبة إلى الله» لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.

وعلى ذلك بقيت الحاجة قائمة وملحة لتأليف مرجع شامل ومفصل في موضوع التوبة يملأ هذا الفراغ العلمي والمهم في المكتبة الإسلامية للعالم الإسلامي.

#### ٨- الغرض من تأليف هذا الكتاب:

لقد وجدت أن من حق الإسلام والمسلمين علي بعد أن قضيت قرابة أربعين سنة في ما أحسبه خدمة للشريعة الإسلامية دراسة وتأليفاً وتدريساً في مختلف الجامعات وتخريجاً لطلبة العلم وطلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، أن أقدم خدمة لكل مسلم منفرداً وللأمة الإسلامية كلها، فكان هذا الكتاب الذي قضيت في تأليفه أكثر من خس عشرة سنة (١٦) جمعاً لمادته العلمية، وتأليفاً، وتنقيحاً، حتى وصل - بفضل الله - إلى القارئ الكريم على النحو الذي هو بين يديه، وقد رميت منه إلى أربعة أهداف:

أ - الهدف الأول: ملء الفراغ العلمي في المكتبة الإسلامية بإيجاد مرجع شامل ومفصل في موضوع التوبة وأحكامها في الإسلام، يصدق عليه لفظ (موسوعة) في التوبـة وأحكامها وما يتعلق بها.

ب- الهدف الثاني: تمكين كل مسلم ومسلمة - ممن يقع بين أيديهم هذا الكتاب - من تجديد حياته، وتعريفه بدواعي التسويف في التوبة والإصرار على الذنوب، وتشخيص تلك الدواعي وبيان طرق معالجتها، وترغيبه في ممارسة التوبة ونوال آثارها العظيمة والتنعم بحسن الصلة بالله تعالى، وتعليمه كيف يهارس التوبة الشاملة عن ذنوب العمر كله والوسائل التي تمكنه من استدامتها والثبات عليها إلى الموت، مع بيان وسائل الترقي في مدارج الإيهان.

ج- الهدف الثالث: رميت أيضاً - بها تضمن الكتاب من مباحث في وسائل الترقي في مدارج الإيهان إضافة إلى موضوع التوبة - أن يقدم الكتاب خدمة للمربين، والدعاة، وأئمة المساجد، والمدرسين عموماً، ومدرسي الثقافة الإسلامية خصوصاً، والقائمين بالتبليغ في العالم الإسلامي وخارجه، وذلك بتمكينهم من الإفتاء - في مسائل التوبة وغيرها مما تضمنه الكتاب - بأقوال العلماء وفتاواهم بصورة مباشرة وجاهزة، لأني نقلت أقوالهم وفتاواهم بعبارتهم في جميع أبواب الكتاب متقيداً بقواعد الاقتباس بالنص،

<sup>(</sup>١٦) بعضها متقطع وبعضها متصل حسب كثرة الواجبات الأخرى وقلتها.

وتمكينهم أيضاً من تنمية (صفة الربانية) في الأفراد والجهاعات الإسلامية والناس عموماً إحياء للقلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخشيته ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والاستزادة من العبادات القلبية والعملية حتى يجعل الله لهم نوراً يمشون به في الناس، منيبين إلى دار الخلود، متجافين عن دار الغرور، مستعدين للموت قبل نزول الموت، فبذلك يكتسبون صفة الربانية كها أمر الله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبّانِيتِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ فِي الناس فبذلك يكتسبون صفة الربانية كها أمر الله تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبّانِيتِينَ بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الله عمران: ٢٩]، في وقت طغت فيه المادة في حياة الناس فأثقلت الكثير منهم إلى الأرض وحجبتهم عن الفرار إلى الله والارتياض بمقامات الإسلام والإيهان والإحسان، والترقي في مراتبها.

ولذلك قصدت أن أجعل الكتاب صالحاً لانتقاء مباحث منه للتدريس في الجامعات، وصالحاً لأن يقتبس منه الأشخاص والجهات التي ذكرناها مادة علمية جاهزة للقيام بمهامهم الشرعية النبيلة، وصالحاً أيضاً لأن تدار مباحثه وفقراته في المساجد وحلقات العلم والمنتديات والبيوت والحواضر والبوادي والأرياف حسبها يناسب المقام، معطرين أفواههم بآيات القرآن وسنة المصطفى على ومتداولين بينهم فقرات من أطايب الكلام، ولذلك نظمت فهرساً تفصيلياً في آخر كل مجلد يساعد على انتقاء الفقرة المناسبة بسهولة ويسر.

وما ذكرناه في هذه الفقرة والفقرتين قبلها، يعطي فكرة عن مناسبة تسمية الكتاب بد «موسوعة المسلم في التوبة والترقي في مدارج الإيان» على اعتبار أن الكتاب - من حيث المحتوى - هو موسوعة ضمن ما يحتاجه المسلم، عالياً أو متعليًا، من علم بالتوبة وأحكامها في الإسلام، مفصلة تفصيلاً واسعاً وشاملاً على سبيل الاستقصاء، وإن لم يكن موسوعة نهائية في العلم ذاته، ومثل ذلك يقال عن وسائل الترقي في مدارج الإيهان فإنها قابلة للتوسع فيها، إلا أن المسلم سيجد في الكتاب كل ما يحتاج إليه في موضوع التوبة، والترقى، أو معظمه، إن شاء الله تعالى، والله المستعان.

د- والهدف الرابع: الإسهام في رد الأمة الإسلامية إلى ربها ردّاً جميلاً عن طريق ممارسة التوبة الفردية والجماعية، من أجل الفوز العظيم في الآخرة أولاً، وهو المراد الأسمى، وكذلك لكي تكون أهلاً لأن يتنزل عليها نصر الله تعالى في الدنيا ثانياً، والنصر

قادم بإذن الله تعالى وهو قريب، وقريب جداً، مع أن معظم المقدمات في الواقع لا تدل عليه، لكن السنن الإلهية في تعامل الله تعالى مع الأفراد والأمم والدول، الثابتة في القرآن الكريم، وكذلك السنن النبوية المتعلقة بأزمنة الفتن والمحن، تدل على نصر المؤمنين يقيناً.

فالواجب على الأمة الإسلامية أن تفعل ما تقدر عليه من حسن الصلة بالله تعالى، عن طريق التوبة والعمل الصالح وأن تفعل ما تقدر عليه من أسباب النصر والتمكين، متجنبة التقصير واليأس، غير مجبطة لما تراه من البون الواسع في عدم التكافؤ في القدرات بين ما عليه المسلمون وما عليه قدرات أهل الظلم والعدوان الهائلة في الأرض.. فقد دلت النصوص على أنه عندما ينعدم التكافؤ ويكون شَرُّ البرية يملكون من القوة ما يمكنهم به أن يزيلوا دار الإسلام من الوجود، وأن يستأصلوا خير البرية من الأرض، فإن سنناً إلهية يكون لها القول الفصل باستئصال شأفة الطغاة المعتدين المفسدين في الأرض، والاقتصاص منهم، ونصر الله للمؤمنين بها معهم من الهدى ودين الحق، والتمكين لهم في الأرض، فيستخلفهم وينظر كيف يعملون، آمراً إياهم أن يسوسوا الدنيا بدين الله الذي يحقق العدل والحكمة، والإحسان والرحمة، ومصالح العباد في الدارين.

وهذا النوع من النصر يمكن أن يحصل مع ضعف المؤمنين أشد الضعف، ما دامت الأمة حسنة الصلة بالله، وما دامت قد التزمت الأمر والنهي الإلهي الإلهي في العمل المفضي إلى النصر قدر طاقتها مهما كانت هذه الطاقة ضعيفة، وهذه السنة الإلهية جاء ذكرها بمناسبة الكلام على ضعف نوح الشيخ والمؤمنين معه - بعد بذل الجهد - أمام قوة الكافرين المفسدين في الأرض: ﴿ فَدَعَا رَبّهُ أَنِي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرُ ﴾ [القمر: ١٠] فسخر الله قوى الكون المفسدين في الأرض: ﴿ فَدَعَا رَبّهُ أَنِي مَعْلُوبٌ فَأَنْصِرُ ﴾ [القمر: ١٠] فسخر الله قوى الكون المفالين ﴿ فَفَنَحْنَا أَبُوبُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمِ إِللهُ وَفَرْتُونًا الأَرْضَ عُبُونًا فَأَلْنَعَى الْمَامُ طغيان فرعون وإفساده في المؤرض: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ السّتَعِينُوا بِاللهِ وَأَصْبِرُونًا إِن الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِرَةً وَالْعَيقِبَةُ لِلْمُتَقِيبَ ﴾ المُنافر على ضعف المؤمنين أمام طغيان فرعون وإفساده في الأرض: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ السّتَعِينُوا بِاللهِ وَأَصْبِرُونًا إِن الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِرَةً وَالْعَيقِبَةُ لِلْمُتَقِيبَ ﴾ [الأرض عَدُوثَ مَن يَسَاءً عَدُوثَ مُ وَيَسْتَخْلِفَ مُن اللهُ وَالْمَونِ فَيَنظر كَيْقُ مَن يُعْلَو كَالُونَ فَيَنظر كَيْقَ مَان يُعْلِفُ كَانَ مُؤْون فَي الأَرْضِ فَيَنظر كَيْقَ مَان يُعْلَونَ ﴾ [الأعراف: ١٨-١٢] .

فهذه سنة إلهية في النصر أساسها استحقاق الكافرين للعذاب، وهي سنة إلهية مرتبطة بالإرادة الإلهية وبالمن الإلهي، قال تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَبَعْعَلَهُمُ أَوْرِثِينَ ﴿ وَنُوكِنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُونَدَنَ وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَّا كَانُوا يَعْدَرُونَ ﴾ [القصص: ٥-٢] .. كل ذلك عند عدم تكافؤ القوى، ومثل ذلك ما جرى من إهلاك أصحاب الفيل، ومثل ذلك في القرآن كثير. ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقلَبٍ ينقلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، ﴿ وَلَنعَلَمُنَ نَبَاهُ وُ بعَدَ حِينٍ ﴾ [صنب المنب النصر، وحسب والمادية ومحارسة الأسباب، كل من موقعه وبأقصى ما يقدر عليه، لإحراز النصر، وحسب الأوامر الواردة في الكتاب والسنة التي أمرت المسلمين بمارسة أسباب النصر والتمكين في الأرض وجعلتهم مسؤولين عن ذلك واجباً عليهم أفراداً وأمة وأولي أمر، وجعلتهم مسؤولين عن ذلك أمام الله تعالى.

والمقصود بها أوردناه في هذه الفقرة تنبيه الأمة إلى نصرها القادم، وأن عليها أن تمارس التوبة أفراداً وجماعات لتكون أهلاً لهذا النصر، وأن هذا كان أحد أهداف تأليف هذا الكتاب المفصل.

#### ٩- منهج البحث:

ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة اعتمدت جملة من مناهج البحث تتلخص فيها يأتي:

أ- اعتمدت منهج الاستقراء والاختيار من أجل تقصي المادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث. الاستقراء: لمحاولة استيعاب كل الجزئيات المتعلقة بالتوبة واستقصاء آراء العلماء فيها، والاختيار: لاختيار أحاسن الكلام الذي ورد عن العلماء بشأن تلك الجزئيات، وهي كثيرة جداً، ومتفرقة في مظانها الكثيرة من مختلف علوم الشريعة الإسلامية من تفسير وعقيدة وفقه وأصول وحديث وغيرها، إضافة إلى الموسوعات الفقهية الحديثة.

وعند الاقتباس من هذه المصادر والمراجع حرصت - غالباً - أن يكون الاقتباس بالنص وليس بالمعنى من أجل أن أضع القارئ الكريم أمام أقوال أكابر العلماء مباشرة في

الجزئية التي نبحثها ليسمع منهم مباشرة ما لم يكن بوسعه - غالباً - أن يطلع عليه لتناثره في مجلدات ضخمة قليلة التداول لعامة المثقفين وعامة المسلمين، وقد انتقيت من ذلك كنوزاً كثيرة عظيمة الفائدة بقصد إخراجها إلى التداول العلمي بين الناس، ولم أمتنع من الاقتباسات الطويلة أحياناً لتحقيق هذا الغرض، وفي هذه الحالة أخضعت الاقتباس للتشذيب والتهذيب وأوردت منه ما تمس الحاجة إليه - مع المحافظة على عبارة المصنف - وإذا كان لي تعليق أو إكمال نقص داخل الاقتباس حصرته بين معقوفتين []، وفي حالة الاقتباس الطويل استحدثت عناوين جانبية ترد الكلام إلى محاوره الرئيسة الملائمة فتقسمه وتنظمه بحيث لا ينسي آخر الكلام أوله، وتلك العناوين الجانبية المستحدثة لم أضعها بين معقوفتين مستغنياً عن ذلك بالإشارة إليها هنا. وإذا ذكرت الموسوعة الفقهية أضعها بين معقوفتين مستغنياً عن ذلك بالإشارة إليها هنا. وإذا ذكرت الموسوعة الفقهية من كبار علماء الأمة الأجلاء.

ب- واعتمدت المنهج التحليلي من أجل شرح أقوال العلماء والمقارنة بينها وترجيح ما كان دليله أقوى، من غير انحياز أو محاباة لمذهب معين من المذاهب الفقهية، فإذا تساوت الأقوال في قوة الاستدلال أو تقاربت رجحت ما هو للزمان أوفق وبالناس أرفق.

ج- واعتمدت أيضاً منهج الاستنباط من أدلة الأحكام متى دعت الحاجة إلى ذلك، وكنت في ذلك وراء الشريعة لا أمامها، متقيداً بقواعد تفسير النصوص، وأصول الاجتهاد الصحيحة المعتبرة عند العلماء. وعند الكلام في الرقائق ونحوها سعيت لجعل القرآن الكريم والسنة الشريفة حاكمين على كل ما أوردته منها، شأنها شأن كل ما أوردته في الكتاب حيث جعلت الانضباط بالقرآن والسنة منهجاً للكتاب كله، فلم آخذ بأي قول لم تشهد له الشريعة بالصحة والاعتبار.

د- كما أخذت بمنهج التسلسل المنطقي في تقسيم الأبواب والفصول والمباحث والمطالب والفقرات بحيث يقود كل منها إلى الذي يليه وبحيث تكون الأفكار ضمن الفقرة الواحدة متسلسلة بشكل يساعد القارئ على تفهمها بيسر وسهولة.

هـ- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في التنزيل العزيز، كما خرجت الأحاديث النبوية الشريفة ناسباً إياها إلى مراجعها من كتب الحديث الشريف.

#### ١٠ - خطة البحث:

تضمنت خطة البحث: مقدمة - هي التي بين يديك - تليها سبعة أبواب اشتملت على كل محاور موضوع التوبة بشكل مفصل وذلك على النحو الآتي:

تناولت في الباب الأول: حقائق الإيهان وكونها أساس التوبة وجعلته متضمناً الكلام على أهم الحقائق الكبرى في الوجود: حقيقة الإيهان بالله تعالى وصفاته، وحقيقة أن عبادة الله تعالى هي حكمة الإيجاد والتكليف، ثم حقيقة رجوع العالمين إلى رب العالمين.

وتضمن الباب الثاني: التوبة: فضلها ومكانتها في الإسلام، ثم بيان مشروعيتها، ثم أركان التوبة، وأخيراً أقسامها (أنواعها).

وتضمن الباب الثالث: الباعث على التوبة والتدارك، والبواعث على الإصرار والتسويف ومعالجتها.

وخصصت الباب الرابع: للكلام على الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها، وهي كثيرة المفردات من فعل لأنواع المحرمات، وترك للفرائض والواجبات.

وتناولت في الباب الخامس: بيان دوام التوبة: لزومها والثبات عليها إلى آخر العمر والوسائل التي تعين التائب على ذلك. وهي من أعظم الوسائل للترقي في مدارج الإيهان.

وفي الباب السادس: كان الكلام عن توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم كها وردت في الكتاب والسنة والآثار.

وتضمن الباب السابع: الكلام على قبول الله تعالى لتوبة عباده التائبين، أهو مقطوع به ومؤكد، أم هو مظنون أي محتمل، وأقوال العلماء في ذلك، مع بيان الراجح منها.

وقد اشتمل كل باب من الأبواب التي ذكرناها على ما ناسبه من الفصول التفصيلية، والمباحث، والمطالب، والفروع، والفقرات، وهي كثيرة جداً، أحسبها تغطي ما يحتاجه المسلم في موضوع التوبة بشكل موسوعي إن شاء الله تعالى. والرجوع إلى الفهرس التفصيلي في آخر كل مجلد من الكتاب يعطيك فكرة عن ذلك.

#### ١١- اعتراف ورجاء:

وأخيراً ليعلم القارئ الكريم أن كاتب هذه السطور هو أحوج ما يكون إلى التوبة، فكلنا محتاجون إليها وإلى استدامتها واصطحابها إلى الموت، فإن أحدنا يظهر له كل يوم ما

قصر فيه من مأمور، وما وقع فيه من محظور، فعليه أن يتوب دائماً، وأن يجعل شعار يومه وليلته: التوبة. وأدعو الله تعالى أن لا أكون ممن يذكر الناس وينسى نفسه، كها أعترف أن ما في هذا الكتاب من الحق والصواب فهو من الله تعالى وهو محض فضل الله علي، وما قد يكون فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه منه، وحسبي أنني بذلت ما في وسعي لأن أدور مع الحق حيثها دار وأظهره قدر استطاعتي، فأدعو الله سبحانه أن يجعلني ممن شملهم بالأجر والثواب رحمة منه وفضلاً وإحساناً، فإن رحمته خير لنا من أعهالنا، كما أرجو من إخواني العلماء والمشايخ الكرام أن يدلوني على أي نقص أو خطأ لكي أتلافاه في المستقبل، يفعلون ذلك تعاوناً على البر والتقوى، والله يتولانا والمسلمين والمسلمات برحمته وفضله وإحسانه ويحسن ختامنا ويجعلنا وإياهم من أهل قوله تعالى: ﴿ المَنْ يَهُونَ المَنْ عَنُ المَنْ عَنُ المَنْ عَنُ المَنْ عَنُ المَنْ عَنُ اللهُ عَنْهُمُ وَيُعَبُّونَكُونَ المَنْ عَنْ المَنْ عَنْ المَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ وَيُعَبُّونَكُونَ المائدة: ٤٥]، وقوله سبحانه: ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقوله سبحانه: ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقوله سبحانه: ﴿ رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقوله جله الله من أهل رحمته ورضوانه أن لا ينساني في الدعاء.

أ.د. منير البياتي الأردن/ الزرقاء في ۲۷/رجب/ ١٤٢٥ هـ الموافق: ۲۰۰۲ / ۲۰۰۶ م E-mail:munir67@hotmail.com











# البّابُّهُ الْجَالِبُ الْحَوْلَ

# حقائق الإيمان أساس النوبة



وفيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: الحقيقة الأولى: الإيمان بالله تعالى وصفاته.
- الفصل الثاني؛ الحقيقة الثانية؛ عبادة الله حكمة الإيجاد والتكليف.
- الفصل الثالث: الحقيقة الثالثة: رجوع العالمين إلى رب العالمين.













# البّاكِيُّكُا لَأَوْلَ

# حقائق الإيمان أساس النوبة

#### ١٢- تمهيد وتقسيم،

سنتعرض في هذا الباب للكلام في حقائق الإيهان بالله تعالى، والإيهان بها جاءت به الرسل من ربها جل جلاله، والإيهان باليوم الآخر، فإن هذه الحقائق هي المقتضية لعبادة الله وطاعته، وهي المقتضية للتوبة عند مخالفة أمره ونهيه، فمن لم يؤمن بها فلا شأن له بالتوبة من معصية الله تعالى، ومن كان مؤمناً بها وغافلاً عنها فقلها يهتدي إلى التوبة إلا أن يقوى إيهانه فيكون فاعلاً ومنتجاً ومؤثراً فينتج آثاره العظيمة وفي مقدمتها التوبة إلى الله تعالى عن معصية أمره ونهيه، ومن كان مؤمناً بها عاملاً بمقتضاها فها أقربه إلى التوبة إلى الله تعالى ولكنه لا يستغني عن المزيد من العلم الذي يرسخ إيهانه ويزيده ويجعله يقينيا لا تخالطه ذرة من الشك، ومن ثم كانت حقائق الإيهان الأساس الكبير للتوبة، فلابد من بيان هذه الحقائق في بداية الكلام عن موضوع التوبة، وهي حقائق أساسية مستمدة من أركان الإسلام وأركان الإيهان وذات أثر عظيم في التوبة.

#### ١٣ - أركان الإسلام والإيمان وعلاقتها بالتوبة،

يرغب المسلم في التوبة بقدر ما يكون واعياً لأهمية وعظمة (أركان الإسلام)، عاملاً بها، شاهداً أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عالما بها تستلزمه هذه الشهادة، ومزكياً نفسه بالعمل الصالح الذي تضمنته أركان الإسلام، لذلك فإنه يحاول تلافي كل تقصير في الواجبات الشرعية أو اقتحام للمحرمات بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله تعالى متداركا كل معصية بتوبة نصوح.

وتهفو نفس المؤمن إلى التوبة ويشعر بضرورتها بقدر ما كانت (أركان الإيمان) عميقة في نفسه، قد تقرب إلى الله تعالى فأحيا الله قلبه وقذف فيه نور التنبيه فاستيقظ من رقدة

الغافلين، فهجر الغفلة واصطحب اليقظة، قد أخرجه الله من الظلمات إلى النور فملأ قلبه بنور الإيمان، وجعل له نوراً يمشي به في الناس. فالإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبقضاء الله وقدره.. كل ذلك باعث عظيم على طاعة الله تعالى والتوبة من معصيته، ورجوع العبد إلى ربه منيباً إليه.

ولكن بعض هذه الأركان أعظم أثراً من بعض من حيث إنها تبعث على التوبة الصادقة النصوح مما وقع له من ترك المأمورات وفعل المحظورات من كبيرة أو صغيرة، فيلجأ إلى التوبة والتدارك ليتوب من قريب فيحظى بعفو الله ومغفرته ورحمته قبل أن يفاجئه الموت فيرجع إلى ربه محملاً بالأوزار والذنوب قد ظلم نفسه فعرضها لعذاب الله وسخطه، وفوت عليها رضوان الله تعالى. وأهم هذه الأركان ثلاثة تمثل – كما سنرى – أعظم الحقائق الكبرى في الوجود.

#### ١٤- بيان الحقائق الكبرى الثلاث:

وحيث إن غرضنا هو (التوبة) فسنتعرض بالشرح والإيضاح لتلك الحقائق الإيهانية الكبرى مستمدة من أركان الإيهان والإسلام ومن كتاب الله وسنة رسوله على بقد صلتها بموضوع التوبة، وكونها تشكل باعثاً عظيماً على طاعة الله والتوبة من معصيته وهي مقصدنا في هذا الكتاب.. وهذه الحقائق:

أحداها: الإيمان بالله تعالى وصفاته.

والثانية: أن عبادة الله هي حكمة الإيجاد والتكليف، وهو ما جاءت به الرسل من ربها وخاتمهم سيد المرسلين مبشرين ومنذرين، ومعلمين الخلق الغاية من وجودهم في الدنيا وأنها دار للامتحان والبلاء والفناء.

والثالثة: الإيهان باليوم الآخر والجزاء فيه أي رجوع العالمين لرب العالمين.

#### ١٥- معرفة الحقائق الكبرى الثلاث هي جوهر المعارف العليا وخلاصة النبوات:

فمعرفة الله تعالى والإيمان به رباً خالقاً وإلهاً معبوداً، ومعرفة الغاية من وجودنا في هذه الدنيا وأنها للامتحان، ومعرفة المصير الذي نصير إليه بعد هذه الدنيا، هي خلاصة المعارف الكبرى التي ينبغي لكل إنسان أن يعرفها معرفة يقينية.

ولا يستغني عنها أحد من بني آدم وهو يسأل نفسه دائمًا: من جاء بنا إلى هذه الدنيا؟ وما الغاية من مجيئنا إليها؟ والى أين المصير بعدها؟

وكم يكون جاهلاً أن لا يسأل الإنسان نفسه عن ذلك؟ وأجهل منه أن لا يعرف الجواب على وجه الحق واليقين وبين يديه الوحي الإلهي خبر الصدق من رب العالمين: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢].

# ١٦- الحقائق الكبرى الثلاث بها أرسل الله رسله وبها أنزل كتبه:

وحيث إن هذه الحقائق الكبرى لها أثر عظيم في رجوع العبد إلى الله تعالى بالطاعة والتوبة الصادقة النصوح فقد اخترناها مدخلاً أساسياً لموضوع التوبة.

وفيها يلى نقدم شرحاً وبياناً لهذه الحقائق الكبرى الثلاث في ثلاثة فصول متتالية:



|  |  | · |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | , |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

# الفَظِيْكُ الْأَوْلَ

# الحقيقة الأولى الإيمان بالله نعالى وصفائه

#### ١٧ - تمهيد وتقسيم ،

الإيهان بالله تعالى وصفاته جل وعلا هو إيهان بأعظم حقيقة في الوجود، ومقتضاها: الإيهان به رباً خالقاً خلق السهاوات والأرض وما بينهها، وهو ما أطلق عليه العلماء (توحيد الربوبية).

والإيمان به إلها معبوداً مطاعاً بأمره ونهيه، وهو ما أطلقوا عليه (توحيد الألوهية).

والإيمان بصفاته جل وعلا وهو ما أطلقوا عليه (توحيد الصفات).

وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

الأول: الإيمان بالله رباً خالقاً لكل شيء.

والثاني: الإيمان بالله إلها معبوداً مطاعاً.

والثالث: الإيمان بالصفات الإلهية.

ونقدم فيها يلي شرحاً موجزاً لهذه المباحث الثلاثة وبقدر ما تمس الحاجة إليه في هذا الباب التأسيسي لموضوع التوبة.

# المبحث الأولِ الإيمان بالله رباً خالقاً لكل شيء

#### ١٨- معنى كلمة الرب:

تعني كلمة (الرب) جملة من المعاني منها: مالك الشيء، وموجده، والسيد عليه، والمتصرف فيه، والمربي والمتكفل بمصلحة من تحت ربوبيته، وصاحب السيادة والسلطان النافذ أمره في غيره، وكل هذه معاني لا يملكها على وجه الحقيقة والكمال إلا الله تعالى، وأما غيره فكلها مخلوقات لله ومربوبة له فهو ربها جميعاً (١٧)

ولا تطلق كلمة (الرب) إلا على الله تعالى، أما إطلاقها على غيره فلا يكون إلا مع الإضافة، كرب الدار، ورب الدابة ونحو ذلك.

# ١٩ - مقتضى الإيمان بالله تعالى رباً خالقاً لكل شيء:

<sup>(</sup>١٧) د.عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة ص ١٩.

خلق المخلوقات كلها بقدرته ومشيئته، ودبرها وأحكم نظامها بعلمه وحكمته ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٥].

له الخلق والأمر، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، أمره نافذ في خلقه في سهاواته وأرضه وجميع خلقه، لا معقب لحكمه، هو مدبر شؤون خلقه والقائم بها يصلحهم، بيده النفع والضرر، والعطاء والمنع، والكون كله تحت تصرفه لأنه خالقه فهو مالكه، والمخلوقات كلها مفتقرة إليه في وجودها وبقائها وصفاتها وفنائها، وهو الغني عن كل مخلوقاته وكلها فقير إليه، يسأله من في السهاوات والأرض وهو لا يسأل أحداً.

#### • ٢- النفوس مفطورة على الإيمان بالرب الخالق والعقول مضطرة للإذعان:

وهذا الإيهان بربوبية الله تعالى قد فُطرت عليه نفوس بني آدم جميعاً مؤمنهم وكافرهم وسلمت به عقولهم إلا من جحد منهم ظلماً وعلواً، وذلك لأنه إيهان بالضرورة العقلية والفطرية إذ لا بديل عنه ولا عوض في العقل البشري والفطرة الإنسانية، إذ لا جواب عن وجود الكون بكل ما فيه إلا بالإقرار بأن له خالقاً قدرته مطلقة، ومشيئته نافذة، وعلمه لا نهاية له، ويستحيل عقلاً غير ذلك.

<sup>(</sup>١٨) سبب الاستحالة العقلية هنا أن عدم الإقرار بالخالق الذي خلق الكون يستلزم أن الكون أوجد نفسه بنفسه من غير خالق خلقه، وهو قول الملاحدة ظلماً وعلواً، وهذا يستلزم أن يكون الكون موجوداً قبل أن يوجد حتى يتحرك ويفعل ويوجد نفسه، وكون الشيء موجود قبل أن يوجد محال في العقول وتناقض فهو مستحيل. وسبب الاستحالة والتناقض أنه قبل وجوده يكون غير موجود أي يكون عدماً فكيف يكون موجوداً قبل أن يوجد؟! وكيف يوجد نفسه وهو عدم غير موجود؟ وهكذا يفضي الفكر الإلحادي إلى التناقض العقلي والاستحالة، وهذا يصدق على كل (الممكنات)، أي التي يمكن وجودها وعدمها، أي التي لابد أن تستمد وجودها من خالق يوجدها لاستحالة وجودها من ذاتها لأنها (ممكنة الوجود) وليست واجبة الوجود، قال تعالى: (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) أي: أم يزعمون أنهم خلقوا من غير خالق يخلقهم؟ أو يزعمون أنهم خلقوا أنفسهم بأنفسهم؟ وكلاهما مستحيل فوجب إيهانهم بالخالق وهو الله تعالى الذي هو واجب الوجود بحكم العقل لتفسير وجود الكون (السهاوات والأرض وما بينهها) لأن نفيه يستلزم العودة إلى القول بأن الكون أوجد نفسه بنفسه وهو المستحيل، وعلى ذلك فإن نفي الخالق يفضي إلى العودة إلى القول بأن الكون أوجد نفسه بنفسه وهو المستحيل، وعلى ذلك فإن نفي الخالق يفضي إلى العودة إلى القول بأن الكون أوجد نفسه بنفسه وهو المستحيل، وعلى ذلك فإن نفي الخالق يفضي إلى العودة إلى القول بأن الكون أوجد نفسه بنفسه وهو المستحيل، وعلى ذلك فإن نفي الخالق يفضي إلى

ولذلك فإن المشركين - على شركهم - لا ينكرون الربوبية بل هم مقرون بأن الله خالق السياوات والأرض وربها ومالكها، قال تعالى في بيان حقيقة ما في نفوسهم: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقان: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ قُل لِمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِاۤ إِن كُنتُمْ تَعَامُون ﴿ اللَّهِ عَالَمُون اللَّهِ عَالَمُون اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللَّمُ اللللللَّهُ اللللللَّامُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

ومع إقرارهم بكل هذا، وأن الله هو الرب الخالق المالك الذي بيده كل شيء، فإنهم صائرون إلى النار لأنهم لم يتخذوه إلها معبوداً مطاعاً، بل عبدوا غيره! ولم يؤمنوا برسوله، بل اتبعوا أهواءهم، ولم يعملوا بأمره ونهيه وشرعه بل كفروا بألوهيته فكان حالهم الكفر والفسوق والعصيان.

المستحيل فيكون وجوده واجباً، وهو نوع من الوجود يسميه العلماء: الواجب الوجود، أي الموجود وجوداً ذاتياً لا أول له فلا يستمد وجوده من غيره، وهو معنى اسمه تعلى (الأول) أي الأول بلا ابتداء، ومعنى اسمه القيوم، أي القائم بذاته المقيم لغيره، ومعنى (لم يلد ولم يولد) فهو موجود بوجود واجب أصلي ذاتي لازم ودائم وليس وجوداً تبعياً كما هو حال الكون الذي هو موجود بوجود تبعي، تابع لمن أوجده، فذلك هو الواجب الوجود الذي يستحيل عقلاً عدم وجوده، وهو الله وحده جل جلاله وتباركت أساؤه وتعالت صفاته. والأدلة لإثبات وجود الخالق وصفاته جل جلاله العقلية والعلمية تطلب في كتب العقيدة ومن الكتب الحديثة والميسرة في ذلك: كبرى اليقينيات الكونية للدكتور البوطي. والعقيدة الإسلامية لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني وغيرهما، ومن الكتب الأصيلة: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي وقد احتوت على الكثير جداً من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وخرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

#### ٢١- كل منكر للربوبية واقع في الكذب على نفسه:

والقرآن يقرر أن كل منكر للربوبية وجاحد لها إنها هو يكذب على نفسه ويخفي ما فطرت عليه نفسه من العلم الضروري بأن الله هو الرب الخالق قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاللَّهُ مَا الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخالق الذي خلق السهاوات وأنه خلق السهاوات والأرض، ليس شيء منها من خلق الناس» (١٩).

<sup>(</sup>١٩) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٨/ ٢٣٤.

# المبحث الثاني الإيمان بالله إلهاً معبوداً مطاعاً

#### ٢٢ - معنى كلمة إله:

كلمة (إله) تعني: المعبود. واستعمالها يشمل المعبود بحق وهو الله تعالى، كما في قوله عز وجل: ﴿ فَاعَلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَاسَتَغَفِّر لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩]، أو المعبود بباطل ككل الآلهة الباطلة من دون الله التي يتخذها الضالون آلهة ويعبدونها، كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَ مَيْنَ مَنِ النَّهُ وَلَهُ هَوَنهُ ﴾ [الجائية: ٢٣]، وقال: ﴿ وَالتَّهُ دُواْ مِن دُونِ اللهِ عَالِهَ لَيَكُونُواْ فَي مَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ ضِدًا ﴾ [مريم: ٨٥-٨].

# ٢٣- الإيمان بالرب الخالق يستلزم اتخاذه وحده إلهاً معبوداً:

والله جل جلاله بها أنه الرب الخالق المنعم بأعظم أجناس النعم المنفرد بالربوبية المطلقة على الكون بها فيه، فإن هذا يوجب على العباد اتخاذه - وحده - إلها معبوداً مطاعاً فيها أمر ونهى، ومعنى هذا: أن الإيهان بالله تعالى رباً خالقاً يستلزم اتخاذه إلها معبوداً أي عبادته وطاعته، قال تعالى: ﴿يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١] وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَنهَ إِلّا هُوَ خَلِقُ كُلِ اللهَ إِلّا هُوَ خَلِقُ كُلِ اللهَ عَلَى أَنه الرب الخالق جل وعلا.

قال شارح العقيدة الطحاوية: «والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك: أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين: أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلاً على الثاني، إذ كانوا يُسلِّمون في الأول ويُنازِعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه: أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بها ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ كقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ النَّيْنِ السَّمَاءِ مَا يَفُومُ وَأَنزَلَ لَكُمُ اللَّهُ مَا يُمُونَ وَٱلأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ اللهُ مَن السَّمَاءِ مَا وَالْمَا اللهُ وَسَلَمٌ أَمَا يُشْرِكُونَ لَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ مَا وَالْمَا اللهُ عَلَى السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مَّعَ ٱللّهِ بَلّ هُمْ قَوْمٌ يَعَدُولُونَ ﴾ [النمل: ٥٩-٢٠] أي: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرِّين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك... والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: ﴿أَيِكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَتَ بَذَلك... والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى أوا يقولون: ﴿ أَجَعَلَ اللّهِ اللّهَ وَحِداً أَنَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله وَحِداً الله وَحِداً الله وَالله الله وَحِداً الله وَحَد الله وَحَد الله وحده وَجَعَلَ الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات [أي الآيات الدالة على أنه وحده الخالق فيجب اتخاذه وحده إلها معبوداً]، وكذلك قوله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَبُدُوا رَبَّكُمُ اللّهِ عَلَى اللّه عَبُدُوا رَبَّكُمُ اللّه عَبُدُوا رَبَّكُمُ اللّه عَبُدُوا رَبَّكُمُ اللّه عَبُدُ اللّه عَبُدُ اللّه عَبُدُوا رَبَّكُمُ اللّه عَلَى الله عَبُدُوا رَبَّكُمُ اللّه عَبُدُ اللّه عَبْرُ الله عَبْرُ الله عَبْرُكُمْ وَخَنَمُ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنَ إِلَكُ عَبُرُ اللّه عَبْرُ اللّه عَبْرُ اللّه عَبْرُ اللّه عَبْرُ اللّه عَبْرُ اللّه عَبْرُكُمْ وَخَنَمُ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنَ إِلَكُ عَبْرُ اللّه يَأْتِيكُمْ مِدِّ اللّه اللّه عَالَى اللّه عَبْرُ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه الله الله عَلْه عَلَى اللّه عَبْرُ الله عَبْرُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَبْرُ اللّه عَلَى اللّه عَبْرُ اللّه عَبْرُ الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَبْرُ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ عَلَى اللّه عَلَى عَلَمْ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ عَلَمُ عَلَى اللّه

# ٢٤- حق الله على العباد:

فذلك هو حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. يدل على ذلك حديث معاذ المشهور الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذ بن جبل شه قال: قال النبي عاد أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً..) (٢١).

## ٢٥- العبادة تتضمن كمال المحبة لله مع كمال التذلل له:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعبادة الله تتضمن كهال محبة الله، وكهال الذل لله، فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه، ولا يكون لها إله سواه، والإله من تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك»(٢٢)، وبذلك أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه لهداية الخلق إلى

<sup>(</sup>٢٠) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ج: ١ ص: ٨٣-٨٤.

<sup>(</sup>٢١) متفق عليه: البخاري (٦٨٢٥) واللفظ له، ومسلم (٤٣). وانظر أيضا: الترمذي (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>۲۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ۱۱/ ۵۲۳.

عبادة الله وحده. قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّا آَنَاْ فَاَعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، وقال جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمْلَةٍ رَسُولًا آنِ آعَبُدُواْ اللّهَ وَاَجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُونَ ﴾ [النحل: ٣٦].

# ٢٦- عبادة الله هي العهد الأول والأعظم بين الإنسان وربه:

ولذلك كانت عبادة الله العهد الأول والأعظم بين الإنسان وربه، قال تعالى: ﴿ أَلَهُ اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنْ بَنِي َ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوُ مَبِينُ ۖ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُو مُبِينُ ۗ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُو مُبِينُ ۗ وَأَنِ اَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُو مُبِينُ ۗ وَأَنِ اَعْبُدُونَ هَاذَا صِرَاكُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس: ٦٠-١٦].

وكانت العبادة أول أمر يأمر به الله نبياً يكلمه تكليها، قال تعالى لموسى الله : ﴿إِنَّنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّا اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي ﴾ [طه: ١٤].

وهي حق الربوبية يؤديه الإنسان للرب الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، قال عز وجل: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ﴿ كَالِقُ كَالِقُ كَالِ شَيَّءٍ فَأَعَبُدُوهُ ﴾ [الأنعام:١٠٢].

وهي حق الألوهية بها يتضمن من حق الأمر والنهي والتشريع والحكم ورجوع الأمر كله إليه، قال جل وعلا: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا بِللَّهِ أَمَرَ ٱلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ ﴾ كله إليه، قال جل وعلا: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ﴾ [يوسف: ٤٠] وقال أيضاً: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُۥ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ ﴾ [هود: ١٢٣].

ولذلك كله كان الاستكبار عن عبادة الله تعالى وتركها طريقاً إلى النار قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِيَ آَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

# ٢٧- عبادة الله: خلق رفيع ومثل أعلى:

وفوق هذا وذاك فعبادة الله وطاعته خلق رفيع ومثل أعلى في الإنسان، لأنها تمثل (الوفاء) لله تعالى، وشكر النعمة، والعرفان بالجميل، ومقابلة الإحسان بالإحسان، وكل ذلك ونحوه من مكارم الأخلاق.. وهذا بعض المعنى لقوله على (إنها بعث لأتم مكارم

الأخلاق) (٢٣)، ويدل على ذلك أن القرآن الكريم يعقب على عبادة المؤمنين وطاعتهم بقوله تعالى: ﴿أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلصَّدِفُونَ ﴾ بقوله تعالى: ﴿أُولَكِيكَ هُمُ ٱلصَّدِفُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقوله: ﴿أُولَكِيكَ هُمُ ٱلصَّدِفُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] والصدق خصلة خلقية خالصة: الصدق مع الله والوفاء بعهده ورعاية حقه.

## ٢٨- انقسام الناس فريقين في رعاية حق الله وعبادته:

وفي رعاية حق الله على العباد انقسم الناس فريقين:

فريق هم أهل طاعته وعبادته ورعاية حقه والوفاء بعهده قد اتخذوه إلهاً معبوداً مطاعاً وآمنوا برسوله وبذلوا الجهد في عبادة الله فهم أهل مغفرته ورضوانه وجناته.

وفريق هم أهل الكفر والضلال قد تمردوا على ألوهيته فلم يتخذوه إلهاً معبوداً بل اتخذوا آلهة حسب أهوائهم ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَنَهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللهِ عَلَمْ مِنَ اللهُ عَزَا اللهُ عَزَا اللهُ عَزَا اللهُ وحده هو الرب الخالق، فهم أهل سخطه وغضبه وعقابه لهم بالنار.

هكذا الناس كما ذكر القرآن: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].

هذا بالنسبة للإنس والجن وقد خلقهم الله خلقاً قابلاً للهداية وقابلاً للضلال، وهم أهل الامتحان والابتلاء في هذه الدنيا.

أما بقية ما في الكون من الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والدواب والنبات وغيرها فقد خلقها الله تعالى كلها عابدة له، مسلمة له، لا تشذ عن ذلك ذرة في الأرض ولا مجرة في السماء.

# ٢٩ - الكون كله خلق عابداً لله؛

فالكون كله خلقه الله تعالى عابداً له - سوى الكافرين والضالين من الإنس والجن - وقد نطق القرآن بذلك بصريح العبارة.

<sup>(</sup>٢٣) مجمع الزوائد: ٩/ ١٥، وسنن البيهقي الكبرى ١٠ / ١٩١، والمعجم الأوسط ٧/ ٧٤، ومسند الشهاب ٢/ ٢٩١، والجامع الصغير للسيوطي ١/ ٢٠٦، ونوادر الأصول في أحاديث الرسول ٢/ ٢٣، وقي المحدد لابن عبد البر٦ ١/ ٢٥٤، وشرح الزرقاني ٤/ ٢٢١، وتحفة الأحوذي ٥/ ٤٧٠.

قال جل جلاله: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ عَلَي مَا اللهُ عَلَي عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلِي عَلَيْ عَلَي عَلِي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي

وقال عز وجل: ﴿ أَلَمُ تَرَ أَتَ اللّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَن فِي اَلْأَرْضِ وَاَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيْرُ مِّنَ النَّاسِّ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ وَمَن يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُكْرِمٍ ﴾ [الحج: ١٨].

وقال جل ثناؤه: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٤]. وقال سبحانه: ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَرْزِ ٱلْمَكِيدِ ﴾ [الجمعة: ١].

وقال تعالى: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ ، وَٱلْمَلَيْ كُذُّ مِنْ خِيفَتِهِ ، ﴾ [الرعد: ١٣].

وقال عن تسبيح الطير: ﴿ أَلَوْتَ رَأَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَنَفَّتُ مَ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسَبِيحُهُ، ﴾ [النور: ٤١].

وقال أيضاً: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ السَّلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَ وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

وقال: ﴿ وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلُّ لَّهُ, قَانِنُونَ ﴾ [الروم: ٢٦].

وفي القرآن مثل ذلك كثير.. وكل ذلك من معاني ألوهيته وخضوع الكائنات وإسلامها له، وافتقارها إليه، وسؤالها إياه، وانقيادها وطاعتها وعبادتها لله الواحد القهار.

فلينظر الكافرون والضالون والجاحدون أين موقعهم من هذا الكون العظيم وقد اختاروا لأنفسهم الشذوذ عن حركة الكون كله إذ اختاروا الكفر والفسوق والعصيان فاستحبوا العمى على الهدى مع كثرة أنواع الهداية التي هيأها الله تعالى لهم.

#### ٣٠ أنواع الهداية الإلهية وحال المعرضين عنها:

ما خلق الله تعالى خلقاً أعمى عن معرفته والاهتداء إليه، معرفته رباً خالقاً للسهاوات والأرض، وإلهاً يستحق وحدة العبادة. وإنها العمى يأتي من جانب الإنسان حين يقدم له الهدى فيستحب العمى على الهدى.

فقد هداهم الله تعالى إلى معرفته بهداية الفطرة، وهداية العقل، وهداية الرسل.. فإذا عطل الإنسان في نفسه كل هذه الأنواع من الهداية وأعرض عنها فقد استحب لنفسه العمى.

#### ٣١- أولا - هداية الفطرة:

فأما هداية الفطرة، فإن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تتضمن معرفة الله والإيهان به، هكذا خلقها فاطرها، فجعل معرفة الله والإيهان به معرفة ضرورية مركوزة في النفوس، كل النفوس، قد خلقها في عالم الذر وأشهدها على ربوبيته جل وعلا كها أخبر عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيّنَهُم وَأَشْهَدهم عَلَى أَنفُسِم مَن خُلُور في ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيّنَهُم وَأَشْهَدهم عَلَى أَنفُسِم الله أَن سَهِد ذَنَّ أَن تَقُولُوا يَوْم القيامة: ما درينا، وما علمنا، وما أخبرنا وما فهمنا، فلا سبيل إلى هذا القول لأن الله أودع في نفوسكم وفطرتكم معرفته وأنه الرب الخالق وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَبِكُم ۗ قَالُوا بَلَنَ شَهِدَنَا ﴾.

#### ٣٢- معرفة الرب الخالق مخلوقة ومركوزة في فطرة الإنسان:

فمعرفة الرب الخالق هي معرفة ضرورية خلقها الله في الإنسان كما خلق له عينين ولساناً وشفتين وغيرها، فلا يمكن للنفوس جحدها ودفعها داخل النفس ولكن يمكن التعامي عنها وتعطيلها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا التعامي عنها و تعطيلها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لَا لِنَيْنُ الْفَيْتِمُ ﴾ [الروم: ٣٠]، وقوله ﷺ في الحديث القدسي فيها يرويه عن ربه تعالى: (... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا) (٢٤).

# ٣٣- إنكار الرب الخالق لا يكون إلا ظلماً واستكباراً:

فتعطيل الفطرة وأصابتها بالعمى يأتي من جانب الإنسان حين يستحب العمى على الهدى فيتعامى عما في فطرته أو يعطله عامداً ظلماً واستكباراً فينشأ من ذلك الجحود، قال عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَلَيْتِ ٱللَّهِ يِغَيِّرِ سُلُطَنَنٍ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُودِهِمَ

<sup>(</sup>٢٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٥١٠٩) واللفظ له، وأحمد (١٦٨٣٤).

إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِأَلِلَهِ إِنْكُهُ، هُو ٱلسَّحِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [غافر: ٥٦]، وقال: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ [النمل: ١٤]، هكذا.. ظلماً وعلواً.. وهذا من أعظم الجحود أن يجحد ما استيقنته نفسه في داخلها.

ذلك أن المشركين - على شركهم - ما كانوا يقدرون على جحود وإنكار ما في فطرتهم من وجود الخالق الذي خلق العالم، فكانوا يقرون به، قال تعالى: ﴿ ﴿ قَالَتُ وَاللَّهُمُ أَفِي اللَّهِ شَاكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، أي هذا أمر مقرر في جميع الفطر لا سبيل لإنكاره إلا على سبيل الجحود.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقيان: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَمِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزحرف: ٩].

ومثل ذلك قوله تعالى وتقدس: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ الْمَا تَنْ أَلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْمَحْرَشِ ٱلْعَظِيمِ اللّهِ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلَ أَفَلَا تَنَقُونَ ﴿ اللّهِ عَلَى مَن رَبُ ٱلسَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ ٱلْمَحْرَشِ ٱلْعَظِيمِ اللّهُ وَلَوْنَ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلُ مَنْ بِيَوهِ مَلْكُوتُ كُنتُم قَلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴿ اللّهُ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنّى تُسْتَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤- وَلَا يَتُحذُونَه إلهاً.

#### ٣٤- ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون:

ولهذا لا يكون الإعراض عن الإيهان إلا ظلمًا للعقل والفطرة وعناداً واستكباراً مخالفاً لما في النفس من اليقين والعلم الفطري الضروري الذي يبرز فيهم حال الاضطرار إليه في ساعات الضرقال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿إِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

ولذلك ترى أشد الكافرين كفراً، وأعظمهم ضلالاً، ممن عاش عمره كله يتغذى على الكفر ويدعو إليه.. تراه ساعة الموت يتصاغر ويتضاءل وينكشف ما في فطرته التي أعهاها طوال حياته فينطق مستنجداً.. يا الله ! يا إلهي ! يا رب ! ولكن بعد فوات الأوان!!.

ومن ذلك ما كان من فرعون الذي قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤] وقال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَيْرِع ﴾ [القصص: ٣٥]، إذا به ساعة الاضطرار وساعة الموت يكشف عما في داخل فطرته فيقول والموج يبتلعه ذاهباً به إلى الموت كما وصف الله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَ مُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ، لا إِلَهُ إِلَّا ٱلّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَويل وَأَنّا مِن ٱلْمُسَلِمِينَ ﴾ [يونس: ٩٠] فلم يقبل إيهانه، قال تعالى: ﴿ ءَ ٱلْكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِن ٱلْمُقْسِلِينَ ﴾ [يونس: ٩٠].

وقبل ذلك قرره موسى الله وكشف له عما يكنه في داخل نفسه وفطرته من العلم اليقيني بالرب الخالق بقوله: (لقد علمت) حيث قال له موسى بشأن المعجزات: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلآ وَ إِلّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، فضل مكابراً جاحداً ما في نفسه وفطرته من العلم اليقيني بالرب الخالق، ظلماً وعلواً. فذلك هو إصابة الفطرة بالعمى !!.

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦].

#### ٣٥- ثانيا - هداية العقل:

فأما هداية العقل: فإن نظرة واحدة إلى السهاوات والأرض وما بينهها، والتفكر فيها خلقاً وإبداعاً، تنظيهاً وتدبيراً، اختراعاً وعناية، تجعل العقل يخر ساجداً للذي فطر السهاوات والأرض، الذي خلق الذرة والمجرة، وخلق الخلية والأحياء والعقل والروح، الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار خلفة، فالق الحب والنوى، خالق الإصباح، جاعل الظلهات والنور...

من نظر كل هذا أو بعضه ونظر في الكون وآياته المشهودة الباهرة المبدعة ثم لم يعرف أن وراءه خالقاً خلقه، ومبدعاً أبدعه، ومريداً أراده، ومدبراً دبره، فإنه لا يعقل، إذ هو ومن لا عقل له سواء، وبتعطيل العقل والتعقل (معطيات العقل) يكون قد أعمى عقله، فذلك هو عمى العقل!!.

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٧].

قال ابن كثير: "وقوله تعالى: (ومن كان في هذه أعمى) الآية: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: (ومن كان في هذه) أي في الحياة الدنيا (أعمى) أي عن حجة الله وآياته وبيئاته (فهو في الآخرة أعمى) أي كذلك يكون (وأضل سبيلاً) أي وأضل منه كها كان في الدنيا، عياذاً بالله من ذلك" (٢٥).

وفي تفسير البغوي: «...(ومن كان في هذه أعمى) اختلفوا في هذه الإشارة فقال قوم: هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآيات من قوله: (ربكم الذي يزجي لكم الفلك) إلى قوله (تفضيلاً) يقول: من كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم ير أعمى وأضل سبيلاً، يروى هذا عن ابن عباس، وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنيا، يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى أي أشد عمى وأضل سبيلاً أي أخطأ طريقاً...»(٢١).

هذا وهو يرى أن العلم والحضارة والمختبرات والعلماء.. كل أولئك لا يخلقون ذبابة واحدة ولو اجتمعوا لها !! ولا يخلقون خلية حية ولا أحياء !! ولا يخلقون ذرة من المادة من العدم إلى الوجود !!.

ولذلك جاءت خطابات القرآن بعد عرض مخلوقات الله تعالى المبدعة تبين أنها آيات للعقلاء، وتصف المعرضين بأنهم لا يعقلون!.

تأمل هذه الآيات: ﴿ وَإِلَنَهُ كُورَ إِلَكُ ۗ وَحِدَّ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آَنَ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَالِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ قِيهَا مِن كَالِ دَابَتَةٍ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ قِيهَا مِن كُلِ دَابَتَةٍ

<sup>(</sup>۲۵) تفسیر این کثیر ۳/ ۵۳.

<sup>(</sup>٢٦) تفسير البغوي ٣/ ١٢٦.

وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَّكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٣-١٦]، ومثل ذلك في القرآن كثير..

وقال تعالى في المعرضين: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلِجِّنِ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَاۚ أُوْلَئِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ونقل القرآن قولهم يوم القيامة: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسَمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي آصَعَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [اللك: ١٠]. فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا (لا يعقلون).

## ٣٦- معرفة الله أوضح حقيقة في الوجود:

ذلك أن معرفة وجود الرب الخالق جل جلاله هي أوضح المعارف للعقل البشري على الإطلاق لكثرة الأدلة عليها فقد أدت جميع الكائنات شهادتها بأنها ما وجدت من غير خالق ولا هي أوجدت نفسها وإنها أوجدها ربها جل جلاله، حتى باتت هذه الحقيقة، حقيقة وجود الرب الخالق معلومة بالضرورة العقلية ولا يمكن دفعها إلا إذا استغنى الإنسان عن استعال عقله وتركه بلا تعقل ولا تفكر في كل ما حوله وفي نفسه أو سلك مسلك الاستكبار على الإيمان ظلماً للحقيقة وظلماً لنفسه وعقله واستكباراً على الإيمان.

وعلى ذلك فها من حقيقة توجد عليها من الأدلة التي تدل عليها بقدر الأدلة التي تدل على الرب الخالق جل جلاله، كثرة، وتنوعاً، ودلالة، من حيث إيجادها وتسخيرها وهدايتها لوظائفها في هذا الوجود بها يلائم حياة الإنسان، والعقل يعرف ربه جل جلاله من غير أدنى مشقة له في معرفته والاهتداء إلى وجوده وعظمة صفاته. وإنها أرسل الرسل ليس لتعليم الناس وجود الله تعالى فإن وجوده لا يشك فيه عاقل قال تعالى: ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُ فَاطِر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، وقال: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ ﴾ [العنكبوت: ٢١]، وقال: ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ مَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ ﴾ [العنكبوت: ٢١]، وقال: ﴿ وَلَبِن اللّهُ مَ مَنْ خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَ اللّهَ عَل العنك مرودين بالمعجزات التي تجعل العقل يذعن لصدق رسالاتهم التي أرسلوا بها من رب العالمين.

ذلك أن العقل يدرك أن المُحدَث المخلوق لا يخلق شيئاً وأن المتفرد بذلك خالقه كها قال تعالى: ﴿ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ قال تعالى: ﴿ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ فَال تعالى: ﴿ لَا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ وَلَا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٢٠]، وكها قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٢٠]، وكها قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَنَ أَمْ خَلَقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَنَ الطور: ٣٥-٣٦]، ومثل هذا في القرآن كثير.

## ٣٧- ثالثاً - هداية الرسل؛

وأما هداية الرسل، فقد أرسل الله رسله إلى كل أمم الأرض، قال عز وجل: ﴿وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلُا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال جل وعلا: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمّةٍ رَسُولًا أَنْ اللّهِ وَأَبْحَ نِبُوا الطّعَوْتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، فكل أمم الأرض نالت حظها من هداية الرسل الذين أرسلهم الله وأيدهم بالمعجزات التي تؤيد صدقهم والتي يعجز الخلق عن معارضتها أو الإتيان بمثلها مما يولد العلم اليقيني بصدقهم ويضطر العقول والبصائر إلى التسليم به دون أدنى ريب، وأنزل معهم الكتب فيها هدئ ونور.

والمعجزات تثبت أمرين: صدق الرسل فيها أرسلوا به. ووجود الرب الخالق الذي أرسلهم وحكمته وعلمه. ولذلك كان القول بأن الله لم يرسل رسلاً أي إنكار النبوات هو

من قبيل التنقيص بصفات الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩١].

#### ٣٨- ختم النبوات والمعجزة المستمرة:

ثم ختم الله النبوات - لقرب الساعة - بنبوة محمد على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله إلى الناس كافة، ونسخ بشريعته الشرائع السهاوية السابقة، وأمر الخلق جميعاً بالإيهان به واتباع دينه، وأيده بمثل ما أيد به الأنبياء السابقين من المعجزات المؤقتة بوقتها التي شاهدها من شاهدها ودُونت ونُقلت إلينا مدونة كالإسراء والمعراج، وانشقاق القمر، أو شفاء المريض بلمسه، ورد بصر الأعمى إليه، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وغير ذلك كثير..

وهكذا أبقى الله تعالى إلى يوم القيامة نبوة قائمة، الإيهان بها واجب على الخلق جميعاً، معجزتها قائمة مستمرة.. وهذا من أعظم الرحمة بالخلق وتيسير سبيل الهداية لهم قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضَلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلَيَفَ رَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٥]، قال القرطبي: «قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهها: فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام» (٢٧).

<sup>(</sup>۲۷) تفسير القرطبي: ٨/ ٣٥٣.

وهذه الهداية - هداية الرسل - ما أعرض عنها معرض إلا أصاب نفسه بالعمى واستحب العمى على الهدى، قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيْدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُواْ بِهِ اَوْلَ وَاستحب العمى على الهدى، قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيْدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُواْ بِهِ اَوْلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١]، وقال: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيَّتُهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْمُعَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنْعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُؤْنِ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴾ [نصلت: ١٧].

والرسل السابقون عليهم الصلاة والسلام قبل الرسالة الخاتمة آمن بهم من آمن وكفر بهم من كفر فتهايز الناس مؤمنين وكافرين حسب إيهانهم أو كفرهم برسولهم، فلها جاءت الرسالة الخاتمة وجاءت للناس كافة نسخت الشرائع السابقة وهيمنت عليها وصار الواجب على الخلق جميعاً الإيهان بمحمد عليها، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ عِندَ اللهِ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الإسلام دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِن الْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الإسلام دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ

فتلك التي شرحناها ثلاثة أنواع من الهداية: هداية العقل، وهداية الفطرة، وهداية الرسل، كفيلة بأن تقود البشر للإيهان بربهم جل جلاله إيهاناً يقينياً وهي من أعظم رحمة الله بخلقه وعنايته بهم، وتمكينهم من إحراز سعادة الدارين، وهي تقطع الحجة على كل جاحد كفور.

#### ٣٩-كل من ضل من الخلق إنما ضل بعد إعراضه عن أنواع الهداية المقدمة له:

ولذلك بين القرآن أن كل من ضل من الحلق فإنها ضل بعد تقديم الله له هذه الأنواع من الهداية والبيان فأعرض عنها وأغلق الباب في وجه نفسه، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا مِن رَسُولٍ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ أَنْ أَلَهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [ابراهيم: ٤]. وقال: ﴿ وَمَا لَا نَظُر كَيْنَ فَكُمْ فَنُ فَرَمُ اللهُ اللهُ مَن يَشَاءً وَيَهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَا إِذْ هَدَنهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٤]، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ مَن يَشَاءً وَمَا اللهُ اللهُ مَن يَشَاءً وَاللهُ اللهُ مَا يَتَقُونَ ﴾ [المتوبة: ١١٥].

# المبحث الثالث الإيمان بصفات الله تعالى<sup>(٢٨)</sup>

#### • ٤ - معنى الإيمان بصفات الله تعالى:

ومقتضى ذلك الإيهان بصفات الله كها أراد وكها علمنا، وذلك بأن لا يوصف الله تعالى إلا بها وصف به نفسه في كتابه الكريم ووصفه رسوله ﷺ، من غير تشبيه بمخلوقاته ولا تعطيل لصفاته. قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهُ وَهُو اَلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، فأثبت لنفسه الصفات ونفى مماثلة المخلوقات.

فاستواء الرحمن على العرش، وعلمه، وسمعه، وبصره، وكلامه، وحياته، ويده، ووجهه، وغيرها من الصفات، كل ذلك (معلوم) ذكره القرآن، ولكن (بكيفية) تليق بجلاله ليست مماثلة لمخلوقاته بل هي مخالفة لها وهو ما سهاه العلهاء (المخالفة للحوادث) أي المخالفة للمخلوقات. فتكون الصفات ثابتة ومعلومة لأن القرآن أثبتها ولأن معانيها معلومة لنا، ويكون الكيف مجهولاً لأن الله سبحانه وتعالى (ليس كمثله شيء)، فيكون له سمع معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، ويكون له بصر معلوم معناه لنا ونؤمن به ولكن بلا كيف، وبذلك ينتفي التشبيه والتمثيل ولا يحتاج إلى تأويل يفضي إلى تعطيل

<sup>(</sup>٢٨) لسنا نريد بهذا المبحث أن نقدم بحثاً تفصيلياً في الصفات الإلهية كها جاءت في علم أصول الدين أو علم العقائد الإسلامية والذي يسميه البعض بعلم الكلام، وتقسيهات الصفات، وأقوال الفرق المختلفة فيها، والدخول في مناقشات مستفيضة بشأنها كها درسناها لطلبتنا في الجامعات في الدراسات الجامعية الأولية والدراسات العليا، فإن مثل تلك الدراسة المتخصصة تشتت ذهن القارئ ولا تخدم موضوع كتابنا هذا وغرضه. وإنها الذي يخدم ذلك ويحقق الغرض أن يجد المسلم عرضاً للمعاني التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة بشأن الصفات الإلهية والتي يتحدر منها الإيهان الصافي إلى القلوب وتوصل القلب بالرب عز وجل، وتعريف العبد بربه بقدر ما عرفه الله تعالى وعرفه رسوله وي وبنفس طريقة عرض الصفات في القرآن والسنة مع الإقرار بعدم قدرة العبد على الإحاطة بصفات الرب جل جلاله، قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه:١١٠]. والإنسان يعرف طعم البحر إذا ذاق قطرة منه وليس بالضرورة أن يشرب البحر كله ليعرف طعمه، ولصفات الله تعالى المثل الأعلى.

الصفات فيعد تحريفاً لما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات، ويكون (الإيهان بها واجباً) على النحو الذي وردت في القرآن والسنة. وكل ذلك متصف بعظمة في الذات والصفات لا نهاية لها. وذلك هو مذهب السلف الصالح في فهم الصفات الإلهية خلافاً لمن سقطوا في التشبيه والتجسيم أو من سقطوا في التعطيل والتحريف عمن خاضوا في الصفات الإلهية بعقولهم في ميدان لا يملك العقل أدوات البحث فيه ولم يقفوا عند الحد الذي أوقفتهم عنده نصوص الكتاب والسنة.

# ١١- الإمام مالك يلخص عقيدة السلف الصالح (٢٩):

لخص الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عقيدة السلف الصالح عندما سأله رجل عن صفة الاستواء قائلاً: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] (كيف استوى؟ فقال الإمام: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. (٣٠) وما أراك إلا مبتدعاً. ثم أمر به فأخرج من المسجد.

والإمام مالك رحمه الله يوضح في هذه الواقعة منهج السلف الصالح الذي يسمى مذهب أهل السنة والجماعة والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم في أربع قواعد:

- ١- أن معاني صفات الله وأسمائه معلومة، أي معلوم معناها في لغة العرب، والمسلم قادر على فهم معناها ومطالب به، وهذا مستفاد من قوله: (الاستواء معلوم).
- ٢- كيفية الصفات مجهولة لا يدركها العقل الإنساني، ولذلك كان البحث في ذلك ضلالة وبدعة، وهذا مستفاد من قوله: (الكيف مجهول).
- ٣- وجوب الإيهان بصفات الله التي أخبرنا الله عنها، أو أخبر عنها الرسول ولا الله الله الله الله الله الله ورسوله، وهذا مستفاد من قوله: (والإيهان بها واجب).
- ٤- السؤال عن كيفية صفات الله، والبحث عن هذه الكيفية بدعة وضلالة، وليس من منهج السلف الصالح، وهذا مستفاد من قوله: (والسؤال عنه بدعة).

<sup>(</sup>٢٩) د. عمر الأشقر: نحو ثقافة إسلامية أصيلة ص٢٢٣. (بتصرف).

<sup>(</sup>٣٠) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة  $\pi$ / ٥٨. والعين والأثر في عقائد أهل الأثر -1/1

#### ٤٢ - خلاصة ما يجب أن ينعقد عليه قلب المؤمن في معرفة الصفات:

وخلاصة ما ينعقد عليه قلب المؤمن من المعرفة بالصفات ومطالعة القلب لها وشهوده إياها كها يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى مستمداً من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

«أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستوياً على عرشه، متكلماً بأمره ونهيه، بصيراً بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعاً لأصواتهم، رقيباً على ضائرهم وأسرارهم، وأمر المالك تحت تدبيره نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار المالك، موصوفاً بصفات الكمال، منعوتاً بنعوت الجلال، منزهاً عن العيوب والنقائص والمثال.

هو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات.

تمت كلماته صدقاً وعدلاً، وجلَّت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبهاً ومثلاً، وتعالت ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاً، ووسعت الخليقة أفعاله عدلاً، وحكمة، ورحمة، وإحساناً، وفضلاً.

له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، أساؤه كلها أسهاء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كهال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة، ورحمة، ومصلحة، وعدل.

كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه، لم يخلق السهاوات والأرض وما بينهما باطلاً، ولا ترك الإنسان سدى عاطلاً، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته.

تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم

عليهم نعمه السابغة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه . » (٣١)

وما تقدم يدل على تفرد الله جل جلاله بالربوبية والألوهية والصفات ليس كمثله شيء في ربوبيته وألوهيته وصفاته وهذا هو التوحيد: توحيد الربوبية بتفرده فيها، وتوحيد الألوهية بتفرده فيها، وتوحيد الصفات بتفرده فيها جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته، ومن هنا كان من أسمائه الحسنى: العظيم، لأنه العظيم في ربوبيته وألوهيته وصفاته.

#### ٤٣ - التعريف بمعنى اسمه (العظيم) المتضمن صفة العظمة:

أعلمنا الله جل جلاله بأنه العظيم، قال جلّ وعلا: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧٤].

والله هو العظيم لأنه يتصف بصفة العظمة والجلال والكمال والكبرياء، وصفة العظمة لها تعلق بذاته وجميع صفاته، فهو العظيم في كل شيء: عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته، عظيم في رحمته، عظيم في قدرته، عظيم في جبروته وكبريائه، عظيم في هبته وعطائه، عظيم في علوه ورفعته، عظيم في لطفه وخبرته، عظيم في مغفرته ورأفته وبره، عظيم في إبداعه وإيجاده وخلقه، عظيم في عزته وعدله وثنائه، عظيم في علمه، عظيم في مشيئته، فهو العظيم المطلق المتفرد بالعظمة المطلقة في ذاته وصفاته وأفعاله (٣٢).

# ٤٤ - من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه (٣٣):

ومن تعظيم الله تعالى في مسألة الصفات الإلهية أمران:

<sup>(</sup>٣١) ابن قيم الجوزيه: مدارج السالكين: ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥، وانظر أيضاً تهذيب مدارج السالكين ج١ صفحة ١٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٢) د. عمر الأشقر: أسماء الله الحسنى الهادية إلى الله والمعرفة به ص١٤٦ (بتصرف).

<sup>(</sup>٣٣) انظر مثل هذا المعنى للدكتور عمر الأشقر: أسماء الله الحسني الهادية إلى الله والمعرفة به ص١٤٩.

الأول: عدم تشبيهه بخلقه، لأنه - سبحانه - لا شبيه له، ولا مثيل ولا نظير. وقد قدم امتناع المهاثلة واستحالتها في الآية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ۗ وُهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] ليقرر تلك الحقيقة في الذهن ويدفع كل خاطرة ترد إليه في التشبيه والتمثيل.

والثاني: إثبات تلك الصفات كما أثبتها لنفسه وعدم نفي صفاته التي وصف بها نفسه بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه.

فالمؤمن الحق: يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه من عظمته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره واستوائه ووجهه وغير ذلك من صفاته، يثبتها نافياً عنها المشابهة بخلقه. مثلها جاء في القرآن الكريم تماماً (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فأثبت لنفسه الصفات بقوله: (وهو السميع البصير) ونفى عنها مماثلة المخلوقات بقوله: (ليس كمثله شيء)، وكل ذلك في ست كلهات هي الروعة في الإيجاز والبلاغة والإعجاز.

فالمؤمن إذ يثبت لله السمع والبصر وغيرها يعلم أنها لا تشابه صفات مخلوقاته وبكيفية تليق بجلاله وعظمته لا نعلمها (٣٤)، وذلك مثلها يثبت له ذاتاً لا تشابه ولا تماثل ذوات المخلوقين، فذاته لا تشابه ذوات المخلوقين وصفاته لا تشابه صفات المخلوقين.

<sup>(</sup>٣٤) وكوننا لا نعلم كيفية سمع الله وكيفية بصره جل جلاله مع إثباتنا لصفة السمع والبصر ويقيننا بأن الله تعالى يسمع ويرى مشمول بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ [طه: ١٠٠]، ولا سبيل لعلمنا بكيفيتها إلا من الله، والله تعالى لم يخبرنا بذلك، وهذا يشمل كل الصفات ما ذكرناه وما لم نذكره، فمن تكلف معرفتها عن غير الله فقد أخطأ، وهذا داخل في النهي الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ بعض العلماء: ﴿ وقد ضل الذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يشبه الله بخلقه، فالله واحد متفرد بصفاته، وصفاته مخالفة لصفات المخلوقين، مثله في ذلك مثل ذاته فهي مخالفة لذوات المخلوقين. والذين نفوا عن الله صفاته، وهؤلاء بنفيهم عن الله صفاته شبهوا الخالق بالعدم، فالذي تنفي عنه الصفات معدوم، ولذلك قال أهل العلم من سلفنا: المشبه يعبد صنها، والمعطل فالذي تنفي عنه الصفات معدوم، ولذلك قال أهل العلم من سلفنا: المشبه يعبد صنها، والمعطل يعبد عدما، ومرادهم بالمعطل نفاة الصفات» (انظر: د. عمر الأشقر: أسهاء الله الحسني الهادية إلى الله والمعرفة به ص ٢٣٠ – بتصرف – والعبارة: المشبه يعبد صنهاً... الخ هي للفخر الرازي أشار اليها د. عرفان عبد الحميد: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ٢٣٢ وما بعدها).

#### ٥٤ - الوحي الإلهي أقوم سبيل لمعرفة الله تعالى وصفاته:

"إن السبيل الحق الذي هدانا الله إليه يقوم على الإيهان بالله، ثم نأخذ عن الله الوحي الذي أوحاه إلينا – كتاباً وسنة – فنصدق به، ونتعرف منه على ربنا وصفاته وأسهائه وأفعاله، ونتعرف منه أيضاً على ملائكة ربنا ورسله وأنبيائه وجنته وناره، ونتعرف منه على أنفسنا، والكون من حولنا وما يريده الله منا... فإذا أنت فقهت حديث الله عن نفسه، تكون قد عرفت الله بالله، وكنت على السداد والصواب، وسرت على الصراط المستقيم، وخلصت من الجهل والشرك، وانحزت إلى زمرة أهل الإيهان، وكنت بالله عارفاً، ولدينه متابعاً» (٥٣).

#### ٤٦ - طريقة القرآن في التعريف بالله تعالى وصفاته:

وأعظم تعريف بالله تعالى وصفاته هو ما جاء به القرآن العظيم حيث يتحدث الله تعالى عن نفسه وعن صفاته وأفعاله وكيفية وصل القلوب به وعبادته.

ونحن نورد كلام العلامة ابن القيم في ذلك - مشذباً - قال: «تأمل خطاب القرآن تجد: ملكاً له الملك كله، وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، ومردها إليه، مستوياً على [عرشه] (٣٦)، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالماً بها في نفوس عبيده، مطلعاً على أسرارهم وعلانيتهم، متفرداً بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي ويقدر، ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.

فتأمل كيف يثني على نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بها يستوجبون به

<sup>(</sup>٣٥) د. عمر الأشقر: أسماء الله الحسني الهادية إلى الله والمعرفة به ص١١.

 <sup>(</sup>٣٦) في الأصل (سرير مملكته) فتصرفنا في العبارة بها يطابق اللفظ القرآني في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَـرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]، وقوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ اُسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ اللَّرْحَمَـٰنُ فَسَـٰتَلَ بِهِ خَبِـيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩].

تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بها أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه» (٣٧).

## ٤٧ - فهم المسلم لعاني الأسماء الحسنى ومحبته لها ضروري ومفيد له في إحياء قلبه:

ودراسة الأسماء الحسنى ضرورية للمسلم لكي يعرف ربه جل جلاله من خلالها ويتنقل في رياض معانيها فيعيش قلبه في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة.

قال شارح قصيدة العلامة ابن القيم: «فإن الله جل ثناؤه وتقدست أساؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته، ويجمع قلبه على محبته، شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكاة الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول، وتلقاه بالرضا والتسليم، وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه، واتسع له صدره، وامتلأ به سروراً ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قبله منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه، وعظم بها غناؤه، وقويت بها معرفته، واطمأنت إليها نفسه، وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته وهو ذو الأسهاء الحسني والصفات العلى، وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها، ومحبته وذكره، والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه والزلفي عنده.

ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، وله أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل، وإليه أكره، ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه...»(٢٨).

## ٤٨ - صفة العظمة سمة لازمة للذات الإلهية والصفات الإلهية:

وصفة العظمة منسحبة على الذات الإلهية الجامعة لصفاتها فكل صفة من صفاته لها تعلق بالعظمة موصوفة بها، وكذلك أفعاله جل جلاله. فكل صفة من صفاته هي الكمال كله ولذلك كانت له الأسماء الحسنى لا الحسنة.

<sup>(</sup>٣٧) ابن القيم: الفوائد ص٣٦.

<sup>(</sup>٣٨) أحمد بن إبراهيم بن عيسى: شرح قصيدة ابن القيم ج: ١ ص: ٣٣-٢٤.

#### ٤٩ - بيان الصفات الإلهية وعظمتها من خلال القرآن الكريم:

نقدم فيها يلي تعريفاً موجزاً بالصفات الإلهية كها جاءت في القرآن الكريم الذي جلا لنا عظمة صفات الرب جل جلاله:

# • ٥- أولاً - فهو العظيم في صفة (الأحد الصمد لم يلد ولم يولد):

وهي ما يسميها العلماء: صفة (القيام بالنفس)، وقيام غيره به، فهو وحده القائم بذاته أزلاً وأبداً، غير محتاج إلى غيره لأنه واجب الوجود لذاته (٢٩١)، فهو أحد صمد، لم يلد ولم يولد، هو وحده القائم بالذات، الموجود بوجود أصلي ذاتي أزلاً وأبداً، غني عن غيره، والكون كله موجود بوجود تبعي، تابع لخالقه وموجده، وهو الله تعالى، فالكون مفتقر واليه وي: خلقه وإيجاده، وإبقائه، وإفنائه، قال تعالى: ﴿ يَ يَكَايُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِي الْحَمِيدُ ﴿ إِناطر: ١٥]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنِ

<sup>(</sup>٣٩) ومعنى أنه واجب الوجود لذاته: أي أن وجوده لازم وثابت وغير مستمد من غيره، أي أنه الثابت الذي لا يقبل الانتفاء والموجود الذي لا يقبل العدم، وقد ذكر القرآن الكريم في معرض البيان أنه ما الذي يمنعهم من عبادة الرب الخالق جل جلاله مع أنهم لا يسعهم إنكاره ومقرين بأنه الخالق، فلا يستطيعون أن يقولوا إنهم خلقوا من غير خالق، ولا يستطيعون أن يقولوا إنهم خلقوا أنفسهم، ولا يستطيعون أن يقولوا إنهم خلقوا السهاوات والأرض، وإذا كان الأمر كذلك فها حجتهم في عدم عبادته. والحق أن هذا القول الذي تحداهم أن يقدروا على قوله فأخرسهم يلزم منه ثلاثة مستحيلات في العقل وليس مستحيلاً واحداً، قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ الله عَلَقُوا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٥-٣٦] قال القرطبي: « (أم خلقوا من غير شيء) قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم. (أم هم الخالقون): أي يقولون إنهم خلقوا أنفسهم؟ (أم خلقوا السهاوات والأرض؟) أي ليس الأمر كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا» (تفسير القرطبي: ١٧٤/ ٧٤)، وقال ابن كثير: « (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟) أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذا بل الله أوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً... (أم خلقوا السهاوات والأرض؟) وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له» (تفسير ابن كثير ٢٤٥/٤). وإذا كانت هذه كلها مستحيلات فليستيقنوا بالرب الخالق وليؤمنوا برسوله ووعده ووعيده، وليعبدوه. ولكن (عدم إيقانهم) بالبعث والنشور صارف لهم عن الطاعة والعبادة، قال تعالى في تمام الآية (بل لا يوقنون). قال الطبري (في تفسيره: ٢٧/ ٣٣): «أي لا يوقنون بوعيد الله وما أعد لأهل الكفر به من العذاب في الآخرة».

المُعكلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦]. وهذا بعض معاني اسمه (الصمد)، قال العلماء في معناه: الصمد: «السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، رواه ابن عباس عن رسول الله على، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الصمد: السيد الذي قد كمل في سؤدده، قال أبو عبيدة هو السيد الذي ليس فوقه أحد.. يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم... وقال الزجاج هو الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء...، وتأويل صمود كل شيء له: أن في كل شيء أثر صنعه (۱٤).

## ٥١ - ثانياً - وهو العظيم في صفته (الأول والآخر):

قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣].

وقد جاء ذلك مفسراً في حديث النبي على الذي رواه مسلم وغيره، قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: «اللهم ربَّ السهاوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، فالق الحب والنوى، ومُنزِلَ التوراةِ والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت اللهر فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي اللهر النبي ال

ف (الأول): في حقه تعالى بمعنى الأزلية فهو أول ليس قبله شيء أي أول بلا ابتداء.

و (الآخر) يدل على صفة البقاء الذي لا نهاية له، فهو آخر بلا انتهاء، كما هو أول بلا ابتداء، فوجوده مستمر أبداً، دائم أبداً، لازم أبداً، لا يحول ولا يزول، واسمه (الباقي) فهو باق بقاء أبدياً ليس بعده شيء، الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ

<sup>(</sup>٤٠) زاد المسير ج: ٩، ص: ٢٦٧ -٢٦٨.

<sup>(</sup>٤١) مسلم (٤٨٨٨). وانظر أيضا: مسند أحمد(٨٨٧٩)، ومسند أبي يعلى ٨/ ٢١٠، وتفسير ابن کثير٤/٣٠٣.

إِلَّا وَجْهَهُ ۚ ﴾ [القصص: ٨٨]، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٦-٢٧]، جل جلاله وتباركت أسهاؤه وتعالت صفاته.

## ٥٢ - ثالثاً - وهو العظيم بأنه (ليس كمثله شيء):

أي عدم مماثلته لمخلوقاته، وهو ما سياه العلياء (المخالفة للحوادث).

والحوادث هي المخلوقات الحادثة بالخلق والإيجاد التي تقبل الوجود والعدم، فالله تعالى مخالف لها جميعاً، ليس مماثلاً لشيء منها. ليس مماثلاً لها في قابلية العدم والحدوث، ولا مماثلاً لها في ذواتها، ولا مماثلاً لها في صفاتها، قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ اللهِ وَهُو اَلسَّمِيعُ البَّصِيعُ البَّصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. فأثبت لنفسه الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فتكون صفاته ثابتة له ومعلومة لنا، ولكن بالكيفية التي تليق بجلاله - من غير تشبيه ولا تمثيل بمخلوقاته.

جاء في شرح العقيدة الطحاوية: «فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئاً من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا»(٢١)، فالرب الخالق تعالى متفرد بصفات الكهال متفرد بأنه منزه عن صفات النقص جل جلاله.

# ٥٣ - رابعاً - وهو العظيم في صفتي الحياة والقيومية (الحي القيوم):

حياة دائمة أزلاً وأبداً من غير بداية ولا نهاية، ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَآ إِلَىٰهَ إِلَا هُو ﴾ [غافر: ٥٦]، وهو القيوم القائم بذاته، المقيم لغيره والقائم عليه، فهو ﴿ قَآبِهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣]، وهو في قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم ﴿ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَينِ زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ \* [فاطر: ٤١].

جاء في شرح العقيدة الطحاوية: «قوله: (حي لا يموت قيوم لا ينام): قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَٰكَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُ ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فنفي السِّنَة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ﴿ ٱلۡمَ ۚ اللَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُو ٱلْحَيُ

<sup>(</sup>٤٢) شرح العقيدة الطحاوية ١٢٠/١.

ٱلْقَيُّوْمُ ﴿ ثَنَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [آل عمران: ١-٣]. وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْمَحِيِّ ٱلْفَيُّومِ ۚ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْمَوْتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ ﴾ لِلْحَيِّ ٱلْفَيْوُمِ ۚ ﴿ وَقَلَ يَعُونُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ ﴾ الله قان: ٥٨]. وقال تعالى: ﴿ هُو ٱلْحَثُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو ﴾ [غافر: ٦٥]. وقال ﷺ : (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) (٢٥٠) الحديث...

واعلم أن هذين الاسمين، أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن الكريم معاً في ثلاث سور كها تقدم، وهما من أعظم أسهاء الله الحسني، حتى قيل: إنهها الاسم الأعظم، فإنهها يتضمنان إثبات صفات الكهال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ (القديم). ويدل أيضاً على كونه موجوداً بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من (القيام) لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان: أصحهها: أنه يفيد ذلك. وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه، لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل... واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكهال، ويدل على دوامها وبقائها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبداً. ولهذا كان قوله: ﴿ اللهُ ويدل على دوامها وبقائها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبداً. ولهذا كان قوله: ﴿ اللهُ الصحيح عن النبي على النبي المنه الله المنه المنه النبي المنه المنه النبي المنه النبي المنه المنه المنه النبي المنه المنه النبي المنه المنه المنه المنه النبي المنه المنه النبي المنه المنه المنه النبي المنه النبي المنه المنه المنه المنه المنه النبي المنه المنه المنه المنه المنه النبي المنه النبي المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه النبي المنه النبي المنه ا

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام» (٥٤).

<sup>(</sup>٤٣) رواه مسلم (٢٦٤)، وابن ماجة (١٩١) و(١٩٢).

<sup>(</sup>٤٤) مسلم (١٣٤٣)، وسنن أبي داود (٣٤٨٩)، وأحمد (١٩٦٧٩)، والدارمي (٣٢٤٦).

<sup>(</sup>٤٥) شرح العقيدة الطحاوية ١٢٣-١٢٥.

## ٥٤- خامساً - وهو العظيم في صفة العلم :

فهو: العالم، والعليم، والعلام، والثلاثة من أسمائه الحسني.

قال تعالى في وصف نفسه بالعالم والعليم: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٩]، وقال: ﴿ وَاللَّهُ هَا لَهُ أَلْفَيْبِ وَٱللَّهُ هَا لَهُ وَاللَّهُ الْعَرْبِينُ الرَّحِيمُ ﴾ [السجدة: ٦]. وقال: ﴿ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَمَالِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٤٤].

وقال في وصف نفسه بالعلام: ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴾ [التوبة: ٧٨]، وقال: ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَيِّ عَلَمُ ٱلغُيُوبِ ﴾ [سبأ: ٤٨].

# ٥٥- تقسيم البحث في صفة علم الله تعالى:

ونبين فيها يلي بإيجاز ثلاثة أمور: الأول: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء. والثاني: أن المعرفة بسعة علم الله مطلوبة شرعاً. والثالث: القاعدة الجامعة في صفة علم الله تعالى، وذلك في ثلاث فقرات:

# ٥٦- الفقرة الأولى - إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ظاهراً وباطناً:

ذكر القرآن الكريم سعة علم الله جل جلاله بنصوص عامة تبين أن علمه تبارك وتعالى شامل لكل شيء كقوله تعالى: ﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَصَّغَبُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴾ [سبأ: ٣]، وقوله جل ثناؤه: ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيطًا ﴾ [النساء: ١٢٦] وأمثال هذا في القرآن كثير.

## ٥٧- أغراض القرآن في بيان صفة علم الله على وجه التفصيل:

لكن القرآن الكريم لم يكتف بهذا البيان وإنها أورد مظاهر سعة علمه تبارك وتعالى في آيات كثيرة على وجه التفصيل والبيان الموسع ليحقق أغراضاً عدة منها غرضان إيهانيان كمران:

الأول: لكي يحصل للمؤمن فهم عميق راسخ بأنه في قبضة علم الله تعالى، وتتشبع نفسه بهذا الفهم، فيعلم أن الله محيط به، ظاهراً وباطناً، ما يسر وما يعلن، خلجات قلبه

وأفكار عقله، ماضيه وحاضره ومستقبله، جسده وروحه، دنياه وآخرته، وأن علم الله محيط به في كل أحواله وأينها كان، وأن الله من فوقه حاضر عالم بحركاته وسكناته، فيعلم الإنسان أنه يتعامل مع من لا يجهل، وأنه في قبضة علم من لا يغفل، فيلتزم الصراط المستقيم طمعاً في رضوان الله تعالى وخوفاً من عقابه.

والثاني: لكي يتعرف من خلال كلام الله تعالى عن بعض الأمثلة عظمته تعالى وعظمة علمه بها يجعل المسلم يردد مبهوراً سبحان الله سبحان الله عند كل مظهر من مظاهر علم الله يذكره جل جلاله مما سنذكر أمثلة له بعد قليل فينشأ في قلبه التعظيم الدائم لرب العالمين، ولا خير في عبد لا يحس بعظمة الله تملأ قبله. وإنها يحصل له ذلك بمعرفة الصفات الإلهية ومنها صفة العلم.

٥٨ - مظاهر سعة علم الله وإحاطته بكل شيء:

٥٩ أ- علم الله تعالى في كل مكان:

قال تعالى في ذلك: ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن أَلَا هُو كَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا فَمُ يَنْتِنُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةً إِنَّ اللّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة: ٧] قال العلماء (٢٤): هو فوق ساواته وعلمه في كل مكان بدلالة أول الآية وآخرها، قال القرطبي: «معنى ذلك: أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال (٧٤)، وقال ابن كثير: «... حكى غير واحد على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك... وقال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤٦) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ج: ٨ ص: ٣٧٨ حيث قال عن الآية: «...فافتتحها بالعلم وختمها بالعلم وختمها بالعلم فعلم أنه أراد عالم بهم لا يخفى عليه منهم خافية، وهكذا فسرها السلف الإمام أحمد ومن قبله من العلماء كابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وفي سورة الحديد قال: ﴿ مُمُ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمُرْشِ يَعَلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعُرُجُ فِيها وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤] فختمها أيضاً بالعلم وأخبر أنه مع استوائه على العرش يعلم هذا كله ».

<sup>(</sup>٤٧) تفسير القرطبي ١٧/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤٨) تفسير ابن كثير ٤/٣٢٤.

#### ٠٦- ب - مفاتح الغيب كلها بيده وكل حركة أو سكون في الكون معلوم له:

فالغيب معلوم لعلام الغيوب، وكل غائبة في السهاوات والأرض معلومة له، وما تسقط من ورقة من أشجار الدنيا كلها، أو حبة تندثر في الرمال، أو نبتة رطبة تشق الأرض، أو نبتة تيبس وتموت إلا وهي معلومة لله ومحصية في كتاب مبين: قال تعالى في سورة الأنعام - التي أدعو القارئ الكريم أن ينتبه لها ويوليها عناية خاصة (٤٩) - قال: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا عَلِي إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينِ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

جاء في تفسير «في ظلال القرآن» بشأن تفسير هذه الآية:

<sup>(</sup>٤٩) بمناسبة ذكر الآية من سورة الأنعام فإنني ألفت الأنظار وأدعو جميع المؤمنين والمؤمنات والدعاة، والمسلمين عامة، إلى دراسة سورة الأنعام دراسة فاحصة في تفسير «في ظلال القرآن» خاصة، من جهة، وتفسير ابن كثير أو القرطبي أو غيرهما، من جهة أخرى، فإن ذلك نافع جداً للترقي في مدارج الإيهان وللاستفادة العلمية المتميزة، ويكفي أن نقول في هذه العجالة إن السورة ومع أنها من الطوال فقد نزلت جملة واحدة ونزل معها سبعون ألف ملك سدوا الخافقين لهم زجل بالتسبيح، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج) ورسول الله يقول: سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وعن ابن عباس قال: (نزلت الأنعام بمكة ليلاً، جملة واحدة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون إلى الله بالتسبيح. (الظلال: ص١٠٢٢، وانظر: القرطبي: ٦/ ٣٨٢، وابن كثير:٢/ ١٢٣ ومن كتب الحديث: السنن الصغرى ١/ ٥٥١، ومجمع الزوائد ٧/ ٢٠، والمعجم الأوسط ٦/ ٢٩٢، والمعجم الصغير ١/ ١٤٥، وشعب الإيمان ٢/ ٤٧٠). وصاحب الظلال لم يستطع أن يتابع تفسيرها إلا مبهوراً، قال : «... وهذه السورة - مع ذلك -تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة.. إنها في كل لمحة منها وفي كل موقف، وفي كل مشهد، تمثل «الروعة الباهرة».. الروعة التي تبده النفس، وتشده الحس، وتبهر النفس أيضاً؛ وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهوراً! نعم! هذه حقيقة! حقيقة أجدها في نفسي وحسى وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها.. وما أظن بشراً ذا قلب لا يجد منها لوناً من هذا الّذي أجد.. إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر، حتى لا يملك القلب أن يتابعها إلا مبهوراً مبدوها! ». (سيد قطب: في ظلال القرآن: ص١٠١٥ وما بعدها).

«...إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط؛ الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في المكان، في الأرض ولا في البر ولا في البحر، في جوف الأرض ولا في طباق الجو، من حي وميت ويابس ورطب...

إن الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول، وعالم الغيب وعالم الشهود، وهو يتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح، ووراء حدود هذا الكون المشهود.. وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد. وهو يرتاد - أو يحاول أن يرتاد - أستار الغيوب المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل، البعيدة الآماد والآفاق والأغوار.. مفاتحها كلها عند الله، لا يعلمها إلا هو، ويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر، المكشوفة كلها لعلم الله. ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض، لا يحصيها عد، وعين الله على كل ورقة تسقط، هنا وهنا وهناك. ويلحظ كل حبة نجوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين الله. ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض، لا يند منه شيء عن علم الله المحيط.

إنها جولة تدير الرؤوس، وتذهل العقول. جولة في آماد من الزمان، وآفاق من المكان، وأغوار من المنظور والمحجوب، والمعلوم والمجهول.. جولة بعيدة موغلة مترامية الأطراف، يعيا بتصور آمادها الخيال.. وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات.. ألا إنه الإعجاز!»(٥٠٠).

قلت: إنه العلم الشامل الكامل التام المحيط بخلقه متضمناً عوالم الغيب والشهادة محصياً إحصاء شاملاً لكل ما في ملكه في الأكوان بها فيها ما لا يحصى من أوراق شجر الأرض التي تسقط ولا تهم أحداً، وذرات الرمال في الصحارى، وقطرات المياه في البحار والمحيطات، ونظرات العيون، وهمسات الشفاه، وخلجات القلوب، والسر الحاضر المكنون في القلب، والسر الذي لم يحضر في القلب بعد، فتبارك الله رب العالمين ﴿ ذَلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا لَمُعْنِرُ الرَّحِيمُ ﴾ [السجدة: ٦].

<sup>(</sup>٠٠) سيد قطب: في ظلال القرآن ص١١١١ وما بعدها (محتصراً مع المحافظة على عبارته).

والقاعدة الجامعة في ذلك أن السموات والأرض وموجوداتها كلها مخلوقة له فهي معلومة له على ما خلقها وقدرها ظاهراً وباطناً، معلومة قبل خلقها، ومعلومة بعد خلقها، بعلم واحد، لا يَجَدُّ له علم جديد بعد خلقها. قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ النَّطِيفُ النَّطِيفُ (اللك: ١٤].

وقال تعالى في سعة علمه وإحاطته بكل شيء: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق: ١٦]. ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [النمل: ٧٥]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [فاطر: ٣٨]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنِّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، وقال حكاية عن قول ملائكة عرش الرحمن: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ حَكُلَ شَيْءٍ وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧].

إن ورقة ساقطة في الخريف في حديقة بيتكم وهي واحدة من مليارات أوراق الشجر التي تسقط في غابات الدنيا كلها هي في الحقيقة لا تثير ذرة من اهتمامك لكي تعلمها ولا يهم أحداً من الناس أن يعلمها فقد سقطت وذهبت، لكن مالك السماوات والأرض يعلمها لأنه صاحب الملك وهي في ملكه، وهو عالم الغيب والشهادة، وليس فقط يعلمها وإنها هي في كتاب مبين، فإذا كان الأمر هكذا بشأن ورقة ساقطة من شجرة، أو حبة لا قيمة لها مخبوءة في ظلمات الأرض، فما الظن بعلمه بأعمال بني آدم الذين من أجلهم كان خلق السماوات والأرض بالحق، وهم موضوع الامتحان في الحياة الدنيا!!؟.

## ٦١- ج - السر والعلن أمام علمه مكشوف:

قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣]، ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣]، ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣]، ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُهُ لَيْسُرُونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وقال: ﴿ إِنَّهُ مَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [النمل: اللهُ وقال: ﴿ وَالنّ رَبّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [النمل: اللهُ وقال: ﴿ وَالنّ رَبّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكَثّمُونَ ﴾ [الأنبياء: ١١]، وقال

حكاية عن خليله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱللَّسَمَاءِ ﴾ [براهيم: ٣٨]، وقال: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [اللك: ٣٦]، وقال: ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ, عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [اللك: ٣١]، وقال: ﴿ أَلَوْ يَعْلَمُواْ أَنَ اللّهُ يَعْلَمُ سِرَهُمْ مَ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللّهَ عَلَىٰ مُ ٱلْغُمُونِ ﴾ [النوبة: ٧٨].

## ٣٢- د - وحديث النفس مكشوف لعلمه وخائنة الأعين معلومة له:

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ انْفُسُهُ ۗ وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦] وقال: ﴿ سَوَآةُ مِنكُم مَّنَ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ [الرعد: ١٠]، وقال: ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٩]، قال القرطبي: «قوله تعالى: (يعلم خائنة الأعين): فيه تقديم وتأخير أي: يعلم الأعين الخائنة... وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه... » (١٥).

### ٦٣- هـ - والأخفى من السر معلوم له:

قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ ٱلبِّسِرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧]، والسر هو النية المكنونة في القلب، والأخفى منه نية لم تحصل في قلبك بعد، وستحصل بعد خمسين سنة مثلاً من الآن، وهي الآن أمام علم الله معلومة مثل كتاب مفتوح. قال ابن كثير: «عن ابن عباس: (يعلم السر وأخفى): قال: (السر): ما أسره ابن آدم في نفسه، (وأخفى): ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة وهو قوله: ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلّا كَالَمُ نفسك، وأخفى الله عنده كنفس واحدة وهو قوله: ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْشُكُمُ الله بعد فقلك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غداً، والله يعلم ما تسر غداً» والله يعلم ما تسر غداً» والله يعلم ما تسر غداً».

<sup>(</sup>٥١) تفسير القرطبي ١٥/٣٠٣.

<sup>(</sup>٥٢) تفسير ابن كثير ٣/ ١٤٤.

#### ٦٤- و- وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا معلوم له:

قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَـَاءً ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال: ﴿وَمَا تَـدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِى نَفْسُلُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقهان: ٣٤].

## ٦٥- ز- وهو أعلم بنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا:

قال تعالى: ﴿ هُوَ أَعَلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَلَا تُنكُمُ أَن أَنفُكُمُ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَ ﴾ [النجم: ٣٢]. معلوم له: أرزاقنا وأعمالنا وآجالنا ومصيرنا، فليسأل العبد ربه العمل الصالح وحسن الختام.

# ٦٦- ح - وهو شهيد على كل أعمال العباد وأقوالهم:

لا يفلت من علمه شيء، وهو العالم بالكون كله من حولهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَكُونُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَتَكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعَنُرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِننَبٍ مُّبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

٦٧- ط- وما لا يحصره عد من دواب الأرض كلها لا يخفى على علم الله منها
 شيء:

قال تعالى: ﴿ فَي وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ً كُلُّ فِي كِتَبِ تُمْدِينٍ ﴾ [هود: ٦].

٦٨-ي- وما يجول في خواطر الحيوان الأعجم وما ينطق وما يفعل مكشوف لعلم
 الله:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَسَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايُرُ صَنَفَّلَتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَائَهُ وَيَسْلِيبَ مُنَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ [النور: ٤١]، وقال: ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ عَلَى اللهُ عَيْمُ مِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْثَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتنبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وأورد ابن كثير في تفسيره: «عن أبي ذر قال: بينا نحن عند رسول الله عليه إذ انتطحت عنزان فقال رسول الله عليه : أتدرون فيم انتطحتا؟ قالوا: لا ندري، قال: لكن الله يدري، وسيقضى بينهما» (٥٣).

# 79-ك- وكل أنثى من الحيوان والنبات في البر والبحر لا تحمل أو تضع إلا بعلمه:

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فاطر: ١١]. وقال: ﴿ ٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ. بِمِقْدَارٍ ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ [الرعد: ٨-٩].

#### ٧٠- ل- وعلم الغيب مختص به وحده إلا من ارتضى من رسول:

قال تعالى: ﴿ عَدِيمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ الْحَدَّا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ, يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدَا اللهِ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبَلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ٢٦-٢٨]، وقال: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٢٥].

#### ٧١- م - وعلم الساعة عنده وحده:

قال تعالى: ﴿ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [فصلت: ٤٧]، وقال: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقِنِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقان: ٣٤].

#### ٧٢ - ن - وعلمه لا ينفد فلا نهاية له:

فقد ضرب مثلاً لسعة علمه الذي لا ينفد ولا نهاية له فقال: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لَكُلِمَنْتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَنتُ رَقِي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩]. جاء في تفسير ابن كثير: «يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلهات الله وحكمه وآياته الدالات لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جئنا بمثله

<sup>(</sup>٥٣) تفسير ابن كثير ٢/ ١٣٢.

أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جراً، بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله، كها قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ. مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ ٱلجُرِ قَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ. مِنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ ٱلجُور مَّا نَفِدَتُ كَلِمَتُ كَلَمْتُ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [لقان: ٢٧]... يقول لو كانت تلك البحور مداد لكلهات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلهات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كها ينبغي، حتى يكون هو الذي يثني على نفسه إن ربنا كها يقول وفوق ما نقول» (١٤٥).

وجاء في تفسير روح المعاني: «والتقدير: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله تعالى ما نفدت لعدم تناهيها ونفدت تلك الأقلام والمداد لتناهيها... والمراد بكلماته تعالى كلمات علمه سبحانه وحكمته جل شأنه» (٥٥).

# ٧٧- الفقرة الثانية - معرفة سعة علم الله وإحاطته بكل شيء مطلوبة شرعاً:

ا فالله تعالى يريد منا أن نعلم أنه جل جلاله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علماً ولا نعذر بالجهل بذلك قال تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ شيء علماً ولا نعذر بالجهل بذلك قال تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَلِيرٌ وَأَنَّ اللّهَ قَد أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ يَنْزَلُ ٱلْأَمْنُ بَيْهُنَ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَد أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ وَأَنَ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ ٱللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٩٧].

٢- وطلب منا على سبيل الأمر المفضي إلى الوجوب أن نعلم أن سرنا وداخلنا
 مكشوف لعلمه فقال: ﴿وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى آَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

<sup>(</sup>٥٤) تفسير ابن کثير ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٥٥) تفسير روح المعاني ٢١/ ١٠٠.

## ٧٤- الفقرة الثالثة - القاعدة الجامعة في صفة العلم الإلهية:

والقاعدة الجامعة في ذلك يمكن إجمالها فيها يأتي:

٢- وما خلقه، وكل ما يحدثه في مخلوقاته من أحوال معلوم له بعلمه الأزلي فلا يتجدد له علم بعد الخلق لم يكن عنده قبل الخلق، فعلم الله كامل أزلاً لا يتغير، إذ علمه تعالى صفة أزلية في الذات الإلهية الأزلية فهو لا يقاس بالعلم الحادث، فهو تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها على الحالة التي ستوجد عليها.

وقد عبر العلماء عن إحاطة علم الله تعالى بكل شيء: أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون (٢٥٠).

وقد صاغ ابن القيم ذلك شعراً بمناسبة بيان معنى اسمه تعالى: (العليم) فقال (٧٠):

في الكون من سِرِّ ومن إعلانِ فهو المحيط وليس ذا نِسسانِ قد كان والموجود في ذا الآنِ مف يكون ذاك الأمر ذا إمكانِ وهو العليم أحاط على بالذي وبكرل شيء علمه سبحانه وكذاك يعلم ما يكون غداً وما وكذاك أمر لم يكن لوكان كي

<sup>(</sup>٥٦) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة: ٨/ ٢٨٦، وشرح العقيدة الطحاوية // ١٥٢، ومعارج القبول ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥٧) أحمد بن إبراهيم بن عيسى: شرح قصيدة ابن القيم ٢/ ٢١٥.

## ٧٥- سادساً - وهو العظيم في صفة القدرة:

فقد وصف نفسه جل جلاله بالقادر والقدير والمقتدر، والثلاثة من أسمائه الحسني.

فقال تعالى في وصف نفسه بالقادر: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً ﴾ [الأنعام: ٣٧] وقال: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥].

وقال سبحانه في وصف نفسه بالقدير: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ [الطلاق: ١٢]. [البقرة:٢٠٦]، وقال: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال سبحانه في وصف نفسه بالمقتدر: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَّنَدِرًا ﴾ [الكهف: ٥٥]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱلمُنَقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهُرٍ ﴿ فَ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٤-٥٥].

«والأسماء الثلاثة: القادر، والقدير، والمقتدر: من القدرة وهي القوة، فالقادر هو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة، لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه» (٨٥).

ومن قدرته جل جلاله إيجاد الأشياء من العدم إلى الوجود أي خلقها، وإعدامها بقدرته متى شاء.

## ٧٦- يخلق بلا مشقة أو معالجة بل بالأمر فيكون ما يريد كلمح البصر:

يخلق بلا مشقة أو تعب فلا يعيا بها خلق، قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَلْدِ مِ عَلَى آَن يُحْتَى الْمَوْقَ بَكَنَ إِنَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ، وقال: ﴿ أَفَعَيِننَا بِاللَّمْلِقِ اللَّوَلَ بَلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِن خَلْقِ اللَّاحِقاف: ٣٣]، أي لم يتعب بخلقهن، وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ جَدِيدِ ﴾ [ق: ١٥]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ١٥] أي تعب، فإنه سبحانه يخلق بلا معالجة (٥٩)، لأنه يخلق بالأمر والقول، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ١٨]،

<sup>(</sup>٥٨) د. عمر الأشقر: أسماء الله الحسني الهادية إلى الله والمعرفة به ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٩٥) تفسير أبي السعود ٨/ ١٧٥، وتفسير البيضاوي٥/ ٢٧٠، وتفسير روح المعاني ٢٧/ ٩٤.

وقال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ١١٠]، وقال: ﴿بَدِيعُ السَّمَكُورَتِ وَالْأَرْضُ وَإِذَا قَضَى ٓ أَمْمًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧]، قال العلماء: معنى ذلك: أنه بمجرد أن تتجه إرادة الله لشيء فهو كائن حالاً من غير تأخير (٢٠). وقال بعضهم: يكون بأمر واحد لا يتكرر فإذا هو كائن كلمح بالبصر، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَبَحِدُةٌ كُلَمْتِم بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠] (١١) فيكون ما يريد كطرف العين (٢٠).

## ٧٧- خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس:

خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة فإذا هو مجموعة من ملايين المعجزات سمعاً وبصراً وإدراكاً، وفي كل خلية فيه معجزة، ولكن الرب جل جلاله يعرفنا أن خلقه للسماوات والأرض أعظم من ذلك، قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنَ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يَعْلَقَ مَنْ لَكَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَددٍ عَلَى أَن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ بَلِلَى وَهُوَ الْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يس: ٨١].

وقدرته لا يحدها حد ولا تعجز عن شيء قط، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُۥ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠].

وكثيراً ما يجيء في القرآن تعريفنا بعجائب قدرته جل جلاله مبتدئاً ذلك بقوله: (ومن آياته) أي: الدالة على عظمة صفاته ومنها قدرته، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ النَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسَبُّدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْبُحُدُوا لِللَّهَ مَن وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْبُحُدُوا لِللَّهَ مَن وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْبُحُدُوا لِللَّهَ مَن وَلَا لِللَّهَ مَن وَلَا لِللَّهَ مَن وَلا لِللَّهُ مَن وَلا لِللَّهُ مَن وَلا لِللَّهُ مَن وَلا لِللَّهُ وَلِهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَلَى أَن خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ وَلاَ فَي السهاوات والأرض ثم يقول: (إن في الروم: ٢٠]. أو يذكر عجائب قدرته وما خلق في السهاوات والأرض ثم يقول: (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) أي: دلائل على عظيم صفاته ومنها قدرته كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي

<sup>(</sup>٦٠) تفسير أبي السعود ٧/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦١) تفسير ابن كثير ١/ ٣٦٥ و١/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٦٢) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٨٠.

خَلْقِ السَّكُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَتْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّكَمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُكُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُكُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِجِ وَالسَّكَابِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى ذلك من الأساليب التي يحث الخلق فيها على التفكر والتعرف على عظيم قدرة الله تعالى فيها خلق وقدر.

وتأمل في وصفه لقدرته جل جلاله وهو يدل العباد على عظمة ملكه الذي خلقه وأبدعه بديع السهاوات والأرض قوله تعالى: ﴿ تَبْنَرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَابْدَى خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿ اللَّهِ مَلَى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَلُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ اللَّهُ مُمَا اللَّهِ عَلَيْهَا السَّمَاةَ الدُّنيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا اللَّهُ مَا لِللَّهِ وَاعْتَذَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ [اللك: ١-٥].

#### ٧٨- الله تعالى أمر عباده؛ أن يعلموا قدرته ولا يجهلوها؛

فبين لعباده أنه خلق السهاوات والأرض بقدرته وعلمه وأنه يريد منهم أن يعلموا قدرته وعلمه ولا يجهلوا ذلك، قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْازَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق:١٢].

<sup>(</sup>٦٣) القطمير: قال ابن عباس: هو القشر الذي يكون على ظهر النواة: انظر تفسير زاد المسير: ٦/ ٤٨١. وجاء في التبيان في تفسير غريب القرآن ١/ ٣٤٦: قطمير: هو لفافة النواة. وجاء في روح المعاني ج: ٢٢ ص: ١٨٢: «والقطمير على ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد: لفافة النواة وهي القشر الأبيض الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة وهو المعنى المشهور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر أنه القمع الذي هو على رأس التمرة. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: أنه القشرة على رأس النواة وهو ما بين القمع والنواة وقال الراغب: إنه الأثم على ظهر النواة».

ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣]، ومختبرات العالم كلها لا تقدر أن تخلق ذرة من ذرات المادة من العدم إلى الوجود، أو تخلق خلية حية من العدم إلى الوجود!!.

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَخْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، وقوله: ﴿ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَةً ﴿ [الحج: ٢٧]، وقوله: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ اللَّهَا اللَّهُ مَلَكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي اللَّمْ لِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢].

# ٧٩- ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً:

وقرر القرآن أن عِظَم الدلائل على عجيب قدرة الله فيها خلق في السهاوات والأرض واضحة وداعية إلى الإيهان بالله وتعظيمه، وإنها من الوضوح بدرجة أن من لا يشاهدها ليس إلا أعمى عنها، قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَامِةٍ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٢].

تلك لمحة قرآنية عن عظمة صفة القدرة الإلهية، وفي القرآن الكريم مثل هذا كثير.

### ٨٠- ربنا جل جلاله يري إبراهيم كيف يحيي الموتى:

ولما أراد الخليل أن يفرح ويأنس برؤية قدرة محبوبه كيف تعمل لحظة عملها في إحياء الموتى فيفرح برؤية قدرة ربه تعمل أمام عينيه ويزيد علماً بأنه المحبوب عند الله حين يجيب طلبه ودعاء فيزداد قلبه محبة لربه وطمأنينة إليه، سأل ربه ذلك فأجابه إلى طلبه وقال: ﴿فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

قال ابن كثير نقلاً عن السلف: «أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءاً، قيل: أربعة أجبل، وقيل: سبعة، قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كها أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير

إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم المنه فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته، ولهذا قال: (واعلم أن الله عزيز حكيم) أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه شيء وما شاء كان بلا ممانع لأنه القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره (١٤٥).

# ٨١ حرص النبي ﷺ على أن يتذوق الصحابة بعض معنى القدرة في إحياء الموتى:

ولما أراد المصطفى على أن يجعل الصحابة يتذوقون بعض معنى قدرة الله ذكر لهم إحياء الله تعالى للذي أسرف على نفسه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي على قال: (كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له، وقال غيره: مخافتك يا رب) (١٥٠).

#### ٨٢- التفكر يجلب الانبهار والتعظيم والتسبيح،

إن هذه الصور من القدرة الإلهية في إحياء الموتى هي صور مدهشة ومذهلة للعقل البشري، ومع ذلك فالقرآن يعلمنا: ﴿ لَخَلِّقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلتَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]. ولكن رؤية الساوات والأرض والشمس والقمر يومياً ومنذ الصغر تجعلها مألوفة عند الناس مع أنها معجزات هائلة ومذهلة للعقل البشري فينتج عن إلفتها بلادة في العقل، ويمكن تسمية ذلك ببلادة الإلفة، حيث يتبلد العقل عن عظمتها وهولها ولذلك أمر القرآن بالتفكر لإخراج العقل من بلادة الإلفة فقال تعالى في وصف عباد الرحن: ﴿وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩١] فتحضر في عقولهم

<sup>(</sup>٦٤) تفسير ابن كثير ١/ ٣١٦، وتفسير القرطبي ٣/ ٣٠١، وتفسير أبي السعود١/ ٢٥٦، وتفسير فتح القدير ١/ ٢٨٢، وروح المعاني ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٦٥) متفق عليه: البخاري (٣٢٢٢)، واللفظ له، ومسلم (٤٩٠٠).

وقلوبهم عظمة الرب الخالق جل جلاله فيقولون: ﴿رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَنْطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١].

# ٨٣- سابعاً: وهو العظيم في صفة السمع وصفة البصر:

فهو السميع وهو البصير، وكلاهما من أسمائه الحسني.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ اللهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٥]، وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٨٥]، وقال: ﴿ لَهُ مَعْيَبُ السَّمَوَتِ النساء: ٨٥]، وقال: ﴿ لَهُ مَعْيَبُ السَّمَوَتِ النساء: ٨٥]، وقال: ﴿ لَهُ مَعْيَبُ السَّمَوَتِ النساء: ٨٥]، وقال: ﴿ لَهُ مَعْيَبُ السَّمَوَتِ النساء وأسمع) أي: وَالْمُرْضُ أَبْصِرْ بِهِ وأسمع لهم، قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه، وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود، وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه من ذلك شي "(٢٦).

وطمأن الله تعالى موسى وأخاه حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَأً ۚ إِنَّنِي مَعَكُمُاۤ أَسۡمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦].

## ٨٤ - ١ - معنى السمع والبصرية حق الله تعالى :

السمع: صفة أزلية شأنها إدراك كل مسموع، وإن خفي (١٧٠). فهي صفة قائمة بذاته تنكشف بها المسموعات فلا يعزب عن سمعه شيء مهم كان خفياً ولا يحجب سمعه بعد أو غيره.

والبصر: صفة أزلية شأنها إدراك كل مبصر وإن لطف (٢٨). فهي صفة قائمة بذاته تنكشف بها المرئيات فلا يغيب عن بصره مرئي وإن دق ولا يحجب رؤيته ظلام أو كثافة أو غيرهما.

<sup>(</sup>٦٦) تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ٨١.

<sup>(</sup>٦٧) المسامرة ص٦٨، وانظر الباجوري على الجوهرة ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٦٨) المسامرة ص ٦٨ وانظر الباجوري على الجوهرة ١/ ٦٧.

وقريب من هذا تعريف البيهقي، قال: السميع: من له سمع يدرك به المسموعات والسمع له صفة قائمة بذاته، والبصير: من له بصر يدرك به المرئيات والبصر له صفة قائمة بذاته (٢٩٠). قلت: وكل ذلك بلا تكييف ولا مماثلة لمخلوقاته.

### ٨٥-٢- عظم سمع الله تعالى وبصره:

والسميع والبصير صيغتا مبالغة تدلان على عظيم سمعه وعظيم بصره، ومعظم ما جاء في القرآن العظيم من سمع الله وبصره جاء بصيغة المبالغة نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُو هُوَ السّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١]، وقد جاء ذلك بصيغة أخرى للمبالغة نحو قوله تعالى: ﴿لَهُ عَيْبُ ٱلسّمَوَرِتِ وَٱلْأَرْضُ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾ [الكهف: ٢٦]، جاء في تفسير أبي السعود بشأن الآية: «(أبصر به وأسمع): دل بصيغة التعجب على أن شأن علمه سبحانه بالمبصرات والمسموعات خارج عها عليه إدراك المدركين، لا يحجبه شيء ولا يحول دونه حائل، ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف والصغير والكبير والخفي والجلي»(٧٠).

فهو العظيم في سمعه وبصره: فساواته وأرضه ومخلوقاته تحت سمعه وبصره، فبصره نافذ في جميع مخلوقاته لا يغيب عن بصره منهم شيء مهما لطف، كلها مبصرة له، ويسمع كل مسموع في ساواته وأرضه مهما دق لا يغيب عن سمعه شيء.

### ٨٦-٣- لا يشغله سمع عن سمع ولا رؤية عن رؤية :

فالله تعالى يبصر كل موجودات الكون في اللحظة الواحدة من نملة في الأرض أو كف مرفوعة إليه بالدعاء أو دمعة في عين عابد أو رملة تحركت في صحراء، إلى مجرة في سمء وإلى السماوات كلها، غير محجوب عن بصره شيء من موجودات الكون كله، ودلت معنى قولنا لا يشغله رؤية عن رؤية. وبصره نافذ في كل مخلوقاته ظاهرها وباطنها، فد صن الأرض وباطن الذرة وباطن الخلية.. باطن الجماد والنبات والحيوان كله مشكوف سمصره لا يحجب بصره شيء.

<sup>.</sup> ٢٠٠١ الاعتقاد: ٥٨.

٠٠) تفسير أبي السعودج: ٥ ص: ٢١٨.

كها أنه جل جلاله يسمع في اللحظة الواحدة كل المسموعات مهها دقت. فيسمع في اللحظة الواحدة همسة عابد وزقزقة عصفور في الأرض وصوت رملة سقطت على أخرى، وتسبيح ملائكة السهاء وأصوات أجرام السهاوات لا يشغله في ذلك كله سمع عن سمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... وأنه سميع بصير لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلهاء على الصخرة الصهاء» (١٧). فلا يحجب بصره ظلهات الأرض أو ظلهات البحر أو ظلهات بواطن الأشياء.

### ٨٠-٤- أمثلة من القرآن تبين سمع الله لما يجري:

ولما جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو زوجها أوس بن الصامت الذي قال لها: أنت علي كظهر أمي، إلى رسول الله ﷺ فها إن أكملت كلامها حتى نزل جبريل يخبر النبي ﷺ بأن الله سمع قولها فأنزل فيها وفي زوجها قرآناً.

<sup>(</sup>۷۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ۲/ ۳۹۹.

<sup>(</sup>۷۲) ابن ماجة (۲۰۵۳) واللفظ له، والحديث في البخاري مختصراً قال: باب قول الله تعالى: (وكان الله سميعاً بصيراً) وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي ﷺ: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها). وأخرجه النسائي (۲۲۰۵۳)، وأبو داود (۱۸۹۳)، وأحمد (۲۳۰۵۲) و (۲۲۰۵۳).

مِن نِسَآيِهِم مَّا هُرَ أَمَّهَ تَهِمَّ إِنْ أَمَّهَ تُهُمُ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَلَّ مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورُ اللَّ وَالَّذِينَ يُظَلِّهُرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَّ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُورُ اللَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرُ اللَّ فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيامُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُو تُوعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرُ اللَّ فَمَن لَمَّ يَجِدْ فَصِيامُ شَمِّرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَمَ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلِلْكَوْرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ولما كلف الله تعالى موسى الشلا بالذهاب إلى فرعون لدعوته وجعل معه أخاه هارون وزيراً ﴿ قَالَا رَبَّنَا ٓ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا ٓ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ ثَا اللَّا تَخَافَا ۗ إِنَّنِى مَعَكُماۤ أَشْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٥-٤٦].

وقد أعلمنا الله تعالى سمعه لافتراء الكافرين عليه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قُولَ ٱلّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وسيجزيهم يوم القيامة كها قال تعالى في تتمة الآية: ﴿سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْدِيكَ يَعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابِ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران: ١٨١].

### ٨٨-٥- ثمرة معرفة العبد بأنه تحت سمع الله وبصره:

وإذا عرف العبد أنه تحت سمع الله وبصره راقب أقواله وأعماله واستقام على الصراط المستقيم فيكف حصاد اللسان الذي يكب الناس على وجوههم في نار جهنم فيراقب كل كلمة وكل همسة وينظر فيها قبل أن ينطق بها: هل تنفعه في الآخرة فيتكلم بها أم تضره فيكف لسانه عنها. ويراقب أفعاله مراقبة من يعلم أن الله ينظر إليه فهو من فوقه حاضر ناظر سامع، يراه في كل حركاته وسكناته، يراه وهو يفعل الطاعات كما قال تعالى والخطاب للنبي ومن ورائه أمته: ﴿الذِّي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ الله وَالطَن وَالظن والشعراء: ٢١٨-٢١]، ويرى العاصين لحظة تحركهم المقتراف حرام والعياذ بالله، والظن بالمؤمن أن يتوقف وينزجر فلا يجرأ على المعصية ما دام الله تعالى ينظر إليه. فإذا أضفت إلى هذا ما وضحناه في الفقرة السابقة المتعلقة بعلم الله تعالى أحسست أنك في كل لحظة تحت

<sup>(</sup>٧٣) أخرجه البخاري (٢)، والنسائي (٢٠٥٦)، وأبو داود (١٨٩٣)، وأحمد (٢٦٠٥٦).

علم الله وسمعه وبصره، وكل ذلك من أعظم الضمانات التي تعين المؤمن في إلزام نفسه الصراط المستقيم والترقي في مدارج الإيهان ابتغاء رضوان الله والفوز بجنات النعيم.

إن من أعظم النعم أن يجعلك الله تعالى تتعامل مع علمه وسمعه وبصره فلا تغفل عنها فعندما يشهد القلب ويطالع هذه الصفات الإلهية ويرى كيف هي محيطة به ويحس أن الله تعالى من فوقه حاضر ناظر سامع شهيد فعندئذ يتحقق له ما قاله النبي على الله كأنك تراه فإنه يراك (١٤ عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (٧٤ وتلك هي مرتبة الإحسان، ولا يتحقق ذلك إلا بالتعامل مع هذه الصفات الإلهية وعلم الفكر بها وشهود القلب ومطالعته لها فعندئذ يسجد القلب لعظمة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد العليم السميع البصير سجدة لا يقوم منها إلى يوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه فإن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه وإن ي يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه وي الله يوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه وي النه يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه وي الله يوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه وي الله يوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه وي الله يوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإحسانه وي الله يقوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله وإله وي الله يقوم يلقاه . فندعو الله تعالى أن يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله و الهور يكون في ولك نصيب من هذا بمنه وكرمه و فضله و الهور يو الله و الله و الله و الهور يو الهور و اله

# ٨٩- ثامناً - وهو العظيم في صفة الإرادة:

### ١-٩٠ إرادته نافذة في سماواته وأرضه وما بينهما وفي كل شيء:

فها ظنك في عظمة إرادته المطلقة النافذة في سهاواته وأرضه وما بينهها وفي كل شيء، لا يقف شيء أمام إرادته ومشيئته التي قال في وصفها: ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ أَنَّ لَمَا لَا يَقْفَ شيء أمام إرادته ومشيئته التي قال في وصفها: ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ أَنَّ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧]، وقال: ﴿ كَذَالِكَ ٱللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٤٠]: وقال: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٤٠]: وقال: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ مُا يَشَاءً مُا يَشَاءً مُا يَعْدَالًا فَي القصص: ٦٨].

# ٩١-٢- إرادته نافذة حالاً من غير تأخير:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ١٨]، وقال: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَحْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ١٤]، وقال: ﴿ بَدِيعُ السَّمَنَوَاتِ وَأَلْأَرْضُ وَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧]، قال العلماء:

<sup>(</sup>٤٧) متفق عليه: البخاري(٤٨) و(٤٠٤)، ومسلم (٩).

معنى ذلك أنه: بمجرد أن تتجه إرادة الله لشيء فهو كائن حالاً من غير تأخير (٧٥). وقال بعضهم: يكون بأمر واحد لا يتكرر فإذا هو كائن كلمح بالبصر، كما قال تعالى: ﴿وَمَآ أَمَرُنَاۤ إِلَّا وَرَحِدَةٌ كَلَمْج بِٱلۡبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠] فيكون ما يريد كطرف العين (٧٧).

# ٩٢ - ٣ - إرادته مطلقة لا يحول دونها شيء وتجري وفق حكمته وعدله:

قال تعالى: ﴿ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ اَبْنُ مَرْيَمَ قُلُ فَمَن فِي يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَ لِكَ الْمَسِيحَ ابْرَن مَرْيَمَ وَأُمَكُهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعً ﴾ [المائدة: ١٧]، وقال: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا اللّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا ﴾ [النساء: اسلامين أَيُد هِبْحُمُ أَيُّهَا النّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِينَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ أَنِ يَشَأْ يُذَهِبَكُمُ اللّهُ عَلَى ذَالِكَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَالِكَ عَلَى اللّهَ بِعَزِيزٍ ﴾ [النساء: ١٣١] وقال: ﴿ أَلَهُ اللّهُ بِعَزِيزٍ ﴾ [السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ أَنِ يَشَأْ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ أَنَ اللّهُ بِعَزِيزٍ ﴾ [البراهيم: ١٩-٢٠]، ولكنه تعالى إنها يعاملنا برحته: ﴿ إِنَ اللّهَ بِأَلْتَكُ إِلَى طَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا بِمَا مِن دَابَةٍ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَا صَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## ٩٣-٤- التمييز بين إرادته الكونية القدرية، وإرادته التشريعية بالأمر والنهي:

«والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية.

فالإرادة الشرعية: هي المتضمنة للمحبة والرضا [أي ما يريده الله لأنه يحبه ويرضاه]. والكونية: هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات.

فهذه [أي: الكونية القدرية] كقوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، الْإِسْلَنَدِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ, يَجْعَلْ صَدْرَهُ، ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءً ﴾

<sup>(</sup>٧٥) تفسير أبي السعود ٧/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧٦) تفسير ابن كثير ١/ ٣٦٥ و١/ ١٦٢.

<sup>(</sup>۷۷) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۵۸۰.

[الأنعام:١٢٥]، وقوله تعالى عن نوح السلا : ﴿ وَلَا يَنَفَعُكُمْ نَصَّحِي ٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمُ إِن كَانَ أَللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة:٢٥٣].

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، فكقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلاَ البقرة: ١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ لِلْبَبَيِنَ لَكُمُ وَيَهُدِيكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ لِلْبَبَيِنَ لَكُمُ وَيَهُدِيكُمُ اللّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ ﴾ [النساء: ٢٦]. وقوله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ ﴾ [النساء: ٢٦]. وقوله: ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَ وَيُرِيدُ ٱلّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشّهُونِ أَن يَمِيدُوا مَيّلًا عَظِيمًا ﴿ آَن يُرِيدُ اللّهُ اللّهُ أَن يُخَفّفَ عَنكُم وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧-٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِينَا اللهُ اللّهُ عَلَيْكُم وَلِينُتِم فِعْ مَتَدُهُ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٦]. ليَجْعَلُ عَلَيْكُم مِنْ حَمْجَ وَلَذِكِن يُرِيدُ لِيلُطَهِرَكُم وَلِينُتِم فِعْ مَتَدُهُ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٢]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُما يُرِيدُ ٱلللهُ لِيدُورة فِي مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي: لا يجبه ولا يرضاه ولا يأمر به.

وأما الإرادة الكونية: فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن «(٧٨).

# ٩٤- تاسعاً: وهو العظيم في عفوه ومغفرته وتوبته على عباده:

قال تعالى في وصف سعة مغفرته: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٦]، وقال: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ ﴾ [الرعد: ٦].

وسمى نفسه الغافر والغفور والغفار. والثلاثة من أسمائه الحسنى، والغفور صيغة مبالغة، والغفار أكثر منها مبالغة في المغفرة.

فهو الغافر: يغفر الذنب لعباده ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وليس لأحد أن يغفر الذنوب ويقي العبد عاقبتها في الآخرة إلا الله، قال تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلَّا اللهُ ال

<sup>(</sup>٧٨) شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٦-١١٧.

وهو الغفور: يغفر الذنوب الكثيرة لعباده مهما أسرفوا على أنفسهم إذا أنابوا، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وهو الغفار: يغفر الذنوب الكثيرة مرة بعد مرة، قال تعالى: ﴿ وَلِيِّ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦].

وهو التواب: «الذي يتوب على عبده ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول» (٢٩)، وهي صيغة مبالغة بمعنى كثير القبول للتوبة من حيث تكررها من الفرد ومن حيث كثرة التائبين في الزمن الواحد وعبر الأزمنة فهو تواب عليهم جميعاً فالعبد يتوب فهو تائب، والله يتوب عليه فهو تواب (٠٨). قال تعالى : ﴿إِنَّهُ, هُو النَّوّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وقال: ﴿وَهُو النِّي يَقْبُلُ النَّوْبَةُ عَنَ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ ﴾ [السورى: ٢٥]، وقال: ﴿ وَلَهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ النَّوْبَةَ عَنَ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّعَاتِ ﴾ [السورى: ٢٥]، وقال: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ النَّوْبَةَ عَنَ عِبَادِهِ وَيَقْبُلُ السَّوبَة عَنَ السَّوبَ وَأَلْتَ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ النَّوبَة عَنَ عَلَاهِ وَيَقْبُلُ النَّوبَة عَنَ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ اللَّهَ هُو النَّوبَة عَنْ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ النَّوبَة عَنْ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ النَّوبَة عَنْ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ النَّوبَة عَنْ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ النَّوبَة عَنْ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ النَّوبَة عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ النَّوبَة عَنْ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ اللَّهُ هُو النَّوبَة عَنْ اللَّهُ هُو النَّوبَة عَنْ اللَّهُ هُو النَّوبَة وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ هُو يَقْبُلُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ا

وهو العفو: الذي يمحو الذنب بصفحه عنه (١١)، وهو صيغة مبالغة من العافي، وهو أبلغ من الغفور، قال الغزالي: «العفو: الذي يمحو السيئات، ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر» (١٠). قال تعالى في إثبات هذه الصفة: ﴿وَإِنَ ٱللّهَ لَعَفُورُ ﴾ [المحو، والمحو أبلغ من الستر» (١٠). قال تعالى في إثبات هذه الصفة: ﴿وَإِنَ أَللّهَ لَعَفُورُ ﴾ والمحادلة: ٢]، وقال: ﴿وَكَانَ ٱللّهَ كَانَ عَفُورًا ﴾ [النساء: ١٩٩]، وقال: ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا ﴾ [النساء: ١٩٩]، وقال: ﴿أَوْ يُوبِقُهُنّ بِمَا كُسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كَذِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٤]، وقال: ﴿إِنَ ٱللّهَ كَانَ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٢٤].

فمن أعظم منه جوداً وكرماً وعفواً ومغفرة وتوبة على عباده؟.

<sup>(</sup>٧٩) شأن الدعاء ص ٩٠.

<sup>(</sup>٨٠) انظر مثل هذا المعنى في اشتقاق أسهاء الله الحسنى ص٩٦.

<sup>(</sup>٨١) اشتقاق أسهاء الله الحسنى ص ٩٠.

<sup>(</sup>٨٢) الغزالي: المقصد الأسنى ص١١٧.

# ٩٥- عاشراً - وهو العظيم في شدة العقاب في موضع النكال والنقمة:

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الرعد: ٦]، وقال: ﴿ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [البقرة: ٢١١]، ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ ﴾ [غافر: ٣].

ولا أشد من عقابه في الآخرة للكفار والمنافقين والظالمين والمفسدين في الأرض قال تعالى: ﴿وَمَنِ يَغْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُنْهِينُ ﴿ وَالسّاء: ١٤]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ عَذَابُ مُنْهِينُ ﴿ وَالسّاء: ١٤]، وقال: ﴿ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ ( اللهِ عَمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ ( اللهِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِقْسَ ٱلْقَرَارُ ﴾ [إبراهيم: ٢٨-٢٩]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱلمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ( اللهِ كَانُواْ هُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ( اللهِ عَمَا ظَلَمَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ

ٱلظّللِمِينَ ﴿ وَالدَوْا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ ﴿ لَكُ لَقَدْ جِنِّنَكُمْ الْمُغْتِيّ وَلَلْكِنَا لَهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيُلْنَا نُرَدُّ وَلَا تَكُرُكُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٤-٧٨]، وقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيُلْنَا نُرَدُ وَلَا يَكُنُونَ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، وقال: ﴿ يَوْمَهِدِ يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَلَ يَكُنُونَ ٱللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٤]، وقال: ﴿ قُلُ إِنَّ وَعَصُوا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٤]، وقال: ﴿ قُلْ إِنَّ النَّهُ عَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٤]، وقال: ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهَ عَدِيثًا ﴾ [النساء: ٢٤]، وقال: ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهَ عَدِينَ اللّهِ عَدِينَ ٱلّذِينَ خَيْرُواْ أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرِينَ ٱلنِينَ خَيْرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرِينَ ٱلنِينَ وَلَا لَا مِنْ ذَلِكَ كُثِيرٍ..

وقد أمهلهم في الدنيا ثم أمهلهم، فلو أنهم تابوا قبل الموت بساعة لقبل منهم، وأدخلهم ضمن من تابوا (من قريب) رحمة منه قبل انتهاء الأمر بهم إلى الخلود في النار، بل لو أنهم تابوا قبل معاينة ملك الموت أو الغرغرة لقبل منهم فيكونون قد نجحوا في امتحان الإيهان بالغيب - قبل المعاينة - ولو في حده الأدنى، ونجوا من الخلود في النار الذي هو شأن من مات على الكفر، ولصار حالهم يوم القيامة إما إلى المغفرة والرحمة والعفو وإما إلى موازنة الحسنات والسيئات، أي مقابلة الحسنات بالسيئات في الميزان، وذلك حسب مشيئة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، ولكنهم أبوا إلا الإصرار لحين معاينة الملائكة حين لا ينفع الإيهان لأنه حين المعاينة يصير الإيهان ضرورة لا اختياراً فلا عبرة به: ﴿ يَوْمَ يَرُونَ الْمَلَيْكَ لَا بُشَرَى يَوْمَ يَرْ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً عَجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢] أي تقول لهم الملائكة - في أحد وجوه التفسير -: حرام محرماً أن تكون لكم البشرى، أو تقول لهم الملائكة - في أحد وجوه التفسير -: حرام محرماً أن تكون لكم البشرى، أو فقد فات الأوان وانقضى الامتحان وأفلتت الفرصة. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نجانا الله والمؤمنين والمؤمنات من عذابه وعقابه، إنه أكرم مسؤول وأقرب مجيب.

### ٩٦- حادي عشر؛ وهو العظيم في صفة الرحمة؛

حمد نفسه جل جلاله بأنه الرحمن الرحيم فقال: ﴿ ٱلْحَـَمَٰذُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَـٰـلَمِينَ آلِتَحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ٢-٣]، وقال: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَكُ ۗ وَعِلَّا لَا ٓ اللهُ وَالرَّحْمَانُ

<sup>(</sup>۸۳) تفسير زاد المسير ٦/ ٨١. وانظر: تفسير القرطبي ١٣/ ٢٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣١٥.

ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقال: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٥٨]. وفيها يلي بعض مظاهر عظمة هذه الصفة الإلهية:

### ١-٩٧ - كثرة ورود الاسمين في القرآن وبيان سعة رحمة الله تعالى:

والرحمن والرحيم اسمان من الأسماء الحسنى، وهما صفتان من صفات الله جل جلاله، «وقد ورد اسمه (الرحمن) في التنزيل العزيز سبعاً وخمسين مرة، وورد اسمه (الرحيم) أكثر من تسعين مرة، وقد تكرر ذكر كل من هذين الاسمين معاً في أعظم سورة في كتاب الله وهي الفاتحة – وهي سبع آيات – مرتين» (٨٤) على القول بأن البسملة آية من الفاتحة.

فرحمته أوسع رحمة، وقد وسعت رحمته كل شيء، قال تعالى: ﴿وَرَحُمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. وقال: ﴿فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحَمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. ووردت أيضاً بصيغة تدل على أنها الرحمة المتفردة المختص بها صاحبها وغيرها لا تكون رحمة بجانبها أو كأنها الرحمة التي لا رحمة غيرها، قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [الكهف: ٥٥].

وفي الصحيحين عن النبي على قال: (إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)(١٥٥).

قد استوى على عرشه باسم الرحمن دون غيره من الأسماء الحسنى فقال: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱللَّحْمَٰنُ فَسَتُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱللَّحْمَٰنُ فَسَتُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٩٥].

ورحمة الله الواسعة شاملة عامة فأنت تجدها أينها وليت وجهك في هذا الكون الفسيح، فنعم الله كلها من قبيل رحمته بعباده فقد سخر السهاوات والأرض وما بينهها

<sup>(</sup>٨٤) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص ٣٨٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨٥) متفق عُليه: البخاري (٨٨٨٥)، ومسلّم (٤٩٤٤) واللفظ له. ومسلم أيضا (٣٩٤٣) و(٤٩٤٥) و(٤٩٤٦).

لتكون خادمة لحياة بني آدم في الأرض موافقة لمصالحهم وهي تخرج عن العد والحصر قال تعالى: ﴿ أَللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الثَّمَرُتِ تعالى: ﴿ أَللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَةِ وَالنَّرْضُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الثَّمَرُتِ رَبًّا وَسَخَر لِكُمُ اللَّهُ وَسَخَر لَكُمُ اللَّهُ مَن صَكْل مَا سَأَلْتُمُوهُ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَر دَآبِبَيْنِ وَسَخَر لَكُمُ اليّل وَالنّهار الله وَانتكم مِن صَلِّل مَا سَأَلْتُمُوهُ وَلَا تَعُدُونَ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَت اللّه لا تَعُصُوهَ اللّه الله الإنكن لَظ الوم حكفًا الله [ابراهيم:٣٢-٣٤].

ومن صور رحمته التي يمتن بها على عباده ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِى يُنزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨]. وهو يأمر العباد بأن يتأملوا آثار رحمة الله التي لا حياة لهم بدونها بقوله تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاتَكِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفُ يُغْمِى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥٠].

وأعظم رحمة تستحق الفرح هي إرسال محمد ﷺ رحمة للعالمين وإنزال القرآن العظيم فضلاً من رب العالمين، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَ فِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُو خَدُرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]. لأن فيهم تعليم العباد الطريق الموصل إلى الخلود في جنات النعيم.

### ٣-٩٨ قول ابن القيم في معنى الرحمن الرحيم وإحاطة الرحمة بالخلق :

قال العلامة ابن القيم في بيان معنى (الرحمن الرحيم): «... وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن وكرر [ الرحمن الرحيم ] إيذاناً بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته .

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه.

والرحيم: الراحم لعباده.

ولهذا يقول تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَحِيمًا ﴾ [التوبة: ١١٧]، ولم يجئ رحمان بعباده، ولا رحمان بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به، ألا ترى أنهم يقولون: غضبان للممتلئ غضباً، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملئ بذلك، فبناء فعلان للسعة والشمول.

و لهذا يُقرَن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيراً، كقوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ الْعَرْشِ السّم كثيراً، كقوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على عرشه السّم الرحمن لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءً ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء.

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على : (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش إن رحمتي تغلب غضبي) (٢٨١)، وفي لفظ: (فهو عنده على العرش) فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السّتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] وقوله: ﴿ الرَّحْمَنُ فَسَتَلُ بِهِ عَنْ الْعَرْشِ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ولو استعرضت الأسماء الحسنى لوجدت الكثير منها يختص بمعنى ويتضمن فوق ذلك الرحمة كالرؤوف - والرأفة أرق الرحمة -، والبَرّ والتواب والعفو والغفور والجواد والكريم والرزاق والوهاب والمنان والمحسن المعطي وغيرها كثير.

#### ٩٩ - لا يستغنى مؤمن أو مؤمنة عن معرفة صفات الرب جل جلاله:

فإن هذه المعرفة هي أساس التعظيم والمحبة والخشية والرجاء، بل هي روح العبادات كلها القلبية منها والعملية. فبقدر معرفتك بالله يتصل قلبك به فتحبه وتخشاه وترجوه فتعبده خوفاً وطمعاً، وتتقيه في أعمالك وعباداتك فتحسنها وتسعى بها إلى الكمال.

ومن أراد المزيد في معرفة صفات الرب جل جلاله - وقد ذكرنا تعريفاً موجزاً بها فيها تقدم وأوردنا بعض آيات التنزيل العزيز - من أرد المزيد، ويحسن به أن يريد، فليقف عند الآيات التي تذكر صفات الله تعالى وتمجد عظمته وتبين ربوبيته للسهاوات والأرض وما بينها واستواءه على العرش العظيم، وتبين سلطانه العظيم، وعلمه، وسمعه، وبصره، وحياته

<sup>(</sup>٨٦) متفق عليه: البخاري (٢٩٥٥) و(٦٨٩٩) و(٦٩٩٨)، ومسلم (٢٩٤١).

<sup>(</sup>۸۷) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٣٣ - ٣٤.

وقدرته ونحوها، وتصريفه شؤون الكون من سهاواته إلى أرضه، وليتعود رفع رأسه إلى السهاء منتزعاً نظره من حجب حضارة الأشياء (٨٨) من زخارف الأرض وزينتها التي خطفت نظره وفكره ليلاً ونهاراً فجعلته ناكس الرأس لا ينظر إلا سكة أو سيارة، أو تلفازاً أو عهارة.. أقول يرفع رأسه إلى السهاء وينظر في آياته المشهودة في الآفاق، ويقف عند آياته المتلوة في الكتاب التي تذكر العظمة والصفات وهو يتلو التنزيل العزيز ويتدبر تلك الآيات ولا يمر بها مروراً سريعاً من غير تدبر وتأمل، فإن من تأملها وتدبرها زاده الله معرفة بصفاته ومحبة له وخشية منه ورجاء لرحمته، ونقدم فيها يلي نهاذج من آيات التنزيل العزيز ويوجد في القرآن غيرها كثير - تجعل القلب يخر ساجداً لعظمته وعظمة صفاته مبهوراً يردد سبحان الله الملك القدوس، سبحان رب العرش العظيم، سبحان الحي القيوم (٨٩).

-١٠٠ مقاطع من القرآن تجمع عدداً من الأسماء الحسنى والصفات الإلهية القدسة:

١٠١-١- تأمل كلامه وهو يصف نفسه ويعلمنا تمجيده وتقديسه بأسمائه الحسنى:

﴿ هُوَاللّهُ الّذِى لآ إِللهَ إِلاّ هُوِّ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيمُ ۚ ۚ هُوَ اللّهُ الْذَى لآ إِلَهُ إِلَا هُوَ اللّهُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُو الرَّمْنُ الرَّحِيمُ ۚ الْعَانِينُ الْجَبَّالُ اللّهَ إِلَهُ إِلَهُ هُو اللّهُ الْمُقَامِدِ اللّهُ الْمُحَيِّدُ اللّهُ الْمُحَيِّدُ اللّهُ الْمُحَيِّدُ اللّهُ الْمُحَيِّدُ اللّهُ الْمُحَيِّدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ ﴿ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

٢-١٠٢ واقرأ في صفاته المقدسة من الوحدانية والقدرة والعلم والإرادة وغيرها وآثارها ،

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَالَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللللْمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولَ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللللللْمُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>٨٨) يجب التمييز بين حضارة الأشياء وحضارة الإنسان فالحضارة الحقة التي تسعد الإنسان هي التي توازن بين المادة والروح وتعتني بالقيم والمثل والأخلاق بينها حضارة اليوم هي حضارة الأشياء متمثلة بالتقدم المادي العلمي مع الحواء الروحي الكامل والإفلاس التام من القيم والمبادئ التي جاءت من الوحي الإلهي.

<sup>(</sup>٨٩) لا نقصد هنا الأقتصار على ما سماه العلماء بآيات الصفات وتناظروا بشأنها وجعلوها أساساً لدراسة العقائد وعلم الكلام، وإنها نقصد إيراد آيات ومقاطع من القرآن الكريم تمكن العبد من مطالعة صفات الرب جل جلاله ومعرفتها على النحو الذي أورده القرآن والإيبان بها.

الْعَلِيدِ اللهِ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهَتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ البَرِ وَالْبَحِرِ قَدَ فَصَلَنَا الْآيَنَ لِقَوْمِ لِعَلَمُونَ اللهِ وَهُو الَّذِى آنشا كُم مِن نَفْسِ وَحِدةٍ فَمُسْتَوَدَّ وَمُسْتَوْدَ أَقَدَ فَصَلَنَا الْآيَنَ لِقَوْمِ لِفَقَهُونَ اللهِ وَهُو الَّذِى آنشا كُم مِن نَفْسِ وَحِدةٍ فَمُسْتَوَدَّ وَمُسْتَوْدَ أَقَدَ فَصَلَنَا الْآيَنِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اللهِ وَهُو اللّذِى آنشا لَهُ مَنَا السَّمَا وَمِن النَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنَوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابٍ خَضِرًا نَخْرِجُ مِنْهُ وَجَنَّا لِهِ مُنَا أَعْنَابٍ عَنْهُ وَبَنْ أَعْنَابِ وَمِن النَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنَوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَمِن النَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنَوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّمْنَ وَالرَّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَائِمٌ النَّعْرُوا إِلَى تَمُوعِ إِذَا الْمُمْرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَنِ اللّهَ اللّهُ وَلَوْمُونُ اللهُ وَجَعَلُوا لِللّهِ شُرَكًا الْجِنَّ وَخَلَقَهُم وَخَرُقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمُ الللهِ مُحْرَقُوا لَهُ بَيْنَ وَلَوْمُ اللهُ مَلْمُونُ لَكُمْ اللّهُ مَلَا مَنْ وَكُولُولُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَدُ وَلَوْ يَعْرَفُونُ اللهُ مَلْمُ وَلَقَلْ مُنَا وَمُو مُكُلِّ شَيْءً وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ وَكِي كُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

واملاً قلبك من قوله تعالى: ﴿ قُلِ الْحَمَّدُ لِلّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ النَّيِ اَصْطَفَقَ عَالَهُ مَيْرُ أَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿ اللّهَ مَا عَالَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَدَابِقَ يَشْرِكُونَ ﴿ اللّهَ مَا عَلَا اللّهِ عَلَى السّمَاءِ مَا عَالَا اللّهُ عَلَى السّمَاءِ مَا عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>٩٠) إن تدبرك لهذا الكلام الإلهي المعجز وأمثاله مهم جداً لقلبك وروحك وإيانك، وما يصعب عليك منه فأمامك العلماء تسألهم والتفاسير تدرسها ومن التفاسير القديمة تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وغيرهما والمختصر في ذلك وهو حديث صفوة التفاسير ومن أوجزها تفسير الجلالين، ومن التفاسير الحديثة في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، والتحرير والتنوير لابن عاشور وغيرها. وبالجملة: لا ينبغي أن ترضى بنقصان علمك في فهم كتاب الله تعالى وتستمر على ذلك بينها أنت تحاول تعلم الكثير يومياً من العلوم الطبيعية والإنسانية وغيرها. ﴿ يَلْكَ إِذَا وَسَمَةٌ ضِيرَى الله عِلم النجم: ٢٢].

### ١٠٣-٣- واقرأ في الخلق والإماتة والإحياء والعلم:

وقوله جلت قدرته: ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنّا عِظْلَمَا وَرُفَلْنَا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَا لَكُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ ﴾ أَوْ خَلْقًا مِمّا يَحْبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةً ﴾ [الإسراء:٤٩-٥١].

فمن قرآ هذه الآيات ولم توقظ فيه قلباً، ولا نَوَّرت له عقلاً، ولم تعرفه بربه، فليبكِ على موت قلبه، وليتوجه إلى الله بالدعاء لإحياء قلبه فإنه يحيي الموتى، والله المستعان.

### ١٠٤- ٤- واقرأ في انتهاء الكون ثم البعث والنشور وتقرير مصيرك ومصيري:

﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَ نُفِحَ فِيهِ الْحُرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَ مَا لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَمَن بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْبُ وَجِاْنَ عَالَيْتِ وَاللَّهُ مِا الْحَقِي وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَ وَفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَ وَفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَ وَفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَ وَفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَ وَفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَكُنْ وَسِيقَ النَّذِينَ صَعَمَّ الْمَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَيُعْلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومِ عَلَى الْمُعْرَالُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمُعْمِلِينَ عَلَى الْمُعْمِلِينَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومِ الْعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ

# ١٠٥- عظمة الله في ذاته وصفاته وأفعاله.. ماذا يجب لها ؟

ما ذكرناه سابقاً هو بعض ما جاء في القرآن الكريم من عظمة الله تعالى في ذاته وعظمته في صفاته وعظمته في أفعاله فلذلك كان له الحمد رباً للسهاوات والأرض، محموداً بأنه الرب والإله، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، كها قال تعالى في أعظم سورة في القرآن ﴿ الْحَمَّدُ يَتَهِ رَبِّ الْعَسَلَمِينَ ﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَالِي يَومِ الدين الرَّحِيمِ اللهِ يَومِ الدين كا اللهِ يَومِ مَلِك يَومِ الدين ﴿ الفاتحة: ٢-٤]، ولعظمته وعظمة صفاته كانت له الكبرياء في السهاوات والأرض كها قال في وصف نفسه: ﴿ فَلِلّهِ الْمُمَنّ رَبِّ السَّمَونَ وَرَبِ اللَّرَضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ الْمُعَرِينَ وَالْمَرْضِ وَهُو الْمَانِينُ الْمَعَكِيمُ ﴾ [الجانبة: ٢٦-٣٧].

- فمن أجل هذه العظمة قال رب العزة جل وعلا: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيتَكُ بِيَمِينِهِ مَا سُبْحَنَهُ, وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

- ومن أجل هذه العظمة: ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَاَئِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلاَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشورى: ٥].
- ولهذه العظمة: ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ ۚ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَا يُسَيِّحُ عَلَيْهِا عَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤].
- ومن أجل هذه العظمة تعجبت الملائكة أن يخلق الله خلقاً يمكن أن يعصيه؛ لأنهم لا يعرفون رجم إلا أنه الملك القدوس الذي تعالى، له التعظيم والتسبيح والتقديس فقالوا متعجبين: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي آعَلَمُ مَا لا نُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠].
- ومن أجل هذه العظمة: ﴿ يَسْتَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُوَ فِي شَأْنِ ﴾
   [الرحن:٢٩].
- ومن أجل هذه العظمة: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَـمَدِهِ وَٱلْمَلَيْرِكُهُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد: ١٣]. - ومن أجل هذه العظمة أهبط آدم من سهاواته إلى أرضه بذنب واحد بعدما تاب عليه، وطرد إبليس من جنته بذنب واحد طرد الأبد ولعنه لعن الأبد فإن شأن الله أعظم من أن يعصى.
- ومن أجل هذه العظمة كان انتهاك الكافرين والمشركين لحقوق الألوهية نهاية في القبح حيث لا يرجون لله وقاراً، وكان انحطاطاً إلى أسفل سافلين، إلى الحضيض الذي ما بعده حضيض، قال تعالى في وصف ذلك: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّذِرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرّبِحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ الحج: ٣١].

يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ١٩١-١٩٤]، ونقول: ﴿رَبِّنَآ ءَامَنَا بِمَاۤ أَرْنَتَ وَٱتَبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣]. وندعوه أن يجعلنا ممن يقدرون عظمة الله بعض قدرها وممن: ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ سَبُجَدًا ﴿ اللَّهُ وَعَدْرَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ اللَّهُ وَيَخِرُونَ لِللَّذَقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اللهِ ﴿ وَالإِسراء: ١٠٩-١٠٩].

ومن أجل هذه العظمة نتوب إلى الله توبة شاملة عامة عن ذنوب العمر كله ونبدأ عمراً جديداً كله توبة وطهر في ظل عفوه ومحبته موقنين بصدق قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ يَحِبُ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ العلي العظيم.

وبهذا ننتهي من الفصل الأول من هذا الباب الأول الذي كان عنوانه «حقائق الإيهان أساس التوبة» بحثنا فيه أولى الحقائق الكبرى الثلاث وهي حقيقة الإيهان بالله تعالى والتي تضمنت الإيهان به رباً خالقاً، والإيهان به إلها معبوداً مطاعاً، والإيهان بصفاته جل جلاله لننتقل إلى الفصل الثاني الخاص بالحقيقة الكبرى الثانية حيث الكلام عن الامتحان في عبادة الله تعالى وأنه هو الغاية من خلق الدنيا وخلقنا فيها.













# الحقيقة الثانية عبادة الله:حكمة الايجاد والنكليف

وفيه ثلاثة مباحث،

- المبحث الأول؛ آدم وبنوه.. والامتحان.
- المبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن.
- المبحث الثالث: أقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن.











# الفَهَطْيِلُ التَّابِين

# الحقيقة الثانية عبادة الله: حكمة الإيجاد والنكليف

#### ١٠٦- تمهيد وتقسيم،

نحتاج لبيان هذه الحقيقة الكبرى، حقيقة أن الامتحان في عبادة الله تعالى هو الغاية من خلق الدنيا وإيجادنا فيها، إلى الكلام في إهباط الله تعالى آدم إلى الأرض وجعله وزوجه وبنيه محلاً للامتحان في عبادة الله تعالى وطاعته، وما يلزم لذلك من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتقديم أنواع الهداية للخلق، وهذا هو موضوع المبحث الأول. ثم بيان أسباب افتتان الناس بالدنيا وإعراض الضالين منهم عن أنواع الهداية المقدمة لهم، وهذا هو موضوع المبحث الثاني. ثم أقسام الناس في رعاية حق الله وعبادته التي هي الغاية من خلق الدنيا وخلقنا فيها مع بيان مصائر كل من هذه الأقسام حسب تقسيم القرآن الكريم، وهذا هو موضوع المبحث الثالث، فكانت مباحث هذا الفصل ثلاثة.

وسنبحثها مرتبة على النحو الآتي:

المبحث الأول: آدم وبنوه.. والامتحان.

المبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن.

المبحث الثالث: أقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن.

# المبحث الأول آدم وبنوه ..والامتحان

# ١٠٧ - إهباط الله تعالى آدم مزوداً بتجربة التوبة:

أهبط الله تعالى آدم الله على الحياة فيها ميداناً للامتحان والابتلاء لآدم وبنيه، مزوداً بتجربة الذنب والتوبة بعد أن تاب عليه وهو في الجنة، بعد أن علمه الكلمات التي بها يتوب إلى الله وتاب الله عليه، قال تعالى: ﴿فَنَلَقَّى عَالَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ, هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٧-٣٨].

فأهبطه بعد أن أعاد عليه التذكير والتحذير بأن الشيطان عدو له ولبنيه، بقوله: ﴿وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَنُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ [البقرة: ٣٦]. وكان الله تعالى قد حذره من الشيطان قبل الأكل من الشجرة بقوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه: ١١٧] (٩١).

أهبطه عارفاً بالذنب وعارفاً بالتوبة وأمره باتباع ما يأتيه من هدى من الله، قال سبحانه: ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ثَنَ وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا ۖ أُولَلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ وَلَا هُمْ يَجْزَنُونَ ﴿ثَنَ وَلَا هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة:٣٥-٣٩].

وخاطب الله بني آدم الذين ذرأهم في الأرض: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِيِّ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَيْنَا وَأَسَّ تَكْبَرُواْ عَنْهَا ۚ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف:٣٥-٣٦].

<sup>(</sup>٩١) أوردنا تفصيلاً لتوبة آدم الليم وتوبة الله تعالى عليه في الباب السادس من هذا الكتاب تحت عنوان «توبة الأنبياء والعباد الصالحين وغيرهم» ويمكنك الرجوع إليه لمزيد من التعرف على أن الله تعالى تاب على آدم وهو في الجنة وأنه أهبطه إلى الأرض متوباً عليه، وأن توبة الله تعالى عليه محت عنه الذنب وجعلته محلاً للاجتباء ولكنها لم تمنع من إهباطه إلى الأرض، والتعرف على تفسير الآيات الخاصة بهذا الموضوع مجموعة من مختلف سورها من القرآن الكريم.

# ١٠٨ - ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً (٩٢):

ثم أرسل الله تعالى رسله تتراً إلى الأمم كافة مبشرين ومنذرين، معهم الهدى والنور، يدعون الخلق إلى الإيهان بالله وعبادته وحده وينذرونهم أن الدنيا تنقضي بقيام الساعة، وأنها ليست مائدة طعام وفرصة متاع، وإنها هي ميدان للابتلاء والامتحان في طاعة الله وعبادته والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدّ بَعَفْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَعَبَادَهُ وَالنَّمُ وَلَقَدْ بَعَفْنَا فِي حَكُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَمِن تنكب الطريق فالنار مثواه..

### ١٠٩ - دين الإسلام للناس كافة:

<sup>(</sup>٩٢) سورة النحل: الآية: ٣٦.

الناس عامة) (٩٣)، فصار مطلوباً من جميع الخلق.. جميع سكان كوكب الأرض.. جميع الملل والنحل.. الإيهان بنبوة محمد على واتباع دينه وشريعته.

«وكونه مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة» (٩٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «... فعلى الخلق كلهم اتباع محمد على فلا يعبدون إلا الله، ويعبدونه بشريعة محمد على لا بغيرها، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى عَبدون إلا الله، ويعبدونه بشريعة محمد على لا يعَلمُونَ الله إنّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ اللهِ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَٱتّبِعَهَا وَلا نَتَيعَ أَهْوَاءَ ٱلّذِينَ لا يعَلمُونَ الله إنّهُمْ لَن يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ ٱللهِ شَيئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَة بَعْضِ وَالله وَلِي ٱلمُنّقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٨-١٩]، ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون الله الله على اله على الله على الله

### ١١٠ - القرآن يبين الغاية من إيجادنا في الدنيا:

واختص الله تعالى نبوة محمد على من بين سائر النبوات - فوق معجزاته المعروفة - بمعجزة مستمرة خالدة هي القرآن العظيم الذي شرع الله فيه منهجاً كاملاً للحياة البشرية يضمن سعادة الدارين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرِّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] وقال: ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَنَعَنُ لَهُ, عَلَيْدُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٨].

وقد بين القرآن أوضح البيان الغاية من خلق الإنسان في الدنيا، قال عز وجل: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِجْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فكان الابتلاء والامتحان في طاعة الله ورسوله بالعمل الصالح، قال سبحانه: ﴿ اللّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِبَنْلُوكُمْ أَيْكُمُ اللّهِ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢]، وقال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا الْحَسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢]، وقال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا الْحَسَى إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَيِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٢-٣] وقال جل ثناؤه: ﴿ أَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى اللّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ لَا إِلَهُ

<sup>(</sup>٩٣) متفق عليه: البخاري(٣٢٣) و(٤١٩)، ومسلم (٨١٠)، والنسائي (٤٢٩)، والدارمي (١٣٥٣) واللفظ للبخاري. ومن الأدلة الأخرى على عموم رسالته و اللفظ للبخاري. ومن الأدلة الأخرى على عموم رسالته و اللفظ الناس كافة أنه أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٩٤) شرح العقيدة الطحاوية: ١/٧٧.

<sup>(</sup>٩٥) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ١١/ ١٥٥.

إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيْرِ ﴾ [المؤمنون:١١٥-١١٦]. والمعنى: تعالى الله وتنزه أن يخلقكم عبثاً أو سدى من غير غاية عظمى: هي الإيهان به وبرسوله باتباع شريعته التي بها إقامة الحياة بالقسط وعهارة الأرض، وطاعة أمره ونهيه، والقيام برعاية حقه جل جلاله، وكل ذلك يجمعه قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ نَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبّدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فكله داخل في مفهوم العبادة.

# ١١١ - معنى عبادة الله وما يشمله مصطلح العبادة:

معنى العبادة: الطاعة، وقيل: الخضوع والتذلل، فكل طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة. والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المتصف بالألوهية والربوبية المنعم بأعلى أنواع النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر وهو الله تعالى وحده. (٩٦)

وإذا كانت العبادة تعني غاية الذل لله تعالى، وغاية الحب له، فإن هذين الأمرين ينتهيان إلى نتيجة واحدة هي الطاعة التامة والانقياد الكامل وعدم التمرد والعصيان.

### ١١٢ - شمول العبادة لكل جوانب الحياة،

العبادة في الإسلام تشمل كل طاعة لله ورسوله حسبها شرع في كتابه الكريم وسنة نبيه وللمنافئ في مختلف جوانب الحياة.. فهي تشمل ما شرع الإسلام في جانب الاعتقاد، وفي جانب الشعائر التعبدية، وكذلك الأخلاق، وكذا المعاملات في مختلف شؤون الفرد والمجتمع.

<sup>(</sup>٩٦) انظر للمؤلف: النظم الإسلامية ص٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩٧) ابن تيمية: المرجع السابق، وانظر أيضاً للمودودي في معنى العبادة: المصطلحات الأربعة في القرآن ص١٠١.

وعلى ذلك يكون مفهوم العبادة في الإسلام شاملاً لكل ما صدر عن الإنسان، وفقاً للشرع، مراداً به وجه الله تعالى ومرضاته من سلوكٍ أو تصرف أو قول أو تفكر أو فعلٍ أو ترك أو نحو ذلك.

ذلك أنه لا يوجد أمر من أمور الحياة إلا ويمكن إيقاعه بالشكل الذي يرضي الله تعالى حسبها أمر فيكون عبادة، أو إيقاعه بالشكل الذي لا يرضي الله تعالى فيكون معصية، وهذا يغطى شؤون الحياة كلها.

11٣- العبادة: تشمل أركان الإسلام وشعب الإيمان وكل ما جاء به الإسلام من تشريع للفرد والمجتمع والدولة.

فعلى رأس العبادات الإسلامية أركان الإسلام: من شهادة، وصلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وهي عبادات عظيمة بها يكون الإنسان مسلماً وبدونها لا يكون.

وفي قمة العبادات الإسلامية أيضاً أركان الإيهان من إيهان بالله تعالى وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره من الله تعالى، والعمل بمقتضى هذه الأركان، لأن الإيهان تصديق بالجنان، وشهادة باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

كما تشمل العبادة المندوبات، وهي ما زاد على الفرائض من أنواع التعبد تطوعاً على أن تكون من جنس العبادات التي شرعها الإسلام.

وتشمل العبادة أيضاً العبادات القلبية كحب الله ورسوله على وخشية الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه ونحو ذلك.

وتشمل أيضاً الأخلاق الإسلامية القرآنية والنبوية والتحقق بها والعمل بمقتضاها من صدق، ووفاء، وأمانة، وإخلاص، وتواضع، وإيثار، وصبر، وحلم، وعدل، واستقامة، وغض بصر، وإماطة أذى، وكظم غيظ، وعفو، وإحسان.. وباختصار تشمل الفضائل الإنسانية كلها.

وفي الميدان الاجتهاعي تشمل العبادة، كل عمل نافع يريد به العبد وجه الله تعالى لا الرياء أو التطلع إلى الثناء واكتساب الجاه.. فيكون عبادة كل عمل يمسح به المسلم دمعة محزون، أو يفرج به كربة مكروب، أو يضمد به جراح منكوب، أو يسد به رمق محروم، أو ينتصر به لمظلوم، أو يشفع به لمغلوب، أو يقيل به عثرة عاثر، أو يعيل به أرملة، أو يتكفل به رعاية أيتام، أو يعلم جاهلاً، أو يؤوي غريباً، أو ينجد به ابن سبيل، أو يصلح به ذات بين، أو يبر به قريباً، أو يغيث ملهوفاً، أو يعود مريضاً، أو يدفع به ضراً عن إنسان، أو يجلب به نفعاً مشروعاً لإنسان.. كل ذلك عبادة وقربة إلى الله تعالى إذا قصد به المسلم وجه الله تعالى ومرضاته.

وفي ميدان المجتمع والدولة تكون العبادة بطاعة الله ورسوله على أمر به من حراسة الدين وسياسة الدنيا به وهو واجب على الأمة والحاكم جميعاً.

فحراسة الدين تعني: حفظه، وتنفيذه

وحفظه يعني: حفظه من البدع والزيادة والنقصان، وذلك يتحقق بنشر حقائقه وتثبيتها والدعوة إلى الله تعالى لتحقيق ذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظاً للدين ونشراً له، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُم فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَالله وَأَمُرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [الحج: ١١]، وكذا جهاد الكفار والمنافقين حفظاً للدين ودفاعاً عن ديار المسلمين وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيكُونَ ٱلدِينُ يَلِّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

وتنفيذ الدين يعني: طاعة الله ورسوله على بتطبيق كل ما شرع الإسلام من أحكام الأسرة، والعقود والتصرفات، والاقتصاد، والقضاء، والسياسة، والجريمة والعقوبة، ونظام الحكم، ونحو ذلك من تشريعات الإسلام التي شرعها الله تعالى محققةً مصالح

العباد ودارئة للمفاسد عنهم في الدارين وجعل اتباعها ونبذ ما سواها واجباً، وحكم بالكفر والظلم والفسوق على من تركها مختاراً وحكم بغيرها وارتضى سواها.

وأما سياسة الدنيا بالدين التي تكون عبادة أيضاً وهي من واجبات الحاكم الأساسية في الإسلام، تعينه الرعية عليها، فقوامها: إقامة العدل والإنصاف، ومنع الظلم والإجحاف في المجتمع كله. وإشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، ويتنقلوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين. وإيجاد ما يحتاجه الناس من حرفٍ وصناعات وعلوم في دار الإسلام. والاستثار الكامل لخيرات البلاد - وهي نعم الله تعالى عليها - من أجل عهارة الحياة وجلب المصالح للمسلمين ودرء المفاسد عنهم. كل ذلك بنية طاعة الله تعالى وتطبيق شريعته.

وفي ميدان العلاقات الدولية تكون العبادة بطاعة الله ورسوله ﷺ في كل ما شرع من أحكام تنظم علاقة دار الإسلام بالعالم من حولها في حالة الحرب وفي حالة السلم.

وهكذا يبدو واضحاً أن العبادة في الإسلام تشمل الحياة كلها وتحقق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة، وتضعه على الصراط المستقيم، عابداً لله، مطيعاً لله ورسوله، عاملاً بمنهج الله للحياة وهذا هو المعني بقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وما عبادة الله إلا سلوك الصراط المستقيم، وما الصراط المستقيم إلا تشريعات الإسلام كافة.

والإنسان ممتحن في هذه الدنيا في سلوك هذا الصراط المستقيم وعدم الحيدة عنه إلى كفرٍ أو فسوق أو عصيان.

# المبحث الثاني الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن

#### ١١٤- تمهيد:

بعد أن عرفنا في المبحث السابق أن آدم وبنيه هم الممتحنون في عبادة الله تعالى – والجن كذلك – وعرفنا ما قدم لهم ربهم من أنواع الهداية ليهتدوا بها من: هداية العقل، وهداية الفطرة، وهداية إرسال الرسل وإنزال الكتب، بقي أن نعرف لماذا العصيان في شهوات الغي ومضلات الفتن مع كثرة تحذيرات القرآن وما هي أسباب الافتتان بالدنيا مع توافر كل أنواع الهداية وكل التحذيرات؟.

فهذا يحتاج إلى بيان حقيقة الدنيا وأسباب الافتتان بها وما جاء من تحذيرات القرآن الكريم بشأن ذلك، وهو ما نبينه في الفقرات التالية.

### ١١٥ - أسماء الدنيا في القرآن:

سهاها القرآن بعدد من الأسهاء، أكثرها استعمالاً: (الدنيا)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَرَضُوا لَا تُوَيْرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا ﴿ وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٦-١٧] وقوله تعالى: ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأُنُوا بِهَا ﴾ [يونس: ٧] وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ اللَّحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَنَكُمُ بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقان: ٣٣].

وسماها أيضاً: (العاجلة) قال تعالى: ﴿ كُلّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ﴿ وَلَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [القيامة: ١٠-٢١]، وقال: ﴿ إِنَ هَتَوُلآ عَجَبُونَ ٱلْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآ عُمْم يَوْمَا تَقِيلاً ﴾ [الإنسان: ٢٧]، وقال: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَة عَجَّلْنَا لَهُ، فَيها مَا نَشَاءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ، جَهَنَّمَ يَصْلَمْها مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]، سميت بذلك لأن عمرها قصير ومتاعها عاجل.

وسياها أيضاً: (الأولى) قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِزَةَ وَٱلْأُولَى ﴾ [الليل: ١٣]، وقال: ﴿ لَهُ الْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]، وقال: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ [الضحى: ٤]، وقال تعالى بشأن فرعون: ﴿ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تُكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَى ﴾ [النازعات: ٢٥].

#### ١١٦ - عمر الحياة الدنيا في القرآن:

صرح القرآن بأن للدنيا أجلاً محدداً تنقضي فيه، لا تتأخر عنه، وأنه قريب، وضرب لذلك الأمثال...

قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۚ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمُ تَمَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢]، وقال: ﴿أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَحَرُ ﴾ [القمر: ١].

قال القرطبي: « (اقتربت) أي: (قربت) مثل: (أزفت الآزفة)، فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة لأنه قد مضى أكثر الدنيا، كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله وقد كادت الشمس أن تغرب، فقال: (ما بقي من دنياكم فيها مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيها مضى) وما نرى من الشمس إلا يسيراً» (٩٨).

وقال تعالى في بيان قصر عمرها: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَمُوَّ وَزِينَةٌ وَبَقَاخُرُ اللَّيَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلأَمْوَلِ وَٱلأَوْلَكِ كَمْثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنَعُ الْفُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠]. هكذا.. مطرٌ أنبت نباتاً حسناً ثم ذبل ويبس فتحطم وانتهى، نبتة أزهرت وذبلت فجفت وتفتت.. فهذا هو مثل الحياة الدنيا في القرآن.

قال القرطبي: «... (ثم يهيج) أي: يجف بعد خضرته، (فتراه مصفراً) أي: متغيراً عما كان عليه من النضرة، (ثم يكون حطاماً) أي: فتاتاً وتبناً فيذهب بعد حسنه، كذلك دنيا الكافر.. (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور): هذا تأكيد ما سبق أي تغر الكفار، فأما المؤمن فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل للدنيا وترغيباً في العمل للآخرة» (٩٩).

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْذَلَطَ بِهِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ فَأَخْذَلَطَ بِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْذَلَطَ بِهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السَّمَآءِ فَأَخْذَلَطَ بِهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ السَّمَآءِ فَأَخْذَلَطَ بِهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَالِهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُوالِهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

<sup>(</sup>٩٨) تفسير القرطبي :١٢٥/١٧ .

<sup>(</sup>۹۹) تفسير القرطبي: ۲٥٦/۱۷.

نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ ذُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَرَ ٱهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنْهَآ أَمْرُنَا لَيُلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَاكِ نَفُصِلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ ﴾ [يونس: ٢٥].

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّالَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيِّرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ۗ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ٣٧]: «قوله تعالى: (وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو) أي: لقصر مدتها كها قال الشاعر:

ألا إنكا الدنيا كأحلام نائم وما خير عيشٍ لا يكون بدائم تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالم

وقيل المعنى: متاع الحياة الدنيا لعب ولهو، أي الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو.. وقيل: معنى (لعب ولهو): باطل وغرور، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال القرطبي في التفسير أيضاً: «ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة، فإن حقيقة اللعب ما لا ينتفع به واللهو ما يتلهى به، وما كان مراداً للآخرة خارج عنها، وذم رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب في فقال علي: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود فيها، وروي عن ابن عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: (الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ما كان من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه) (۱۰۱) وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب، وروي عن النبي أنه قال: (من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها) (۱۰۲) وروى الترمذي عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: (لو كانت الدنيا بتركها) (۱۰۲)

<sup>(</sup>۱۰۰) تفسير القرطبي ٦/ ١١٤ و ١٧/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن ماجة (۲۰۱۶)، والدارمي(٣٢٤).

<sup>(</sup>١٠٢) ذكره الغزالي في الإحياء على أنه من قول أبي الدرداء (انظر إحياء علوم الدين: ٣/ ٢٠٨). وهو الصحيح بظني حيث لم يعترض عليه العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء، ومن جهتي فإني لم أجده في الكتب التسعة ولا في بقية كتب الحديث.

تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)(١٠٣). وقال ابن عباس - بشأن اللهو واللعب - : هذه حياة الكافر يُزجيها - أي يدفعها ويمررها - في غرور وباطل، فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهواً ولعباً»(١٠٤).

### ١١٧ - أجل الإنسان في الدنيا:

لكل إنسان أجله في هذه الدنيا لا يتأخر عنه ساعة ولا يتقدم، قال تعالى: ﴿ جَآءَ الْجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، وجعل الله الموت حقاً على الجميع ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ المَوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] ومن طبيعة البشر الفرار منه، ولكن دون جدوى، ﴿ أَيّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُسَيَّدَةٍ ﴾ [النساء: ١٧٨]، ويزداد الفرار كلما ازداد من الإنسان الإجوام في حق الله ورسله وعباده كما هو حال اليهود وطبيعتهم، قال تعالى في حقهم: ﴿ قُلْ إِنَ الْمَوْتَ الّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلْقِيكُمُ مِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجمعة: ١٨] فيزداد تعلقاً بالحياة فراراً من الموت قال تعالى في حقهم أيضاً: ﴿ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَكَنَةٍ ﴾ [البقرة: ١٩].

ولم يجعل الله لبشر خُلوداً في هذه الدنيا قال عز وجل: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤].

# ١١٨ - الخلق كلهم مسافرون:

والخلق كلهم مسافرون.. حياتهم سفر دائم.. ليس فيهم أحد واقف: جنين في بطن أمه.. ثم مولود.. فبالغ عاقل مسؤول، يعمل بعمل أهل الجنة، أو بعمل أهل النار، أو يكون مُخلطاً.. ثم تأتي ساعة الموت فإذا هو في داخل القبر.

والإنسان لا يستطيع أن يقف لحظة عن هذا المسير يومياً.. فالخلق كلهم مسافرون.. فمن كانت مطيته الليل والنهار يُسار به وإن لم يسر، ولا يُتصور له وقوف قط !!.

<sup>(</sup>١٠٣) المنذري: الترغيب والترهيب: ٨٣/٤ وبرقم (٤٨٩٦) وقال: رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/٤٣ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١٠٤) المرجع السابق وبنفس الموضع.

ومقدار لبث الإنسان في الدنيا قصير.. قصير جداً.. يراه في الآخرة أنه كان ساعة من نهار! ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونِ كَنْ يَلْبُثُواً إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارً ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

أو يراه كأنه كان عشية أو ضحاها! ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواۤ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلَها ﴾ [النازعات: ٢٦].

### ١١٩ - الكيس في سباق مع الأيام والليالي:

والعاقل الكيس مَنْ غالب الأيام والليالي - وهي ساعات الامتحان في هذه الدنيا - في اكتساب نفائس الكسب من العمل الصالح، وقضى العمر مطيعاً لله ورسوله، عاملاً بعمل أهل الجنة، متجنباً عمل أهل النار، فإن ألمت به خطيئة أو ذنب لجأ إلى التوبة النصوح يتطهر بها من أدران الخطايا والذنوب، ويتدارك بها نفسه من الهلاك، ويرفع عن نفسه الظلم الذي أوقعها فيه، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّاً أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ مُ ثُمَّ يَسَتَغْفِر اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]، وقال: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً أَوْ طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبِ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

#### ١٢٠ - أسباب افتتان الإنسان بالدنيا:

والإنسان يفتتن بالدنيا لثلاثة أسباب.. فيالله كم من قتيل للدنيا فتنته بها !:

### ١-١٢١ متاعها عاجل حاضر:

فمتاع الدنيا وزهرتها وزينتها وشهواتها متاع عاجل حاضر يمكن الاستمتاع به حالاً، أما نعيم الآخرة الأبدي الحالد فموعود مؤجل ومبني على التصديق الكامل بوعد القرآن وصدق الرسول على العبعث على الصبر عن شهوات الدنيا المحرمة والاستعاضة عنها بشهواتها المباحة وانتظار ما عند الله، قال تعالى في المتاع الموعود والمتاع العاجل: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَكُ وَعَدْنَكُ وَعَدَنَكُ مُنَعَ الْمَكِوةِ الدُّنَيَا ثُمَ هُوَيَوْمَ الْقِيدِكُمَن مَنَعَ الْمَكِوةِ الدُّنيَا ثُمُ هُوَيَوْمَ الْقِيدِكُمَن المُخْضَرِينَ ﴾ [القصص: ٦١].

ولكون متاع الدنيا عاجل حاضر فإن النفس تشتهيه وترغب في الاستكثار منه.. هكذا طبيعة الإنسان، ولا يصرف النفس عن ذلك إلا الإيهان واتباع الإسلام الذي يقدم للذين

وأورد الغزالي في الإحياء (١٠٥) قول الشاعر:

يا راقد الليل مسروراً بأوله أفنى القرون التي كانت مُنعَّمةً كم قد أبادت صروفٌ الدهرِ من ملكِ يا من يعانق دنيا لا بقاء لها هلا تركت من الدنيا معانقة أن كنت تبغي جِنانَ الخلد تسكنُها

إن الحوادث قد يطرقن أسحارا كرر المحدد المحد

### ١٢٢ - فتن الدنيا: شهوات الغي، وضلال العقول:

وفتن الدنيا: إما غوايات تتعلق بالفروج والبطون، وإما ضلال في العقول، أي الضلال الفكري والاعتقادي، والناس بين مُقلّ من ذلك ومكثر.

والمؤمنون والمؤمنات الذين أمروا أن لا يفتتنوا بالدنيا يُخاف عليهم من الوقوع في فتنها خوفاً شديداً، قال ﷺ: (إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، ومضلات الهوى)(١٠٦١)، ومن هنا وجب الحذر والانتباه وإذا وقع للمؤمن شيء من ذلك

<sup>(</sup>١٠٥) الغزالي: إحياء علوم الدين:ج: ٣ ص: ٢٠٨.

<sup>(</sup>۱۰۱) المنذري: الترغيب والترهيب: ١/ ٤٤ و ٣/ ۱۰۱ وفي كلا الموضعين بلفظ (ومضلات الهوی) كها أوردناه وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة وبعض أسانيدهم رواته ثقات. قلت: وأحمد أخرجه برقم (١٨٩٣٦) بلفظ (ومضلات الفتن)، وبرقم: (١٨٩٣٧) و(١٨٩٥١) بلفظ (ومضلات الموى). والمعنى متقارب فالضال بالهوى مفتون، والضال بالفتنة صاحب هوى. والضلال الفكري والاعتقادي مشمول في اللفظين: الفتنة، والهوى.

فليتبعه بتوبة فوراً من غير تسويف وإبطاء، أما الذين أقبلوا على الدنيا وأعرضوا عن الآخرة فقد تلقفهم الشيطان وظفر بهم في بداية الطريق، وفتنتهم الدنيا وضمتهم إليها البحناحيها: شهوات الغي، ومضلات الهوى والفتن، ودعاؤنا لهم بالهداية والتوفيق وأن يبادروا إلى التوبة ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ، مِن اللهِ يَوْمَيِذِ يَصَدَّعُونَ ﴾ [الروم: ١٤٦، عيادروا إلى التوبة ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ، مِن اللهِ يَوْمَيِذِ يَصَدَّعُونَ ﴾ [الروم: ١٤٣] ويُميز بِبنيه الله وصنحبَتِه وأَخِه الله تعالى عَم عَن عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبنيه الله قط، فلينادر العبد ثم ليرى جواب الرب جل جلاله، يراه واقعاً في حياته، هداية ورحمة وتوفيقاً ومحبة، فلا توجد رحمة أعظم من رحمة أرحم الراحمين، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو

### ١٢٣ - ٢ - خداع الشيطان لبني آدم:

وذلك بتزيين الحرام والدعوة إلى الاستكثار منه عن طريق ما يوسوس به لبني آدم، ومراده منهم: الإضلال، والإزلال، والإنساء، وتزيين الخطيئة، والأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى محذراً منه: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوعِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا نعلمون في [البقرة: ١٦٩]، وقال: ﴿ يَنَبِينَ ءَادَمَ لا يَفْيِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُما اللهِ مَن الْجَنَّةِ ﴾ [الإعراف: ٢٧]. وسيأتي تشخيص تفصيلي لمراد الشيطان من بنى آدم وكيفية معالجته في فصل لاحق إن شاء الله.

### ١٢٤ -٣- النفس وشهواتها:

فإن النفس بطبيعتها ذات شهوات ورغبات، فإن تركها صاحبها وأطلق لها العنان من غير تشذيب وتهذيب وإلزام بالحق والبر والتقوى انفلتت وشهواتها وانغمست فيها، قال تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّنِهَا ﴿ فَأَلْهُمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُونِهَا ﴿ فَا فَكُمْ مَن زَكَّنَهَا ﴿ فَا فَكُمْ مَن زَكَّنَهَا ﴿ فَا لَمُ مَن دَسَنَهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠]، وقال تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةٌ إِلَا مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٥٣].

#### ١٢٥ - تحذيرات القرآن من الافتتان بالدنيا،

حذر القرآن من الافتتان بالدنيا وبين أن ذلك تعقبه الندامة والحسرة في الآخرة، وبين أن متاعها قليل، وأنه غرور، وأنه ينفد ويزول، وأنها صائرة إلى الفناء.. وفيها يلي بعض من ذلك:

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ اللهِ عَقُلَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۗ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللّهِ اللهِ عَقُلًا تَغُرُونُ ﴾ [فاطر: ٥].

وقال عز وجل: ﴿ قُلْ مَنْئُمُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَيَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَئِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧].

وقال سبحانه: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍّ ﴾ [النحل: ٩٦].

وقال جل ثناؤه: ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعَنَّهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُوك ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُوك ﴾ [الشعراء: ٢٠٥-٢٠١]، ولو لم توجد إلا هذه الآية لكفت، ومعناها: أرأيت إن متعناهم بمتاع الدنيا سنين معدودات.. ثم جاء الموت وجاءت الآخرة وصاروا إلى النار خالدين فيها أبد الآباد، فهاذا أفادهم أنهم تمتعوا في الدنيا سنين ثم فنيت، وقد خسروا في الآخرة خسارة الأبد، وشقوا شقاوة الأبد؟! وماذا بقي من طعم تلك السنين وقد صاروا في النار خالدين؟!.

وقال سبحانه: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَمْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَةِ كَمْ تَلِيهُ مُضَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَةُ مُنْ اللّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ ٱلْفُرُودِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

قال القرطبي في التفسير: «قوله تعالى: (اعلموا أنها الحياة الدنيا لعب ولهو)، وجه الاتصال بها سبق - وهي الآيات الداعية للجهاد في سبيل الله - أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفاً على نفسه من القتل، وخوفاً من لزوم الموت، فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى... [ثم ذكر القرطبي أن تعظيم الدنيا وما فيها هو شأن الكافرين] قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا ﴾ [البقرة: ٢١٢]، وفي الموحدين من شهواتهم وتتقلل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة» (١٠٧٠).

<sup>(</sup>١٠٧) تفسير القرطبي: ١٧/ ٢٥٤.

# المبحث الثالث أقسام البشرية الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن

١٢٦ - أقسام البشر عموما في الدنيا:

البشر في هذه الدنيا: مسلم وكافر، وكذا الشأن بالنسبة للجن:

مسلم آمن بالإسلام فصدق بنبوة محمدٍ على واتبعه وآمن بالكتاب الذي أنزله الله عليه، القرآن، وعمل بأركان الإسلام وشعب الإيهان.

وكافر لم يؤمن بنبوة محمد على ولا بالإسلام، فكان مسؤولاً عن رده لهذه النبوة العظمى والخاتمة والتي معها من المعجزات ما يجعل العقل يذعن إذعاناً كاملاً لصدقها فيسلم. فلها لم يؤمن بها، يكون قد ردها وكفر بها، والإنسان يكون كافراً برده لنبوة أي نبي من الأنبياء، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَمْ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهِ وَرُسُلِهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَلَى النساء: ١٥٠-١٥١]. وهذا السبب للكفر غير موجود في ملة المسلمين؛ لأن الإسلام علمهم أن شرط إيهانهم أن يؤمنوا بكل أنبياء الله ورسله فآمنوا بذلك فعلاً وهو أحد أركان الإيهان الستة.. قال تعالى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْهُ مِن رَبِّهِ وَاللَّمُ مِنُونَ كُلُّ ءَامَن بِاللَّهِ وَمُلْتَهِكَيهِ وَرُسُلِهِ عَرَسُلِهِ لَا نَعْرَاهُ وَيُسَلِهِ لَا نَعْرَاهُ وَيُسَلِهِ عَن رَبِّهِ وَاللَّهُ مِن رَبِّهِ وَاللَّهُ مِن رَبِّهِ وَاللَّهُ مِن رَبِّهِ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَمُلَيْعِكَيهِ وَكُنُهُ وَرُسُلِهِ لَا اللَّهُ وَمُلَيْعِكَيهِ وَرُسُلِهِ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المِن اللهُ ورسله فآمنوا بذلك فعلاً وهو أحد أركان الإيهان الستة.. قال تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ إِللهُ وَمُنَا وَأَلْعَنَا وَأَطَعْنَا عُفْرانَكَ رَبِّنَا وَإِيَنَكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال على في حديث جبريل النيئة وقد جاء في صورة رجل يسأل النبي على بحضور الصحابة ليعلمهم دينهم فقال: (... فأخبرني عن الإيهان: قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت...)(١٠٨).

ويدل على مسؤولية الناس جميعاً عن الإسلام قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقوله تعالى مخاطباً

<sup>(</sup>۱۰۸) رواه الستة: البخاري (٤٨) و(٤٠٤) ومسلم (٩) واللفظ له، ومسلم أيضاً (١٠) و(١١)، والترمذي (٢٥٣٥)، والنسائي (٤٩٠٤)، وأبو داود (٤٠٧٥)، وابن ماجة (٦٢) و(٦٣).

النبي ﷺ والمؤمنين ومبيناً للكافرين الشرط في الإنسان لكي يعد مؤمناً: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اَهْتَدُواً قَإِن نَوْلُوا فَإِنَّا هُمِّم فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُو اَلسَّمِيعُ اللَّهُ وَهُو اَلسَّمِيعُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ مَن اللهِ من الله من الأرض ديناً غير الإسلام ولا عبادة إلا باتباع سيد الأنام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فعلى الخلق كلهم اتباع محمد على فلا يعبدون إلا الله، ويعبدونه بشريعة محمد على لا بغيرها قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى عَبدون إلا الله، ويعبدونه بشريعة محمد على لا بغيرها قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلأَمْرِ فَأَتَبِعُهَا وَلَا نَشَيعٌ أَهْوَاءَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللّهِ شَيئًا وَإِنَّ ٱلظّنِلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللّه وَلِي ٱلمُنتَقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٨-١٩] (ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون. الله (١٠٩).

## ١٢٧ - أقسام المسلمين في الدنيا: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات:

وأقسام المسلمين في الدنيا - على نحو ما قسم القرآن - ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات.. قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثُنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِعْتُهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢].

وأجمع المفسرون: أن (الكتاب) هو القرآن، وأن الأمة التي أورثها الله الكتاب هي أمة الإسلام.. الأمة المصطفاة، ثم جاء التقسيم الثلاثي يبين أحوالهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «هذه الأقسام الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد على خاصة، كما قال تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا..) وأمة محمد هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصاً بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، وقسمهم إلى: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق، بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنها دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم... وهذا التقسيم [الذي في الآية] لأمة محمد عليه :

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ۱۱/ ٥١٤.

فالظالم لنفسه: أصحاب الذنوب المصرون عليها. ومن تاب من ذنبه، أي ذنب كان، توبة صحيحة، لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين.

والمقتصد: المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم.

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل المجتنب للمحارم والمكروهات» (١١٠). وتكلم ابن تيمية في موضع آخر عن الفريقين الثاني والثالث فقال:

"وأولياء الله على نوعين: مقربون، وأصحاب يمين.. فالأبرار، أصحاب اليمين: هم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب عليهم ويتركون ما حرم عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فصول المباحات. وأما السابقون المقربون: فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الرب حباً تاماً كما قال تعالى – فيما يرويه النبي على عن ربه -: (ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) (١١١١) يعني الحب المطلق» (١١٢٠).

فتلك هي أقسام المسلمين: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله.. يعيشون عليها في الدنيا وقد يتقلب بعضهم من حال إلى حال.. ثم يلقون الله بها في الآخرة في يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ وَوَدُ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَكُورَا مُعَلِيقًا وَبَيْنَهُ وَاللّهِ مِن سُوءٍ وَلَا لَا عَمِران : ٣٠].

#### ١٢٨ - الفرق العظيم بين أصحاب هذه الأقسام:

وقد بين القرآن الفرق العظيم بين أصحاب هذه الأقسام جميعاً: تقسيم البشر إلى مسلم وكافر. ثم تقسيم المسلمين إلى ظالم لنفسه من جهة، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله من جهة أخرى، موضحاً حالهم في الدنيا ومبيناً الفرق العظيم بينهم في الدنيا والآخرة ونتيجتهم في الجزاء:

قال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ فَي مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦].

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ۱۱/ ۱۸۲ و ۱۸۳.

<sup>(</sup>١١١) البخاري: (٦٠٢١)، وأحمد (٢٤٩٩٧).

<sup>(</sup>۱۱۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى : ۱۲/ ۱۷٦.

وقال جل ثناؤه: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ آمَّ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴾ [ص: ٢٨].

وقال عز وجل: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ ثَمَّ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ ﴾ [غافر: ٥٨].

وقال جل وعلا: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّيْلِحَاتِ سَوَآءَ تَعْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١].

هكذا.. هي الدنيا.. دار للامتحان والابتلاء. ما خلق الله السهاوات والأرض لعباً وباطلاً، ولا خلق الإنسان سدى عاطلاً ليأكل ويشرب ويسكن وينكح، أو يتمتع بها في الدنيا من السلطان والأموال والأجساد ثم يموت ولا شيء بعد ذلك !! فإن هذا عبث ينزه عنه الخالق الحكيم ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ الله فَتَعَلَى الله المُعلَّكُ الْمَا الْحَلِي الله الله المحتود في المؤمنون: ١١٥-١١٦]. بل فتعكلي الله المحتود العمل الصالح ﴿ لِبَالُوكُمُ أَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] وهو نفسه خلقه ليبتليه بالإيهان والعمل الصالح ﴿ لِبَالُوكُمْ أَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] وهو نفسه عبادة الله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَدُدُ رَبِّ السَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْمَارِضَ وَهُوَ الْعَرَيْنَ الْكَبْرِيَآءُ فِي السَّمَوَتِ وَالْمَارْضِ وَهُوَ الْعَرْبُ وَهُوَ الْعَرْبُ الْحَكِيمُ ﴾ [الجائية:٣٦- ٣٧].

وبهذا ننتهي من الكلام في الفصل الثاني المتعلق ببيان الغاية من خلق الدنيا ووجودنا فيها لنبدأ الفصل الثالث حيث الكلام عن رجوع العالمين إلى رب العالمين.









# ٳڸڣؘڟێؚٳٵۣڶڐۜٲڶێؚڽ

# الحقيقة الثالثة رجوع العالمين إلىء رب العالمين



- المبحث الأول؛ في بيان ترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى رب العالمين.
- المبحث الثاني: في بيان أن رجوع العالمين إلى رب العالمين يبدأ بالموت، وأحوال الناس فيه.
  - المبحث الثالث: في قيام الساعة وما يرافقها من أهوال.
    - المبحث الرابع: في البعث والنشور وأدلته.
  - المدت الخامس: في كلمات جامعة في مشاهد اليوم الآخر.













# الفَهَطْيِلُ الثَّالِيْثُ

# الحقيقة الثالثة رجوع العالمين إلىء رب العالمين

#### ١٢٩ - تمهيد وتقسيم،

يؤمن المسلم أن الخلق راجعون إلى الله تعالى بعد الموت، وأنهم مردودون إلى الله تعالى وملاقوه للحساب والجزاء الذي نتيجته: ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى:٧]، ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ إِنَّ ٱلْفَجَارَ لَفِي جَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣-١٤].. فريق قد ربح ربح الأبد وسعد سعادة الأبد في جنات النعيم، وفريق قد خسر خسارة الأبد وشقي شقاوة الأبد في نيران الجحيم. قال تعالى: ﴿ فَمِنْهُم شَعِيُّ وسَعِيدُ ﴿ فَا فَأَمَّا ٱلّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنّارِ لَمُم فَهَا زَفِيرٌ وَسَعِيدُ ﴿ فَا فَا ٱلْذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنّارِ لَمُم فَهَا رُفِيرٌ وَسَهِيقٌ ﴿ فَا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَونَ وَ ٱلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ رَبُّكَ أَلَا مَا شَآءَ وَلَكُرُ مُن إِلّا مَا شَآءَ وَلُكُرَّ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ وَلُكَرَّ مُ إِلّا مَا شَآءَ وَلُكَ عَالًا مَا مَا مَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَونَ وَ ٱلْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ وَلُكَرَّ مُ اللّا مَا شَآءً وَلُكَرِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَونَ وَ الْأَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ وَالْمَرْضُ إِلّا مَا شَآءً وَلَكُمْ مَلْ وَالْمَتَ وَالْمَرْضُ إِلّا مَا شَآءَ وَالْمَرْضُ إِلّا مَا شَآءً مَيْكُونَ فَي اللّا مَا شَآءً وَلَوْ فَفِي ٱلْمَالَةُ عَيْرَ مَعِدُونُ وَ إِلّا مَا مَا وَامَتِ السَّمَونَ وَ وَالْمَرْضُ إِلّا مَا شَآءً وَلَكُمْ وَاللّا مَا مَا اللّا مَا مَا اللّا مَا اللّا مَا مَا وَامْتِ اللّاسَامُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

## ١٣٠ - إيمان المسلم باليوم الآخر يجب أن يكون يقينياً:

وإيهان المسلم باليوم الآخر والرجوع إلى الله تعالى، ثم الجزاء، إيهان يقيني لا يخالطه ذرة من الشك، قال تعالى: ﴿ وَبِا لَلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِقُونَ ﴾ [البقرة: ١٤]، وقال: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرَ يُفَصِّلُ اللَّائِبَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٣].

فتصديق المسلم بيوم الدين هو تصديق يقيني، فمثلها هو موقن بأنه موجود الآن ويوقن أثناء قيامه بالنطق أنه ينطق، ونطقه دليل قطعي يقيني على وجوده ونطقه معا وليس عنده في ذلك ذرة من الشك، كذلك يكون يقينه بالرجوع إلى الله، قال تعالى: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِتْلَ مَا أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣].

قال ابن كثير: «قوله تعالى: (فورب السهاء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون): يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه فلا تشكوا فيه كها لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون، وكان معاذ الخا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كها أنك ههنا» (١١٣).

ومن أجل تجلية هذه الحقيقة الكبرى وإيضاحها وبرهانها سنقسم هذا الفصل إلى خسة مباحث:

المبحث الأول: في بيان عناية القرآن الكريم بترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى الله تعالى. والمبحث الثاني: في بيان أن رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت وبيان أحوال الناس فيه. والمبحث الثالث: في قيام الساعة وما يرافقها من أهوال.

والمبحث الرابع: في البعث والنشور وأدلته.

والمبحث الخامس: في كلمات جامعة في مشاهد اليوم الآخر.

<sup>(</sup>۱۱۳) تفسير ابن كثير ٢٣٦/٤.

# المبحث الأول عناية القرآن الكريم بترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى الله تعالى

#### ۱۳۱ - تمهید:

اعتنى القرآن الكريم عناية بالغة بترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى الله تعالى للحساب والجزاء، وتتجلى هذه العناية باستعمال القرآن الكريم مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى الله تعالى.

١٣٢ - استعمال القرآن مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى الله تعالى:

فقد استعمل القرآن الكريم مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لكي يجلي للناس هذه الحقيقة حتى لا يبقى معها ذرة من الشك في صدور المؤمنين. ويكون ذلك حجة على الخلق أجمعين.

فاستعمل كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها، وكلمة (الرد) إلى الله ومشتقاتها، وكلمة (لقاء) الله ومشتقاتها، وكلمة (الحشر) إلى الله ومشتقاتها، وكلمة (المصير) إلى الله تعالى، وكلمة (الإتيان) إلى الله، وكلمة (الجمع)، وكلمة (البعث)، ويحسن بالقارئ الكريم أن يتأمل كل آية مما سنورده من الآيات مستوعباً الغرض الإضافي المقصود في كل سياق تأتي فيه الكلمة المختارة للدلالة على رجوع العالمين إلى الله مقترنة بغرض إضافي مقصود.

1-1٣٣ – استعمال كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله:

وقد وردت كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها في القرآن كثيراً، فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

﴿ يَتَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ الْ الْرَجِعِيّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً اللهِ فَادْخُلِي فِي عِبَدِي اللهُ وَٱدْخُلِي جَنِّنِي ﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

﴿ هُوَ يُحِي، وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٦].

﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَاتًا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلِيَّنَا لَا تُرْجَعُونَ اللهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا يَرْجَعُونَ اللهِ فَوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيْرِ ﴾ [المؤمنون: ١١٥-١١٦].

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَنَهُ ٱلْمُكُمُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨].

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٧].

﴿ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الروم: ١١].

﴿ ﴿ قُلْ يَنُوفَانَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة:١١].

﴿ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [يس: ١٨٣].

﴿ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [نصلت: ٢١].

﴿ وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٥].

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ إِنَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [الجاثية:١٥].

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسَلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرَّهُا وَكَرَّهُا وَكَرِّهُا وَكَرِّهُا وَكَرِّهُا وَكَرِّهُا وَكَرِّهُا وَكَرِّهُا وَكَرِّهُا وَكَالِيَّهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣].

﴿ وَٱلْمُونَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦].

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ١٤٠].

﴿ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيَّ ﴾ [العلق: ٨].

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ۚ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٦].

﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الماندة: ١٠٥].

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ، يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ﴾ [يونس: ٤].

فهذه أمثلة ليست على سبيل الحصر من آيات التنزيل العزيز تبين حقيقة رجوع العالمين إلى رب العالمين.

- ١٣٤-٢- استعمال كلمة (الرد) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله: فمن ذلك قوله تعالى:
  - ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُّمُ وَهُوَ ٱسْرَعُ ٱلْحَكِسِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٢].
- ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِيمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَتِّتُكُمْ بِمَاكُنْتُدَّ نَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ٩٤].
  - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ ﴾ [القصص: ٨٥].
  - ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَتْ ٱلنَّارِ ﴾ [غافر: ٤٣].
  - ١٣٥ ٣- استعمال كلمة (لقاء) الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله: فمن ذلك قوله تعالى:
- ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ فِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَاۤ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٧].
  - ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ, سَلَمٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٤].
- ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١].
  - ﴿ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤].
    - ﴿ يُفَمِّدُ لَ ٱلْآيَنتِ لَعَلَكُم بِلِقَاآةِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: ٢].
- ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا ﴾ [الكهف:١١٠].
  - ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتَّ ﴾ [العنكبوت: ٥].
  - ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴾ [الروم: ٨].
  - ﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي ظُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [يونس: ١١].
  - ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يِنَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ عَنْ طَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [الكهف: ١٠٥].
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ الْوَلَيْكَ يَبِسُواْ مِن زَّحْمَتِي ﴾ [العنكبوت: ٢٣].

﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَيَّوْمَ ٱلنَّلَاقِ اللَّ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَيَّوْمَ ٱلنَّلَاقِ اللَّهُ يَعْمُ مَن يَشَآءُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِللَّهُ الْمُلْكُ ٱلْمُؤُمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ [غافر: ١٥-١٦].

﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ٢١].

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ ٱنَّهُم مُلَنَقُوا ٱللَّهِ كَم مِن فِنَ تَو قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِيادُنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦].

١٣٦-٤- استعمال كلمة (الحشر) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله:

فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء:١٧٢]. ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ أَلَن لَوْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [يونس: ٤٥].

﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدَكُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ أَنَتَكَ ءَايَنَنَا فَنَسِينَهَ ۗ وَكَذَلِكَ اللَّهِ مُ لُسَىٰ ﴾ [طه: ١٢٥-١٢١].

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧].

﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ [مريم: ١٨].

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَعْشُرُهُمَّ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجر: ٢٥].

﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

﴿ وَلَيِن مُّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٨].

﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَاُتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴾[الأنعام: ٧٧].

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٩].

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَّرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ٥١].

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طُلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا ۚ أُمَّمُ ٱمْثَالُكُمُ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءً وَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٤].

﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ لَ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾ [ق: ٤٤].

١٣٧-٥- استعمال كلمة (المصير) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله:

فمن ذلك قوله تعالى:

﴿ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَتُهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [آل عمران: ٢٨].

﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا نَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨].

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحج: ٤٨].

﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴾ [لقان: ١٤].

﴿ وَمَن تَزَكَّنَ فَإِنَّمَا يَتُزَّكَّنَ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [فاطر: ١٨].

﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ۗ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ٣].

﴿ إِنَّا نَعَنُ ثُعِّي، وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴾ [ق: ٤٣].

﴿ زَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [المتحنة: ٤].

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ بِٱلْحَقِي وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [التغابن: ٣].

١٣٨-٦-استعمال كلمة (الإتيان) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله:

ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ إِن كُ لُمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا اللَّ ٱلْقَدْ أَحْصَالُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٤].

- ﴿ وَأُكُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَكَةِ فَنْرَدًا ﴾ [مريم: ٩٥].
- ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٤٨].
  - ﴿ إِنَّهُ، مَن يَأْتِ رَبُّهُ، مُحْدِرِمَا فَإِنَّ لَهُ، جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴾ [طه: ١٧٤.
  - ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ء مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَئِيكَ لَحُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴾ [طه: ٧٥].
    - ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٠].
  - ﴿ أَشِمْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّ لَكِكِنِ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴾ [مريم: ٣٨].
    - ۱۳۹- ۷- استعمال كلمة (الجمع) ومشتقاتها لبيان جمع العالمين إلى الله، ومن ذلك قوله تعالى:
      - ﴿ هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [المرسلات: ٣٨].
- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعَنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥].
- ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَجَهَعَنَهُمْ جَمْعًا ﴿ أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴾ [الكهف: ٩٩-١٠].
  - ﴿ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ ﴾ [التغابن: ٩].
- ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧].
- ﴿ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا ٱنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢].
- ﴿ لِلنَٰذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمَّعِ لَا رَبَّبَ فِيةٍ فَرِيقٌ فِي اَلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧].
- ﴿ رَبُّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ ۚ إِنْ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩].

- ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣].
- ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعَلُّومٍ ﴾ [الواقعة: ٤٩-٥٠].
  - ١٤ ٨- استعمال كلمة (البعث) ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله:

ومن ذلك قوله تعالى:

- ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنِّتِثُهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦].
- ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَلِانَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَالُونَ ﴾ [يس: ٥٠].
  - ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَتَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧].
    - ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].
      - ﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦].
- ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلُ بَكِي وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن: ٧].
  - ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٦].
  - ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ [لقان: ٢٨].
    - ﴿ وَمِن وَرَأَيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].
- ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَدَيِكَ أَنَّهُم مَّبَعُونُونَ آلَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ آلَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المطففين: ٤-٦].
- ﴿ لَقَدْ لِبِثْتُمْ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعَثِ ۚ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٥٦].

#### ١٤١- ٩- استعمال كلمات أخرى في القرآن غير ما تقدم:

وزيادة على ما تقدم استعمل القرآن كلمات أخرى لإثبات رجوع العالمين إلى رجم تعالى للحساب والجزاء:

وهكذا ترى أن آيات التنزيل العزيز كررت البيان وأكدته ونوعته ووسعته بها يجلي حقيقة رجوع العالمين إلى رب العالمين ولقائه، بها يولد اليقين التام، وبها لا يبقى حجة للإنس والجن بعد هذا البيان، لئلا تأتي نفس يوم القيامة وتقول: ما كنت أعلم، وما كنت أدري، ولم أفهم الخطاب بشأن رجوع العالمين إلى رب العالمين.

والإيهان برجوع العالمين إلى رب العالمين، هو نفسه الإيهان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيهان، لا إيهان بدونه، وهذا البيان الجلي الواضح الموسع ينبه الخلق ويوقظهم للإنابة إلى الله قبل فوات الأوان، قال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن وَيَعِظهم للإنابة إلى الله قبل فوات الأوان، قال تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن وَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن وَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن وَبِكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نَشَعُرُون ﴿ وَأَنْ مِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن وَبِكُمْ مَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴿ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## المبحث الثاني رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت ، وبيان أحوال الناس فيه

#### ١٤٢- تمهيد،

رجوع العالمين إلى رب العالمين يبدأ بالموت وهو أول منازل الآخرة، ثم حياة البرزخ، ثم قيام الساعة، ثم ما بعدها من مشاهد القيامة من: البعث والنشور، والحشر، والعرض والحساب، والميزان، وتقسيم الأنوار، والصراط، ثم استقرار الناس فريقين. فريق في جنات النعيم قد فاز فوز الأبد وربح ربح الأبد وفريق في نيران الجحيم قد خسر خسارة الأبد. جعلنا الله والقارئ الكريم والمسلمين والمسلمات من أهل جنات النعيم برحمته وفضله وإحسانه ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

#### ١٤٣ - مشاهد الموت وما بعده في القرآن والسنة:

وسنقدم بياناً موجزاً مستخلصاً من الكتاب والسنة عن المراحل التي ذكرناها من الموت وما بعده في فقرات متتالية.

#### ١٤٤ - أولا - الموت:

الموت مصير كل حي، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوَّكَ وَلَوَّ أَجُورَكُمْ مَنْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدِّرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَّ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةً ﴾ [النساء: ٢٨]، ولم يكتب الله تعالى لبشر الخلد في الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِدُ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٤]، والإنسان بغريزته يحاول الفرار من الموت ولكن دون جدوى، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَدُ مُلَاقِيكُمُ مِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجمعة: ١٨]، وقال: ﴿ وَجَآءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَيِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَعِيدُ ﴾ [ق: ١٩].

#### ١٤٥ - تعريف الموت:

عرفه القرطبي فقال: «الموت ليس بعدم محض، ولا فناء صرف، وإنها هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقته، وحيلولة بينهها، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار ١١٤٠٠.

<sup>(</sup>١١٤) القرطبي: التذكرة ص٤.

والروح بعد مفارقتها للجسد تبقى سامعة مبصرة مدركة تحس وتدرك ما يجري من تفاصيل حياة البرزخ وما فيها من نعيم القبر وعذاب القبر حسبها دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية.

وهي الشيء الحساس السامع المبصر المدرك فينا، تستخدم أجهزة الجسد ما دامت فيه فتستخدم العين للإبصار والأذن للسمع والدماغ للتعقل فإذا فارقت الروح الجسد فقدت هذه الأجهزة جميعا قدرتها، وذلك مشاهد ومعلوم في الدقائق الأولى للموت، فالعين سليمة ولا تبصر، والأذن سليمة ولا تسمع، والدماغ سليم ولا يعقل، فها الذي جرى ؟ والجواب: فارقتها الروح التي هي السامعة المبصرة المدركة.

#### ١٤٦ - ثانيا - حضور الملائكة لقبض الروح:

قال تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ يَنُوفَانَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ثُعَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة: ١١] .

وقال: ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۚ ۚ أَخَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۚ ۚ أَخَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ أَشَرَعُ ٱلْخَلِسِينَ ﴾ [الأنعام: ٢١-٢٢].

وفي السنة النبوية الكثير من الأحاديث الشريفة التي تبين حضور الملائكة لقبض الروح في الصحيحين وغيرهما، سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله.

١٤٧ - ثالثا - أقسام الناس ساعة الموت وتعامل الملائكة معهم:

١٤٨ - ١ - في القرآن الكريم:

١٤٩ - أ- حال المقربين، وأصحاب اليمين، والمكذبين الضالين:

 وهكذا قسم القرآن الذين يحضرهم الموت إلى ثلاثة أقسام: المقربين، وأصحاب اليمين، والمكذبين الضالين، وبين حال كل منهم ساعة الموت وبعده.

<sup>(</sup>۱۱۵) تفسیر ابن کثیر ج: ٤ ص: ۳۰۰-۳۰۲.

<sup>(</sup>١١٦) الشوكاني: فتح القدير ٥/ ١٦١ وجمهور المفسرين على هذا القول. انظر تفسير القرطبي ١٧/ ٢٣١، وتفسير البغوي ٤/ ٢٩١، وتفسير زاد المسير ٨/ ١٥٤، وتفسير روح المعاني ٢٧/ ١٥٨.

<sup>(</sup>١١٧) ولخص صاحب زاد المسير (ج: ٨ ص: ١٥٥-١٥٦) الأقوال التي وردت في معظم التفاسير في تفسير قوله تعالى: (فلولا إن كنتم غير مدينين) فقال:

<sup>«</sup>قوله تعالى: (غير مدينين) فيه خمسة أقوال: أحدها: محاسبين رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وابن جبير وعطاء وعكرمة، والثاني: موقنين قاله مجاهد والثالث: مبعوثين قاله قتادة، والرابع: مجزيين ومنه يقال دنته وكها تدين تدان قاله أبو عبيدة، والخامس: مملوكين أذلاء =

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من المقربين، أو يكون من المقربين، أو يكون من دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله، ولهذا قال تعالى:

﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ ﴾ [الواقعة: ٨٨] أي: المحتضر ﴿ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٨] وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، ﴿ فَرَقِحُ وَرَجُانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٨٩] أي: فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كها تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان...

وقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَنُولُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿ وَتَصْلِيَهُ جَمِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٩٢-٩٢] (أي: وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى (فنزل) أي: فضيافة من حميم وهو المذاب الذي يصهر فيه ما في بطونهم والجلود (وتصلية جحيم) أي: وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته.

من قولك دنت له بالطاعة قاله ابن قتيبة. قلت: وفي تفسير روح المعاني ١٥٨/٢٧: (فلولا إن كنتم غير مدينين): أي مربوبين، من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم. اهـ. قلت: والمعنى الأقرب عندي هو: فلولا إن كنتم غير مربوبين مملوكين مقهورين ترجعونها أي ترجعون هذه الروح إلى مكانها في الجسد. والله أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٥] أي: إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه » (١١٨٠).

#### ١٥٠ - ب - حال المؤمنين خاصة ساعة الموت:

جاء في تفسير ابن كثير: «وقوله تعالى: (تتنزل عليهم الملائكة) قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه: يعني عند الموت قائلين: (أن لا تخافوا) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: أي: مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، (ولا تحزنوا) على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه.

<sup>(</sup>١١٨) تفسير ابن كثير ٢٠٠١-٣٠٢ (باختصار مع المحافظة على عبارته).

<sup>(</sup>۱۱۹) جاء في تفسير القرطبي: "قوله تعالى: (لهم البشرى في الحياة الدنيا): عن أبي الدرداء قال: سألت رسول الله على عنها فقال: (ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت، هي: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) أخرجه الترمذي في جامعه، وقال الزهري وعطاء وقتادة: هي البشارة التي تبشر الملائكة المؤمن في الدنيا عند الموت، وعن محمد بن كعب القرظي قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك ولي الله، الله يقرئك السلام ثم نزع بهذه الآية: (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) ذكره ابن المبارك وقال قتادة والضحاك: هي أن يعلم أين هو من قبل أن يموت» (تفسير القرطبي ٨/ ٣٥٨).

(وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير، بشرى الذين استقاموا، وهذا كها جاء في حديث البراء على قال: إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة من الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبدالسلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليهان قال: سمعت ثابتاً قرأ سورة حم السجدة حتى بلغ: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة) فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان: لا تخف ولا تحزن، (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) قال: فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه، فها عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى و لما كان يعمل له في الدنيا.

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته، وفي قبره، وحين يبعث، ورواه ابن أبي حاتم، وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهو الواقع.

وقوله تبارك وتعالى: (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) أي: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم أي قرنائكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور، وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم» (١٢٠٠).

#### ١٥١- ج - حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت:

وبين القرآن الكريم حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوَنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَلَى اللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ كَفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧]، قال ابن كثير في تفسيرها: «وقوله: (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) الآية، يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت

<sup>(</sup>۱۲۰) تفسیر ابن کثیر ۶/ ۱۰۰.

المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله ؟ ادعوهم يخلصونكم مما أنتم فيه، (قالوا ضلوا عنا) أي: ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم، (وشهدوا على أنفسهم) أي: أقروا واعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين»(١٢١).

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَهِكُهُ أَق نَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْكَبُوا فِي ٱلفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَبِيرًا ﴿ آ ۚ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٢١-٢٢] أي تقول لهم الملائكة - في أحد وجوه التفسير -: حرام محرماً أن تكون لكم البشرى، أو تقول لهم: حرام محرماً أن تدخلوا الحنة (١٢٢).

ومثله قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَكَيِكُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٧].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَكَ ٓ كَاسِطُوٓ الَّذِيهِ مَّ اَخْرِجُوۤ الْفَكَ اللهِ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمُ الْفُونِ بِمَا كُنتُمُ اللهُونَ عَلَى ٱللّهِ عَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمُ عَنْ مَاينتِهِ وَ تَسْتَكُمْرُونَ ﴾ [الانعام: ٩٣].

١٥٢-٢- في السنة النبوية:

١٥٣ - تعامل الملائكة مع المحتضر بحسب حاله ساعة قبض الروح وعقيبها:

قد جاء في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تبين تعامل الملائكة مع المحتضر بحسب حاله وما إذا كان نفساً طيبة أو نفساً خبيثة وكلها تبين وتفسر ما جاء في الآيات السابقة التي ذكرناها، ومنها حديث البراء بن عازب المشهور الذي استشهد به الكثير من العلماء والمفسرين، وهو حديث جامع نذكره بنصه، ونذكر في الحاشية تفصيلات تتعلق بدرجة الحديث.

<sup>(</sup>۱۲۱) تفسير ابن كثير ٢/٢١٣.

<sup>(</sup>١٢٢) تفسير زاد المسير ٦/ ٨١. وانظر: تفسير القرطبي ١٣/ ٢٠، وتفسير ابن كثير ٣/ ٣١٥.

جاء في مسند أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: (خرجنا مع النبي عَلَيْ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله عليه وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطبر، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثاً، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت اللي حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، فلا يمرون - يعنى بها - على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السهاء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السهاء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله عليه الله عليه الله الله عليه الله وصدقت، فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير ؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السياء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت

حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فَتَفَرَّقَ فِي جسده، فينتزعها كما يُنتزَع السُّفُّود من الصوفُّ المبلول، فيأخذها، فإذا أُخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ لَا نُفَتَّحُ لَهُمُ أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلَّخِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي، فتطرح روحه طرحاً، ثم قرأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ ﴾ [الحج: ٣١] فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة)(١٢٣).

#### ١٥٤- رابعا - القبر أول منازل الآخرة وما يكون فيه:

وبموت الإنسان يكون قد دخل في حياة البرزخ التي هي حال الإنسان في القبر وما يجري عليه من سؤال القبر الذي يتقرر به حاله في البرزخ كما ورد في حديث البراء الذي أوردناه قبل قليل ولذلك قال العلماء: إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته والتي سماها بعض العلماء بالقيامة الصغرى حيث يتقرر بسؤال الملكين حاله في القبر من نعيم أو عذاب كما قال عليه : (القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران) (١٢٤).

أحمد وغيره ورواه أبو داود أيضاً واختصره وكذلك النسائي وابن ماجه ورواه أبو عوانة في صحيحه بطوله وفي روايته عن زاذان : سمعت البراء، وذلك يبطل قول من قال إنه لم يسمعه منه، ورواه الحاكم في صحيحه من حديث أبي معاوية قال: حدثنا الأعمش حدثنا المنهال بن أبي عمرو عن أبي عمر زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد وذكر الحديث بطوله، ورواه الحاكم أيضا من حديث محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش فذكره وقال في آخره حدثنا فضيل حدثني أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة مذا الحديث إلا أنه قال: أرقد رقدة كرقدة من لا يوقظه إلا أحب الناس إليه، قال: وقد رواه شعبة وزائدة وغيرهما عن الأعمش، ورواه مؤمل عن الثوري عنه قال: وهو على شرطها قد احتجا بالمنهال بن عمرو قال: وقد روى ابن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: ذكر النبي المؤمن والكافر ثم ذكر طرفاً من حديث القبر، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو الحديث بطوله، قال: وكذلك أبو خالد الدالاني وعمرو بن قيس الملائي والحسن بن عبيد الله النخعي عن المنهال... وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: وأما حديث البراء الذي رواه المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء فحديث مشهور رواه عن المنهال الجم الغفير ورواه عن البراء عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة وغيرهما ورواه عن زاذان عطاء بن السائب قال: وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته، وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: هذا الحديث إسناده متصل مشهور رواه جماعة عن البراء، وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال خرجنا... قلت [أي ابن تيمية]: هذا قد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان منهم عدي بن ثابت ومحمد بن عقبة ومجاهد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الروح والنفس حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو النضر هاشم بن قاسم ثنا عيسي بن المسيب عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار...». (١٢٤) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب القبر يقول للمؤمن: مرحباً وأهلاً ٧/ ١٦٧ عن أبي سعيد الخدري وقال: حسن غريب.

# ١٥٥ - حياة البرزخ وسؤال القبر:

١٥٦ - أ- معنى البرزخ:

البرزخ لغة: هو الحاجز بين شيئين، وفي الآية: ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ اللَّهُ اَلَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

والبرزخ اصطلاحاً: الحاجز بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ بُعْمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] (١٢٥).

وعلى ذلك فالبرزخ: الحاجز، يحجز الميت عن الرجوع إلى الدنيا لأنه مات، ويحجزه عن الذهاب إلى الآخرة لأن الساعة لم تقم بعد، فهو في قبره في حياة البرزخ بانتظار قيام الساعة والبعث والنشور.

#### ١٥٧ - ب - سؤال القير:

ويراد به: أن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه، يجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه، ليعقل ما يسأل عنه، وما يجيبه، ويفهم ما أتاه من ربه، وما أعد له في قبره من كرامة أو هوان» (١٢٦).

وقد جاء سؤال الملكين في الصحيحين:

١- عن أنس بن مالك عن النبي على قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد على ؟

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، فراهما جميعاً.

وأما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)(١٢٧).

<sup>(</sup>١٢٥) النهاية لابن الأثير مادة (برزخ). ولوامع الأدلة البهية للسفاريني ٢/ ٤.

<sup>(</sup>١٢٦) القرطبي: التذكرة ص١٢٤.

<sup>(</sup>١٢٧) متفق عليه: البخاري كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ٢/ ١٢٣. وصحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت ٤/ ٢٠٠٠.

ومن هنا كان القبر كما جاء في الحديث الشريف: (القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران) (١٢٨٠).

٢ حديث البراء بن عازب: أن رسول الله على قال: المسلم إذا سئل في القبر، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمداً وفي الفط مسلم: فيقال له: من ربك؟ الشّالِتِ في اللهُ عَن ونبي محمد على الله فذلك قوله عز وجل: ﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اللَّهِ اللهُ عَمد عَلَي اللهُ اللَّهِ اللهُ اللهُو

## ١٥٨- ج - نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن والسنة:

جاء الدليل على نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن الكريم والسنة النبوية:

# فمها جاء في القرآن الكريم:

وقد نقل علماء التفسير الكثير من أقوال السلف التي تدل على عذاب القبر لمستحقيه في تفسير الآية السابقة، وذكروا آيات أخرى - أحد وجوه تفسيرها: عذاب القبر - منها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ سَنُعَذِبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: ١٠١]، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١٢٨) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب القبر يقول للمؤمن: مرحبا وأهلا ٧/ ١٦٧ عن أبي سعيد الخدري وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>١٢٩) متفق عليه: صحيح البخاري ٦/ ١٠٠، وصحيح مسلم ٤/ ٢٢٠١.

﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الطور: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَخَيَنَا اللَّهُ اللَّكَامُونَ ﴿ فَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَخْدَيْتَنَا ٱثْنَايَّنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ﴾ [غافر: ١١]، ﴿ ٱلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُونُ ﴾ والتكاثر: ١-٣] تعنى: في القبور.

#### ومما جاء في السنة النبوية:

- النبي ﷺ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: (إنهم أي أهل القبور المستحقون العذاب يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلها) (١٣٠).
- حدیث أنس بن مالك وحدیث البراء بن عازب المتقدم ذكرهما في فقرة: سؤال القبر، وكلاهما في الصحیحین.
- ٣- وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي على قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) (١٣١).
- ٤- وفي الصحيحين عن عائشة (أن رسول الله على كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر...) (١٣٢١ الحديث. والأحاديث الواردة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه في الصحيحين وغيرهما كثيرة مستفيضة (١٣٣).

#### ١٥٩ - تصور عذاب القبر ونعيمه:

قال الجمهور: إننا نؤمن بها ورد في الأخبار، ولله أن يفعل ما يشاء من عقاب ونعيم، ويصرف أبصارنا، ويغيبه عنا.

فلو كان الميت بيننا موضوعاً، فلا يمتنع أن يأتيه الملكان، ويسألانه، ويجيبها من غير أن يشعر الحاضرون بها، ومثال ذلك:

<sup>(</sup>١٣٠) متفق عليه: البخاري (٥٨٨٩) كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر ٨/ ٩٨ واللفظ له، وصحيح مسلم (٩٢٢)، المساجد، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>١٣١) متفق عليه: البخاري(١٢٩٠) و(٣٠٠١)، ومسلم (٥١١٠)و(٥١١١).

<sup>(</sup>١٣٢) متفق عليه: البخاري (٥٩٠٠)، ومسلم (٤٨٧٧).

<sup>(</sup>١٣٣) وقد ذكر ابن القيم عددا كبيرا منها في: حاشية ابن القيم ١٣/ ٦٦-٦٩.

نائهان بيننا، أحدهما ينعم، والآخر يعذب، ولا يشعر بذلك أحد من حولها (١٣٤).

وليس للعقل وقوف على كيفية عود الروح إلى الجسد، وكيفية عذاب القبر ونعيمه، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والرسل لا يأتون بها تحيله العقول، ولكن قد يأتون بها تحار به العقول (١٣٥).

#### ١٦٠ - عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس المعهود في الدنيا:

قال النبي ﷺ: (إنها القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)(١٣٦١) وهو بيان لما في القبر من نعيم وعذاب.

ويجب أن يعلم أن ذلك ليس من جنس نار الدنيا ونعيمها، والله تعالى قادر على أن يحمي التراب والحجارة التي فوقه وتحته، حتى يكون أعظم حرّاً من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من ذلك أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من النار، لا يصل من أحدهما حر ناره أو نعيمه إلى الآخر. ولو أطلع الله تعالى على ما هو محجوب عن إدراك العقول، لزالت حكمة التكليف والإيهان بالغيب (١٣٧).

#### ١٦١- عذاب القبر ونعيمه ينال مستحقه وإن لم يقبر:

وعذاب القبر ونعيمه هو عذاب البرزخ ونعيمه، وهو ينال مستحقه سواء قبر أم لم يقبر، أكلته السباع، أو احترق حتى صار رماداً ونسف في الهواء (١٣٨).

وما ورد عن النبي على من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول على مراده من غير غلو ولا تقصير...، لأن الدور ثلاث، لكل دار أحكام تخصها، وهي:

<sup>(</sup>١٣٤) القرطبي: التذكرة ص١٢٦. وإحياء علوم الدين للغزالي ١١٩١١ و ٤/٥٨٥.

<sup>(</sup>١٣٥) شرح العقيدة الطحاوية ط٣ المكتب الإسلامي بدمشق ٣٨٨-٣٨٩.

<sup>(</sup>١٣٦) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب القبر يقول للمؤمن: مرحباً وأهلاً ٧/ ١٦٧ عن أبي . سعيد الخدري وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>١٣٧) شرح العقيدة الطحاوية ص٣٨٩ وما بعدها. والروح لابن القيم ص٦٦.

<sup>(</sup>١٣٨) ابن القيم: الروح ص٥٨.

أ- دار الدنيا: وأحكامها على الأبدان، والأرواح تبعاً لها.
 ب- دار البرزخ: وأحكامها على الأرواح، والأبدان تبعاً لها.
 ج- دار القرار: وأحكامها على الأرواح والأبدان جميعاً. (١٣٩)

# ١٦٢- السنة النبوية ذكرت أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة في القبر وغيره:

نذكر فيها يلي حديثاً مهماً يذكر أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة وقد أورده ابن القيم في عدد من مصنفاته وقدم له بقوله: «وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه» (۱٤٠٠ ولشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير والقرطبي تعقيبات بشأن حسن هذا الحديث وأهميته نذكرها في الهامش بعد إيراد الحديث.

عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال: (خرج علينا رسول الله يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجباً: رأيت رجلاً من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلاً من أمتي يلهب – وفي رواية يلهث – عطشاً كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. ورأيت رجلاً من أمتي ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن النور. ورأيت رجلاً من أمتي يتقي بيده وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترة النور. ورأيت رجلاً من أمتي يتكي رأسه. ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فباءته صلته لرحمة فقالت: يا معشر المسلمين إنه كان وصولاً لرحمه فكلموه فكلمه فكلمه فكلموه فكلمه

<sup>(</sup>١٣٩) ابن القيم: الروح ص ٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٤٠) ابن القيم: الوابل الصيب ١/١٢-١١٣ وكتاب الروح ١/٢٨.

المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلاً من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شهاله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلاً من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم فجاءه وجله من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلاً من أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يرعد كها ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكّن رعدته ومضى. ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً وجل فسكّن رعدته ومضى. ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحياناً فجاءته صلاته علي فأقامته وأنقذته، ورأيت رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة) (۱۶۱).

<sup>(</sup>١٤١) مجمع الزوائد ٧/ ١٧٩، وفيض القدير ٣/ ٢١، وأورده ابن كثير في تفسيره ٢/ ٥٣٥ وقال: قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعهالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة أورده هكذا في كتابه التذكرة. قلت: وأورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب (١/ ١١٢ – ١١٣) وقال بعد إيراده الحديث: رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية وبني كتابه عليه وجعله شرحاً له وقال: هذا حديث حسن جداً رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث وبلغني عنه أنه كان يقول شواهد الصحة عليه.

# المبحث الثالث قيام الساعة وما يرافقها من أهوال

#### ١٦٣ - تمهيد، قيام الساعة هو البداية ليوم القيامة بكل مشاهده،

أكد القرآن الكريم أن الحياة الدنيا لها أجل مسمى عند الله تنتهي به هذه الحياة وينتهي امتحان الإنس والجن في كوكب الأرض ليبدأ حسابهم على ما قدموا من عمل في الحياة الدنيا، وذلك يكون بقيام الساعة التي بها تنتهي حياة جميع الأحياء في السهاوات والأرض إلا من شاء الله.

فقيام الساعة هو البداية ليوم القيامة بكل مشاهده.

وقد ذكر القرآن الكريم مشاهد القيامة مفصلة في آيات كثيرة، وذكرها مجملة بقوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ أَن وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئنَبُ وَجِاتَ، بِٱلنَّإِيتِ وَٱلشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨- ٢٩].

فالنفخة الأولى في الصور هي نفخة الصعق التي تصعق بها الخلائق كلها وبها يميت الله كل حي إلا من شاء الله، فتموت الأحياء في ذلك اليوم وينضمون إلى الموتى الذين ماتوا قبل ذلك اليوم لكي يبعثوا وينشروا جميعاً في النفخة الثانية في الصور التي قال الله تعالى فيها: (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون).

#### ١٦٤- أسماء يوم القيامة في القرآن الكريم:

سمى القرآن الكريم يوم القيامة بأسماء كثيرة، تدل كثرتها ومعانيها على عظيم خطر ذلك اليوم، فمن تلك الأسماء:

- ١- يوم القيامة، وقد ورد هذا الاسم في التنزيل العزيز في سبعين موضعاً (١٤٢١)، منها قوله تعالى: ﴿ اللّهَ لا ٓ إِلَهُ إِلَا هُو ۚ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لا رَبّ فِيهِ ﴾ [النساء: ٨٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُما وَصُمَّا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [الشورى: ٤٥].
- ٢- يوم الدين (١٤٣): كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنّ اَلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ﴿ يَصَلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿ قَالُولَيْنِ ﴿ وَإِنَّ اَلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ﴿ يَصَلَوْنَهَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ قَالُولُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ هُمْ عَنْهَا بِغَايِمِينَ ﴿ قَالُولُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿ فَا الدِّينِ ﴿ وَقَالُولُ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ بِلِهِ لِللَّهِ ﴾ [الانفطار: ١٤-١٩]، وقوله: ﴿ وَقَالُولُ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الصافات: ٢٠].
- ٣- اليوم الآخر: كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنّبِيتَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقوله: ﴿ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَٱلْكِوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ ٱللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَٱلْمُؤْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [التوبة: ١٨].
- ٤- الساعة: كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَاصَفَح ٱلصَّفَح ٱلجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٥٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه: ١٥]، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱلنَّاعَةُ وَنَهُ أَنْ رَبَّكُمْ وَٱللهَ أَذَهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦].
   مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦].

<sup>(</sup>١٤٢) أحصيتها من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي: ص٧٣٨-٧٨٩.

<sup>(</sup>١٤٣) والدين في لغة العرب: الجزاء والحساب، وسمي يوم الدين بذلك لأن الله تعالى يحاسب العباد ويجزيهم بأعمالهم في ذلك اليوم.

- ٥- الطامة الكبرى (١٤٤٠): كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلظَّآمَّةُ ٱلكُّبْرَىٰ ﴾ [النازعات: ٣٤].
- ٦- الحاقة (١٤٠٠): كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴿ أَنَّ وَمَا ٱذْرَبَكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾
   [الحاقة:١-٣].
  - ٧- الغاشية (١٤٦): كما في قوله تعالى: ﴿ هُلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١].
- ٨- الواقعة (١٤٧): كما في قوله تعالى: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ لَ لَنُسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ﴾ [الواقعة:١-٢].
- ٩- القارعة (١٤٨٠): كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا اَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة: ١-٣]، وقوله: ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ إِالْقَارِعَةِ ﴾ [الحاقة: ٤].

<sup>(</sup>١٤٤) قال القرطبي: الطامة: الغالبة، من قولك: طم الشيء إذا علا وغلب، ولما كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء، قال الحسن: الطامة: النفخة الثانية، وقيل: حين يسار أهل النار إلى النار (تذكرة القرطبي: ٢٢٧).

<sup>(</sup>١٤٥) قال ابن كثير في تفسيره (٧/٧٤): «سميت بذلك لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد» وقال البخاري في صحيحه: «هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور، الحقة والحاقة واحد» قال ابن حجر شارح صحيح البخاري: «هذا أخذه من كلام الفراء، قال في معاني القرآن: الحاقة: القيامة، سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور... وقال غيره: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار... وقيل لأنها حق لا شك فيه» (فتح الباري: ١١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>١٤٦) جاء في تفسير أبي السعود (ج: ٩ ص: ١٤٨): «الغاشية: الداهية الشديدة التي تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها، وهي القيامة، من قوله تعالى: (يوم يغشاهم العذاب) الخ، وقيل: هي النار، من قوله تعالى: (وتغشى وجوههم النار) وقوله تعالى: (ومن فوقهم غواش) والأول هو الحق فإن ما سيروى من حديثها ليس مختصاً بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال أهل الجنة أيضاً» وانظر أيضا: تفسير القرطبي: ٢٠/ ٢٥، وتفسير ابن كثير: ٤/٣٠٥، وفتح القدير للشوكاني: ٥/٢٧٤.

<sup>(</sup>١٤٧) جاء في تفسير فتح القدير للشوكاني (ج: ٥ ص: ١٤٧): «قوله: (إذا وقعت الواقعة)، الواقعة: اسم للقيامة كالآزفة وغيرها، وسميت واقعة: لأنها كائنة لا محالة، أو لقرب وقوعها، أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائد».

<sup>(</sup>١٤٨) قال القرطبي: «سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها: يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده» (التذكرة للقرطبي: ٢٠٩).

- ١٠ الصاخة (١٤٩): كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ﴾ [عبس: ٣٣].
- ١١- يوم البعث: كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواُ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمُ فِي كِنَابِ ٱللّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعَثِ ﴾ [الروم: ٥٦].
- ١٢ يوم الخروج: كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْمُؤُوجِ ﴾ [ق: ٢٦]، وقوله: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْمَاٰثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ [المعارج: ٤٣].
- ١٣ يوم الفصل: كما في قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ اللَّذِى كُنتُم بِهِ عَلَكَ بُونَ ﴾
   [الصافات: ٢١]، وقوله: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصَلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوْلِينَ ﴾ [المرسلات: ٣٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّلَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ واللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَّاللَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاللَّهُ عَلَّالِقُلْمُ وَاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّالِهُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَالْكُولُولُولُكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَالْمُعْلِقُلْمُ عَلَّا عَلَاللَّالِمُ عَلَّا عَلَاكُمُ عَلَ
  - ١٤ يوم الخلود: كما في قوله تعالى: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ۖ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ [ق: ٣٤].
- ١٥ يوم الحساب: كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦]، وقوله: ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [غافر: ٢٧].
- ١٦ يوم الآزفة (١٥٠٠): كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ
   كَظِمِينَ ﴾ [غافر: ١٨]، وقوله: ﴿ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [النجم: ٧٥-٥٥].

<sup>(</sup>١٤٩) قال ابن عباس الصاخة: اسم من أسهاء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده: قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور. وقال البغوي الصاخة يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسهاع أي تبالغ في إسهاعها حتى تكاد تصمها (تفسير ابن كثير ج: ٤ ص: ٤٧٤).

<sup>(</sup>١٥٠) جاء في تفسير فتح القدير (ج: ٥ ص: ١١٨) أزفت الآزفة: كها في قوله (اقتربت الساعة) أخبرهم بذلك ليستعدوا لها قال في الصحاح أزفت الآزفة يعني القيامة. وجاء في تفسير أبي السعود (ج: ٨ ص: ١٦٦): «أزفت الآزفة... أي دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله تعالى: (اقتربت الساعة) ».

- ١٧ يوم الجمع (١٥١٠): كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِلنَّذِرَ أُمَّ الْقُدَرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهً ﴾ [الشورى: ٧]. وقوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لَا رَيْبَ فِيهً ﴾ [الشورى: ٧]. وقوله: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لَا لِيَالِنَ يَوْمُ النَّعَابُنُ ﴾ [التعابن: ٩].
  - ١٨ يوم الوعيد: كما في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْرَعِيدِ ﴾ [ق: ٢٠].
- ١٩ يوم التلاق (١٥١): كما في قوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ حَنْتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِينُذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ [غافر: ١٥].
- ٢- يوم التناد (١٥٣): كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَنْقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ [غافر:٣٢].
- ٢١- يوم التغابن (١٥٤٠): كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩].

<sup>(</sup>١٥١) جاء في تفسير ابن كثير (ج: ٤ ص: ١٠٨) «قوله عز وجل: (وتنذر يوم الجمع): وهو يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ... كقوله تعالى: (يوم يجمعكم ليوم الجمع)».

<sup>(</sup>١٥٢) جاء في تفسير القرطبي (ج: ١٥ ص: ٣٠٠) «(يوم التلاق): قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهل السياء وأهل الأرض، وقال قتادة أيضا وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخلق والخالق، وقيل: وقيل: العابدون والمعبودون وقيل: الظالم والمظلوم، وقيل: يلقى كل إنسان جزاء عمله، وقيل: يلتقي الأولون والآخرون على صعيد واحد روي معناه عن ابن عباس، وكله صحيح المعنى ».

<sup>(</sup>۱۵۳) جاء في تفسير القرطبي (ج: ۱۰ ص: ۳۱۰ – ۳۱۱): "وقراءة العامة التناد بتخفيف الدال وهو: يوم القيامة... سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضاً، فينادي أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيهاهم، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء، وينادي المنادي أيضاً بالشقوة والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً، ألا إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وهذا عند وزن الأعمال، وتنادي الملائكة أصحاب الحنة: أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون، وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجنة خلود لا موت، وينادي كل قوم بإمامهم، إلى غير ذلك من النداء".

<sup>(</sup>١٥٤) جاء في تفسير ابن كثير (ج: ٤ ص: ٣٧٦): «وقوله تعالى: (ذلك يوم التغابن): قال ابن عباس: هو اسم من أسهاء يوم القيامة وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار وكذا قال قتادة ومجاهد، وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب بأولئك إلى النار»، وجاء في تفسير أبي السعود (ج: ٨ ص: ٢٥٧): « (ذلك يوم التغابن): أي يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس، وفي الحديث: (ما من عبد =

٢٢ يوم الحسرة (١٥٥٠): كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي
 غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩].

#### ١٦٥ - علم الساعة عند الله:

أخفى الله سبحانه وتعالى العلم بموعد الساعة عن المخلوقات، فلا يعلمها ملك أو نبي أو أي فرد من الناس، وإنها أخفاها الله تعالى لأنه أصلح للعباد، لئلا يتباطؤوا عن التوبة والتأهب والاستعداد لليوم الآخر، كها إن إخفاء وقت الموت أصلح لهم (١٥٦٠).

وقد ذكر القرآن الكريم تفرد الله جل جلاله بعلم الساعة في آيات عديدة منها: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَعَةً قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَ إِلَّا هُوَ ثَقَلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا اللهِ وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقان: ٣٤] (١٥٧).

يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً، وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة)، وتخصيص التغابن بذلك اليوم للإيذان بأن التغابن في الحقيقة هو الذي يقع فيه لا ما يقع في أمور الدنيا».

<sup>(</sup>١٥٥) جاء في تفسير القرطبي (ج: ١١ ص: ١٠٩): «قوله تعالى: (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر) روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما من أحد يدخل النار إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه، وقيل: تقع الحسرة إذا أعطي كتابه بشهاله، (إذ قضي الأمر): أي فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الجدري شه قال قال رسول الله على : (إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، قال: ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون النار خلود فلا موت، قال: فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ رسول الله على : (وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) أخرجه البخاري بمعناه عن ابن عمر»، وانظر تفسير ابن كثير: ٣/٣٢٠، وتفسير أبي السعود: ٥/٢٢٠

<sup>(</sup>١٥٦) لوامع الأنوار البهية ج٢ ص٦٦.

<sup>(</sup>١٥٧) وانظر الآيات: (الأحزاب: ٦٣) و (فصلت:٤٧) و(الزخرف: ٨٥)و(النازعات: ٢٦-٢٦).

وفي حديث الإيهان والإسلام: سأل جبريل الرسول ﷺ: (متى الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)(١٥٨).

#### ١٦١ - مجيء الساعة بغتة:

ذكر القرآن مجيئها بغتة، وسرعة قيامها كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها أو هو أقرب، قال سبحانه: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣١].

وقال تعالى: ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٤٠]

وقال عز وجل: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْثُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيثُ ﴾ [النحل: ٧٧].

وقال عز وجل: ﴿ ثَقَلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمُ لِلَّا بَغَنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الله قال: قال النبي الله التوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب، فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط (١٦٠٠) في حوضه فما يصدر حتى تقوم) (١٦١٠).

# ١٦٧ – منكر الساعة كافر ضال ومعتد أثيم مصيره النار:

قال تعالى: ﴿ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونِ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى: ١٨].

وقال عز وجل: ﴿ وَيَٰلُ يَوَمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۗ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَيْدِمِ ﴾ [المطففين: ١٠-١٢].

<sup>(</sup>١٥٨) متفق عليه. رواه البخاري ومسلم في كتاب الايهان. / اللؤلؤ والمرجان ص٢.

<sup>(</sup>١٥٩) وانظر الآيات: يوسف ١٠٧ والحج ٥٥ والزخرف ٦٦ ومحمد ١٨.

<sup>(</sup>١٦٠) اللقحة: القريبة العهد بالولادة من الإبل والغنم.. يلط: يطين ويصلح. والحديث من صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب قرب الساعة ج ٤ ص ٢٢٧٠.

<sup>(</sup>١٦١) مسلم (٢٥٢٥).

وقال سبحانه: ﴿ بَلُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١]. ١٦٨ - قدر الساعة:

أخبرنا القرآن الكريم بأن الساعة قد اقترب موعدها، في آيات عديدة: كقوله تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ١]. وقوله سبحانه: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١](١٦٢).

كما أخبرنا بأن أشراطها - أي علاماتها - قد جاءت، قال تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُها ﴾ [محمد: ١٨].

### ١٦٩ - أهوال الساعة:

ذكر القرآن الكريم ما يكون في ذلك اليوم العظيم من الأهوال:

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسَّاعَةِ شَى ۗ عَظِيمٌ ۖ ۖ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُنُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلٍ حَمَّلُهَا وَتَرَى اَلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَلْكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١-٢].

وقال سبحانه: ﴿إِذَا ٱلشَّمَسُ كُوِرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ سُيِرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْمُعَلُ شُيرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلنُّعُوسُ رُوِجَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْمُعَلُ شُيرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلنَّعُوسُ رُوجَتَ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلنَّعُوسُ رُوجَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْمُعَمُ سُعِرَتَ ۞ وَإِذَا ٱلْمُغَدُّ أَنْ لِلْفَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا أَحْضَرَتُ ﴾ ٱلنَّكُوبِر: ١٤-١] [١٤٠].

<sup>(</sup>١٦٢) وانظر: الشورى ١٧ والنجم ٥٧.

<sup>(</sup>١٦٣) (التكوير): لف ضوء الشمس، فذهب انبساطه في الأفق، وزال أثره. (انكدرت): زالت وانقضت، أو أظلمت.(العشار): النوق اللاي أتى على جملهن عشرة أشهر. (عطلت): تركت مهملة.(حشرت): جمعت. (سجرت): فجرت حتى تصير بحراً واحداً، أو تفجرت بالنار من باطن الأرض، أو تحت شرر كهربائي شديد، كما يحدث في البراكين. زوجت: أي قرنت النفوس بالأبدان، أو كل منها بشكلها، أو بكتابها وعملها.(نشرت): صحف الأعمال، فإنها تطوى عند الحساب.(كشطت): قلعت وأزيلت، كما يكشط الإهاب عن الذبيحة.(أزلفت): قربت من المؤمنين.

هول ترتجف له الأرض، وتندك الجبال، وتنفطر السهاء، وتتفرق الجموع، ويشيب الولدان، وكل منشغل بنفسه، وهو: إما مؤمن مستبشر، وإما فاجر خيم عليه الذل والعبوس، يرسم ذلك القرآن الكريم في صور حيه شاخصة، تتراءى للقارئ، فيتملاها، ويهتز لها الوجدان:

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤].

وقال سبحانه: ﴿ فَكَيْفَ تَنَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَآءُ مُنفَطِرًا بِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ, مَفْعُولًا ﴾ [المزمل: ١٧-١٨].

وقال تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا اللهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا الله تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ [طه: ١٠٥-١٠٧].

وقال عز وجل: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّحِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعَدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

وقال عز وعلا: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ٤-٥].

وقال جل وعز: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ ثَالَ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ ﴿ ثَالَ وَصَاحِبَلِهِ وَبَلِيهِ ۚ ثَالَمَ الْحَالَ الْمَرَاءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ ثَالَ الْمَرَاءُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنْ يُغْنِيهِ ﴿ ثَالُهُ وَمَهِ لِمُسْفِرَةٌ ۖ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْكُورَهُ الْعَالَ مَا مَا عَكُمُ أَنْ اللَّهُ مَا أَنْكُورَةُ الْفَكُورُةُ ﴾ [عبس: ٣٤-٤٢].

وقال تعالى: ﴿ كُلَّرَ إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًّ وَآلَ اللَّهُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ال وَجِأْىَ ءَ يَوْمَهِنِم بِجَهَنَم يُومَهِذِ يَنَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿ اللَّهُ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِيَاقِ ( الله جر: ٢١-٢١] (١٦٤).

<sup>(</sup>١٦٤) انظر هذه الآيات وغيرها وتصوير مشاهدها في كتاب: مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب.

### ١٧٠ - قيام الساعة بالنفخ في الصور (١٦٥):

ما ذكرناه من قيام الساعة يبدأ بالنفخ في الصور النفخة الأولى وهي نفخة الصعق الواردة في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨]، ويرى القرطبي وغيره أنها هي نفسها نفخة الفزع الواردة في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ تَعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧] أي: فزعوا فزعاً ماتوا فيه واستدل القرطبي لذلك بها يلي:

ب- رواية ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: بين النفختين أربعون سنة، الأولى: يميت الله تعالى بها كل حي، والأخرى: يحيى الله بها كل ميت. تفسير القرطبي، ١٣/ ٢٤٠.

ج- الاستثناء (إلا ما شاء الله) الوارد في الآيتين: (ونفخ في الصور فصعق..)
 و(ويوم ينفخ في الصور ففزع..) دال على أنهما واحدة.

وقال المفسرون: المنادي هو إسرافيل اللَّكِ ينفخ في الصور (١٦٧).

<sup>(</sup>١٦٥) الصور: قرن كالبوق، ينفخ فيه إسرافيل حين يأذن الله تعالى بقيام الساعة. أخرج الترمذي (١٦٥) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء أعرابي إلى النبي على الله فقال ما الصور؟ قال: (قرن ينفخ فيه) قال: حسن صحيح. قال مجاهد: الصور كالبوق. ذكره البخاري.

<sup>(</sup>١٦٦) أي: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة، بل الذي أجزم أنها أربعون مجملة. والحديث في صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب ما بين النفختين ج٤ ص٠٢٢٧ وصحيح البخاري بلفظ مقارب إرشاد الساري ج٧ ٣٢٣.

<sup>(</sup>١٦٧) لوامع الأنوار البهية ٢/ ١٦١ وما بعدهاً، تذكرة القرطبي ١٦٥-١٨٥.

### المبحث الرابع البعث والنشور وأدلته

#### ۱۷۱ - تمهید وتقسیم،

الكلام في البعث والنشور يتطلب التعريف به وبيان حقيقته، ثم تقديم الأدلة عليه، ولذلك انقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: في التعريف بالبعث والنشور وبيان حقيقته. والمطلب الثان: في الأدلة على البعث والنشور.

### المطلب الأول التعريف بالبعث والنشور وبيان حقيقته

١٧٢ - معاني: البعث، والنشور، والخروج:

البعث: هو المعاد الجسماني وهو إعادة خلق الموتى وبعثهم من قبورهم أحياء قد أحيا الله أجسادهم وأعاد الأرواح إليها كما قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِى يَبَدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو الله أجسادهم وأعاد الأرواح إليها كما قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِى يَبَعْثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧]، وهذا أَهُورُ عَلَيْهُ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال: ﴿ وَأَنِ اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧]، وهذا يحصل بالنفخة الثانية كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقال: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلأَجّدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [يس: ١٥].

والنشور: يرادف البعث في المعنى، يقال: نشر الميت: إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله: أحياه. قال تعالى مبيناً التهاثل بين إحياء الأرض بعد موتها والنشور: ﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرَّيْحَ فَتُرْيِرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ [فاطر: ٩].

والخروج: يرادف البعث والنشور إذا دل السياق عليه كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْيَلْنَا يِهِ عَلَمَ مَنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَرْتُ وَقَالَ: ﴿ خُشَعًا أَبْصَدُرُهُمْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ الْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ ﴾ [الروم: ١٩]. وقال: ﴿ خُشَعًا أَبْصَدُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ [القمر: ٧].

إن خلق الناس يوم القيامة وبعثهم من قبورهم أحياء يتعلق بصفة القدرة الإلهية، وسبق أن شرحنا ذلك سابقاً عند الكلام عن عظمة صفة القدرة، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء، وأنه يخلق بلا معالجة بل بالأمر الإلهي الذي عبر عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آمُرُهُ وَإِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ١٨].

١٧٣ - بعث الناس من قبورهم أحياء يشبه إحياء الأرض وإخراج النبات حياً منها:

فقد علمنا ربنا جل جلاله أن مثل بعثنا من قبورنا أحياء يوم القيامة هو مثل إحياء الأرض وإخراج أحياء منها في الدنيا هي النباتات الحية قال تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُو ٱلْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اللَّهِ وَانَا صَبَنَا ٱلمَاءَ صَبَّا (۞ ثُمَّ شَقَقَا ٱلأَرْضَ شَقًا (۞ فَأَنِتُنَا فِيهَا حَبًا (۞ وَعَنَا وَقَضَا وَهُ وَلَا نَعَالَ اللَّهُ وَانَا مَنَاعًا لَكُم وَلِأَنعَلَمُ وَانَا وَقَضَا وَوَلَكِهَةً وَأَبًا (۞ مَنَاعًا لَكُم وَلِأَنعَلَمُ وَاللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى وَفَلِكِهةً وَأَبًا (۞ مَنَاعًا لَكُم وَلِأَنعَلَمُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا نَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَا نَعْلَمُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ١٧٤ - يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً (١٦٨):

فاليوم في الدنيا تتشقق الأرض فتخرج أحياء هي النباتات، وغداً تتشقق الأرض فتخرج أحياء هم النباتات، وغداً تتشقق الأرض فتخرج أحياء هم بنو آدم، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ لَا لَأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾ [ق: ٤٤]، وقال: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَسِلُونَ ﴾ [س: ٥١] والأجداث: هي القبور، وينسلون: يقومون مسرعين (١٦٩).

<sup>(</sup>١٦٨) سورة ق: الآية ٤٤.

<sup>(</sup>١٦٩) تفسير القرطبي: ١٥/ ٤٠، وتفسير ابن كثير: ٣/ ٥٧٥.

جاء في صحيح مسلم (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، أول شافع، وأول مشفع) (١٧٠).

وفي الصحيحين: (... فإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السهاوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي)(١٧١١).

# ١٧٥ - فإذا هم قيام ينظرون (١٧٢):

فيقوم الناس من قبورهم مسرعين بعد أن تشققت عنهم الأرض.. يقومون أحياء ينظرون كها قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخِّرَىٰ فَإِذَا هُمّ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨].

قال القرطبي في تفسيره: «قوله تعالى: (فإذا هم قيام ينظرون) أي: فإذا الأموات من أهل الأرض والسياء أحياء بعثوا من قبورهم وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم فقاموا ينظرون ماذا يؤمرون، وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به، وقيل: هذا النظر بمعنى الانتظار، أي: ينتظرون ما يفعل بهم» (١٧٣٠).

# ١٧٦ - يوم يكون الناس كالفراش المبثوث (١٧٤):

ويكون حال الناس وقد خرجوا من قبورهم كالفراش المبثوث كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّـالُسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ [القارعة: ٤]، وقال: ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْشِرٌ ﴾ [القمر: ٧].

قال القرطبي: «يخرجون من الأجداث أي القبور - واحدها جدث - كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، وقال في موضع آخر: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) فهها صفتان في وقتين مختلفين أحدهما: عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين

<sup>(</sup>۱۷۰) صحیح مسلم (۲۲۷۸).

<sup>(</sup>١٧١) متفق عليه: البخاري (٣١٦٢)، ومسلم (٤٣٧٦).

<sup>(</sup>۱۷۲) سورة الزمر: ٦٨.

<sup>(</sup>١٧٣) تفسير القرطبي ج: ١٥ ص: ٢٨١.

<sup>(</sup>١٧٤) سورة القارعة: الآية: ٤.

يتوجهون فيدخل بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدها، الثاني: فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر لأن الجراد له جهة يقصدها» (١٧٥).

وقال ابن كثير: «(يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) أي: في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه كأنهم فراش مبثوث كما قال تعالى في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر»(١٧٦).

### ١٧٧ - كأنهم إلى نصب يوفضون:

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَيِذِ يَلَيِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عَوْجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّمْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨] وشبه القرآن ذلك كها لو أنهم نصبت لهم راية أو غاية

<sup>(</sup>١٧٥) تفسير القرطبي ج: ١٧ ص: ١٣٠

<sup>(</sup>١٧٦) تفسير ابن كثير ج: ٤ ص: ٤٤٥

<sup>(</sup>١٧٧) قال ابن كثير (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٦٦ –١٦٧): «قال قتادة وغير واحد من السلف: (يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له) أي: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثها أمروا بادروا إليه ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ينفعهم كما قال تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَنْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: ٣٨]، وقال: ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلكَّفِيرُونَ هَٰذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾ [القمر: ٨]، وقال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة ويطوى السهاء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه فذلك: قوله: ﴿ يَوْمَهِنِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوجَ لَهُۥ ﴾ [طه: ١٠٨]، وقال قتادة: (لا عوج له): لا يميلون عنه، وقال أبو صالح: لا عوج له ولا عوج عنه، وقوله: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَضَّوَاتُ لِلرِّحْزَنِ ﴾ [طه: ١٠٨] قال ابن عباس: سكنت، وكذا قال السدى، (فلا تسمع إلا همساً) قال سعيد ابن جبير عن ابن عباس يعني: وطء الأقدام، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨]: الصوت الخفي، وهو رواية عن عكرمة والضحاك، وقال سعيد بن جبير: ﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ الحديث وسره ووطء الأقدام، فقد جمع سعيد كلا القولين، وهو محتمل، أما وطء الأقدام فالمراد: سعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون وخضوع، وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال فقد قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تُكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: ١٠٥] ».

يسعون إليها مسرعين (١٧٨) قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾ [المعارج: ٤٣].

جاء في «التبيان في أقسام القرآن»: «ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور فقال: (يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون) أي: يسرعون، والنصب العلم والغاية التي تنصب فيؤمونها، وهذا من ألطف التشبيه وأبينه وأحسنه فإن الناس يقومون من قبورهم ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ٨] يؤمون الصوت لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة، كما قال: ﴿ يَوْمَ بِنِ يَنْبِعُونَ ٱلدَّاعِ لَا يَعِنَ لَكُمْ ﴾ [طه: ١٠٨] أي: يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون عنه ... ولما كانت الدعوى تسمع الجميع لا تعوج عنهم وكلهم يؤم صوت الداعي ويتبعه لا يعوج عنه كان مجيء اللام منتظاً للمعنيين ودالاً عليها والمعنى لا عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه ولا في إجابتهم له» (١٧٩).

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُحَيْرٍ ﴾ [القمر: ٢]:
﴿ أَي إِلَى شِيءَ منكر فظيع وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء والزلازل والأهوال ﴿ خُشَّعًا أَبَّصَنُرُهُمْ ﴾ [القمر: ٧] أي: ذليلة أبصارهم ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ [القمر: ٧] وهي القبور ﴿ كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ [القمر: ٧] أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق، ولهذا قال: (مهطعين) أي مسرعين إلى الداعي لا يخالفون ولا يتأخرون ﴿ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوَمُّ عَيِرٌ ﴾ [القمر: ٨] أي شديد الهول عبوس قمطرير ﴿ فَنَالِكَ يَوْمَ عِيرٍ أَلَكَ عَرِينَ عَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر: ٩-١٠] (١٨٠٠).

<sup>(</sup>۱۷۸) القرطبي ۲۹۷/۱۸ وابن كثير ۶/۶۲۶ وفتح القدير ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>١٧٩) ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ١/ ١٢٥ وابن كثير ٤/ ٤٢٤. وتفسير في ظلال القرآن ٣٧٠٣ (١٨٥) تفسير ابن كثير ٤/ ٢٦٤.

#### المطلب الثاني الأدلة على البعث والنشور

#### ۱۷۸ - تمهید وتقسیم،

الإيهان بالمعاد ورجوع العالمين إلى رب العالمين، وهو الإيهان باليوم الآخر، ركن عظيم من أركان الإيهان، لا إيهان بدونه، وقد دل عليه القرآن والسنة بأدلة يقينية، بل يمكن القول إن القرآن الكريم من فاتحته إلى سورة الناس كل آية فيه لها ارتباط باليوم الآخر على وجه من الوجوه لأنها تدور حول الإيهان والعمل الصالح وجزائهها وتجنب أضدادهما وصولاً إلى سعادة الإنسان في الدارين، والقرآن والسنة جعلا سعادة الآخرة هي الغاية النهائية وهي تحصل بطاعة الله ورسوله وذلك بعبادة الله الحاصلة باتباع كل ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية ابتغاء رضوان الله والفوز بجنات النعيم.

ولكننا سنقدم هنا أدلة البعث والنشور على وجه التحديد أي الأدلة ذات الصلة المباشرة بالبعث والنشور محاولين استخلاص المنهج القرآني في إثبات ذلك في فقرة أولى، ثم أدلة البعث والنشور في السنة النبوية في فقرة ثانية، ثم دليل الإجماع في فقرة ثالثة، ثم أدلة العقل في فقرة رابعة، وذلك على النحو الآتى:

### ١٧٩ - الفقرة الأولى - المنهج القرآني في إثبات البعث والنشور بشكل يقيني قاطع،

سلك المنهج القرآني في إثبات البعث والنشور مسلكاً يفضي إلى العلم اليقيني القاطع بوقوعه، ويجعل العقل السوي يذعن إذعاناً كاملاً للتصديق والإيهان به، ويدخل في ذلك جميع النصوص القرآنية التي ذكرناها في المطلب الأول من هذا الفصل - وهي كثيرة جداً - والدالة على رجوع العالمين إلى رب العالمين فهي في حقيقتها تؤكد البعث والنشور وما يتلوه من لقاء الله تعالى للحساب والجزاء، فارجع إليها إن شئت.

إلا أننا سنذكر هنا على وجه التحديد منهجية القرآن الكريم في إثبات البعث والنشور، ونلخص ذلك بها يلي:

# -١٨٠ أولاً - الإخبار الواضح الصريح المحكم من الله تعالى بوقوع القيامة والبعث والنشور:

وقد نوع القرآن الكريم أساليب الإخبار بوقوع يوم القيامة والبعث والنشور ليستقر ذلك في القلوب والعقول استقراراً تاماً:

١٨١-١- فتارة يستعمل أدوات التأكيد كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ فَاصَّفَيَحِ ٱلصَّفَةِ مَا تَوْعَكُونَ لَآتِ ﴾ [الانعام: ١٣٤]. وقوله: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَاَتِ ﴾ [الانعام: ١٣٤]. وقوله: ﴿ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَوَيْقَ ﴾ [المرسلات: ٧]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه: ١٥].

معرض الرد على المكذبين والمنكرين، كقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَى معرض الرد على المكذبين والمنكرين، كقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَى وَرَبِّى لَتَبْعَثُنَ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلُ بَكَى وَرَبِّى لَنَبْعَثُنَ ثُمَّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ ﴾ [يونس: ٥٣]، وقوله: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا قُلُ بَكَى وَرَبِّى لَنَبْعَثُنَ ثُمَّ لَلْنَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ ﴾ [التنابن: ٧].

١٨٤-٤- وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد ويبين ضلالهم وخسرانهم، كقوله: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٤٥]، وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهِ يَمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى: ١٨]، وقوله: ﴿ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٦٦]، وسيأتي مزيد بيان بشأن رد القرآن الكريم على المكذبين في فقرة مستقلة.

١٨٥-٥- ويمدح المؤمنين بالمعاد ويثني عليهم ويصفهم بالعلم والهداية ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ، كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱلْوَلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ۖ رَبِّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اللَّ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّنَ فِيهِ إِنَّكَ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٧-٩]، وقوله: ﴿ الْمَرْ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عتم، وأجل لا شك فيه: ﴿ ذَلِكَ يَوَمُّ جَعَمُوعُ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ بَرُمٌ مَشْهُودٌ ﴿ آَنَ وَمَا لَعَتم، وأجل لا شك فيه: ﴿ ذَلِكَ يَوَمُّ جَعَمُوعُ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ بَرُمٌ مَشْهُودٌ ﴿ آَنَ وَمَا لَا عَتْم، وأجل لا شك فيه: ﴿ ذَلِكَ يَوَمُّ جَعَمُوعُ لَهُ النّاسُ وَذَلِكَ بَرُمٌ مَشْهُودٌ ﴿ آَنَ وَمَا لَا لَا وَحَدُو اللّهِ عَدُودِ ﴾ [هود: ١٠٣-١٠٤]، ﴿ يَتَأَيّهُا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُم وَلَخَشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُ عَن وَلِدِهِ شَيْعًا إِن وَعْدَ اللّهِ حَقَّ ﴾ [لقان: ٣٣]، ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَدُوا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آَنَ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَغَرُونَ ﴾ [لبا: ٢٩-٣٠]، ﴿ فَذَرَهُمْ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُللقُواْ يَوْمَهُمُ الّذِي عَنْ كُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٧٠-١٨٧ - وفي بعض المواضع يخبر عن اقترابه كقوله: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, بَعِيدُا ۗ وَفَرْنَهُ وَنَرَنَهُ وَيَرَنَهُ وَيَبُا ﴾ [المعارج: ٦-٧]، وقوله: ﴿ أَقَنَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١]، وقوله: ﴿ أَقَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنشَقَ ٱلْفَكَرُ ﴾ [القمر: ١].

١٨٨-٨- ويخبر القرآن أن كل النبوات قد انفقت على إنذار أقوامهم بالمعاد يوم القيامة: فالرسالات كلها بشارة ونذارة: قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ القيامة: فالرسالات كلها بشارة ونذارة: قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُبَّةُ أَبَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]. والقرآن يذكر ذلك بدءا بآدم النه الذي قال فيه: ﴿ قَالَ الهَيْطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونٌ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا عَدُونٌ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا عَدُونٌ ﴾ [الأعراف: ٢٤-٢٥] ثم كذلك الأمر بالنسبة لجميع الأنبياء، ثم انتهاء بمحمد ﷺ

كقوله تعالى مخاطباً رسوله ﴿ وَأَندِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]. وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱلاَ ذَلِكَ هُو ٱلْخُنْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥]. ومن النصوص الجامعة التي تدل على أن كل الأنبياء أنذروا أقوامهم بيوم المعاد قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ لَلْ اللّهِ عَلَى أَنْ كُلُ الْأَنبِياء أَنْدُوا أقوامهم بيوم المعاد قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُمَ أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَزَنَهُم ٓ أَلَمْ يَأْتِكُونَ نَذِيرٌ ﴿ فَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ﴾ [اللك: ٨-٩]، وقوله حكاية عن الملائكة يخاطبون أهل النار: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَايَتُ وَتِكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذاً قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الزم: ١٧].

١٨٩-٩- وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بأنه دون غيره الإله الحق الذي يملك الموت والحياة وإعادة الخلق والنشور، كقوله: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا الذي يملك الموت والحياة وإعادة الخلق والنشور، كقوله: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَعْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَنا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَنا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَنا وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَنا وَلا حَيَوْةً وَلا يَمْلُورًا ﴾ [الفرقان: ٣]، وقوله: ﴿ أَمَّن يَبْدَوُا أَلْحَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

١٩٠-١٠- ويبين في مواضع أخرى أن خلق الأعداد الهائلة من البشر ثم بعثهم بوم القيامة هو بالنسبة لقدرة الله كخلق نفس واحدة وبعثها، وأن ذلك يسير على الله، كقوله تعالى ﴿ مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ [لقان: ٢٨]، وقال: ﴿ ذَلِكَ حَشَّرُ عَلَيْهَا يَسِيرُ ﴾ [ق: ٤٤]، وقوله: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, ﴿ إَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, ﴿ إِلَى اللهِ عَلَىٰ أَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

### ١٩١- ثانياً - الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى:

استدل القرآن على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، فالقادر على الخلق الأول قادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني، قال تعالى في تذكير المستبعدين لذلك مذكراً لهم بهذه الحقيقة: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَغُدًا عَلَيْنَاً ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقال في من كذب بذلك: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ السَّ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيّ أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَـزَوَّ ﴾ [يس: ٧٨-٧٩].

إن الذين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن حقيقة أن الدليل الأعظم حاضر من أنفسهم من غير حاجة إلى دليل من الخارج وذلك بأن يسأل نفسه: أليس الذي خلقه على النحو الذي هو فيه الآن ولم يك شيئاً قادر على إعادة خلقه؟ وهو سؤال بسيط والجواب بـ (نعم) حاضر ببداهة العقل وبالضرورة العقلية.

## والقرآن العظيم يذكر الناس هنا بأمرين:

يذكرهم بالخلق الأول للإنسان، فأبونا آدم خلقه الله من تراب، فالقادر على جعل التراب بشراً سوياً، لا يعجزه أن يعيده بشراً سوياً مرة أخرى بعد موته وصيرورته تراباً.

 وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض، والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ اللّهَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ

وقال ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ اَلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧].

# ١٩٢ - ثالثاً - القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه حتماً ،

بين الله جل جلاله أنه خلق خلقاً أعظم من خلق بني آدم هو السهاوات والأرض، قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلتَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧]، فكيف يقال في حق من هذه قدرته العظيمة التي لا نهاية لها: إنه لا يقدر على إعادة خلق الناس وبعثهم يوم القيامة، إن مثل هذا القول لا يكون إلا ظلما للعقل وجحوداً للحقيقة، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَوذَا كُنَا عِظْما وَرُفَنَا أَونَا لَمَ بَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ فَا لَهُ مَ أَولَم يَرَوا أَنَ الله الظلم المَعْوَتُونَ خَلَق السَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَعْلُق مِثْلَهُم وَجَعَلَ لَهُم أَجَلًا لا رَبْ فِيهِ فَأَبَى ٱلظّللِمُونَ إلّا كُفُورً ﴾ [الإسراء: ٩٥-٩٩].

وقال: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَندِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَّ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ [بس: ٨١]. وقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ إِخَلَقِهِنَّ بِفَلِيمُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأحقاف: ٣٣].

قال ابن تيمية: «فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السهاوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ – وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك» (١٨١).

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية: ٣/ ٢٩٩.

وقال شارح الطحاوية: «أخبر تعالى أن الذي أبدع السهاوات والأرض على جلالتها، وعظم شأنها، وكبر أجسامها، وسعتها، وعجيب خلقها، أقدر على أن يحيى عظاماً قد صارت رمياً، فيردها إلى حالتها الأولى»(١٨٢).

# ١٩٣- رابعاً - قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال:

«الذين يكذبون بالبعث يرون هلاك العباد، ثم فناءهم في التراب، فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة ﴿ وَقَالُواً أَءِذَا ضَلَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِى خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [السجدة: ١٠]. والمراد بالضلال في الأرض تحلل أجسادهم ثم اختلاطها بتراب الأرض.

وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته وربوبيته قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال، ولذلك فإنه يميت ويحيي، ويخلق ويفني، ويخرج الحي من الميت، والميت من الحي، ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُخْرِجُ ٱلْمَيْ مِن ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ إِلَّامَ مَلَى اللَّهُ فَالَّقَ مُواللَّهُ مَلَى وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ الْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٩٥-٩٦].

من الحبة الجامدة الصهاء يخرج نبتة غضة خضراء تزهر وتثمر، ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوباً جامدة ميتة، ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت، ومن البيض الميت تخرج الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواء الفضاء.

إِن تقليب العباد: موت فحياة، ثم موت فحياة، دليل عظيم على قدرة الله تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ لَمُ اللّهِ يَحْفِيكُمْ ثُمَّ اللّهِ عَلَيْكُمْ ثُمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ اللّهِ عَلَيْكُمْ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ ثُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ثُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ثُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ثُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ ثُمّ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ

جاء في شرح العقيدة الطحاوية: «والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تتقلب من حال إلى حال، فتستحيل تراباً، ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صار عظاماً ولحماً، ثم

<sup>(</sup>١٨٢) شرح العقيدة الطحاوية: ص٤٦١.

<sup>(</sup>١٨٣) د. عمر الأشقر: القيامة الكبرى ٧٩-٨٠.

أنشأه خلقاً سوياً. كذلك الإعادة: يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عَجْب (١٨٤) الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: (كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم، ومنه يركب) (١٨٥) » (١٨٦٠).

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم):

«... وقال ههنا: ﴿ فَكَرَ أُقْيِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ لَكَ عَلَى أَن نَبُدِلَ خَيْرًا مَنْكُمْ ﴿ وَمَا نَحْدِ مِن هذه فإن قدرته صالحة لذلك مِنْهُمْ ﴾ [المعارج: ٤٠-٤] أي: يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه فإن قدرته صالحة لذلك (وما نحن بمسبوقين) أي: بعاجزين، كما قال تعالى: ﴿ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَحْمَعَ عِظَامَهُ وَمَا نَحْن بَعْدِرِينَ عَلَى أَن نُبُوّى بَنَانَهُ ﴿ وَالقيامة: ٣-٤]، وقال تعالى: ﴿ خَنُ قَدْرَنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا عَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَى أَن نُبُدِل أَمَنْكُمُ وَنُنشِتَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠-٦١]» (١٨٧).

### ١٩٤ - الأدلة الثلاثة الأخيرة في مقطع واحد في القرآن الكريم :

الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، والاستدلال بأن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه حتها، والاستدلال بقدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال قد جاء مذكوراً في موضع واحد في التنزيل العزيز في معرض البيان وفي معرض الرد على النطفة المهينة التي خلقها الله إنساناً فجاءت تخاصم ربها!!

<sup>(</sup>١٨٤) (عجب) بفتح العين وسكون الجيم: عظم لطيف من أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ في (الفتح).

<sup>(</sup>١٨٥) رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته (٢٨/٢) وزاد: (ويأكله التراب) وسنده جيد. قلت: وبمناسبة ما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من بقاء (عجب الذنب) فقد ورد تفسيره في حديث آخر: قالوا: وما عجب الذنب يا رسول الله؟ قال: مثل مثقال حبة خردل منه تكون النشأة الآخرة، وقد ثبت في علم هندسة الوراثة أن كل خلية من جسم الإنسان والحيوان تحمل خارطة كاملة للجينات خاصة بذلك المخلوق بحيث إذا تعرضت للتكاثر اللاجنسي أمكن أن ينتج عنها نسخة طبق الأصل عن ذلك الإنسان أو الحيوان وهو ما يسمى بالاستنساخ البشرى.

<sup>(</sup>١٨٦) شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>١٨٧) تفسير ابن كثير ٤/٤٢٤.

جاء العاص بن وائل - وهو من الكفار - إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل، ففته بيده فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعد ما أرم ؟ قال: نعم، يبعث الله هذا، ثم يميتك، ثم يُحييك، ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة يس: (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة..) إلى آخر السورة (١٨٨).

وتمام الآيات: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مَّبِينٌ ﴿ وَمَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَيَسِى خُلْقَةٌ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴿ فَا يُعْيِيهَا الَّذِى أَنسَاهَا أَوَّلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِ خَلْقٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّذِى اللَّهُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنسُه مِنهُ وَقُو وَفَكُونَ ﴿ اللَّهُ خَصْرِ نَارًا فَإِذَا أَنسُه مِنهُ وَهُو الْخَلْقُ تُوعِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَن الشَّجَرِ عَلَى آن يَعْلَقَ مِثْلَهُ مُ اللَّهُ وَهُو الْخَلْقُ لَوَ وَقِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى مَعْلَقَ مِثْلَهُ مُ اللَّهُ وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ وَهُو الْخَلَقُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَهُو الْخَلْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ وَهُو الْخَلْقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ أَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ فَلُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

۱- «فاحتج بالإبداء على الإعادة، وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه. وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن

<sup>(</sup>١٨٨) أخرجه:الحاكم في المستدرك ٤٦٦/٢ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأخرجه أيضاً: البيهقي في السنن الكبرى ١٠٩/١، والدارقطني في سننه: ١/ ٥٦، ومسند الحارث (زوائد الهيثمي):٢/ ٧٢٧، وغيرهم.

الأولى أعجز وأعجز . ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق، وعلمه بتفاصيل الخلق المخلوق، وعلمه بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته، ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم، كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ » (١٨٩).

٢- «ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر، يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رمياً عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارَّة رطبة بها يدل على أمر البعث، ففيه [أي في الجواب] الدليل والجواب معاً، فقال: ﴿ اللّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِنهُ تُوفِي وَلَي الله والجواب معاً، فقال: ﴿ اللّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِن الشّجر الله في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده، وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها، ولا يستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه، من إحياء العظام وهو رميم.

٣- ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم، على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو قادر على ما دونه بكثير أقدر وأقدر... فقال: ﴿ أُوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ فقال: ﴿ أُولَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس:٨]، فأخبر أن الذي أبدع السهاوات والأرض على جلالتها، وعظم شأنها، وكبر أجسامها، وسعتها، وعجيب خلقها، أقدر على أن يجيي عظاماً قد صارت رمياً، فيردها إلى حالتها الأولى» (١٩٠٠).

٤- ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أن فعله ليس بمنزلة غيره، الذي يفعل بالآلات والكلفة، والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكوِّنه نَفْسُ إرادته، وقولُه للمكوَّن: (كن)، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده ﴿إِنَّمَا آمَرُهُۥ إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ

<sup>(</sup>١٨٩) شرح العقيدة الطحاوية: ص٤٦٠

<sup>(</sup>١٩٠) شرح العقيدة الطحاوية: ٤٦٠

لَهُ,كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦] ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله: ﴿ فَسُبِّحُنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ ﴾ [يس: ٨٦] (١٩١).

# ١٩٥ - خامساً - إحياء بعض الأموات في هذه الحياة (١٩٢):

شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الجثث الهامدة، والعظام البالية، بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الجهاد، وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات الباهرة، فمن ذلك:

أن قوم موسى قالوا له: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْـرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥] فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم بعد موتهم ﴿ فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللّهُ مُمَّ الصَاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم بعد موتهم ﴿ فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥-٥٦].

وقتل بنو إسرائيل قتيلاً واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله، فأمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة، فذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتها، ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منها، فأحياه الله وهم ينظرون، فأخبر عمن قتله، ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللهُ أَلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٣].

وأخبرنا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم ﴿ فَهُ أَلَمْ تَكُولُوا ثُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمُ اللهُ اللهُ

وحدثنا عن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فتعجب من إحياء الله لها بعد موتها، فأماته الله مائة عام ثم بعثه، فلما سئل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم، وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: العظام تتشكل وتتكون أولاً ثم تكسى باللحم، ثم تنفخ الروح، أما طعامه الذي كان معه قبل أن

<sup>(</sup>١٩١) شرح العقيدة الطحاوية: ص٤٦١

<sup>(</sup>١٩٢) د. عمر الأشقر: القيامة الكبرى ص٨٣-٨٤ (بتصرف).

يموت فقد بقي تلك الأزمان الطويلة سليماً، لم يفسد، ولم يتعفن، وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَى يُعْي. هَذِهِ على قدرة الله الباهرة: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُعْي. هَذِهِ اللّه بَعْدَ مَوْتِهَا فَالَاسَةُ اللّه مِأْتَةُ عَامِرْتُم بَعَثَةً فَالَ كَمْ لَيِثْتُ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَي اللّه عَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظر إلى حَمَادِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّةٌ وَانظر إلى حَمَادِكَ وَلَنَاسِ وَانظر إلى العِظامِ كَيْفُ نُنشِرُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحُمَّا فَلَيْهِ اللّهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وإبراهيم الله دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فكان هذا المشهد الذي حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجْعَلَ عَلَى كُلِّ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجْعَلَ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا قَاعَلَمْ أَنَّ ٱللّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحها، ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال، ثم ناداها آمراً إياها بالاجتماع، فكان كل عضو يأتي ويقع في مكانه، فلما تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح، وانطلقت محلقة في الفضاء.

وعيسى الله كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وكان يحيي الموتى بإذن الله، فقد قال لقومه: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاء بِلَ أَنِي قَدْ حِثَتُكُم بِاَيَةٍ مِن دَّيِكُم أَنِيَ أَفَى اللهِ عَلَيْكُونُ طَيَراً بِإِذْنِ اللهِ مَن دَّيِكُم أَنْ أَنْ فَكُم وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول - بقدرة الله - الى ثعبان مبين ﴿ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مَّبِينٌ ﴾ [الشعراء: ٣٧]، وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع تلك العصي والحبال على كثرتها ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٥].

### ١٩٦ - سادساً - ضربه المثل بإحياء الأرض الميتة وإخراج النبات حياً منها:

شبه القرآن الكريم إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية بإحيائه الأرض الميتة وجعلها حية تخرج النبات، قال تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَكِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُخِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠]. وقال: ﴿ وَاللّهُ ٱلّذِيَ الْمَشَانَةُ إِلَى بَلَدِ مَّيِتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الروم: ٥٩]، وقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَلِهِ اَلْلَهُ اللّهَ مَرْتِ فَأَخْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْمَزَّتْ وَرَبَتَ الطر: ٩]، وقال: ﴿ وَمِنْ ءَايَلِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩]، وقال: ﴿ وَالّذِي نَزَّلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَشَرْنَا بِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً كَذَلِكَ ثُخْرَجُونَ ﴾ [الزحرف: ١١].

١٩٧- سابعاً- حكمة الله وعدله يقتضيان بعث العباد للجزاء والحساب: ١٩٨- أ- تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموا:

إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثاً وباطلاً لا لحكمة، وأنه لا فرق بين مصير المقومن المصلح والكافر المفسد، ولا بين مصير التقي والفاجر. ﴿ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَا بَطِلَا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ (اللهُ أَمْ نَجْعَلُ الشَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَا بَطِلَا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ (اللهُ المُتَعَلَّلُ المُتَادِ اللهُ اللهُ المُتَادِ اللهُ المُتَادِ اللهُ المُتَادِ اللهُ المُتَادِ اللهُ ال

جاء في تفسير القرطبي: «قوله تعالى: (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) أي: هزلاً ولعباً، أي: ما خلقناهما إلا لأمر صحيح وهو الدلالة على قدرتنا (ذلك ظن الذين كفروا) أي: حسبان الذين كفروا أن الله خلقهما باطلاً (فويل للذين كفروا من النار) ثم وبخهم فقال: (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات) والميم صلة، تقديره: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الرض... وبعده أيضاً: (أم نجعل المتقين

<sup>(</sup>١٩٣) د. عمر الأشقر: القيامة الكبرى ص٨٦.

كالفجار) أي: أنجعل أصحاب محمد الله كالكفار، قاله: ابن عباس، وقيل: هو عام في المسلمين المتقين والفجار الكافرين وهو أحسن وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شيء واحد» (١٩٤١).

### ١٩٩- ب - حتمية البعث والنشور تنزيهاً للخالق الحكيم عن العبث:

بين الخالق الحكيم أن خلق السهاوات والأرض وخلق الناس إن لم يكن مرتبطاً بالرجوع إلى الله للجزاء يكون عبثاً ينزه عنه الخالق الحكيم ويتعالى عنه، قال تعالى: ﴿ أَفَكُسِ بَتُمُ أَنَكُمُ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اللَّهُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكُ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اللَّهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْمَرْشِ اللَّهَ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

قال ابن كثير: "وقوله تعالى: (أفحسبتم أنها خلقناكم عبثاً) أي: أفظننتم أنكم محلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة ولا حكمة لنا، وقيل: للعبث، أي: لتلعبوا وتعبثوا كها خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنها خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل. (وأنكم إلينا لا ترجعون) أي: لا تعودون في الدار الآخرة ؟ كها قال تعالى: (أيحسب الإنسان أن يترك سدى) يعني هملاً. وقوله: (فتعالى الله الملك الحق) أي: تقدس أن يخلق شيئاً عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك» (١٩٥٠).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ثَمَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكَمُ مَلَ خَلَقْنَاهُمَاۤ السَّمَوَنَ ﴿ ثَالَا إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨- إِلَحْقِ وَلَكِكَنَّ أَجۡمَعِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨- ٤] فنزه تبارك وتعالى نفسه عن اللعب، وأكد ارتباط الخلق والإيجاد بالبعث والجزاء.

#### ٢٠٠- ثامنا- التكذيب بالبعث والنشور تنقيص بالعقل وعدوان على الحقيقة:

ومن أجل أن الأدلة السابقة قطعية ويقينية وتضمنت دلالات العقل والنقل، ولأنها على درجة عظيمة من الوضوح، كان التكذيب بالبعث والنشور مدعاة إلى التعجب من مقدار سفاهة رأي المكذبين وهزال عقولهم وعمى أبصارهم عن قدرة الله المشاهدة والمحسوسة في السهاوات والأرض وما بينهها، عمى قادهم إلى الاعتداء على الحقيقة

<sup>(</sup>١٩٤) تفسير القرطبي: ١٩١/١٥.

<sup>(</sup>۱۹۵) تفسیر ابن کثیر ۳/۲۲۰.

والظلم لها استكباراً على الإيمان، لذلك كان رد القرآن الكريم عليهم يتضمن المعاني التي ذكرناها وكان ذكر عقابهم في الآخرة تقشعر له الأبدان، تأمل هذه الآيات:

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَا لَفِى خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْلَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ اللَّه والرعد: ٥].

وقال: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَكِ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ الْأَغْلَالُ فِي ٱلْخَيْدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ إذ ٱلأَغْلَالُ فِي ٱعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ أَنْ فِي ٱلْخَمِيدِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [غافر:٧٠-٧٧].

وقال: ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ۖ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى رَبِّهِمُّ قَالَ اللهُ اللهُ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنعام:٢٩-٣٠].

وقال: ﴿ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَانًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ فَلَ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَـرَّةً ﴾ [الإسراء: ٤٩-٥١].

وقال: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا عِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٤٥].

وقال: ﴿ بَلِ ٱذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا ۖ بَلَ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٢٦].

وقال: ﴿ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [الشورى: ١٨].

وقال: ﴿ وَيْلُّ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ﴿ وَمَا يَكَذِّبُ بِهِ } إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ [المطففين: ١٠-١٢].

وقال: ﴿ بَلَ كَذَّبُوا ۚ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [الفرقان: ١١]. والنصوص في ذلك كثيرة.

### ٢٠١- الفقرة الثانية - البعث والنشور في السنة النبوية :

السنة النبوية زاخرة بالأحاديث الصحيحة التي تقرر البعث والنشور تطلب في مواضعها من كتب الصحاح والسنن نذكر منها مثالين:

أ- ففي صحيح البُخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عنهما على المنبر يقول: (إنكم ملاقو الله خُفاة عراة غُرلاً)(١٩٦١).

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ﷺ خطيباً بموعظة فقال: ﴿كُمَا بَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ خَلَقٍ نُعُيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَلَعِلِينَ ﴾ الانبياء: ١٠٤، ١ (١٩٧).

ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل، ففته بيده فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعد ما أرم ؟ قال: نعم، يبعث الله هذا، ثم يميتك، ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة يس: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْكُنُ أَنَا خَلَقْنَكُ مِن نُطَّفَةٍ ... ﴾ [يس: ٧٧] إلى آخر السورة) (١٩٨).

ونصوص السنة النبوية في البعث والنشور أكثر من أن تحصى.

# ٢٠٢- الفقرة الثالثة - البعث والنشور ثابت بالإجماع:

فقد أجمعت الأمة في كل العصور على البعث والنشور وأنه لا يصح إلا يقينياً ومستند الإجماع كل النصوص من القرآن والسنة التي تقرر ذلك وأجمعوا على أن منكر البعث والنشور كافر لرده صريح القرآن والسنة.

### ٢٠٣-الفقرة الرابعة - البعث والنشور ثابت بالعقل،

فمن الاستدلال بالمعقول:

<sup>(</sup>١٩٦) متفق عليه: البخاري (٦٠٤٤) واللفظ له، ومسلم (٥١٠٣)، والغرل: بضم الغين وإسكان الراء جمع أغرل وهو الأقلف، (لوامع الأنوار ٢/٩٥). قلت: أي غير مختونين.

<sup>(</sup>١٩٧) متفق عليه: البخاري (٤٢٥٩)، ومسلم (٥١٠٤).

<sup>(</sup>١٩٨) أخرجه:الحاكم في المستدرك ٤٦٦/٢ وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأخرجه أيضاً: البيهقي في السنن الكبرى ١٠٩/١، والدارقطني في سننه: ١/٥٦، ومسند الحارث (زوائد الهيثمي):٢/٧٢٧، وغيرهم.

١ – أن الأنبياء تأتي بها تدركه العقول، أو تتحير فيه، ولا تأتي بها تحيله العقول أبداً.
 والمعاد ممكن لأنه: إما إيجاد ما انعدم، أو جمع ما تفرق، أو إحياؤه بعدما أميت.

وهذه كلها ممكنة لا إحالة في ذلك. وإخبار الأنبياء به والكتب السهاوية وخاصة القرآن الكريم كثيرة جداً.

٢- الأصل فيها لا دليل على وجوبه ولا على امتناعه هو الإمكان، كها يقول الحكهاء والمتكلمون (۱۹۹۰): من أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قدره في حيز الإمكان، ما لم يردك عنه قائم البرهان، فمن زعم عدم إعادة المعدوم، ألزم بالمبدأ، فإن المبدأ مثل المعاد، بل هو عينه أو أيسر - كها مر - وهو لا يخفى على العاقل الحصيف (٢٠٠٠).

وعليه فإن المعاد الجسماني حق واقع، فصانع الساعة إذا جزأها إلى أجزائها الصغيرة هو قادر على إعادتها إلى ما كانت عليه، متقنة، تضبط الوقت بدقة، ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، فالشك في البعث (الخلق الثاني) هو شك في قدرة الله تعالى على الخلق الأول، وفي كونه علة الوجود.

لا سيها إذا علمنا أن جسم الكائن الحي يتجدد ما بين وقت وآخر، فجسم الإنسان يستهلك حوالي ١٢٥ مليون خلية في الثانية الواحدة، ويحيا مثل هذا القدر محلها، وهذا يعني أن جسم الإنسان في تجدد ودورة مستمرة، من موت إلى حياة، وحياة إلى موت، قال تعالى: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحُرِّجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [الروم: ١٩]، فجسم الإنسان يموت ويحيا في كل لحظة، فالقادر على إحيائه وإماتته على مرأى من العين في الدنيا، قادر على إحيائه بعد موته في حياة أخرى.

<sup>(</sup>١٩٩) تكلمنا عن مصطلح: الواجب الوجود، والممكن الوجود، والمستحيل الوجود في الفصل الأول من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢٠٠) لوامع الأنوار البهية ج٢ ص١٥٨-١٥٩.

### المبحث الخامس كلمات جامعة في مشاهد القيامة

#### ٢٠٤- موقف الحشر وما بعده:

وهكذا يصير الناس إلى موقف الحشر بعد أن تتم النفخة الثانية في الصور والتي قال الله تعالى فيها: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، حيث قد تشققت الأرض عنهم سراعاً، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشَّرً عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾ [ق: ٤٤]، وصاروا مبثوثين في الأرض كالفراش ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ حَشَّرً عَلَيْنَا أَسَاسُ مَنْ الْمَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادً مُنْ الْمَبْتُوثِ ﴾ [القارعة: ٤]، ﴿ خُشَّعاً أَبْصَنُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَهُمْ جَرَادً مُنْقَشِ ﴾ [القمر: ٧]، ﴿ وصاروا ﴿ مُهطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ [القمر: ٨]، ﴿ يَوْمَ بِنِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِي لَا عَنْ اللَّعْمَانُ وَلَى الدَّاعِ لَا اللهِ قف (موقف الحشر).

والكلام في ما يكون في موقف الحشر كثير، وكذلك ما يليه من تطاير الصحف بالأيهان والشهائل، والعرض والحساب، ثم ما يكون بعد ذلك من الميزان، ثم الصراط وما يكون للمؤمنين من الأنوار التي يعبرون بها الصراط وما يكون من تساقط الكفار والمنافقين من على الصراط في النار.. كل ذلك مشاهد عظيمة هائلة فيها تفاصيل كثيرة لا يتسع لها هذا الباب، لذلك نحيل القارئ الكريم فيها إلى المراجع المتخصصة بشأنها (٢٠١١)، ونكتفي هنا بذكر بعض ما ذكره ابن القيم في ذلك ملخصاً إياه بكلهات جامعة، وكذلك شيئاً من كلام الحارث المحاسبي واصفاً ومذكراً وواعظاً، نورد كلامهها – مشذباً وبقدر ما تحس الحاجة إليه – .

<sup>(</sup>٢٠١) فمن تلك المراجع كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي وهو من أوسع المراجع في هذا الباب، وكذلك حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجوزية ومن المراجع الحديثة كتاب «القيامة الكبرى» للدكتور عمر الأشقر، ومشاهد القيامة للشهيد سيد قطب رحمه الله، وغيرها كثير.

### ٢٠٥- من كلام ابن القيم فيما يكون من البعث والنشور وما بعده:

قال العلامة ابن القيم ملخصاً بعض ما جاء في الكتاب والسنة: «...حتى يأذن الله سبحانه بانقضاء أجل العالم وطي الدنيا... أمر الله سبحانه إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث وهي الثالثة (٢٠٢)، وقبلها نفخة الموت، وقبلها نفخة الفزع، فتشققت الأرض عنهم فإذا هم قيام ينظرون، يقول المؤمن: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور، ويقول الكافر: ﴿ يَنُويّلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحَمَّنُ وَصَدَقَ ٱلمُرْسَلُون ﴾ [يس:٥٦].

فيساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلاً بهاً، مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها، وهم بين مسرور ومثبور، وضاحك وباك، ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ مُسْفِرَةٌ ﴿ اللَّهُ صَاحِكَةٌ مُسْتَبَشِرَةٌ اللَّهَ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّالَالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

حتى إذا تكاملت عدتهم وصاروا جميعاً على وجه الأرض، تشققت السهاء، وانتثرت الكواكب، ونزلت ملائكة السهاء فأحاطت بهم، ثم نزلت ملائكة السهاء الثانية فأحاطت بملائكة السهاء الدنيا، ثم كل سهاء كذلك.

فبينها هم كذلك إذ جاء رب العالمين سبحانه لفصل القضاء، فأشرقت الأرض بنوره، وتميز المجرمون من المؤمنين ونصب الميزان، وأحضر الديوان، واستدعي بالشهود، وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود... فيحكم الله سبحانه بين عباده بحكمه الذي يحمده عليه جميع أهل السهاوات والأرض وكل بر وفاجر ومؤمن وكافر وتوفى كل نفس ما عملت ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهُمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَيَرًا يَهُمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَيرًا يَهُمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَيرًا يَهُمُ ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

ثم ينادي مناد: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيذهب أهل الأوثان مع أوثانهم... وكل مشرك مع إله الذي كان يعبد لا يستطيع التخلف عنه فيتساقطون في النار، ويبقى الموحدون...

 <sup>(</sup>۲۰۲) العلماء في عدد النفخات في الصور على رأيين: قال بعضهم: إنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع
 ونفخة الصعق ونفخة البعث، ومن هؤلاء ابن القيم، وقال آخرون: إنهما نفختان: نفخة الصعق
 وهي نفسها نفخة الفزع ثم نفخة البعث، ومن هؤلاء القرطبي.

ويضرب الجسر ويساق الخلق إليه وهو دحض مزلة مظلم لا يمكن عبوره إلا بنور. فإذا انتهوا إليه قسمت بينهم الأنوار على حسب نور إيهانهم وإخلاصهم وأعمالهم في الدنيا، فنور كالشمس، ونور كالنجم، ونور كالسراج في قوته وضعفه، وترسل الأمانة والرحم على جنبتى الصراط فلا يجوزه خائن ولا قاطع رحم.

ويختلف مرورهم عليه بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا، فهار كالبرق، وكالبرق، وكالطير، وكأجاويد الخيل، وساع، وماش، وزاحف، وحاب حبواً، وينصب على جنبتيه كلاليب لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل تعوق من علقت به عن العبور على حسب ما كانت تعوقه الدنيا عن طاعة الله ومرضاته وعبوديته، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومقطع بتلك الكلاليب ومكدوس في النار. وقد طفئ نور المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا إليه كها طفئ في الدنيا من قلوبهم، وأعطوا دون الكفار نوراً في الظاهر كها كان إسلامهم في الظاهر دون الباطن، فيقولون للمؤمنين: قفوا لنا نقتبس من نوركم ما نجوز به، فيقول المؤمنون والملائكة: ﴿ آرَجِعُوا وَرَاءَكُم فَالْتَيسُوا نُوراً بحوزون به كها فعل المؤمنون، وقيل: ارجعوا إلى الدنيا فخذوا من الإيهان نوراً تجوزون به كها فعل المؤمنون، وقيل: ارجعوا وراءكم حيث قسمت الأنوار فالتمسوا هناك نوراً تجوزن به، ثم ضرب بينهم وبين أهل الإيهان بسور له باب، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره خرب بينهم من قبله العذاب، ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلُمْ نَكُنُ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَيَكُمُ فَانَتُمُ الفَصَلَمُ وَمَرَتَكُمُ اللهُ وَخَذُ مِنكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَيَكُمُ أَلُوا بَلَى وَلَيَكُمُ أَلُوا مَا وَرَاحَكُم فِلَهُ وَنَدُهُ وَلَهُ اللهُ وَكَنَاتُم الْفُولُ اللهُ وَخَذُ مِنكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَيكُنَكُمُ اللهُ المَعْدَ المَعْدَاتُ اللهُ وَخَذُ مِنكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَيكُنَكُمُ أَلُو خَذُ مِنكُمْ وَمَوْتَكُمُ وَلَيكُنُكُم اللهُ النَّرُ هِي مَوْلَمَكُم وَيُولُمُ اللهُ وَمَرَّكُم اللهُ العَداب، ﴿ يُنَادُونَكُمُ اللهُ العَداب، ﴿ يُنَادُونُهُمْ اللهُ العَداب، المهم المُعْدَاتُ المُعْرَبُهُ المُعْمَلِي المُؤْمِدُ المُعْدَد المُعْمَلُهُ وَاللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ المُعْمُ اللهُ المُؤْمِدُ وَالمُعَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المؤمنين فيه المُخْدُ والمؤمنين في المُعْمَلُهُ وَالمُؤُمُ وَالمُعْمُ اللهُ وَاللهُ المؤمنين فيه المؤمنين فيه المؤمنين في المؤمنين فيه المؤمنين في المؤمنين فيه المؤمنين في المؤمنين المؤمنين في المؤمنين فيه المؤمنين المؤمن

فإذا جاوز المؤمنون الصراط ولا يجوزه إلا مؤمن، أمنوا من دخول النار، فيحبسون هناك على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في دار الدنيا، حتى إذا هذبوا أذن لهم في دخول الجنة.

فإذا استقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، أي بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون وجلين، ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين، فيقال: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم، وكلهم قد عرفه، فيقال: هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.

فهذا آخر أحوال هذه النطفة التي هي مبدأ الإنسان، وما بين هذا المبدأ وهذه الغاية أحوال وأطباق، قدر العزيز العليم تنقل الإنسان فيها وركوبه لها طبقاً بعد طبق، حتى يصل إلى غايته من السعادة والشقاوة، ﴿ قُنِلَ ٱلْإِنسَنُ مَا أَكْفَرُهُ, ﴿ الله مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ, ﴿ الله مَن الله الله الله العظيم أن يجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى، ولا يجعلنا من الذين علبت عليهم الشقاوة فخسر وا في الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» (٢٠٣).

#### ٢٠٦ - من كلام الحارث المحاسبي لما يكون من البعث والنشور وما بعده،

قدم الحارث المحاسبي رحمه الله (ت ٢٤٣هـ) وصفاً للموت وما بعده من المشاهد الرئيسية ليوم القيامة – مستمداً من القرآن والسنة – بشكل يمتاز بإحضارك في تلك المشاهد بطريقة الخطاب بضمير المخاطب، فطلب من القارئ أن يستحضر في قلبه وعقله اليوم ما هو حاصل له غداً فيتخيله ويمثله لنفسه ويفكر فيه، وهو ما عبر عنه بـ (التوهم) أي (التخيل) طالباً من القارئ أن يتوهم، أي: يتخيل، كل ذلك اليوم لأنه صائر إليه غداً يقيناً، لكي يعد العدة ويتزود بالزاد قبل الرحيل المؤكد الذي لا ريب فيه إلى الدار الآخرة.

ونحن نقدم بعضاً من كلامه – مشذباً وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على عبارته ومع إضافتنا لعناوين جانبية تقسم الموضوع إلى محاوره –: قال (٢٠٤٠):

«الحمد لله الواحد القهار، العظيم الجبار، الكبير المتعال الذي جعلنا للبلوى والاختبار، وأعد لنا الجنة والنار، فعظم لذلك الخطر، وطال لذلك الحزن لمن عقل وادكر، حتى يعلم أين المصير، وأين المستقر، لأنه قد عصى الرب، وخالف المولى، وأصبح وأمسى

<sup>(</sup>٢٠٣) ابن القيم: تحفة المولود ج: ١ ص: ٣٠٦-٣١١.

<sup>(</sup>٢٠٤) الحارث المحاسبي: كتاب «التوهم» ص ١-٥٢ (بتصرف كثير بالتشذيب ووضع عناوين جانبية تقسم الموضوع إلى محاوره المناسبة مع المحافظة على عبارة المصنف في المتن).

بين الغضب والرضا، لا يدري أيهما قد حل ووقع له، فعظم لذلك غمه، وطال لذلك حزنه، واشتد كربه حتى يعلم كيف عندالله حاله.

فإلى الله فارغب في التوفيق، وإياه فسل العفو عن الذنب، وبه فاستعن في كل الأمور.

فعجبت كيف تقر عينك، أو كيف يزايل الوجل والإشفاق قلبك، وقد عصيت ربك، واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه، والموت لا محالة نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته، فكأنك قد نزل بك وشيكاً سريعاً.

# ٢٠٧ - «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » (٢٠٥).

فتوهم نفسك، وقد صرعت للموت صرعة، لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك، فتوهم نفسك في نزع الموت، وكربه، وغصصه، وسكراته، وغمه وقلقه، وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك، فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك، ثم تدارك الجذب، واستحث النزع، وجذبت الروح من جميع بدنك، فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك، وقلبك وجل، مخزون، مرتقب، منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا، وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك.

فبينا أنت في كربك، وغمومك، وألم الموت بسكراته، وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك، إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها، ونظرت إليه ماداً يده إلى فيك، ليخرج روحك من بدنك، فذلت نفسك، لما عاينت ذلك، وعاينت وجه ملك الموت، وتعلق قلبك بهاذا يَفْجَؤُكَ من البشرى منه.

#### ٢٠٨- البشري بالرضا أو الغضب ساعة الموت،

إذ سمعت صوته بنغمته، أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه، أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه، فتستيقن حينئذٍ بنجاحك وفوزك، ويستقر الأمر في قلبك، فتطمئن إلى الله نفسك، أو تستيقن بعطبك وهلاكك، ويحل الإياس قلبك، وينقطع من الله عز وجل

<sup>(</sup>۲۰۰) السجدة: ۱۱.

رجاؤك وأملك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك، حين انقضت من الدنيا مدتك، وانقطع منها أثرك، وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك.

#### ٢٠٩ - سؤال الملكين وحال الميت في قبره:

فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحاً وسروراً، أو ملئ حزناً وعبرة، وبفترة القبر، وهول مطلعه، وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيهانك بربك، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت، أو متحير شاك مخذول.

... فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك .

### ٢١٠ - روضة من رياض الجنة ،

فتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار.. ثم توهم وهي تتأجج بحريقها، وإقبالهما عليك بالقول: [انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبي على : فيراهما جميعا](٢٠٠١)، وأنت تنظر الى ما صرف الله عنك، فيزداد لذالك قلبك سروراً وفرحاً، وتوقن بسلامتك من النار... ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك، وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها، وقولهما لك: يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك، وهذا مصيرك. فتوهم سرور قلبك وفرحك بها عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك

#### ٢١١ - حفرة من حفر النيران،

وإن تكن الأخرى، فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك، ومن معاينتك الجنة، وقولها لك: انظر إلى ما حرمك الله عز وجل، ومعاينتك النار، وقولها لك: انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك ومصيرك.

فأعظم بهذا خطراً، وأعظم به عليك في الدنيا غماً وحزناً، حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك، ثم الفناء والبلاء بعد ذلك، حتى تنقطع الأوصال، فتفنى عظامك، ويبلى

<sup>(</sup>٢٠٦) متفق عليه: البخاري (١٢٥٢)، ومسلم (٥١١٥) وما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل فلعله ساقط فأخذناه من الحديث الشريف، فبدونه لا يستقيم المعنى.

بدنك، ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك، متوقعاً روحك، متطلعاً للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه، أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه، وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار.

فيا حسرات روحك وغمومها! ويا غبطتها وسرورها!

#### ٢١٢- قيام الساعة ثم البعث والنشور:

حتى إذا تكاملت عدة الموتى، وخلت من سكانها الأرض والسهاء، فصاروا خامدين بعد حركتهم، فلا حس يسمع، ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كها لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله، ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم.

فتوهم كيف وقوع الصوت في مسمعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى، فطار فؤادك، وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة للعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء.

فبينا أنت فزع للصوت، إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائماً على قدميك شاخصاً ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم.

فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم.

فتوهم نفسك بعريك، ومذلتك، وانفرادك بخوفك، وأحزانك، وغمومك، وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة، صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه، وأنت فيهم مقبل نحو الصوت، ساع بالخشوع والذلة.

### ٢١٣- موقف الحشر:

حتى إذا وافيت الموقف ازدهمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة، قد نزع الملك من ملوك الأرض، ولزمتهم الذلة والصغار، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه.

ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها، فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور، وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار، وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه، فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور.

## ٢١٤- « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها »(٢٠٧)،

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السهاء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينا أنت والخلائق على ذلك إذ مارت السهاء الدنيا من فوقهم، فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك، ثم انشقت بغلظها خمسهائة عام، فيا هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها، وهي حافات ما يتشقق ويتفطر، فها ظنك بمول تنشق فيه السهاء بعظمها، فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة، كها قال الجليل الكبير: فصارت: ﴿ وَرِّدَةً كَالدِّهانِ ﴾ [الرحن: ١٧]، وفي عرف ألبَّمانُهُ كَالمُهلِ ﴿ وَتَكُونُ الجِّبالُ كَالَعِهنِ ﴾ [المارج: ٨-٩].

## ۲۱۰ « ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا » (۲۰۸).

فبينا ملائكة السهاء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه.

<sup>(</sup>۲۰۷) الحاقة: ۱۱–۱۷.

<sup>(</sup>۲۰۸) الفرقان: ۲۵.

فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم، وكبير أجسامهم، وهول أصواتهم، وشدة فرقهم، منكسين لذل العرض على الله عز وجل.

... فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم، ومسألتهم إياهم: أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيها لما توهمه أهل الأرض: سبحان ربنا ليس هو بيننا ولكنه آت من بعد، حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم.

فتوهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم، ثم كل شيء على ذلك، وكذلك إلى السهاء السابعة، كل أهل سهاء مضعفين بالعدد، وعظم الأجسام، وكل أهل سهاء محدقين بالخلائق صفاً واحداً.

حتى إذا وافى الموقف أهل السهاوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين، فمن بين مستظل بظل العرش، وبين مضحو بحر الشمس، قد صهرته بحرها، واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازد حمت الأمم وتدافعت، فدفع بعضها بعضاً، وتضايقت، فاختلفت الأقدام، وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس، ووهج أنفاس الخلائق، وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم سائلاً حتى استنقع على وجه الأرض، ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالسعادة والشقاء، حتى بلغ من بعضهم العرق كعبيه، وبعضهم حقويه [خصره]، وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه، ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه.

... عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الرجل (وقال على مرة: إن الكافر) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام »(٢٠٩).

<sup>(</sup>۲۰۹) قال المصنف: متفق عليه. وقال ابن كثير: «وقوله تعالى: (يوم يقوم الناس لرب العالمين) أي يوم يقومون حفاة عراة غرلاً في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه، قال الإمام مالك: عن نافع عن ابن عمر أن النبي على قال: (يوم يقوم الناس لرب العالمين): (حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف اليسرى)رواه البخاري، ومن حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به، ورواه مسلم من الطريقين أيضا، كذلك رواه أيوب بن يحيى وصالح بن كيسان وعبد الله وعبيد الله ابنا عمر ومحمد بن ع

عن عبد الله رفعه إلى النبي ﷺ: «إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم... حتى يقول: رب أرحني ولو إلى النار»(٢١٠).

٢١٦- « يوم يقوم الناس لرب العالمين » (٢١١).

... حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه، وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم، فها ظنك بوقوفهم ثلاثهائة عام لا يأكلون فيه أكلة، ولا يشربون فيه شربة، ولا يلفح وجوههم روح ولا طيب نسيم، ولا يستريحون من تعب قيامهم ونصب وقوفهم حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة لهم به.

إسحاق عن نافع عن ابن عمر به ولفظ الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر سمعت رسول الله على يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم، حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثني سليم بن عامر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد يعني ابن الأسود سنان قال سمعت رسول الله على يقول: (إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعالهم ومنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما) رواه مسلم... وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبو عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد المدني عن أبي هريرة قال قال رسول الله على له المشير المتعان الله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب... وفي سنن أبي داود أن رسول الله على كان يتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب... وفي سنن أبي داود أن رسول الله على كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير ج: ٤ رسول الله على كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير ج: ٤ رسول الله على كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير ج: ٤ رسول الله كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير ج: ٤ رسول الله كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير ج: ٤ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير كون يوم كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير كون يوم كون يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير كون يوم كون يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير كون يوم كون يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير كون يوم القيامة ...» (تفسير ابن كثير كون يوم كون يوم القيامة ...» (تفسير ابن كون يوم كون كون يوم كون يوم كون يوم كون يوم كون كون يوم كون كون يوم كون كون يوم

<sup>(</sup>۲۱۰) الترغيب والترهيب ج: ٤ ص: ۲۱۰، رقم (٥٤٣٨) وقال: «وعن عبد الله بن مسعود عن النبي عن النبي النبي قال: (إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول يا رب أرحني ولو إلى النار) رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد وأبو يعلى ومن طريقه ابن حبان إلا أنها قالا: إن الكافر، ورواه البزار والحاكم من حديث الفضل بن عيسى وهو واه عن المنكدر عن جابر ولفظه: قال رسول الله عليه إن العرق ليلزم المرء في الموقف حتى يقول يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب، وقال الحاكم صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٢١١) المطففين: ٦.

### ٢١٧- قول الأنبياء: نفسى .. نفسى:

عن قتادة أو كعب [بن ماتع الحميري]، قال: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ [المطفنين: ٦] قال: «يقومون مقدار ثلاثهائة عام».

وقال سمعت الحسن [البصري] يقول: «ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة، ولم يشربوا فيها شربة، حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش، واحترقت أجوافهم من الجوع، انصرف بهم إلى النار، فسقوا من عين آنية، قد آن حرها واشتد نفحها. فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم، ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم، وموسى وعيسى من بعد إبراهيم، كلهم يقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي، فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم وينادي بالشغل بنفسه وخلاصها».

وكذلك يقول الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدَدِلُ عَن نَّفْسِهَا ﴾ [النحل:١١١].

فتوهم أصوات الخلائق، وهم ينادون بأجمعهم، منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي: نفسي نفسي، فلا تسمع إلا قول: نفسي نفسي.

فيا هول ذلك! وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك، والاهتهام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه، فها ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم، والخليل إبراهيم، والكليم موسى، والروح والكلمة عيسى، مع كرامتهم على الله عز وجل، وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل، كل ينادي: نفسي نفسي، شفقاً من شدة غضب ربه، فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بحزنك وبخوفك ؟

## ١١٨ - الشفاعة العظمى الخاصة بمحمد عليه المعلم المعل

حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا من اشتغالهم لأنفسهم، أتوا النبي محمداً عليه، فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها، ثم قام إلى ربه عز وجل، واستأذن عليه،

فأذن له، ثم خر لربه عز وجل ساجداً، ثم فتح عليه من محامده، والثناء عليه لما هو أهله، وذلك كله بسمعك، وأسماع الخلائق، حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم، والنظر في أمورهم.

### ٢١٩- العرض والحساب:

فبينها أنت مع الخلائق في هول القيامة وشدة كربها، منتظراً متوقعاً لفصل القضاء، والحلول في دار النعيم أو الحزن، إذ سطع نور العرش، وأشرقت الأرض بنور ربها، وأيقن قلبك بالجبار، وقد أتى لعرضك عليه حتى كأنه لا يعرض عليه أحد سواك، ولا ينظر إلا في أمرك.

عن حميد بن هلال: قال: ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القيامة إلى الحساب، فيقال: يا فلان، هلم إلى الحساب، حتى يقول: ما يراد أحد غيري مما يحضر به من الحساب.

## ۰۲۰- « وجئ يومئذ بجهنم »(۲۱۲).

ثم نادى: يا جبريل ائتني بالنار، فتوهمها وقد أتى جبريل، فقال لها: يا جهنم أجيبي،... فتوهمها حين اضطربت وفارت وثارت، ونظرت إلى الخلائق من بعد مكانها، فشهقت إليهم، وزفرت نحوهم، وجذبت خزانها، متوثبة على الخلائق غضباً لغضب ربها على من خالف أمره وعصاه.

# ٢٢١- « فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً » (٢١٣):

فتوهم صوت زفيرها وشهيقها... وقد امتلاً منه سمعك، وارتفع له فؤادك وطار فزعاً ورعباً، ففر الخلائق هرباً من زفيرها على وجوههم، وذلك يوم التنادي، لما سمعوا بدوي زفيرها ولوا مدبرين، وتساقطوا على ركبهم جثاة حول جهنم، فأرسلوا الدموع من أعينهم.

فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها، وينادى الظالمون بالويل والثبور، وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخب وشهيد ومختار وجميع العوام: نفسي نفسي، فتوهم أصوات الخلائق من الأنبياء فمن دونهم كل عبد منهم ينادي: نفسي نفسي،

<sup>(</sup>٢١٢) الفجر: ٢٣.

<sup>(</sup>۲۱۳) مریم: ۲۸.

وأنت قائلها، فبينا أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية، فيزداد رعبك ورعبهم، وخوفك وخوفهم. ثم زفرت الثالثة، فتساقط الخلائق لوجوههم وتشخص بأبصارهم من طرف خاشع خفي خوفاً أن تلفهم فتأخذهم بحريقها، وانتصفت عند ذلك قلوب الظالمين، فبلغت لدى الحناجر كاظمين، فكظموا عليها، وقد غصت في حلوقهم، وطارت الألباب، وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين، فلا يبقى رسول ولا عبد صالح مختار إلا ذهل لذلك عقله.

# ٢٢٢ « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم »(٢١٤).

فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله، وهم أكرم الخلائق عليه، وأقربهم إليه، لأنهم الدعاة إلى الله عز وجل، والحجة على عباده، وهم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل في الموقف، وأكرمهم عليه، فيسألهم عما أرسلهم به إلى عباده، وماذا ردوا عليهم من الجواب، فقال لهم: (ماذا أجبتم) فردوا عليه الجواب عن عقول ذاهلة غير ذاكرة، فقالوا: ﴿ لاَ عِلْمَ لَنَا آ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ اللهُ عَرْ وجل في قربهم منه وكرامتهم، حتى أذهل عقولهم، فلم يعلموا بهاذا أجابتهم أممهم.

... عن مجاهد [بن جبر] في قوله: (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) قال: فيفزعون فيقولون: (لا علم لنا).

# ۲۲۳ « وترى كل أمة جاثية » <sup>(۲۱۵)</sup>:

عن مجاهد في قول الله عز وجل: ﴿ وَتَرَكَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَالِيَةً ﴾ [الجائية: ٢٨] أي: مستوفزين على الركب. قال: سمعت عبد الله [بن عباس] يقول: قال رسول الله ﷺ: «كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم» (٢١٦)، وقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:

<sup>(</sup>١١٤) المائدة: ١٠٩.

<sup>(</sup>۲۱۵) الجاثية: ۲۸.

<sup>(</sup>٢١٦) قال في فتح الباري ج: ١١ ص: ٤٠٥: «وقد أخرج البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه: (كأني أراكم بالكوم جثى من دون جهنم) قوله: جثى بضم

قال رسول الله ﷺ: «من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ [التكوير: ١]» (٢١٧).

# ۲۲٤- «يوم يضر المرء من أخيه وأمه وأبيه... » (٢١٨):

... فتوهم نفسك لذلك الخوف والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر، وفررت أنت منهم أجمعين، فكيف خذلتهم وخذلوك، ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك وأخيك، ولكن عظم الخطر، واشتد الهول، فلا تلام على فرارك منهم، ولا يلامون، ولم تخصهم بالفرار دون الأقرباء لبغضك إياهم، وكيف تبغضهم أو يبغضونك، وكيف خصصتهم بالفرار منهم، أتبغضهم وإنهم لهم الذين كانوا في الدنيا مؤانسيك وقرة عينك وراحة قلبك، ولكن خشيت أن يكون لأحد عندك منهم تبعة فيتعلق بك حتى يخاصمك عند ربك عز وجل، ثم لعله أن يحكم له عليك، فيأخذ منك ما ترجو أن تنجو به من حسناتك فيفرقك منها فتصير بذلك إلى النار.

### ٢٢٥ من موقف الحشر.. إلى النار:

فبينها أنت في ذلك إذ ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بمن وكلت بأخذهم من الخلائق بغير حساب، ثم أقبل ذلك العنق فيلتقطهم لقط الطير الحب ثم انطوت عليهم فألقتهم في النار فابتلعتهم، ثم خنست بهم في جهنم فيفعل ذلك بهم.

## ٢٢٦- من موقف الحشر.. إلى الجنة بغير حساب:

ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم: ليقم الحادون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل، ثم بمن لم تشغله تجارة الدنيا ولا بيعها عن ذكر مولاه حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الجنة والنار..

<sup>=</sup> الجيم بعدها مثلثة مقصور: جمع جاث، والكوم بفتح الكاف والواو الساكنة: المكان العالي الذي تكون عليه أمة محمد علي كما ثبت في حديث كعب بن مالك ثم مسلم أنهم يكونون يوم القيامة على تل عال، وانظر: تفسير القرطبي: ١٧٤/١٠٤، وتفسير ابن كثير: ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢١٧) أحمد (٤٧٠٣)، وأُخرجه أيضا بلفظ: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ...) حديث رقم (٤٥٧٥) و(٤٦٩٧) و(٥٤٩٥).

<sup>(</sup>۲۱۸) عبس:۳-٤.

#### ٢٢٧ - تطاير الكتب ونصب الموازين،

ثم تطايرت الكتب في الأيمان والشائل ونصبت الموازين.

فتوهم الميزان بعظمه منصوباً، وتوهم الكتب المتطايرة وقلبك واجف متوقع أين يقع كتابك في يمينك أو في شهالك. عن الحسن: أن رسول الله على كان رأسه في حجر عائشة فنعس، فتذكرت الآخرة، فبكت فسالت دموعها على خد النبي على فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه، فقال: ما يبكيك يا عائشة ؟ فقالت: يا رسول الله ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال: «والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فإن أحداً لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل ؟ وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط» (٢١٩).

وعن أنس بن مالك، قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق: سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق: شقي فلان بن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً...

#### ٢٢٨- الحساب اليسير والحساب العسين

فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد... وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه: ادن مني يا بن آدم، فغيبك في نوره، فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم بقلب خافق محزون، وجل مرعوب، وطرف خائف، خاشع ذليل، ولون متغير، وجوارح مرتعدة مضطربة، كالحمل الصغير حين تلده أمه، ترتعد بيدك صحيفة محبرة لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسررتها، فقرأت ما فيها بلسان كليل، وحجة داحضة، وقلب منكسر. فكم لك من حض و خجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك محسناً، وعليك ساتراً فبأي

<sup>(</sup>٢١٩) أبو داود (٢١٨) ولفظه: «... عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله على : ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول الله على : أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرؤوا كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شهاله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم " وانظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٢٢٩/٤.

لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك، وعظيم جرمك، وبأي قدم تقف غداً بين يديه، وبأي نظر تنظر إليه، وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه ؟

فتوهم نفسك بصغر جسمك، وارتعاد جوارحك، وخفقان قلبك، وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك، وإظهار مساوئك، وتوقيفك بمخبآتك، فتوهم نفسك بهذه الهيئة، والأهوال بك محدقة من خلفك، فكم من بلية قد نسيتها، قد ذكركها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل، قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده، قد رده في ذلك الموقف عليك وأحبطه، بعد ما كان أملك فيه عظيماً، فيا حسرات قلبك، وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك، حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر كل بلية، ونشر كل مخبأة، فأجهدك الكرب، وبلغ منك الحياء منهاه، لأنه الملك الأعلى، فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه، لأنه القديم الأول الباقي الذي ليس له مثل، المحسن المتعطف المتحنن الكريم الجواد المنعم المتطول.

فها ظنك بسؤال من هو هكذا، وقد أبان عن مخالفتك إياه، وقلة هيبتك له، وحيائك منه، ومبارزتك له، فها ظنك بتذكيره إياك مخالفته، وقلة اكتراثك في الدنيا بالطاعة له، ونظرك إليه، إذ يقول: يا عبدي أما أجللتني أما استحييت مني، استخففت بنظري إليك، ألم أحسن إليك، ألم أنعم عليك، ما غرك مني، شبابك فيم أبليته، وعمرك فيم أفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيم أنفقته، وعلمك ماذا عملت فيه؟

قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيسأله رب العالمين، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان» (٢٢٠).

وقال: سمعت عدي بن حاتم قال: شهدت رسول الله ﷺ في حديث له: «ليقفن أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ولا بينه وبينه ترجمان

<sup>(</sup>۲۲۰) متفق عليه: البخاري (٦٨٨٩) بلفظ (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه)، ومسلم (١٦٨٨) بلفظ: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة) زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه (ولو بكلمة طيبة).

يترجم عنه، فيقول: ألم أنعم عليك، ألم آتك مالاً ؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أرسل إليك رسولاً ؟ فيقول: بلى، ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شهاله فلا يرى إلا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة » (٢٢١).

### ٢٢٩- من عامله برحمته نجا ومن نوقش الحساب هلك،

... وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين:

إما أن يتلافاك برحمته ويتطول عليك بجوده، وإما أن يناقشك الحساب، فيأمر بك إلى الهاوية وبئس المصير. عن مجاهد [بن جبر] قال: (لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه؟، وعن علمه ما عمل فيه؟ وعن جسده فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه؟) (٢٢٢).

فها ظنك بنفسك وضعف قلبك، والله عز وجل يكرر عليك ذكر إحسانه إليك، ومخالفتك له، وقلة حيائك منه، فأعظم به موقفاً! وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية! وأعظم بها يداخلك من الحزن والغم، والتأسف على ما فرطت في طاعته، وركوبك معصيته!.

فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء بدا لك منه أحد الأمرين: الغضب، أو الرضا عنك والحب لك. فإما أن يقول: يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فقد غفرت لك كبير جرمك، وكثير سيئاتك، وتقبلت منك يسير إحسانك. فيستطير بالسرور والفرح قلبك، فيشرق لذلك وجهك، فتوهم نفسك حين

<sup>(</sup>۲۲۱) البخاري (۱۳۲٤).

<sup>(</sup>۲۲۲) قال المنذري: (الترغيب والترهيب ج: ١ ص: ٧٣): وعن أبي برزة الأسلمي الله على قال: قال رسول الله على : (لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل فيه، وعن ماله من أبن اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل عن النبي على قال: (ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه). وعن ابن مسعود على عن النبي تلاق قال: (لا يزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وما عمل فيها علم).

قالها لك، فابتدأ إشراق السرور ونوره في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال والحصر من ذكر مساوئ فعلك، فاستبدلت بالكآبة والحزن سروراً في قلبك، فأسفر وجهك، وابيض لونك.

### ٢٣٠ - سرور الناجين برحمة الله وفضله :

فتوهم رضاه عنك حين سمعته منه، فثار في قلبك، فامتلأ سروراً، وكدت أن تموت فرحاً، وتطير سروراً، ويحق لك، فأي سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل؟!.

فوالله تعالى لو أنك مت فرحاً في الدنيا حين توهم رضاه في الآخرة لكنت بذلك حرياً وإن كنت لم تستيقن برضاه في الآخرة، ولكن آملاً لذلك، فكيف بك مستيقناً له في الآخرة، ولو توهمت نفسك، وقد بدا لك منه الرحمة والمغفرة، كنت حقيقاً أن تطير روحك من بدنك فرحاً، فكيف أن لو قد سمعت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك، فأمن خوفك، وسكن حذرك، وتحقق أملك ورجاؤك بخلود الأبد، وأيقنت بفوزك ونعيمك أبداً لا يفني و لا يبيد بغير تنقيص و لا تكذيب.

فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجل، وقد بدا لك منه الرضا، وطار قلبك فرحاً، وابيض وجهك، وأشرق وأنار وأحال عن خلقته، فصار كأنه القمر ليلة البدر، ثم خرجت على الخلائق مسروراً بوجه محبور، قد حل به أكمل الجهال والحسن، يسطع نوراً مشرقاً بتلألثه، تتخطاهم بالجهال والحسن والنور والضياء، كتابك بيمينك، أخذ بضبعيك [بعضديك] ملك ينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً.

لقد شهرك ربك عز وجل بالرضا عنك عند خلقه، ولقد حقق حسن ظن الظانين، وأبطل تهم المتهمين لك... عوضك المنزلة الكبرى على رؤوس الخلائق، فشهرك برضاه عنك وموالاته إياك.

فتوهم نفسك وأنت تتخطى الخلائق، وكتابك في يمينك بجهال وجهك ونوره، وفرح قلبك وسروره، وقد شخصت أبصارهم إليك غبطة لك وتأسفاً على أن لا ينالوا من الله عز وجل ما نلت، فليعظم من الله عز وجل في طلب ذلك أملك ورجاؤك، فإنه عز وجل إن تفضل عليك نلت ذلك. فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينهما على خطر. عن

صفوان بن محرز قال: كنت آخذاً بيد عبد الله بن عمر، فأتاه رجل، فقال: كيف سمعت رسول الله على يقول: إن الله عز وجل رسول الله على يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول: يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول: نعم يا رب، ثم يقول: يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق ف: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشَّهَا لَهُ هَمُؤُلاّم اللَّهِ عَلَى الطَّيامِينَ ﴾ [هود: ١٨] (٢٢٣)...

### ٢٣١ - خسران الهالكين بعدل الله:

وأما الأمر الآخر، فإما أن يقول لك: عبدي أنا غضبان عليك فعليك لعنتي، فلن أغفر لك عظيم ما أتيت، ولن أتقبل منك ما عملت، فيقول لك ذلك عند بعض ذنوبك العظيمة: أتعرفها ؟ فتقول: نعم وعزتك، فيغضب عليك فيقول: وعزي لا تذهب بها مني، فنادى الزبانية فيقول: خذوه. فها ظنك بالله عز وجل يقولها بعظيم كلامه وهيبته وجلاله.

فتوهم إن لم يعف عنك، وقد سمعتها من الله عز وجل بالغضب، وأسند إليك الزبانية بغضاضتها، وغلظ أكفها، مستدفرة بأزمة من النيران، غضاباً لغضب الله عز وجل بالعنف عليك، والغلظ والتشديد. فلم تشعر حين قالها إلا ومجسة غلظ أكفهم في قفاك وعنقك. فتوهم غلظ أكفهم حين قبضوا على عنقك بالعنف، يتقربون إلى الله عز وجل بعذابك وهوانك.

فتوهم نفسك مستخذياً ذليلاً، موقناً بالهلاك، وأنت في أيديهم، وهم ذاهبون بك إلى النار، مسوداً وجهك، تتخطى الخلائق بسواد وجهك، وكتابك في شمالك تنادي بالويل والثبور، والملك آخذ بضبعيك ينادي: هذا فلان بن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبداً...

فتوهم ذلك، ثم توهمه، واذكر هذا الخطر، وكن مفكراً حذراً أي الأمرين يرتفع بك، وأي الأمرين قد أعد لك.

<sup>(</sup>٢٢٣) متفق عليه: البخاري (٢٢٦١) واللفظ له، ومسلم (٢٩٧١).

### ٢٣٢ - الصراط وأحوال الناس عليه:

... ومع ذلك الجسر بدقته وزلله وهوله وعظيم خطره قدامك.

فتوهم ما حل من الوجل بفؤادك، حين رفعت طرفك، فنظرت إليه مضروباً على جهنم بدقته ودحوضه، وجهنم تخفق بأمواجها من تحته، فياله من منظر ما أفظعه وأهوله! وقد علمت أنك راكب فوقه، وأنت تنظر إلى سواد جهنم من تحته، وتسمع قصيف أمواجها، وجلبة ثورانها من أسفلها، والملائكة تنادي: ربنا من تريد أن تجيزه على هذا ؟ وتنادي: ربنا ربنا سلم سلم.

فبينا أنت تنظر إليه بفظاعة منظره إذ نودي: مروا الساهرة، فلم تشعر إلا وقد رفعت الأرض من تحتك وتحت الخلائق لأن تبدل، ثم بدلت بأرض من فضة، فإذا الخلائق منثورون على أرض من فضة بيضاء، ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظته، وقيل للخلق معك: اركبوا الجسر... فتوهم صعودك بضعفك عليه، وقد نظرت إلى الزالين والزالات من بين يديك ومن خلفك، وقد تنكست هاماتهم، وارتفعت على الصراط أرجلهم... وثارت إليهم النار بطلبتها، وفارت وشهقت على هاماتهم، وبادرت شرر النار إلى هاماتهم، فتناولتها، ثم جذبت هاماتهم إلى جوفها، وهم ينادون ويصرخون، وقد أيسوا من أنفسهم، وهم لاجتذاب النار لهاماتهم فيها ينحدرون وهم بالويل ينادون، وأنت تنظر إليهم مرعوباً خائفاً أن تتبعهم، فتزل قدمك، فتهوي من الجسر، وتنكسر وأمتك، وترتفع على الصراط رجلاك.

### ٢٣٣- أهوال القيامة إنما تخفف على أولياء الله:

فتوهمك ذلك في الدنيا بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك، مخفف للمرور عليه، فإن أهوال يوم القيامة إنها تخفف على أولياء الله عز وجل الذين توهموها في الدنيا بعقولهم، فعظم خطر النجاة عندهم، فتحملوا من ثقل همومها في الدنيا على قلوبهم وحرقة خوفها... فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم. فألزم قلبك توهمها، والخوف منها، والخم بها، لأنه يخففها عليك بذلك، ويهونها، لأنه آلى على نفسه ألا يجمع على أوليائه الخوف في الدنيا والآخرة. فتوهم ممرك على الجسر بشدة الخوف، وضعف البدن.

### ٢٣٤- المتساقطون من على الصراط في النار:

وإن يكن مغضوباً عليك غير معفي عنك، [أعاذنا الله وإياك من ذلك] لم تشعر إلا وقد زلت قدمك عن الصراط، فتوهم نفسك - إن لم يعف عنك - أن زلت رجلك عن

الصراط فقلت في نفسك مع ذلك ذهبت أبداً هذا الذي كنت أحاذر وأخاف، وطار عقلك. ثم زلت الأخرى، فتنكست هامتك، وارتفعت عن الصراط رجلاك، فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك، فجذبت به، وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب مولاها، فهي تجذبك، وأنت تهوي من الجسر وتنادي حين وجدت مس لفحها: ويلي ويلي، وقد غلب على قلبك الندم والتأسف ألا كنت أرضيت الله عز وجل، فرضي عنك، وأقلعت عما يكره قبل أن تموت، فغفر لك.

... فلما اشتد بك الكرب والعطش، وبلغ منك المجهود، ذكرت الجنان، فهاجت غصة من فؤادك إلى حلقك أسفاً على جوار الله عز وجل وحزناً على نعيم الجنة. ثم ذكرت شرابها، وبرد مائها وطيب عيشها، فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك. ثم ذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو من أم أو من أخ، وغيرهم من القرابة، فناديتهم بصوت محزون من قلب محترق قلق: يا أماه، أو يا أبتاه، أو يا أخاه، أو يا خالاه، أو يا عماه، أو يا أختي، شربة من ماء، فأجابوك بالخيبة، فتقطع قلبك حسرات بها خيبوا من أملك، وبها رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز وجل، ففزعت إلى الله بالنداء بالمرجع والعتبى أن يردك إلى الدنيا، فمكث عنك دهراً طويلاً لا يجيبك هواناً بك، وأن صوتك عنده ممقوت، وجاهك عنده ساقط، ثم ناداك بالخيبة منه أن ﴿ أَخْمَنُواْ فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]. فلها سمعت نداءه بجلال كلامه بالتخسية لك ابتداء، فمثلك لا يجاب، ومناخرك وفوك ملجومة بلجام، فبقي نفسك متردداً في جوفك لا مخرج له، فضاقت نفسك في صدرك، ملجومة بلجام، فبقي نفسك متردداً في جوفك لا مخرج له، فضاقت نفسك في صدرك،

ثم أراد أن يزيدك إياساً وحسرة، فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها. فيا ظنك إن لم يعف عنك، وقد سمعت رجوف بابها قد أغلق؟ فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم، فعلموا عند ذلك أن الله عز وجل إنها أطبقها لئلا يخرج منها أحد أبداً، فتقطعت قلوبهم إياساً، وانقطع الرجاء منهم ألا فرج أبداً، ولا مخرج منها، ولا محيص لهم من عذاب الله عز وجل أبداً، خلوداً فلا موت، وعذاباً لا زوال له عن أبدانهم، ودوام حرق قلوبهم ومضيضها، فلا روح ولا راحة تعلق بهم أبداً، أحزان لا تنقضي، وغموم لا تنفد، وسقم لا يبرأ، وقيود لا تحل، وأغلال لا تفك أبداً، وعطش لا يروون بعده أبداً، وكرب لا يهدأ أبداً، وجوع لا يشبعون بعده أبداً إلا بالزقوم ينشب في يروون بعده أبداً إلا بالزقوم ينشب في

حلوقهم، فيستغيثون بالشراب ليسوغوا به غصصهم فيقطع أمعاءهم، وحسرة فوت رضوان الله عز وجل في قلوبهم، وكمد حرمان جوار الله عز وجل يتردد في صدورهم، لا يرحم بكاؤهم، ولا يجاب دعاؤهم، ولا يغاثون عند تضرعهم، ولا تقبل توبتهم، ولا تقال عثرتهم، غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبداً، إذ أبغضهم ومقتهم، وسقطوا من عينه، وهانوا عليه فأعرض عنهم.

فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا، فنادوا من أهل الجنة الأقرباء، فقالوا جميعاً: يا أهل الجنة، يا معشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، خرجنا من قبورنا عطاشاً، وأوقعنا بين يدي الله عز وجل عطاشاً، وأمر بنا إلى النار عطاشاً، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فأجابوهم بالتخسية، فتراجع في قلوبهم الحسرة والندامة، فهم فيها يتقلبون لا ينفح وجوههم روح أبداً، ولا يذوقون منها برداً أبداً، ولا يطبقون جفونهم على غمض نوم أبداً، فهم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع.

فمثل نفسك بهذا الوصف إن لم يعف عنك...

# ٢٣٥ - « ويحذركم الله نفسه » (٢٢٤).

فتوهم ذلك بعقل فارغ وقد هاجت منه رحمة لضعفك، وارجع عما يكره مولاك، وتَرَضَّى عسى أن يرضى عنك، وأعذبه بعقلك، واستقله يقلك عثراتك، وابك من خشيته عسى أن يرحمك ويقيل عثراتك، فإن الخطر عظيم، وإن البدن ضعيف، والموت منك قريب، والله جل جلاله مع ذلك مطلع يراك، وناظر لا يخفى عليه منك سر ولا علانية، فاحذر نظره بالمقت والبغضة والغضب والقلاء، وأنت لا تشعر فرحاً أو قرير العين.

فاحذر الله عز وجل وخفه واستح منه وأجله، ولا تستخف بنظره ولا تتهاون باطلاعه، وأجلّ مقامه عليك، وعلمه بك، وافرقه، واخشه، قبل أن يأخذك بغتة، وَلِيرَ أثر مصيبة مخالفتك له، ليعلم ما قد بلغ منك خلافه، فيعظم حزنك، ويشتد غمك بمخالفته... فإن علم ذلك منك صفح عنك وعفا عنك. فلا تتعرض لله عز وجل فإنه لا طاقة لك بغضبه ولا قوة لعذابه، ولا صبر لك على عقابه، ولا صبر عندك عن جواره، فتدارك نفسك قبل لقائه، فكأنك بالموت قد نزل بك بغتة...

<sup>(</sup>۲۲٤) آل عمران: ۲۸.

فتوهم ما وصفت لك، فإنها وصفت بعض الجمل، فتوهم ذلك بعقل فارغ موقن عارف بها قد جنيت على نفسك، وما استوجبت بجنايتك، وفكر في مصيبتك في دينك، ولير الله عز وجل عليك أثر المصيبة، لعله أن يرحمك، فيتجاوز عنك لمغفرته وعصمته.

### ٢٣٦- الناجون على الصراط:

فإن كنت من أهل العفو والتجاوز:

فتوهم أن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز، ممرك على الصراط ونورك معك يسعى بين يديك، وعن يمينك، وكتابك بيمينك، مبيض وجهك، وقد فصلت من بين يدي الله عز وجل، وأيقنت برضاه عنك، وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود المتقين، والملائكة تنادي: سلام سلام، والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين، تنادي وينادون: ﴿ رَبَّنَكَ أَتَّهِم لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِر لَنَا أَإِنَّكَ عَلَى صَكُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ التحريم: ١٨]. فتدبر حين رأوا المنافقين طفئ نورهم، وهاج الوجل في قلوبهم، فدعوا بتيام النور والمغفرة.

فتوهم نفسك، وأنت تمر خفيفاً مع الوجل، فتوهم ممرك على قدر خفة أوزارك وثقلها، وقد انتهيت إلى آخره، فغلب على قلبك النجاة، وعلا عليك الشفق، وقد عاينت نعيم الجنان وأنت على الصراط، فحق قلبك على جوار الله عز وجل، واشتاق إلى رضا الله، حتى إذا صرت إلى آخره خطوت بأحد رجليك إلى العرصة [بقعة واسعة لا بناء فيها]، التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة، فوضعتها على العرصة التي بعد الصراط، وبقيت القدم الأخرى على الصراط، والخوف والرجاء قد اعتليا في قلبك وغلبا عليك، ثم ثنيت بالأخرى، فجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك العرصة، وزلت عن الجسر ببدنك، وخلفته وراء ظهرك، وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها، وتثب على من زل عنه مغتاظة تزفر عليه وتشهق إليه. ثم التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطراب، ونظرت إلى الخلائق من فوقه، وإلى جهنم من تحته تثب وتزفر على الذين زلزلوا عن الصراط لها في رؤوسهم وأنحائهم قصيف، فطار قلبك فرحاً إذ رأيت عظيم ما نجاك الله منه، فحمدت الله، وازددت له شكراً، إذ نجوت بضعفك من النار، وخلفت النار وجسرها من وراء ظهرك، متوجهاً إلى جوار ربك.

### ٢٣٧ - بعد الصراط .. إلى الجنة :

ثم خطوت آمناً إلى باب الجنة قد امتلأ قلبك سروراً وفرحاً، فلا تزال في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابها، فإذا وافيت بابها استقبلك بحسنه فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانها، وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة حين وافيت بابها أنت وأولياء الرحمن.

فتوهم نفسك في ذلك الموكب، وهم أهل كرامة الله ورضوانه، مبيضة وجوههم، مشرقة برضا الله، مسرورون فرحون مستبشرون. وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك، وحر المقام ووهج ما مر بك، فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائها، فانغمست فيها مسروراً، لما وجدت من برد مائها وطيبه، فوجدت له برداً طيباً، فذهب عنك بحزن المقام، وطهرك من كل دنس وغبار، وأنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرته، وقد أفلت من وهج الصراط وحره، لأنه قد يوافي بابها من أحرقت النار بعض جسده بلفحها وقد بلغت منه، فها ظنك وقد انفلت من حر المقام ووهج أنفاس الخلائق، ومن شدة توهج حر الصراط فوافيت باب الجنة بذلك، فلما نظرت إلى العين قذفت بنفسك فيها .

فتوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراط، ووهج القيامة، وأنت فرح لمعرفتك أنك إنها تغتسل لتتطهر لدخول الجنة والخلود فيها، فأنت تغتسل منها دائباً، ولونك متغير حسناً، وجسدك يزداد نضرة وبهجة ونعيهاً، ثم تخرج منها في أحسن الصور وأتم النور.

فتوهم فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت إلى كمال جمالك، ونضارة وجهك وحسنه، وأنت عالم موقن بأنك تتنظف للدخول إلى جوار ربك.

ثم تقصد إلى العين الأخرى، فتتناول من بعض آنيتها، فتوهم نظرك إلى حسن الإناء، والى حسن الشراب، وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنها تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل، وجسدك ناعم أبداً، حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته، وجدت طعم شراب لم تذق مثله، ولم تعوّد شربه، فيسلس من فيك إلى جوفك، فطار قلبك سروراً لما وجدت من لذته، ثم نقي جوفك من كل آفة، فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الغموم والهموم والحرص والشدة والغضب والغل. فيا برد طهارة صدرك! ويا روح ذلك على فؤادك!

حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن، واستكمل أحباء الله ذلك معك، والله مطلع يراك ويراهم، أمر مولاك الجواد المتحنن خزان الجنة من الملائكة، الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين من عقابه إعظاماً له وإجلالاً، وهيبة له، وحذراً من نقمه، وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه، فانحدروا من دارها، وبادروا من ساحاتها، وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابها، وأيقنت بذلك، فطار قلبك سروراً، وامتلأت فرحاً وسمعت حسن صرير أبوابها، فعلاك السرور، وغلب على فؤادك، فيا سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين!

فلما فتح لهم بابها، هاج نسيم طيب الجنان، وطيب جري ماثها، فنفح وجهك، وجميع بدنك، وثارت أراييح الجنة العبقة الطيبة، وهاج ريح مسكها الأذفر، وزعفرانها المونع، وكافورها الأصفر، وعنبرها الأشهب، وأرياح طيب ثهارها وأشجارها، وما فيها من نسيمها، فتداخلت تلك الأراييح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك، وصار طيبها في قلبك، وفاض من جميع جوارحك، ونظرت بعينك إلى حسن قصورها، وتأسيس بنيانها من طرائق الجندل الأخضر من الزمرد، والياقوت الأحمر، والدر الأبيض، قد سطع منه نوره وبهاؤه وصفاؤه، فقد أكمله الله في الصفاء والنور، ومازجه نور ما في الجنان، ونظرت إلى حجب الله، وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات، والنظر إلى وجه ربك، فاجتمع طيب أراييح الجنة وحسن بهجة منظرها، وطيب نسيمها، وبرد جوها، وذلك أول روح وطيب لا تنغيص فيه نفح وجهك.

فتوهم نفسك مسروراً بالدخول، لعلمك أنها يفتح بابها لك والذين معك أولياء الله، وفرحك بها تنظر إليه من حسن بهجتها، وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتها، وما باشر وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها.

فتوهم نفسك إن تفضل الله عليك بهذه الهيئة، فلو مت فرحاً لكان ذلك يحق لك، حتى إذا فتحوا بابها، أقبلوا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله معك، ثم رفعوا أصواتهم يحلفون بعزه ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم، ونادوهم: ﴿سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ [الزمر: ٧٣] فتوهم حسن نغماتهم، وطيب كلامهم، وحسن تسليمهم، في كمال صورهم، وشدة نورهم. ثم أتبعوا السلام بقولهم: ﴿ طِبْنَكُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣]...».

قلت: ونكتفي بهذا القدر من كلام الحارث المحاسبي وتذكيره، لنتحول إلى القرآن العظيم، نأخذ منه بعض الوصف لحال الفريقين.

## ٣٣٨ - مقاطع من القرآن تصف حال أهل الجنة وأهل النار:

كثيرا ما يقدم القرآن الكريم وصف حال أهل الجنة وأهل النار بصورة متقابلة فإن عظمة نعيم أهل الجنة الذين سعدوا سعادة الأبد تبدو أكثر وضوحاً عند مقابلتها بأحوال الأشقياء في النار الذين خسروا خسارة الأبد، فتأمل المقاطع الآتية من القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفْوِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِهِ مِسْكِينًا وَيَبِمًا وَأَسِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِر وَخَاكُونَ يَوْمَاكُانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِهِ مِسْكِينًا وَيَبِمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّا يَغَافُونَ يَوْمَاكُونَ وَيَهِا فَتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِهِ مِسْكِينًا وَيَبِمًا وَأَسِيرًا ﴿ فَوَقَوْمُهُمْ لَمُعْمَدُ لِوَجْهِ اللّهِ لَا يُرونَى فِيهَا مَنْ مَنْهُ وَسُمُورًا ﴿ فَ إِنَّا يَغَافُ مِن دَيْنِا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطْمِيرًا ﴿ فَوَلَا مُؤْلِرُونَ إِنَّا يَغَافُ مِن دَيْنِا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطْمِيرًا ﴿ فَوَقَوْمُهُمُ اللّهُ مَنْهُ مَ وَمُركِرًا ﴿ فَا مُؤْلِرُ اللّهُ وَدُلِكُمْ اللّهُ الْوَقِيمُ اللّهُ اللّهُ وَدُلِكَ الْفُولُ عَلَيْهُمْ وَيُولُونَ فِيهَا عَلَى اللّهُ وَدُلِكُمْ اللّهُ اللّهُ وَدُلِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُطُوفُهَا لَذَلِيلًا ﴿ اللّهُ وَيُطُوفُهَا لَذَلِيلًا ﴿ اللّهُ وَيُطُوفُهَا لَذَلِيلًا اللّهُ وَيُطُوفُهَا لَذَلِيلًا إِلَى وَيُطُوفُهَا لَذَلِيلًا إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُورُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُورُا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُورُا اللهُ اللهُ

وتدبر قوله جل ثناؤه: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْأَنْكُونَ اللَّهَ عَلَى الْأَنْكُونَ اللَّهَ الْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وقوله جل ثناؤه: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَهِنْهُمْ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَلُ ٱلْكَ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضَلُ ٱلْكَ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي آذَهُ لَهُمْ عَنَا ٱلْحَرَنَ إِنَ كَنَوْرُ شَكُورٌ اللّهُ ٱللّهِ ٱلّذِي ٱلّذِي ٱللّهُمُ فَهَا مَرْبِرٌ أَلَى وَبَنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللّهُ ٱللّهِ مَا لَذِي ٱللّهُمُ فَهَا مَرْبَلُ إِنَّ لَعَفُورٌ اللّهُ وَلَا يَمَشَنَا فِهَا أَنْهُم فِنَ اللّهُ وَلَا يَمَشَنَا فِهَا الْعَلْمِ مِنْ عَذَابِهَا كَذَاكِ خَيْرِي كُلُ كَفُرُوا لَهُمْ فَارُحَهَنَا وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ مِنْ عَذَابِهَا كَذَاكَ خَيْرِي كُلُ كَفُورٍ ﴿ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ أَوْلَوْ لَكُمْ مَا يَنَدُ وَلَا يَصَلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ أَوْلَوْ لَكُمْ مَا يَنَدُ وَلَا يَعْمَلُ مَا لِنَظْلِمِينَ مِن نَصِيدٍ ﴾ [فاطر: ٢٢-٣٤].

وقوله جل وعز: ﴿إِنَّ يَوْمُ الفَصَلِ مِيقَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اَنَّ يَوْمُ الفَصَلِ مِيقَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ يَوْمُ لَا يَغْنِي مُولًى عَنَ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ إِنَّ الْمَامُ وَحِيمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ الْمَعْنِ اللَّهُ إِنَّهُ الْمَامُ الأَيْهِمِ ﴿ اللَّهُ إِنَّ الْمَعْنِمِ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمُحْمِيمِ ﴿ اللَّهُ الْمَحْمِيمِ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحْمِيمِ اللَّهُ الْمَحْمِيمِ اللَّهُ وَالْمَامُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ

وقال جل جلاله: ﴿ هَذَا ذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُنَّقِينَ لَحُسِّنَ مَثَابِ ۞ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَ الْأَبُونَ بُ ۞ مُنَّكِ عَدْنِ مُفَنَّحَ الْأَبُونَ ﴾ ۞ مُتَّكِدِينَ فِيهَا يَدَّعُونَ فِيهَا يِفَكِهِ هِ حَكْثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۞ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ اللَّهُ وَسُرَابٍ ۞ هَذَا مَا لُهُ مِن نَفَادٍ ۞ هَلَا أَرُرَفُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ۞ هَلَا أَرُرَفُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ۞ هَلَا أَلُولُهُ وَ مَعْتَلُونَهُ وَعَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَقُوهُ جَمِيمٌ وَعَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِن شَكْلِهِ وَأَنْ وَلَوهُ جَمِيمٌ وَعَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

والمقاطع المتقابلة، وغير المتقابلة، مبثوثة بشكل مفصل وكثير في كتاب الله ك تبين وصف الجنة وأهلها وسعادتهم فيها والأعمال المفضية إليها، والنار وأهلها وشنا وعذابهم فيها، والأعمال المفضية إليها. ونختم هذا المبحث بالتذكير بقوله تعالى: ﴿ أَفَرَوَيْتَ إِن مَّتَعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ﴿ ثُوَ مَا الشَّعَرَاءَ هُمَ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٧-٢٠١] وقوله: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيِّرًا أَمْ مَن يَأْتِى عَلْمَ الْقِينَمَةً الْقَيْمَةً أَعْمَلُوا مَا شِثْتُمُ ۚ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾ [فصلت: ٤٠].











# البّالبّالبّاليّاني

النوبة: فضلها، ومشروعينها، وإركانها، وإقسامها



## وفيه أربعة فصول:

- الفصل الأول، فضل التوبة ومكانتها في الإسلام.
- الفصل الثاني، مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام.
  - الفصل الثالث: أركان التوبة.
  - الفصل الرابع: أقسام التوبة.













## البّاكِ النَّاكِ النَّانِي

## النوبة: فضلها ومشروعينها وأركانها وأقسامها

#### ۲۳۹ - تمهید وتقسیم،

نتناول في هذا الباب شرح أربعة موضوعات أساسية:

أحدها: بيان فضل التوبة ومكانتها في الإسلام.

والثاني: بيان مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام.

والثالث: بيان أركان التوبة التي بها توجد التوبة.

والرابع: بيان أقسام التوبة.

وسنتحدث عن كل من هذه الموضوعات في فصل مستقل، بعد أن نقدم فكرة عامة عن التوبة تمهيداً للدخول في فصولها.

### ١٤٠- فكرة عامة عن التوبة،

نقدم فيها يلي فكرة تمهيدية عامة وموجزة جداً عن التوبة قبل الدخول في أية تفاصيل تتعلق بالتوبة، وذلك في خمس فقرات، نبين من خلالها: ماهية التوبة، وأنها باب عظيم للرحمة، ثم نبذة عن أقسامها، ثم بيان ما يضاد التوبة وهو الإصرار وأنه سبيل الملاك، وأخيراً لماذا كانت التوبة سبيل النجاة.

### ٧٤١ - أولاً - ماهية التوبة:

## ٢٤٢ - التوبة رجوع إلى الله بالندم والإقلاع والعزم:

التوبة رجوع إلى الله تعالى، وإنابة إليه بعد وقوع الذنب أو الذنوب، وبداية أو عودة إلى الصراط المستقيم، ومفارقة لصراط المغضوب عليهم والضالين. وصفوة القول فيها أنها: رجوع إلى الله تعالى بالندم على ما فرط العبد في جنب الله تعالى من ارتكاب الذنوب،

بفعل المحرمات أو ترك الواجبات الشرعية، وسواء أكانت هذه الذنوب كبيرة أو صغيرة، كثيرة أو قليلة. قال بعض العارفين: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصت!.

## ٢٤٣- الندم يبعث على ترك الذنب والعزم على عدم العودة إليه،

وهذا الندم يبعث على ترك الزلة أو المحرم في الحال، والعزم على عدم معاودته في المستقبل، ابتغاء مرضاة الله وعفوه وغفرانه، وتجنباً لسخطه وعقابه. وسبب ذلك إحساس العبد بأن معصية الله عز وجل تبعده عن رحمته ومحبته، وتوقعه في سخطه وغضبه وعقوبته.

### ٢٤٤ - مبعث الندم: الخوف أو الحياء:

ومبعث هذا الندم إما الخوف من عقاب الله الذي وعد به العاصين، أو الحياء من الله أنه عصاه وهو إلحه وربه المنعم عليه بأعظم أجناس النعم.. عصى ربه ومعبوده ومحبوبه الذي هو من فوقه حاضر ناظر سامع شهيد، وأطاع عدوه المزين للخطيئة الشيطان الرجيم.

### ٢٤٥ - الندم مرتبط باليقظة:

ويختلف ندم النادمين التائبين باختلاف يقظتهم، فمن تائب نادم ذرفت عيناه الدموع على ما فرط في جنب الله، يتقطع قلبه أسى وحسرة على ما وقع منه من المعصية، قد ضاقت عليه الأرض بها رحبت، وضاقت عليه نفسه، وعلم أن لا نجاة له إلا برحمة ربه واللجوء إليه. وهذا ندم شديد، وما أحسنه في التوبة، وما أسرعه في استدعاء عفو الله ومغفرته وهو يلوذ بحهاه أن يغيث لهفته، ويغفر زلته، ويرحم دمعته، ويقبله في صف المتقين، ويدخله في الصالحين. ومن تائب نادم آخر ندماً أقل من ذلك، ولكن أورثه الندم عزماً كافياً لترك المعصية في الحال، والعزم على عدم العودة إليها في الاستقبال، وكلاهما على خبر، والأول أفضل.

فإذا حصل هذا الندم في القلب، وأورث الترك للزلة إذا كان لا يزال متلبساً بها، والعزم على عدم المعاودة، فإن ذلك هو التوبة. ويضاف إليها التحلل من حقوق الغير إن كان الذنب الذي ارتكبه فيه ظلم الغير على النحو الذي سنفصله فيها بعد.

وأنت ترى مما عرضناه أن ركن التوبة الأساس هو الندم، لأن النادم يترك حالاً ما ندم عليه، ويعزم على عدم العودة إليه، وإلا لم يكن نادماً، لذلك كان الندم أساس التوبة

قال على الندم توبة (٢٢٥)، أي هو ركنها الأساس، كما قال على: «الحج عرفة (٢٢٦)، أي ركن الحج الأساس الوقوف بعرفة.

## ٢٤٦- ثانياً - التوبة باب عظيم للرحمة فتحه الله لعباده:

واعلم أن الله تعالى إنها يقبل توبة التائبين ويفتح لهم باب رحمته ومغفرته ومحبته، لأنه الرحمن الرحيم، ولأنه الغفور الودود، ولأنه العفو الكريم. وإلا فإن مقتضى العدل أن الغنوب التي وقعت ومضت لا بد أن يحصل جزاؤها، لأن العبد لا سبيل له إلى إلغاء وجودها وقد وجدت، فكان لا بد - بمقتضى العدل - من وجود الجزاء والعقاب عليها. ولكن الرحمة أحب إلى الله من العدل، قال عز وجل: ﴿كَتَبَرَبُكُمُ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ ولكن الرحمة أحب إلى الله من العدل، قال عز وجل: ﴿كَتَبَرَبُكُمُ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ والانعام: ١٥٤، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلاً منه ومنة وإحساناً. ورحمته تبارك وتعالى سبقت غضبه قال على فيها رواه البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري -: (لما قضى الله الخلق كتب في الله الخلق كتب في الخواري: (سبقت رحمتي غضبي) (٢٢٣)، وفي لفظ مسلم: (لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي) (٢٢٩)، قال القرطبي في تفسيره: أي «تسبقه وتزيد عليه» (٢٢٠٠).

فقبول توبة التائبين مع ما أسلفوا من الذنوب، وعدم اعتبارها ذنوباً بمحوها وغفرانها والعفو عنها، بل وتبديلها حسنات كها أخبر الله تعالى عن التائبين: ﴿ فَأُولَكُمْكُ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدَتِّ ﴾ [الفرقان: ٧٠]، راجع إلى الرحمة، الرحمة الواسعة، قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، والمغفرة الواسعة: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةً ﴾

<sup>(</sup>٢٢٥) أخرجه بن ماجة وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن مسعود، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال: صحيح على شرط الشيخين (انظر تخريج العراقي في الإحياء ٤/٣).

<sup>(</sup>٢٢٦) رواه الترمذي (٨١٤)، والنسائي (٢٩٦٦)، وابن ماجة (٣٠٠٦)، وأحمد (١٨٠٢٣).

<sup>(</sup>۲۲۷) صحيح البخاري (۲۹۵۵).

<sup>(</sup>۲۲۸) صحيح البخاري (۲۹۹۸).

<sup>(</sup>۲۲۹) صحيح مسلم (۲۲۹).

<sup>(</sup>٢٣٠) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٤٣٥.

[النجم: ٣٢]، والفضل العظيم: ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [البقرة: ١٠٥]. أما المعاقبة والمجازاة بالعذاب فراجعة إلى العدل، ولذلك أخبر تعالى أنه شديد العقاب للمصرين على ما هم عليه من حال المعصية من فعل المحظورات وترك المأمورات قال تعالى في وصفه نفسه: ﴿ غَافِرِ الذَّنُ وَقَالِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ [غافر: ٣]، وقال عز وجل: ﴿ فَ نَبِي أَنْ النَّعُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَ أَنَّ عَذَائِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩-٥]، فإذا عفا وغفر فبرحمته، وإذا عاقب فبعدله. فالكيس العاقل من استدعى من الله رحمته وعفوه بالتوبة فإنها من أعظم أسباب الرحمة.

### ٧٤٧ - كل الذنوب قابلة للتوبة:

واعلم أن كل الذنوب، بالغة ما بلغت، قابلة للتوبة. وذلك من سعة رحمة الله تعالى. لذلك خاطب في كتابه العزيز الخلق جميعاً بالتوبة، ووعد التائبين منهم بالعفو والمغفرة والرحمة مع ما أسلفوا من ذنوب مها كثرت، وحَرَّم اليأسَ والقنوط من رحمته، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّيْنَ أَسَرَفُوا عَلَى النَّهُ سِهِم لا نُقَنَعُوا فِن رَّمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ مُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَ الْإِنابة هي التوبة. وَاللَّهُ مِن قَبِيلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لا نُتَصرُونِ ﴾ [الزمر: ٥٣-٤٥]، والإنابة هي التوبة.

قال القرطبي في تفسيرها: «عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فقالوا للنبي على أو بعثوا إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) ذكره البخاري بمعناه.. ودل على أنه يريد التائب ما بعده: (وأنيبوا إلى ربكم) فالتائب مغفور له ذنوبه جميعاً، يدل على ذلك ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ ﴾ [طه: ٨٢] وقال على بن أبي طالب: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) »(٢٣١).

وجاء في تفسير "في ظلال القرآن»: "وباب التوبة دائمًا مفتوح يدخل منه كل من استيقظ ضميره وأراد التوبة والمآب، لا يُصد عنه قاصد، ولا يُغلق في وجه لاجئ أياً كان

<sup>(</sup>٢٣١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٥/ ٢٦٨ و٢٦٩.

وأياً ما ارتكب من الذنوب والآثام. روى الطبري من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عبد الرحمن بن جبر عن أبي فروة أنه أتى النبي على فقال: أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ فقال: (أسلمت؟) فقال: نعم. قال: (فافعل الخيرات واترك السيئات يجعلها الله لك خيرات كلها) قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: (نعم) فها زال يكبر حتى توارى» (٢٣٢).

## ٢٤٨ - ثالثاً - نبذة عن أقسام التوبة،

والتوبة تنقسم من حيث شمولها للذنوب إلى توبة عامة (شاملة) عن سائر الذنوب مبعثها يقظة القلب وانتباهه إلى عظمة الرب جل وعلا، وحضور الوعد والوعيد في القلب، وحصول مزيد من الخشية لله أو المحبة له، والتجافي عن دار الغرور، وتعمير الباقي من العمر من الأيام والليالي بالطاعة والعمل الصالح، وإلى توبة عن ذنب معين أذنبه العبد وندم عليه فهو يتوب عنه، وهذا غير التوبة العامة الشاملة. ولكن الواقع أن الناس غالباً يتوبون عن ذنب معين أو ذنوب معينة ولا يهتمون بتوبة عامة شاملة عن ذنوب العمر كله، وهذا من الغفلة ومن صرف الشيطان لهم عن ذلك لما فيه من الخير العظيم. قال ابن تيمية: «والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائماً »(٢٣٣) وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام يتضمن ثلاثة أشياء: التوبة العامة الشاملة، ووجوبها، واستدامتها.

وتنقسم التوبة من حيث الإخلاص فيها والصدق: إلى توبة نصوح، قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا الذِّيرَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَكُ نَصُّوحًا ﴾ [التحريم: ١٨]، والى توبة ناقصة.

فالتوبة النصوح: هي التوبة العامة الشاملة (الخالصة الصادقة) عن سائر الذنوب - على رأي -(٢٣٤)، وعلامتها الإقبال على الله بالعمل الصالح والتزود بالتقوى وتعظيم حرمات الله وملازمة حال التقوى على حذر دائم من الذنوب. أو هي - على رأي

<sup>(</sup>٢٣٢) سيد قطب: في ظلال القرآن ٥/ ٢٥٧٩.

<sup>(</sup>۲۳۳) ابن تيمية: مجموع فتاوي ابن تيمية: ١٠/ ٣٣٠

<sup>(</sup>۲۳٤) ابن القيم: مدارج السالكين: ١/ ٣١٠.

آخر (٢٣٥): التوبة الخالصة الصادقة عن ذنب معين أو ذنوب معينة، وعلامتها عدم العودة إلى الذنب الذي تاب منه، والتوبة الناقصة ليس فيها ما ذكرناه.

وتنقسم التوبة من حيث الوجوب والاستحباب إلى: توبة واجبة وتوبة مستحبة، فالتوبة الواجبة هي التوبة عن فعل المحرمات أو ترك الواجبات الشرعية، وهذه هي الأصل وهي الواجبة على الخلق كافة ومن تركها فقد ظلم نفسه ظلمًا عظيمًا، قال جل وعلا: ﴿ وَمَن لَّمْ يَثُبُّ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]، والآية تريك أن الله تعالى قسم العباد إلى: تائب وظالم، فمن ترك التوبة الواجبة كان ظالمًا لأن تركها يمثل حال الإصرار على الذنوب والقعود على حال العصيان أو عدم المبالاة بالذنوب التي وقعت سالفاً. فإذا تاب العبد هذه التوبة الواجبة تحول من حال «الظالم لنفسه» إلى حال «المقتصد» أي أصحاب اليمين أو الأبرار المفلحين قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدِلِحًا فَعَسَيّ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾ [القصص: ٦٧]، ولا فلاح بدون هذه التوبة لأن الفلاح معلق عليها. فهذه هي التوبة الواجبة وهي القسم الأول. والقسم الثاني: التوبة المستحبة وهي التوبة عن فعل المكروهات وترك المستحبات. فمن أتى بهذه التوبة المستحبة بعد أن أتى بالتوبة الواجبة فإنه يرجو بها أن يسلك الطريق إلى مرتبة السابقين المقربين بمعونة الله وتوفيقه وفضله، وعلامتها المسابقة إلى الخيرات قال تعالى في تقسيم أمة المسلمين التي أورثها الكتاب (القرآن): ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَنِبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣١]، وقال في وصف السابقين بالخيرات المقربين: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠] فعلامة هذه التوبة المستحبة - بعد الواجبة -: المسارعة في الخيرات، والمحبة لله التي تحبب الطاعات وتدفع إليها بهمة وأنس بها فتكون هي قرة العين، والخشية من الله التي تمنع من المعاصي، والخشوع الله الذي يمثل العبودية الحقة له جل جلاله.

<sup>(</sup>٢٣٥) ابن القيم: مدارج السالكين: ١/٩٠٩.

## ٢٤٩ - رابعاً - الإصرار سبيل الهلاك:

ويضاد حال التوبة حالُ الإصرار على الذنب والبقاء في حال الغفلة من غير توبة. قال عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونِ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] فالمصرون ظالمون، ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب الكبيرة والصغيرة ولم يتوبوا إلى الله عنها، بينها الذين تابوا سلكهم الله في عداد المتقين، فإن الآية وردت في وصف المتقين، فالتائب من المتقين، وهم وحدهم الناجون يوم القيامة، والظالم لنفسه من الهالكين، قال تعالى في بيان حال الناس في ورودهم على الصراط ومن تحته جهنم يحطم بعضها بعضاً: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [مريم: ٧١-٧٧]. وهذا إذا كان الظالم لنفسه قد أصر على السيئات وأحاطت به خطيئته كما قال تعالى: ﴿ كِلَّ مَن كُسُبُ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَنُتُهُ فَأُوْلَتِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٨١]، والظلم يطلق في القرآن ويراد به الشرك، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلثِّيرَكَ لَظُلُّم عَظِيمٌ ﴾ [لقان: ١٣]، ويطلق ويراد به ظلم النفس بارتكاب الذنوب والإصرار عليها من غير إقلاع وتوبة، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَكِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]، فإن هذه الآية وردت خطاباً للمسلمين الذين يرتكبون الذنوب ويصرون عليها ولا يتوبون، وصدر الآية يدل على ذلك، فتأملها: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا لَنَابَرُوا بِٱلأَلْفَنبِ بِئْسَ ٱلِاَشْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

وهكذا يتبين من نصوص الكتاب العزيز أن الناس فريقان: تائب جعله الله بتوبته من المتقين الناجين الفائزين وأورثه جنات النعيم، وظالم لنفسه مصر على الذنوب قد كسب السيئات وأحاطت به خطيئته فجعله الله من الهالكين الخاسرين، قد فاته فوز الأبد وخسر خسارة الأبد، إذ خسر نفسه كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَلا ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرانُ ٱلمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥]. فما أخسرها من صفقة أن يُفوت على نفسه

التوبة، وأن يقعد على حال الإصرار والغفلة، مستهيناً بالذنوب مصراً عليها، غير مبالٍ بها سلف منها، ويموت على ذلك. أعاذنا الله من ذلك وجعلنا من التائبين في كل حين.

## ٢٥٠- خامساً - التوبة سبيل النجاة،

ومن خلال ما تقدم يظهر لك أن فتح باب التوبة من أعظم أنواع رحمة الله تعالى بالعباد، فإنها سبيل النجاة، وأن من يهمه أمر نجاة نفسه في الآخرة من الحسران المبين والعذاب الأليم فلا غنى له عن التوبة، سواء أكان ممن درجت حياتهم على المعصية وبالتوبة يُحولها إلى الصراط المستقيم ويفارق صراط المغضوب عليهم والضالين، أو كان من المؤمنين الذين تقع منهم ذنوب بين الحين والحين.

فالتوبة فرصة عظيمة معروضة على الإنسان، وكنز ثمين، وباب رحمة عظيم مفتوح، فالكيس الموفق من اغتنم الفرصة، واستفاد من المهلة التي هو فيها الآن، مهلة أنه لا يزال حياً تصح منه التوبة وتقبل أحسن القبول.

فأما حين يحضر الموت ويفاجأ به العبد وهو آت لا ريب فيه - وكل آتٍ قريب - فعندئذ تكون قد فاتت الفرصة وانتهت المهلة، تركها تُفلت من بين يديه وقد كانت معروضة عليه، فلو بكى عليها إلى الأبد دماً بدل الدمع لكان قليلاً، وحين يفاجأ بالموت وتفوت الفرصة فساعتها لا ينفع الندم، ولا تنفع الآهات والحسرات.

وقد نبه القرآن إلى ذلك أعظم التنبيه وصوره أعظم التصوير فخاطب الخلق أجمعين قائلاً: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَالَّيْبِعُواْ أَخْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّحِمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْمَةُ وَأَنتُمْ لَا وَأَنْ يَعْوَا أَخْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَبِّحِمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْمَةُ وَأَنتُمْ لَا مَنْعُرُونَ وَ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَمْرَكَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ وَإِن كُنتُ لِمِن ٱلسَّخِرِينَ أَنْ أَنْ تَقُولَ لِوْ أَن اللّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِن ٱلْمُنْقِينَ فَى أَلْمُنْقِينَ فَى أَلْمُنْقِينَ فَى اللّهُ وَجُوهُهُم وَاسْتَكُبَرِتَ وَكُنتَ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ أَنْ وَلَا لَيْهِ مَلْوَا عَلَى ٱللّهِ وَجُوهُهُم وَاسْتَكُبَرِتَ وَكُنتَ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ أَنْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ تَرَى ٱلّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللّهِ وَجُوهُهُم مُشُودًةً أَلْيَسَ فِي جَهَنّهُ مَنْوَى لِلْمُتَكَبِينَ ﴾ [الزم: ٤٥-١٠].

فاليوم: عمل صالح، ووقوع في الذنب، وتوبة واعتذار، ووعد بمغفرةٍ وعفو ورحمة للتائبين، وغداً: لا توبة تقبل، ولا عذر يسمع، ولا عتبي تنفع حين يكون قد فات الأوان، وانقضى الامتحان، قال تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْا بِهِ عِن سُوَةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧]، وقال جل وعز: ﴿ لاَنْعَلَدِرُواْ ٱلْمُومِّ التحريم: ٧]، وقال: ﴿ وَإِن يَسْتَعَيْتِبُواْ فَمَاهُم مِّن ٱلْمُعَتَبِينَ ﴾ [فصلت: ٢٤]، وقال: ﴿ وَإِن يَسْتَعَيْتِبُواْ فَمَاهُم مِّن ٱلْمُعَتَبِينَ ﴾ [فصلت: ٢٤]، وقال عَلَيْ : (والذي نفسي إنده ما بعد الموت من مُستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار) (٢٢٦).

وهكذا تؤكد نصوص القرآن والسنة أن التوبة قبل فوات الأوان هي السبيل إلى النجاة؟ فإن كنت تريد المزيد من البصيرة والعلم بهذا الشأن فاعلم: أن الله تعالى سائل يوم القيامة الأولين والآخرين سؤالين: ماذا أجبتم المرسلين؟، وماذا كنتم تعملون؟، ثم جعل النجاة والفلاح للتائبين. تأمل هذه الآيات: قال تعالى: ﴿ فَوَرَيْكِ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣] وقال عز وجل: ﴿ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ اللهُ فَعَيتُ عَلَيْمُ الْأَنْبَاءُ يُومِينٍ فَهُم لا يَسَاءَلُونَ اللهُ وَامْنَ وَعَلِه من أهل القرطبي وغيره من أهل التفسير: «عسى من الله واجبه» (٢٣٧). أي: أن الفلاح حاصل مع التوبة.

والآن، وبعد هذا التمهيد الذي وضحنا فيه فكرة عامة، سريعة وموجزة، عن التوبة، تُكِّنك من الدخول في تفاصيلها يحسنُ بنا أن ندخل في ذلك في الفصل الأول من هذا الباب وما بعده بتوفيق الله، والله المستعان.

<sup>(</sup>٢٣٦) وتمام الحديث عن جابر قال: كان النبي على يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يحمد الله ويصلي على أنبيائه: (أيها الناس: إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، إن العبد المؤمن بين خافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل المهات، والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار) (انظر: تفسير القرطبي: ١١٦/١٨، وشعب الإيهان للبيهقي: ٧/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢٣٧) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٨/٢٠٠.









# نعريف النوبة وبيان فضلها ومكاننها في الاسلام



وفيه مبحثان،

- المبحث الأول: التوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي.
  - المبحث الثاني: فضل التوبة ومكانتها في الإسلام.













# الفَظِيلِ الْمَاكِمُ وَلِي

# نعريف النوبة وبيان فضلها ومكاننها في الاسلام

### ۲۵۱- تمهید وتقسیم،

البحث في تعريف التوبة يستلزم تعريفها وبيان الألفاظ ذات الصلة بها كالإنابة، والأوب، والثوب، والاستغفار، والبحث في التوبة بوصفها مصطلحاً شرعياً يقتضي تعريف التوبة عند العلماء من فقهاء ومفسرين وغيرهم، وعلى ذلك تضمن هذا الفصل مبحثين:

نبحث في الأول منهما: معنى التوبة في اللغة وتعريفها في المصطلح الشرعي. ونتناول في المبحث الثاني: فضل التوبة ومكانتها في الإسلام.

# المبحث الأول التوبة لغةً واصطلاحاً

٢٥٢- أولا - التوبة في اللغة ، ٢٥٣- معنى التوبة ،

التوبة في اللغة: الرجوع من الذنب، وفي الحديث: الندم توبة، وقال الأخفش: التوب جمع توبة، وتاب إلى الله يتوب توباً وتوبة ومتاباً: أي أناب ورجع عن المعصية إلى اللهاعة، وتاب الله عليه: وفقه لها. ورجل تواب: تائب إلى الله. والله تواب: يتوب على عبده. وقال أبو منصور: أصل تاب إلى الله: رجع وأناب، وتاب الله عليه: أي عاد عليه بالمغفرة. وقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا ﴾ [النور: ٣١]، أي عودوا إلى طاعته وأنيبوا إليه. والله التواب: يتوب على عبده بفضله إذا تاب العبد من ذنبه (٢٣٨).

وجاء في الموسوعة الفقهية: التوبة في اللغة العود والرجوع، يقال: تاب إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى العبد يراد به رجوعه من الزلة إلى الندم، يقال: تاب إلى الله توبة ومتاباً: أناب ورجع عن المعصية، وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة (على) يراد به رجوع لطفه ونعمته على العبد والمغفرة له، يقال: تاب الله عليه: غفر له وأنقذه من المعاصي. قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُو النَّوابُ اللهُ اللهُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٨].

### ٢٥٤- الألفاظ ذات الصلة بالتوبة:

ومما يلتقي بمعنى لفظ التوبة: لفظ الإنابة، كقوله تعالى: ﴿ وَآنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَآسَلِمُواْ لَكُهُ ﴾ [الزمر: ٥٤]، وكذلك لفظ الأوب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّبِينَ عَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥]، ولفظ الثوب، فيقال: ثاب الرجل، أي: رجع بعد ذهابه. ولفظ الاستغفار، ومنه قوله تعالى ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩].

<sup>(</sup>٢٣٨) ابن منظور: لسان العرب: مادة (توب) - باختصار -.

#### ٢٥٥ - معنى الإنابة:

جاء في لسان العرب في معنى (الإنابة)(٢٣٩): أناب إليه إنابة فهو منيب: أقبل وتاب، وأناب: تاب ورجع. وفي الدعاء: وإليك أنبتُ. الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة، وفي التنزيل العزيز: ﴿ هُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣١]: أي راجعين إلى ما أمر به غير خارجين عن شيء من أمره. وقوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَكُمُ ﴾ [الزمر: ١٥]: أي توبوا إليه وارجعوا.

#### 201- معنى الأوب:

وجاء فيه في معنى (الأوب) (٢٤٠٠): الأوب: الرجوع. وفي التنزيل العزيز: ﴿ إِنَّ لَهُ النَّيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾ [الغاشية: ٢٥]: أي رجوعهم. والمآب: المرجع. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَيْ وَحُسُنَ مَعَابٍ ﴾ [ص: ٢٥]: أي حُسن المرجع الذي يصير إليه في الآخرة. وأواب: كثير الرجوع إلى الله عز وجل من ذنبه. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلْأَوَّلِينَ عَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥]، وقوله تعالى عن سليمان وعن أيوب: ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبِّدُ إِنَّهُ وَالرَّبُ ﴾ [ص: ٣٠]. والأوبة: الرجوع كالتوبة. والأواب: التائب. وقال أهل اللغة: الأواب: الرجاع الذي يرجع إلى التوبة والطاعة.

#### ٢٥٧- معتى الثوب،

وجاء في معنى (ثاب): ثاب الرجل: رجع بعد ذهابه، ويقال: ثاب فلان إلى الله، أي عاد ورجع إلى طاعته. ورجل تواب، أواب، ثواب، منيب، بمعنى واحد(٢٤١).

قال القرطبي في التفسير: «تاب العبد: رجع إلى طاعة ربه، وعبد تواب: كثير الرجوع إلى الطاعة. وأصل التوبة: الرجوع، يقال: تاب، وثاب، وآب، وأناب: رجع»(٢٤٢).

وسمى الله تعالى نفسه: التواب، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧] وأيضاً: تواب، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢] بصيغة المبالغة بمعنى: كثير

<sup>(</sup>٢٣٩) ابن منظور: لسان العرب: مادة (نوب) - باختصار -.

<sup>(</sup>٢٤٠) ابن منظور: لسان العرب: مادة (أوب) - باختصار-.

<sup>(</sup>٢٤١) المرجع السابق: مادة (ثوب) - باختصار -.

<sup>(</sup>٢٤٢) القرطبي: الجمع لأحكام القرآن: ١/٣٢٥، وانظر أيضاً: ابن عاشور: التحرير والتنوير: ٢٤٠/١ و٢١/٢٦ و٢٤٠/٢٠.

القبول للتوبة من عباده لكثرة من يتوبون إليه (٢٤٣) وأيضاً بمعنى: شديد قبول التوبة أو عظيم قبول التوبة.

«ولا يجوز أن يقال في حق الله: تائب اسم فاعل من تاب يتوب؛ لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلقه هو على نفسه أو نبيه ﷺ.

... وإن كان في اللغة محتملاً جائزاً» (٢٤٤)، فإنه لا يجوز شرعاً.

#### ٢٥٨- معنى الاستغفار،

"الاستغفار في اللغة طلب المغفرة، وأصل الغفر التغطية والستر، يقال: غفر الله ذنوبه، أي: سترها. وفي الاصطلاح طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة. قال ابن القيم: الاستغفار إذا ذكر مفرداً يراد به التوبة مع طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، والستر لازم لهذا المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ الشَّغَفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ غَفَّارًا ﴾ [نرح: ١٠]، فالاستغفار بهذا المعنى يتضمن التوبة. أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ

## ٢٥٩- ثانيا - التوبة في الاصطلاح الشرعي،

عرف العلماء التوبة بجملة من التعاريف نذكر منها ما يأتي:

### ٢٦٠ تعريف الغزالي،

عرفها الغزالي بأنها: «العلم بعظمة الذنوب، والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي» (٢٤٦).

وشرح الغزالي ذلك بقوله إن التوبة: عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثة أمور: علم، وحال، وفعل. فالعلم: هو معرفة عظم ضرر الذنوب وأنها حجاب عن الله والنعيم في الآخرة وأنها مورثة للخسران والهلاك. والحال: هو تألم النفس بسبب ذلك ويسمى

<sup>(</sup>٢٤٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢٤٤) المرجع السابق وبالموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢٤٥) الموسوعة الفقهية ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢٤٦) الموسوعة الققهية ١١٩/١٤.

الندم. والفعل: انبعاث الإرادة إلى الإقلاع عن الذنب في الحال إذا كان لا يزال متلبساً به، وهذا متعلق بالحاضر، والعزم على تركه وعدم العودة إليه، وهذا متعلق بالمستقبل، وبتدارك ما يمكن تداركه وتلافي ما فات. فالعلم، والندم، والإرادة أي القصد المتعلق بالترك في الحال والعزم على استمرار الترك في الاستقبال والتلافي للماضي، ثلاثة معان مرتبة في الحصول، فيطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على المندم وحده، إذ حصوله يدل على العلم ويورث القصد والعزم (٢٤٧٧).

#### ٢٦١- تعريف القشيري والقرطبي:

قال القشيري: «هي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه» (٢٤٨)، ومثله تعريف القرطبي في تفسيره حيث قال: «التائبون هم الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله» (٢٤٩).

#### ٢٦٢ - تعريف ابن تيمية ،

وقال ابن تيمية: «التوبة رجوع عها تاب منه إلى ما تاب إليه، فالتوبة المشروعة هي الرجوع إلى الله وإلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» (۲۰۰۰) ووضح ذلك فقال: وليست التوبة من فعل السيئات فقط كها يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عها يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها (۲۰۱۱) وقال في موضع آخر: «والتوبة تتضمن الندم على ما مضى، والعزم على ألا يعود إليه في المستقبل» (۲۰۲۱).

#### ٢٦٢ - تعريف ابن قيم الجوزية،

وقال ابن قيم الجوزية: التوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العود في المستقبل، تتضمن أيضاً العزم على

<sup>(</sup>٢٤٧) الغزالي: إحياء علوم الدين ٣/٤ (بتصرف حيث قد اختصرنا كلام الغزالي وبسطناه بالقدر الذي يجعله أكثر وضوحاً).

<sup>(</sup>٢٤٨) القشيرى: الرسالة القشيرية ص ٤٥ طبعة سنة ١٩٥٧، القاهرة.

<sup>(</sup>۲٤٩) تفسير القرطبي: ٨/ ٢٦٩ و ٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲۵۰) ابن تيمية: التوبة ص٥١.

<sup>(</sup>٢٥١) المصدر السابق وبالموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢٥٢) المصدر السابق ص ٣٩

فعل المأمور والتزامه، فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ ولهذا علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا ٱللَّهِ مَا اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ اللَّهُ اللَّ

### ٢٦٤- تعريف ابن كثير،

وقال ابن كثير - في تفسير قوله تعالى: «من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح» - أي: «رجع عها كان عليه من المعاصي، وعزم على أن لا يعود، وأصلح العمل في المستقبل» (٢٥٤).

### ٢٦٥- تعريف الآلوسي،

وقال الآلوسي: «التوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحال، ويندم على ما مضى، ويعزم على تركه في المستقبل» (٢٥٥٠).

### ٢٦٦- تعريف ابن عاشور،

وجاء في التحرير والتنوير: هي «الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب» (٢٥٦)، وقال في موضع آخر: «هي العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيها مضى» (٢٥٧).

### ٢٦٧ - التعاريف متفقة في المعنى:

والتعاريف المذكورة جميعاً ليس بينها تعارض بل هي متفقة من حيث المعنى وإن اختلفت عباراتها، وكلها تدور حول رجوع العبد إلى الله تعالى (نادماً) على ما حصل منه من تفريط، (مقلعاً) عن الذنب في الحال، (عازماً) على عدم العودة إليه في الاستقبال، طلباً لمغفرة الله وعفوه ورضوانه.

<sup>(</sup>٢٥٣) الموسوعة الفقهية ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢٥٤) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٣٥ و ١٣٦ والآية في سورة الأنعام: ٥٤.

<sup>(</sup>٢٥٥) الآلوسي: روح المعاني ٣٦/٢٥ (عند تفسيره لقوله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون»).

<sup>(</sup>٢٥٦) تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير: ١٨/ ٧٥

<sup>(</sup>٢٥٧) المرجع السابق: ١٨/ ٣٦٨.

# المبحث الثاني مكانتة التوبة وفضلها في الإسلام

### وفيه عشرون فقرة:

أولاً: صلة التوبة بأسماء الله الحسنى وصفاته سبحانه. ثانياً: كثرة الآيات الواردة بشأن التوبة و دلالة ذلك. ثالثاً: تنصيبها سبباً لحصول النعم ودفع النقم. رابعاً: اختيار الله لها وصفاً للمصطفين من عباده. خامساً: استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائب. سادساً: شرفها الله بأن علم آدم الكلمات التي بها يتوب. سابعاً: اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإلهي. ثامناً: اختصاص التوبة بتبديل السيئات إلى حسنات. تاسعاً: جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء. عاشراً: إسهام التوبة في نوال حسن الخاتمة وتجنب سوئها. حادى عشر: استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتائب. ثاني عشر: اختيار التوبة وصفاً لنبوة محمد عَلَيَّ. ثالث عشر: بكمال التوبة والاستغفار كمال العبودية لله. رابع عشر: جعل التوبة والاستغفار (المسك) الذي تختم به العبادات. خامس عشر: تخليصها للتائب من رق الجناية وإلحاقه بمن لا ذنب له. سادس عشر: تشريعها مقاماً دائماً متجدداً لا ينفك العبد عنه. سابع عشر: التوبة تدفع البلوي المتعلقة بالتطهير قبل الموت. ثامن عشر: الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته. تاسع عشر: التوبة تثمر النور والضياء في الوجه. عشرون: التوبة تمتع التائب بالحياة الطيبة.

### ٢٦٨- تمهيد، مكانة التوبة عظيمة في الإسلام،

جعل الإسلام للتوبة المكانة العظمى والمنزلة الأسمى، من حظي بها فقد حظي بالخير كله، وعلى رأسه محبة الله للتائب ورضوانه وغفرانه، ومن أعرض عنها فقد حرم نفسه من أعظم خير معروض عليه، وأحسن فرصة مقدمة إليه، ليس وراء حرمان نفسه منها إلا الهلاك والخسران.. فما ظنك بعمل ينقل المرء من صف أولياء الشيطان إلى صف أولياء الرحمن، ومن سخط الله وغضبه إلى رضوانه وعفوه ومحبته، ومن استحقاق العقوبة عدلاً على أفعال فعلها إلى ترك معاقبته من جهة، ومعاملته بالمحبة والرحمة من جهة أخرى فضلاً وإحساناً، ومن حال المخلطين إلى حال الأبرار أصحاب اليمين،.. ينقله من خسارة الأبد إلى ربح الأبد، ومن استحقاق نيران الجحيم إلى الفوز بجنات النعيم. فالسعيد من عرفها، ومارسها، واستدامها حتى ساعة فراق الدنيا.

وقد استخلصنا فضلها ومكانتها في الإسلام وثمراتها من نصوص الكتاب والسنة فكانت عشرين فقرة نقدمها فيها يأتي:

٢٦٩ - الدلائل على فضل التوبة وعظيم مكانتها وثمراتها في الإسلام:
 ٢٧٠ - أولاً - صلة التوبة بأسماء الله الحسنى وصفاته سبحانه :

إن الله تعالى قد أضفى على التوبة شرف ارتباطها بأسمائه الحسنى على سبيل بيان رحمته ومنته وفضله وإحسانه، وعلى سبيل ثنائه على نفسه جل وعلا.

فأخبر سبحانه في كتابه العزيز أنه يقبل التوبة عن عباده ويرحمهم لأنه «التواب الرحيم» وأنه بها – أي بالتوبة – يعفو عنهم ويغفر ذنوبهم لأنه «العفو الغفور» وبها يحبهم، فإنه «الغفور الودود». قال البخاري: الودود: الحبيب (۲۰۸۱)، ولهذا ترى أن القرآن الكريم كلما أرشد إلى التوبة والاستغفار ذكر معها هذه الأسماء الحسنى على سبيل المنة، والثناء على نفسه عز وجل، وكفى بذلك للتوبة شرفاً ومكانةً.

قال تعالى في توبة آدم: ﴿ فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ ، كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. فأثنى الله على نفسه بهاتين الصفتين العظيمتين وأخبر عن منته وفضله وإحسانه.

<sup>(</sup>٢٥٨) صحيح البخاري: باب: (وكان عرشه على الماء)، (وهو رب العرش العظيم) وانظر أيضاً ابن القيم: مدارج السالكين: ٣/ ٢٨.

وقال تعالى في سياق الترغيب في التوبة: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللّهِ وَيَسَتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ عَمْفُورُ رَحِيبُ ﴾ [المائدة: ١٧٤]. فذكر سبحانه التوبة والاستغفار وربطها بهاتين الصفتين العظيمتين ممتناً على عباده ومبيناً فضله وكرمه وإحسانه ومثنياً على نفسه بهها. جاء في تفسير «التحرير والتنوير» في تفسير قوله تعالى: «والله غفور رحيم» إنه: «تذييل بثناء على الله بأنه يغفر لمن تاب واستغفر ما سلف منه، لأن «غفور رحيم» من أمثلة المبالغة يدلان على شدة الغفران وشدة الرحمة» (٢٥٩).

وجاء فيه أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَدَاتُو ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصُلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٩]: «... ووقع الخبر بوصف الله بصيغة المبالغة (لغفور رحيم)، وهو كناية عن غفرانه لهم، ورحمته إياهم في ضمن وصف الله بهاتين الصفتين العظيمتين» (٢١٠)، وأخبر سبحانه عن تفرده وحده بذلك فقال: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] أي لا يغفرها ويزيل عقوباتها أحد سواه، لأنه وحده المتصف بها ذكرناه.

وقال تعالى حكاية عن شعيب إذ يقول لقومه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواَ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيدُ وَدُودٌ ﴾ [هود: ٩٠].

وقال جل وعز حكاية عن إبراهيم وإسهاعيل في دعائهها: ﴿ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ وَوَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وقد جاء أمثال ذلك في القرآن كثير، وكلها تريك شرف التوبة ومنزلتها لارتباطها بهذه الأسهاء الحسنى والصفات العظمى، واستدعائها لآثارها ومقتضاها. والرحمة أحب إلى الله من العدل - كها مر بنا من قبل - قال تعالى: ﴿كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الانعام: ١٢] وقال: ﴿كَنْبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الانعام: ٥٤] وقال ﷺ: (لما قضى الله

<sup>(</sup>٢٥٩) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٦/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢٦٠) ابن عاشور: التحرير والتنوير ١٤/٣١٤.

الخلق كتب كتاباً فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي)(٢٦١). قال القرطبي: أي تسبقه وتزيد عليه(٢٦٢).

والأسهاء والصفات التي تستدعي التوبة آثارها كلها تدور حول رحمة الله بعباده التائبين والثناء على نفسه بهذه الأسهاء الحسنى والصفات العظمى - والتوبة مرتبطة بها وتستدعيها - فمن هنا تكتسب التوبة شرفها ومنزلتها، وجلي أن هذا الارتباط والتلازم الدائم بين التوبة وبين الأسهاء والصفات التي بها أثنى الله جل وعز على نفسه وبها بين فضله وكرمه وإحسانه ورحمته يسبغ على التوبة شرفاً أكبر، ويُحلها مكانة عظمى.

## ٢٧١ - ثانياً - كثرة الآيات الواردة بشأن التوبة ودلالة ذلك :

ومما يدلك على عظيم منزلة التوبة، وفضلها، وأهميتها، كثرة الآيات القرآنية الواردة بشأنها، تحث عليها، وترشد إليها، وترغب فيها، وتبين ثمرتها. وقد استمر نزول تلك الآيات طيلة فترة الرسالة - شأنها في ذلك شأن آيات العقيدة التي استمر نزولها طيلة عهد الرسالة - الأهميتها وضرورتها لبني آدم.

حتى لقد جاء ذكر التوبة، والإنابة، والأوب، في أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم، وجاء ذكر الاستغفار والدعوة إليه وبيان ثمرته في أكثر من مائة وعشرين موضعاً (٢٦٣). وهذا يدلك على منزلة عظمى للتوبة والاستغفار، واهتمام عظيم بها.

والآيات الوارد فيها ذكر التوبة مخاطب بها مختلف أصناف البشر، فلا غنى لأحدٍ من بني آدم عن التوبة، تخاطب الكافر ليتوب من كفره ويسلم، وصاحب الكبائر ليتوب من ذنوبه، والمؤمن ليتوب توبة نصوحاً، فلا يوجد في البشر من لم يخاطب بضرورة التوبة إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>۲٦١) متفق عليه: البخاري (٦٩٩٨) و(٢٩٩٩)، ومسلم (٤٩٣٩) و(٤٩٤١) وأيضاً الترمذي (٣٤٦٦)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٤٢٨٥)، وأحمد (٧١٨٧).

<sup>(</sup>٢٦٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢٦٣) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، (لم ندخل في الأرقام المذكورة في المتن الأسهاء الحسنى والصفات مثل: غفور وغفار وغافر وتواب ونحوها).

## ٢٧٢- ثالثاً - تنصيبها سبباً كبيراً لحصول النعم ودفع النقم:

ولعظيم أهمية التوبة ربط الله تعالى بها سُنتين عظيمتين من سُننه، فجعل التوبة والاستغفار سبباً لحصول نِعمه وفضله وإحسانه في الدنيا إضافة إلى الآخرة، وجعل ترك التوبة من الذنوب والاستغفار منها سبباً لنزول المصائب والبلاء والعذاب في الدنيا إضافة إلى الآخرة.

وهاتان سُنتان عظيمتان من سُنن الله، يجري عليهما تعامل رب العباد مع العباد، أفراداً وجماعات، حري ببني آدم التنبه إليهما.. تأمل هذه الآيات وانظر فيها هاتين السنتين:

فِفي تسبب التوبة والاستغفار في نعمة الله وفضله وحصول الخير للمؤمن التائب أو المجتمع الذي تكثر فيه التوبة والإنابة إلى الله والاستغفار، قال تعالى: ﴿ الرَّ كِنَنَبُ أَحْمِكَ اللهِ عَالَىٰ اللهُ وَالاستغفار، قال تعالى: ﴿ الرَّ كِنَنَبُ أَحْمِكَ اللهِ وَالاستغفار، قال تعالى: ﴿ الرَّ كِنَنَبُ أَحْمِكَ أَوْمُونَ مُنَافَدُهُ مُ مَنَافَدُهُ مُ اللهُ اللهُ أَالِنَا اللهُ أَالِنَا اللهُ أَالَىٰ اللهُ أَالَىٰ اللهُ أَالَىٰ اللهُ الل

وقال تعالى حكايةً عن نوح يخاطب قومه: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿ قَ مُنْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ١٠-١٢] .

وقال تعالى حكايةً عن هود، نبي قوم عاد: ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّيْكُمْ وَلَا نَنُوَلُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ [هود: ٥٦].

وقال تعالى حكايةً عن صالح، نبي قوم ثمود: ﴿ يَنَقَوْمِ لِمَ نَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوْلَا نَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ تُرْخَعُونَ ﴾ [النمل: ٤٦].

وقال تعالى عن هذه الأمة مخاطباً خاتم النبيين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال:٣٣].

وقال تعالى في السنة المطردة العامة في ذلك: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ٓ اَمَنُواْ وَاتَـُقَوْاْ لَهَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنْتِ مِّنَ ٱلسَّكَلَةِ وَٱلأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَنْهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]. فهذه سُنته سبحانه فيمن تاب واستغفر وآمن وعمل صالحاً.

جاء في شرح صحيح البخاري: «إن رجلاً أتى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه فشكا إليه الجدوبة (جدوبة أرضه)، فقال له الحسن: استغفر الله. وأتاه آخر فشكا إليه الفقر، فقال له: استغفر الله. وأتاه آخر فقال: أدع الله لي أن يرزقني ابناً، فقال: استغفر الله. وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه. فقال له: استغفر الله. فقيل له أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال: ما قلت من ذات نفسي في ذلك شيئاً، إنها اعتبرت فيه قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح الني أنه قال لقومه (استغفروا ربكم) الآية (٢٦٤).

وفي الجانب المقابل تريك آيات الكتاب العزيز أن ارتكاب الذنوب والمعاصي مع ترك التوبة والاستغفار، يتسبب في حجب نعم الله وفضله، واستنزال غضبه ونقمه، أو حصول المصائب.

فقد أخبر الله تعالى في القرآن عن تلك الأمم التي دعاها أنبياؤها إلى الإيهان وإلى التوبة والاستغفار فأبوا إلا ارتكاب الذنوب والمعاصي تاركين ما دعاهم إليه أنبياؤهم، فحكى القرآن ما أصاب كل أمةٍ منهم من حجب نِعَم الله ونزول العذاب، في قصصهم الواردة في القرآن بالتفصيل، ولخص ذلك في آية واحدة فقال تعالى يصف ما أصابهم: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ مِنْ فَمِنْهُم مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَن أَخَذَنَا بِدَنْ لِكِمْ وَكِن كَانُوا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُم وَلَكِن كَانُوا العنكبوت: ٤٠].

وقال تعالى أيضاً: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

وأخبر سبحانه عن السنة المطردة والقاعدة الكلية في ذلك فقال: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

<sup>(</sup>٢٦٤) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢٢/ ٢٧٧ و ٢٧٨ وانظر أيضاً: الترغيب والترهيب للمنذري: ٢/ ٤٧٤.

وخاطب عز وجل هذه الأمة فقال: ﴿ وَٱتَّـَقُواْ فِتَـٰنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُواْ مِنكُمُّ خَاصَـٰةً وَٱعۡلَمُواْ أَنَ ٱللّهَ شَـكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الانفال: ٢٥].

قال القرطبي: «قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب» (٢٦٥).

وقال تعالى أيضاً: ﴿ وَمَا آَصَنَبَكُم مِن مُّصِيبَةٍ فَيِما كُسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] فجعل سبب المصائب الذنوب، وإن كان من رحمة الله تعالى أنه جعل المصائب بالنسبة للمؤمنين كفارات للذنوب.

قال ابن كثير في تفسير الآية: أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنها عن سيئاتٍ تقدمت لكم. ثم نقل حديث رسول الله في في تفسير الآية، عن الحسن البصري قال: لما نزلت قال رسول الله في : «والذي نفس محمد بيده ما من خدش عودٍ أو اختلاج عرقٍ، ولا عثرة قدمٍ إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر» (٢٦٦).

وفي سنن الترمذي أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُصيب عبداً نكبة فها فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر » (٢٦٧ وذكر ابن كثير في كون ذلك كفارة قوله ﷺ: (ما من شيء يصيب المؤمن في جسده فيؤذيه إلا كفر الله به من سيئاته ) (٢٦٨ .

كما أورد ابن كثير عن الإمام أهمد - بسنده - عن علي شه مرفوعاً، وابن أبي حاتم عنه موقوفاً، عن أبي جحيفة قال: دخلت على على بن أبي طالب شه، فقال: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه؟ قال: فسألناه فتلا هذه الآية: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُم مِن مُن مُصِيبَةِ فَيِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُم وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] وقال: ما عاقب الله تعالى به في الدنيا فإنه أحلم من أن يثني عليه العقوبة يوم القيامة، وما عفا الله عنه في الدنيا، فإنه أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢٦٥) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢٦٦) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢٦٧) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٢٥/ ١٠١.

<sup>(</sup>٢٦٨) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢٦٩) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٥/ ٢٤٥ وانظر أيضاً: التحرير والتنوير ٢٥/ ٩٨ وما بعدها.

وقال سيد قطب في «الظلال» في تفسير الآية: «فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يداه، ولكن لا يؤاخذه بكل ما يقترف.. فيعفو عن كثير رحمة منه وسهاحة» (٢٧٠).

وقال ابن القيم: «فيا سُلط على العبد ما يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها، وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره، وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم». فها يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه، فها سلط عليه مؤذ إلا بذنب. ولقي بعض السلف رجل فأغلظ عليه ونال منه، فقال له: قف حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك، فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه، فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبتُ إلى الله من الذنب الذي سلطك به على» (٢٧١).

# ٧٧٣ رابعاً - اختيار الله لها وصفاً للمصطفين من عباده:

اختار الله تعالى «التوبة» وصفاً يصف به المصطفين من عباده، فذكر - عز وجل - أن المكثرين من التوبة هم «نعم العباد» فقال تعالى عن سليهان الشيخ : ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَالْمَالِينَ السَّحِينَ مِن التوبة والإنابة. فقوله أوَّابُ ﴾ [ص: ٣٠] والعبد الأواب هو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والإنابة. فقوله تعالى: «إنه أواب» «تعليل للثناء عليه بـ «نعم العبد»، والأواب: مبالغة في الأيب، أي كثير الأوب، أي: الرجوع إلى الله تعالى بقرينة أنه مادحه، والمراد من الأوب إلى الله، الأوب إلى أمره ونهيه، أي إذا حصل له ما يبعده عن ذلك تذكر فآب، أي: فتاب» (٢٧٢).

وقال سبحانه عن أيوب النَّهِ أيضاً: ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾ قال سفيان: أثنى الله على عبدين: أحدهما صابر والآخر شاكر ثناءً واحداً، فقال لأيوب ولسليمان: ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۗ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴾... وكان الثناء عليهما متماثلاً لاستوائهما في الأوبة – وهي التوبة – وإن اختلفت الدواعي (٢٧٣).

<sup>(</sup>۲۷۰) سيد قطب: في ظلال القرآن ٥/ ٣١٥٩.

<sup>(</sup>٢٧١) ابن القيم: بدائع الفوائد ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲۷۲) ابن عاشور: التّحرير والتنوير ۲۳/۲۵۳ و ۲۵۶.

<sup>(</sup>٢٧٣) المرجع السابق ٢٣/ ٢٥٣.

ومرجع هذا الثناء الإلهي على العبد التائب المنيب الأواب إلى الله تعالى ووصفه بانعم العبد» - ولم يرد هذا التعبير في القرآن إلا في موضع العبد الموصوف بأنه أواب - وهو التائب الكثير الرجوع إلى الله.. مرجع هذا الثناء الإلهي، إلى أن حال العبد وهو تائب يستغفر ربه منيباً إليه هي حالة عبودية خالصة، صادقة، تتضمن الافتقار التام، افتقار العبد لربه وخضوعه له، وأنه لا نجاة له إلا بغفرانه وعفوه ورحمته، وهذا الافتقار والخضوع والتذلل هو جوهر العبادة الحقة من العبد لربه جل جلاله، وهي من أحسن حالات العبد بين يدي ربه، إذ يعرف للربوبية - قدر استطاعته - حقها من الغني والعز والتفرد بالمشيئة، والتفرد بالقدرة على العفو والمغفرة، ويعرف لعبوديته لله حقيقتها من الافتقار التام والاحتياج الدائم، فينشأ عن ذلك لجوء العبد إلى ربه لجوءاً تاماً خالصاً مخلصاً، لجوء من لا نجاة له من عقاب ربه إلا إليه لغفران ذنبه، فيدعوه، متضرعاً مبتهلاً، مجباً راجياً وجلاً، فيا أعظمه من تضرع وابتهال حين يقول: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر في فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (١٧٤).

قال العلامة ابن القيم: «فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه» (٢٧٥).

فيا ظنك برحمة الله بعبد، تائب أو تائبةٍ، يبتهل إلى الله في توبته ويعتذر إليه عن معصيته، مقراً ومعترفاً بالتقصير، نادماً أشد الندم على ما جرى من تفريط بواجب، أو اقتحام حد من حدود الله أو ذنب فيجلس بين يدي ربه، بانكسار خاطر وقلبٍ مجروح، قلبٍ كسير، كسرته وجرحته الذنوب، وأرقه الندم على الذنب، أو الندم على ما فات من

<sup>(</sup>۲۷٤) هذا الدعاء سياه النبي ﷺ بـ «سيد الاستغفار» انظر: البخاري (٥٨٣١) وانظر أيضاً في: الترمذي (٣٨٦٧) والنسائي (٥٤٢٧) وأبو داود (٤٤٠٨) وابن ماجة (٣٨٦٢) وأحمد (١٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٢٧٥) ابن القيم: مدارج السالكين ١/ ١٨٧.

العمر وضاع في غضب الله وسخطه، ثم أناب إلى الله، ورجع بعد الشرود، وقد انكسر بين يديه، وسالت دموعه على خديه، يرجو رحمة ربه وغفران ذنبه، ويناجيه وهو السميع لمناجاته، العليم بخطرات قلبه وهمسات شفاهه، يدعوه أن يقبل عثرته، ويغفر زلته، ويرحم دمعته، ويقبل عودته فيدخله في الصالحين ويلحقه بالمتقين..

يدعوه ويقول: اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، المنان بديع السهاوات والأرض المبدئ المعيد، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. أسألك بعزك وذلي بين يديك، وبغناك عنى وفقري إليك، أسألك مسألة المسكين وأتضرع إليك تضرع الخائف الذليل، وأدعوك دعاء المفتقر الضرير، وأستغيث بك استغاثة المذنب الغريق، سؤال من ذلت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وخشع لك قلبه، ودمعت لك عيناه.. سؤال من عمل سوءاً وظلم نفسه ثم ذكر الله فاستغفر لذنوبه، سؤال شريد طريد قد أثقلته الذنوب فلجأ إلى بابك، واحتمى بجناحك، سؤال من علم أن لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أسألك بعظمتك وجلالك يا من ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤]، أسألك يا من ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [الرعد: ١٣]، أسألك يا من عجز الخلق أن يقدروه حق قدره وعظمته ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ إِبِيمِينِهِ ؟ ﴿ [الزمر: ١٧]، أسألك يا من لعظمته وجلاله ﴿ تَّكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَرْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَجَّمْ وَيَسَّنَغُفِرُونِكَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشورى: ٥].. أسألك وأتضرع إليك وأنت من فوقي حاضر ناظر سامع شهيد بصير، إلا رحمتني، وغفرت لي، وعفوت عني، وتبت على، وأذقتني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، لك العتبي حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت الرحمن الرحيم، وأنت العفو الغفور، وأنت الغفور الودود، أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، وأن تقيل عثرتي، وتغفر زلتي، وتغيث لهفتي، وترحم دمعتي، وتجعلني ممن قلت فيهم: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ [المائدة: ٥٤] وممن قلت فيهم: ﴿ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمَّ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]، ومن أهل قولك: ﴿ وَهُم مِّن فَرَغ يَوْمَهِذٍ

اَمِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩]، يا من وسعت رحمتك كل شيء، وفاضت نعمتك على كل شيء، فإن مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، يا واسع المغفرة، يا ذا الفضل العظيم، يا أرحم الراحمين.

## ٢٧٤ خامساً - استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائب،

ولمكانة التوبة عند الله ومنزلتها العظيمة جعل الله تعالى التائبين من المحبوبين عنده، فقد ذكر الله تعالى العباد الذين خصهم بمحبته في جملة آيات في القرآن، وجعل الملازمين للتوبة المكثرين منها من هؤلاء المخصوصين بالمحبة.

فذكر سبحانه أنه: ﴿ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٦، التوبة: ٤، التوبة: ٧]، و ﴿ يُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، و ﴿ يُحِبُ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، و ﴿ يُحِبُ ٱلْمُتَطِهِرِينَ ﴾ [الاللهة: ٢٤]، و ﴿ يُحِبُ ٱلْمُتَطِينَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، و ﴿ يُحِبُ ٱلْمُتَطِينَ ﴾ [المائدة: ٢٤، المتحنة: ٨]، و ﴿ يُحِبُ ٱللَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَفَا كَأَنَّهُ عَرِ بُنْيَنُ أَلَّا المَحْرات: ٩، المتحنة: ٨]، و ﴿ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال جل وعز: ﴿ إِنَّ ٱللهَ مُرَصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤]، و ﴿ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال جل وعز: ﴿ إِنَّ ٱللهَ يَجِبُ ٱلنَّوبِةِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ العبد فتجعله مجبوباً عنده، وأيضاً فأولئك الموصوقون بتلك الصفات الأخرى – غير التوبة – التي جعلتهم عجبوبين عند الله، لا يكونون على تلك الصفات إلا مع ملازمة التوبة واستدامتها، فكانت التوبة داخله في صفاتهم أيضاً زيادة على ذكرها مستقلة سبباً لمحبة الله لعبده على وجه التوبة داخله في صفاتهم أيضاً زيادة على ذكرها مستقلة سبباً لمحبة الله لعبده على وجه مقاماً عظيماً عند الله عالم عند الله.

جاء في الحديث الشريف قوله ﷺ: «.. وليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة، وإن الرجل المؤمن يُعرف في السهاء كما يعرف الرجل أهله» (٢٧٦).

## ٧٧٥- سادساً - شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي بها يتوب:

ولعظم فضلها ومنزلتها عند الله تعالى تولى الله تعالى تعليم آدم النَّخِين كلماتها التي يتوب بها لتكون السبب لرضوان الله تعالى عنه، وهدايته له، قال تعالى: ﴿ فَنَلَقَّحَ ءَادَمُ مِن

<sup>(</sup>۲۷٦) انظر تفسير القرطبي: ٣/ ٢٩.

رَّيِهِ عَكَلِمَنَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، وجعل توبته سبباً لاجتباء الله له، فالتوبة الصادقة النصوح سببٌ للاجتباء، اجتباء الله للعبد وتقريبه، قال تعالى: ﴿ وَعَصَى ٓ ءَادَمُ رَبَّهُ, فَالَتُ مُ مَنَّهُ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١-١٢٢].

قال ابن كثير والقرطبي وغيرهما، كان من دعائهما - آدم وزوجه - كما أخبر القرآن: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آفَقُسَنَا وَإِن لِّرَ تَغْفِر لَنَا وَرَحْمَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]. وهي «الكلمات» المشار إليها بقوله تعالى: ﴿ فَلَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْمَ فَنَابَ عَلَيْهً ﴾ [البقرة: ٣٧] ونقلوا من أقوال السلف في «الكلمات» أنها قالا: «سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، عملتُ سوءاً وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم» (٢٧٧). وأيضاً «اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملتُ سوءاً وظلمت نفسي فارحمني إنك أرحم الراحمين» (٢٧٨).

### ٧٧٦- سابعاً - اختصاص التوبة باستدعاء الفرح الإلهي:

يدلك على منزلتها العالية أيضاً أن الله تعالى اختصها على لسان رسوله على وحدها من بين سائر العبادات بتعبير «الفرح» فرح الله بتوبة عبده، فقال على : (لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينها هو كذلك، إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.. أخطأ من شدة الفرح) (٢٧٩).

قال ابن تيمية: «وهذا الحديث متواتر عن النبي ﷺ رواه ابن مسعود، والبراء بن عازب، والنعمان بن بشير، وأبو هريرة، وأنس بن مالك» (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢٧٧) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١/ ٣٢٥ وانظر أيضاً: ابن كثير ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٢٧٨) القرطبي: المرجع السابق بالموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢٧٩) رواه مسلم عن أنس بن مالك في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها

<sup>(</sup>٢٨٠) ابن تيمية: التوبة ص ١٢، والحديث متفق عليه. انظر تخريج العراقي له في الإحياء ٤/٥

وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على الله أفرحُ بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دوية مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه، فأضلها، فخرج في طلبها حتى أدركه الموت ولم يجدها، قال: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه، فأتى مكانه فغلبته عينه، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه) (٢٨١).

وهو فرح إلهي يليق بجلال الرب سبحانه يدل على محبته لهذا العمل «التوبة» ويدل على حصول محبة الرب عز وجل لعبده بسبب التوبة.

والتعبير «بالفرح الإلهي» بتوبة العبد فيه من الإغراء بالتوبة والإشادة بها وبفضلها والترغيب فيها، الشيء العظيم. كما أن ذلك يقطع الطريق على أي شعور باليأس أو القنوط من رحمته تعالى.

فإن العبد وقد أسرف على نفسه في المعصية والشرود، قد تحمله حاله على الإحساس بأنه قد صار منبوذاً عن طريق الصلاح والصالحين، وتحمله على عدم الجرأة على العودة والرجوع إلى الله بعد الذي فعله من العصيان، ظاناً أن الله لا يقبله ولا يُقبل عليه، وأن لا طريق له إلى الله بعد ما عصاه، وأن الطريق قد أغلق بوجهه وأن الغضب قد حل عليه فيغرق في بحر اليأس والقنوط، وقد يلقي بنفسه بعد ذلك في التهلكة فيستكثر من الذنوب ما دام لا طريق له لإرضاء ربه.

وأعظم ما يدفع هذه المشاعر القانطة والحال اليائسة عن المذنب أن يفهم يقيناً أن رحمة الله تتسع له أعظم اتساع، وأن عفوه ومغفرته قريبة منه، وأن الرحمن الرحيم ليس يقبله فقط إذا تاب، وليس فقط يحبه إذا تاب، بل الأمر أعظم من ذلك كله. إنه يفرح به إذا تاب، يفرح بتوبته، وليس بعد هذا الإغراء والترغيب مزيد! فمن ذا يعي هذا ويفهمه ثم يبقى قاعداً ولا يسارع ولا يسابق؟! والفرصة أمامه أعظم من أن يحيط بها الوصف: أن يتوب فيفرح الله بتوبته! ثم يعتصم بالله بقية عمره الذي يفصل فيه بانتهاء أجله في أية لحظة من ليل أو نهار ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللهِ فَقَدُ هُدِى إِللهِ صَرَطِ مُسْنَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١].

<sup>(</sup>۲۸۱) متفق عليه: البخاري (٥٨٣٣) ومسلم (٤٩٢٩) وابن ماجة (٤٢٣٩) وأحمد (٧٨٤٥) والدارمي (٢٦١٢) وغيرهم.

### ٧٧٧- ثامناً - اختصاص التوبة بتبديل السيئات إلى حسنات:

ولمكانتها العظيمة ومحبة الله لها جعل الإسلام أثر التوبة النصوح تبديل السيئات حسنات، وهذا لم يرد في الإسلام في عمل غير التوبة. فجميع الأعمال الصالحة أثرها ترجيح كفة الحسنات على كفة السيئات في الميزان يوم القيامة، وهي معها بالمقاصة، أو أثرها محو السيئات كها قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود:١١٤]، وكها قال على السيئات كها قال الله تعلى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ هُ [هود:١١٤]، وكها قال على السيئات من أصلها، ووضع حسنات مكانها، أي تبديلها حسنات، وهو قوله تعالى عن التائبين: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتَهِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُولًا تَجِيمًا ﴾ [الفرقان:٧٠]. وهذا شيء عظيم جداً تفعله التوبة النصوح، وهو من أعظم البشارة للتائبين.

قال ابن تيمية: وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له: «إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: أي رب! إن لي سيئات لم أرها» وقال بعض السلف: «لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» (٢٨٢).

ففي صحيح مسلم عن أبي ذر الله قال: قال رسول الله على الرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويُنحى عن كبارها، فيقال: عملت يوم كذا، كذا وكذا، وهو يُقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر. فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوباً لم أرها هاهنا. قال: ولقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه (٢٨٣).

وسبب ضحك النبي على بعد أن ذكر الحديث، أن هذا الرجل لما أبدله الله مكان كل سيئة عملها حسنة، طلب أن تظهر بقية سيئاته طمعاً في إبدالها حسنات، وقد كان قبل ذلك مشفقاً منها أن تظهر خشية أن يهلك بها!

وقال القرطبي (٢٨٤) - بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى: «فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات»: لا يُبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل

<sup>(</sup>۲۸۲) ابن تیمیة: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۰ ۲۹۶.

<sup>(</sup>۲۸۳) الآلوسي: روح المعاني ۱۹/۰۰.

<sup>(</sup>٢٨٤) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٣/٧٨.

سيئة حسنة. واستدل بجملة أحاديث منها حديث مسلم الذي ذكرناه ثم قال: قال أبو الطويل: يا رسول الله، أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاً، وهو في ذلك لم يترك حاجةً ولا داجةً (٢٨٥) إلا اقتطعها فهل له من توبة؟ قال: (هل أسلمت)؟ قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبد الله ورسوله. قال: (نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن خيرات) قال: وغدراتي وفجراتي يا نبي الله!؟ قال: (نعم) قال: الله أكبر! فها زال يرددها حتى توارى.

وجاء في تفسير "في ظلال القرآن" عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلَقَ اَكُمَا اللّهُ يُخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا اللّهُ مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِيحًا فَأُولَئِهِ عَلَى اللّهُ سَيّعَاتِهِم حَسَنَدتٍ وَكَانَ اللّهُ عَنفُولًا رَّحِيمًا ﴾ وعَمِلَ عَكمَلًا صَلِيحًا فَأُولَئِهِ عَلَى اللّهُ سَيّعَاتِهِم حَسَنَدتٍ وَكَانَ اللّهُ عَنفُولًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٢٨-٧٠]، قال: ... ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيئ بالتوبة والإيهان والعمل الصالح ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من سيئاتٍ قبل التوبة حسناتٍ بعدها تضاف إلى حسناتهم الجديدة، وهو فيض من عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال، وثاب إلى حمى الله ولاذ به بعد الشرود والمتاهة ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ غَنفُولًا رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]

# ٢٧٨ - تاسعاً - جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء:

ويدلك على مقام التوبة وأهميتها في الإسلام أن الله تعالى ابتدأ بها الأوصاف الصالحة لأصحاب المرتبة العالية من أهل الإيمان فقال عز وجل: ﴿التَّنَيِبُونَ الْعَكِيدُونَ الْعَكِيدُونَ الْعَكِيدُونَ الْعَكِيدُونَ الْمَعَدُونَ الْعَكِيدُونَ عَن الْمُنكِيدُونَ اللَّكَيْمِدُونَ اللَّهَ وَفِواً التَّاهُونَ عَن الْمُنكِيدُ وَالتَاهُونَ عَن الْمُنكِيدُ وَالتَّاهُونَ عَن الْمُنكِيدُ وَالتَّاهُونَ عَن الْمُنكِيدُ وَالتَّاهُونَ عَلَيْكُمُونَ اللَّهُ وَمِنْمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١٢].

قال ابن كثير: «هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. (التائبون) من الذنوب كلها التاركون للفواحش» (٢٨٧).

<sup>(</sup>٢٨٥) قال القرطبي: قال مبشر بن عبيد وكان عالماً بالنحو والعربية: الحاجة، التي تقطع على الحاج إذا توجهوا، والداجة، التي تقطع عليهم إذا قفلوا.

<sup>(</sup>٢٨٦) سيد قطب: في ظلال القرآن ٥/ ٢٥٧٩.

<sup>(</sup>٢٨٧) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٩٢.

وتقديم صفة التوبة أو لا - على ما نرى - في قوله تعالى: «التائبون»، لمقام التوبة من جهة، ولكونها، من جهة أخرى، مطلع الاجتباء والهداية. قال تعالى عن آدم: ﴿ وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ تَعَلَى وَيَتَقْرِبُ إِلَيهِ بِالأَعْمِالِ الصالحة، ينبغي أن لا يسير إليه وهو يُحمل بالذنوب والأوزار بل يبتدئ بوسيلة غفرانها وهي التوبة ليسير إلى الله نقياً منها قد طهره الله منها وأهّله للقرب. وفي الحديث: «اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» فهنالك تنقية إلهية للعبد وتطهير، ومن لم يتطهر بالتوبة، طهره الله في الدنيا بالمصائب إن اعتنى به، وإلا طهره بالنار في الآخرة والعياذ بالله، إن لم ترجح حسناته في الميزان.

٢٧٩ - عاشراً - إسهام التوبة في نوال حُسن الخاتمة وتجنُّب سوئها:

وأيضاً فإن التوبة سبيل إلى حسن الخاتمة، وتركها سبيل إلى سوء الخاتمة.

ففي الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد عن النبي على قال: «إن العبد ليعمل عمل أهل البنار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنها الأعمال بالخواتيم» (٢٨٨).

ويراد بحسن الخاتمة: أن يختم له بالموت وهو على حال الصلاح والتقوى تائباً من ذنوبه وخطاياه مستقيماً يعمل الصالحات، ويموت على تلك الحال.

ويراد بسوء الخاتمة: أن يختم له بالموت وهو على حال الإصرار على الذنوب من غير توبة، قد كسب السيئات وأحاطت به خطيئته، أو يموت وهو يهارس المعاصي والكبائر من غير أن يُمهل لإحداث توبة نصوح.

وعلى هذا فابتداء التوبة وملازمتها واستدامتها هو الطريق إلى حُسن الخاتمة، وتركها سبيل يفضي إلى سوء الخاتمة. قال بعض الصحابة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو اللَّهُ لَكُوْ يُكُونُ اللَّهُ لَكُوْ اللَّهُ لَكُوْ اللَّهُ لَكُوْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢٨٨) متفق عليه: البخاري (٦١١٧) واللفظ له، ومسلم (٤٧٩٢).

<sup>(</sup>٢٨٩) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٢٩.

وسيأتي مزيد بيان لحسن الخاتمة وسوء الخاتمة وأقوال العلماء في ذلك موضحة في هذا الكتاب إن شاء الله.

### ٢٨٠- حادي عشر- استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتائب،

فها أعظمه من دعاء واستغفار؟ وما أحسن أن تكون مشمولاً به؟ إنها التوبة، تجعل ملائكة الرحمن تستغفر لك فتدعو ربها: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، إلى آخر دعائها واستغفارها. فها أعظمه من استغفار؟ وما أقربه إلى العزيز الغفار؟

# ٧٨١- ثاني عشر- اختيار التوبة وصفاً لنبوة محمد ﷺ ،

ولعظيم شرف التوبة وفضلها وصف النبي ﷺ نبوته ورسالته بها فقال فيها رواه مسلم: (أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة) (٢٩٠٠). وكفى بذلك للتوبة شرفاً وفضلاً أن يجعلها النبي ميزة لرسالته ونبوته.

وقوله ﷺ: (أنا نبي التوبة) معناه - فوق ما تقدم - أن التوبة التي بها النجاة جاءت في شريعته ميسرة سهلة، وأن الناجين من أُمته بالتوبة الكثيرون على خلاف حال الأمم السابقة فقد كانت بعض أحوال التوبة ليس فقط بأن يرجع عن الذنب إلى الله، بل أن يعاقب نفسه عليه بعقوبات شديدة جداً لتكون كفارة لذنبه وقبولاً لتوبته، فلم يكن يكفي الندم على الذنب والرجوع إلى الله تائباً منه، ومثل ذلك جاء في القرآن حكاية عما شُرع لهم في التوبة من الشرك حين عبد قوم منهم العجل فكانت لا تقبل منهم التوبة عن ذلك إلا

<sup>(</sup>۲۹۰) صحيح مسلم (٤٣٤٤)، وأحمد (٢٩٣٨).

بأن يقتلوا أنفسهم، وذلك بأن يقتل الذين لم يعبدوه الذين عبدوه، وأن يمكنهم هؤلاء من ذلك، وإلا فلا توبة لهم. قال تعالى مخبراً عن ذلك: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِنّكُمُ فَلَكُ وَإِلَا فَلا توبة لهم. قال تعالى مخبراً عن ذلك: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِنّكُمُ فَلَكُمْ مَا لَكُمْ عَنَدُ لَكُمْ عَنَدُ لَكُمْ عَنَدُ لَكُمْ عَنَدُ لَكُمْ عَنَدُ لَكُمْ عَلَاكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنّهُ هُو النّوابُ الرّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٤] وهذا كله من الآصار والأغلال التي كانت عليهم ولهذا أمرنا أن ندعوا: ﴿ رَبّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا كُربّنا ولا تخمِلُ عَلَيْهُ فَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

قال ابن تيمية: «فإن دين محمد عليه في التوبة جاء بها لم يجئ به شرع من قبله ولهذا قال: «أنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة» وقد رفع الله به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا» (۲۹۱)

### ٢٨٢- ثالث عشر - بكمال التوبة والاستغفار كمال العبودية لله:

وفي حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة: أن الناس يستشفعون بالأنبياء ليشفعوا لهم إلى رجهم لما ينالهم في موقف الحشر من الشدة والأهوال، ويردُهم آدم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، فيردهم عيسى إلى محمد عليه وعليهم أجمعين معللاً ذلك بقوله: «ائتوا محمداً عليه ، عبداً قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيأتون محمداً عليه فيقول: «أنا لها» إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف (٢٩٢).

<sup>(</sup>۲۹۱) ابن تیمیة: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۰ ۲۰۶.

الناس يوم القيامة كها جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : (يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال: فيأتون آدم الله فيقولون: أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم (قال النووي: أي لست أهلاً لذلك) فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربَّه منها، ولكن ائتوا نوحاً الله فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم الله الذي اتخذه الله خليلاً، فيأتون إبراهيم الله فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الله الذي كلمه الله وأعطاه التوراة، قال: فيأتون موسى الله ، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا عيمداً على عبداً قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: قال رسول الله على فيأتونني، =

فجعل عيسى النصلا العفران التام هو أكمل ما يناله العبد من حُسن العبودية لله تعالى والقرب منه، وذلك لا ينال إلا بفضل الله تعالى وكمال التوبة والاستغفار، فقد كمل الله لنبينا محمد على عبوديته بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُمّا مُينَا اللهُ عَبْوديته بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويُتِدّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطا فَتُما مُينَا اللهُ مَا نَقَدَم مِن ذَنبِك وَمَا تَأَخَر وَيُتِدّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْك وَيَهْدِيك صِرَطا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ١-٢] فيقيمه الله يوم القيامة مقاماً يسبق به الأولين والآخرين كما أقامه في الإسراء والمعراج مقاماً من القرب من ربه تعالى سبق به الأولين والآخرين.

وهذا الغفران التام الذي به كهال العبودية لله والقرب منه ذكره عيسى اللخلا سبباً وتعليلاً لعلو مرتبة نبينا على . ومنه يتبين أن التوبة والاستغفار وكثرتهما وحسنهما وكهالهما - مع بقية العمل الصالح - يؤهلان العبد إلى مراتب عالية من القرب من الملك القدوس. ومن ذلك نفهم شرف التوبة وفضلها.

٢٨٣-رابع عشر - جعل التوبة والاستغفار « المسك » الذي تختم به العبادات:

ولأهمية التوبة والاستغفار الحق جعلهما الله تعالى (المسك) الذي تختم به أنواع العبادات. فكان النبي ﷺ يختم بهما عباداته، وشرع ذلك لأمته.

قال ابن تيمية: «وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحة بالاستغفار، فكان النبي على إذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثاً ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك

فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، قل تُسمع، سل تعطه، اشفع تُشفَّع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلِّمُنيه ربي، ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجداً، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع رأسك يا محمد، قل تُسمع، سل تعطه، اشفع تشفَّع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم اشفع، فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال: فأقول يا رب: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود) انظر (شرح صحيح مسلم للإمام النووي: كتاب الإيان باب ٨٤ حديث رقم عليه الخلود)، وفي رواية لمسلم أيضاً أن كل نبي يردهم إلى من بعده قائلاً: «لست لها» وأن نبينا محمداً هي يقول: «أنا لها». قال النووي: «إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكال القرب وعظيم الإدلال والأنس، وفيه تفضيله هي على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة، فإن هذا الأمر العظيم وهي الشفاعة العظمى لا يقدر على الإقدام عليه غيره هي وعليهم أجمعين، والله أعلم).

السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه، وقد قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧] فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠] وكذلك قال في الحج: ﴿ فَإِذَا أَفَضَ ثُم مِنْ عَرَفَنتِ فَاذَكُرُوا اللّهَ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠] وكذلك قال في الحج: ﴿ فَإِذَا أَفَضَ ثُم وَإِن كُنتُم مِن فَاذَكُرُوا اللّهَ عِند المَشْعَ فِي الْحَرَامِ وَآذَكُرُوهُ كُما هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن اللّهُ إِن كُنتُم مِن اللّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٥-١٩٩] » (٢٩٣).

«وقد قيل أن آخر سورة نزلت قوله تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْـُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ۗ ۗ ﴿ وَرَأَيْتُ اَللَّهِ مَا النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْواَجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْـتَغْفِرَهُۚ إِنَّـهُ. كَانَ تَوَّابُكُ ﴾ [سورة النصر] فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار» (٢٩٤).

وتعليل جعل الاستغفار المسك الذي تختم به الأعمال الصالحة دائماً – على ما نفهم – أن عظمة الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته، الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام الملك القدوس، المنان بديع السماوات والأرض، المنعم بأعظم أجناس النعم، الذي وسعت رحمته كل شيء، وفاضت نعمته على كل شيء، رب العرش العظيم – هي أعظم وأكبر بكثير من أن يقدر العبد على الوفاء بحقها، وتقديم ما يليق بها على وجه الحقيقة من عبادة وشكر حتى الملائكة، قال على في سماء الدنيا ملائكة خشوعاً – الحقيقة من عبادة وشكر حتى الملائكة، قال الله في سماء الدنيا ملائكة خشوعاً وفي رواية ركوعاً – لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك) (٢٩٥٠).

هذا، وهم الذين وصفهم الله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. وقال فيهم: ﴿ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِكِ يُسَيِّحُونَ لَهُ، بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣٨].

<sup>(</sup>۲۹۳) ابن تیمیة: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۱/۲۵۳

<sup>(</sup>٢٩٤) المرجع السابق وبالموضع نفسه.

<sup>(</sup>٢٩٥) الحاكم: المستدرك على الصحيحين - وقال: صحيح على شرط مسلم -: ٩٣/٣ والبيهقي: شعب الإيهان ١٨٣/١ والمنذري: الترغيب والترهيب: ١٨٣/١ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٤/ ٢٣٠ وابن كثير: تفسير القرآن

٢٨٤-خامس عشر- تخليصها للتائب من رق الجناية والحاقه بمن لا ذنب له:

ومن فضل التوبة أيضاً أنها تلحق التائب من الذنب بمن لا ذنب له، قال عَجَ (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (۲۹۷).

وهذه مزية عظيمة تخلصه من رق الجناية وأسرها له بأن يكون أسيراً للذنب ا ارتكبه ولا خلاص له من تبعته، وتخلصه من القنوط من رحمة الله، فمن أثر التوبة النص أنها تمحو ذنبه وترفع عنه وزره وتزيله تماماً وكأنه لم يحدث أصلاً، فهي إزالة لل وتبعاته تماماً وخلاص من رقه فيُلحق بمن لا ذنب له ولا يكون ناقصاً بالقياس إليه. هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة يأ ناقصاً فهو غالط غلطاً عظياً، فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا ي التائب منه شيء أصلاً. لكن إذا قدم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخر التوبة فقد يلحة بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله» (٢٩٨).

والحق أن الفقهاء قد أفتوا بأن هذا التأخير للتوبة - الذي أشار إليه شيخ الإسلام - ذنب آخر يستوجب التوبة (٢٩٩٠)، فإذا تاب منه أيضاً كان له حكم غيره من الذنوب تمحوها التوبة وتزيل عن صاحبها الذم والعقاب والنقص وتلحقه بمن لا ذنب له.

<sup>(</sup>٢٩٦) أخرجه البخاري (٥٢٤١)، وابن ماجة (٤١٩١)، وأحمد: (٧١٦٧) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢٩٧) رواه ابن ماجة في سننه برقم (٢٤٠٠) وانظر تخريج العراقي للحديث في الإحياء ٤/٤.

<sup>(</sup>۲۹۸) ابن تیمیة: مجموع فتاوی ابن تیمیة: ۱۰/۹۰۳.

<sup>(</sup>٢٩٩) سيأتي بحث هذا الموضوع تحت عنوان (تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه) وسنبين الفقهاء فيه بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

# ١٨٥ - سادس عشر - تشريعها مقاماً دائماً متجدداً لا ينفك العبد عنه:

ولعظيم مقام التوبة وفضلها اختارها النبي ﷺ شيئاً يلازمه ولا ينفك عنه بحال، وهو الذاكر لربه تعالى في كل أحواله فقال ﷺ : (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) (٣٠٠).

وقال ﷺ أيضاً معلماً أصحابه والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة: (يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مائة مرة أو أكثر من مائة مرة)(٣٠١).

وجاء أيضاً في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: (كان يعد لرسول الله على في المجلس الواحد مائة مرةٍ من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الغفور) (٣٠٢)، وقد قال الله تعالى لكل مؤمن ومؤمنة: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً كَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْيِرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

### ٢٨٦- سابع عشر- التوبة تدفع البلوى المتعلقة بالتطهير قبل الموت:

إذا اعتنى الله تعالى بعبد طهره من ذنوبه في الدنيا قبل أن يخرج منها إلى الآخرة فإن تطهير الدنيا أهون من تطهر الآخرة وذلك بها يصيبه من مرض ونحوه أثناء حياته أو قبل الموت حين يتضيق وقت بقائه في الدنيا، قال ﷺ: (لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة) (٣٠٣).

قال ابن القيم: «وقد يكون في الشخص مادتان فأيها غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، فيوافيه يوم القيامة مطهراً فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بها يوفِّقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفِّرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» (٣٠٤).

<sup>(</sup>٣٠٠) صحيح البخاري (٥٨٣٢) واللفظ له، وأحمد (٧٤٦١) و (١١٣٧).

<sup>(</sup>۳۰۱) مسلم (٤٨٧١) ومسند الإمام أحمد (١٧٥٧٨) و(١٧١٧٣) و(١٧١٧٦) و(١٧١٧٦) و(١٧١٧٧).

<sup>(</sup>٣٠٢) الترمذي (٣٥٦)، وأحمد (٤٤٩٦).

<sup>(</sup>٣٠٣) أحمد (٩٤٣٥) و(٧٥٢١) والدارمي (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣٠٤) ابن القيم: زاد المعاد ١/ ٦٨.

قال القرطبي في تفسير الآية: "وقال الجمهور: لفظ الآية عام، والكافر والمؤمن مجازى بعمله السوء، فأما مجازاة الكافر فالنار لأن كفره أوبقه، وأما المؤمن فبنكبات الدنيا كها روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت (من يعمل سوءا يجز به) بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال رسول الله على : (قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها... وعن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال لما نزلت (من يعمل سوءاً يجز به) قال أبو بكر: كيف الصلاح يا رسول الله مع هذا كل شيء عملناه جزينا به؟ فقال: (غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى، قال: فذلك مما تجزون به) ففسر رسول الله على ما أجمله التنزيل من فوله: (من

<sup>(</sup>٣٠٥) ومن ذلك الحديث الذي أورده المنذري في الترغيب والترهيب(٢٥١٥) عن مصعب بن سعد عن أبيه هي قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فها يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) قال المنذري: رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وانظر أيضاً: الحاكم: المستدرك على الصحيحين ١/ ١٠٠ وابن ماجة (٤٠١٣)، وأحمد (١٤٧٠) و(١٤١٢) و(٢٦٦٤) و(٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٣٠٦) تفسير ابن كثير: ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>٣٠٧) أحمد (٦٥) و (٢٦).

يعمل سوءاً يجز به)، ... وقيل: (من يعمل سوءاً يجز به) إلا أن يتوب "(٣٠٨)، قلت: أو يعفو الله تعالى عنه، فهو من قبيل العام المخصص بالتوبة أو العفو.

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (من يعمل سوءاً يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً): «وقوله: (ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله عليه»(٣٠٩).

وقال ابن تيمية: «... ونحن حقيقة قولنا: إن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعاً ولا قدراً» (٢١٠٠. قلت: لأن التوبة أسقطت الذنوب وأزالت سبب العقاب.

وعلى ذلك فإن التوبة تدفع سبب التطهير بالمرض والمصائب قبل الموافاة حيث يكون قد تطهر بالتوبة فيدفع بذلك عن نفسه سبباً من أسباب مصارعة الأمراض أو المصائب قبل الموت وبخاصة حين يضيق وقت بقائه في الدنيا. وتلك مزية عظيمة من مزايا التوبة وثمرة من ثمراتها.

#### ٢٨٧- ثامن عشر- الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته،

للتائب فرحة عظمى يجدها في قلبه ثمرة لتوبته وهي الجزاء الحسن المعجل الذي يمنحه الله تعالى له في الدنيا، وذلك مقابل فرح الله تعالى بتوبة عبده، والجزاء من جنس العمل، وكل من جرب التوبة النصوح يعرف هذا ذوقاً. قال ابن القيم: «ومتى أراد العبد شاهد هذا من نفسه (٢١١)، فلينظر إلى الفرحة التي يجدها بعد التوبة النصوح والسرور واللذة التي تحصل له، والجزاء من جنس العمل، فلما تاب إلى الله ففرح الله بتوبته أعقبه فرحاً عظيماً» (٢١٢).

<sup>(</sup>٣٠٨) تفسير القرطبي: ج:٥ ص:٣٩٦-٣٩٩.

<sup>(</sup>۳۰۹) تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۵۶۰.

<sup>(</sup>۳۱۰) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ۱٦/ ٣٠-٣١.

<sup>(</sup>٣١١) أي شاهد (فرح الله) بتوبة عبده من خلال مجازاة الله له بمنحه الفرحة العظمى في قلبه على أساس الجزاء من جنس العمل، وهي ثمرة من ثمرات التوبة.

<sup>(</sup>٣١٢) ابن القيم: طريق الهجرتين ١/٣٦٩.

#### ٨٨٧- تاسع عشر- التوبة تثمر النور والضياء في الوجه:

الذنوب تنتج ظلمات في القلب يظهر أثرها على الجوارح كما قال على العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول الله تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] (٣١٣).

وبالمقابل فإن للحسنات آثاراً على الوجه وضاءة ونوراً، فإذا كانت التوبة رجوعاً من معصية الله إلى طاعته وكان فيها هجر الذنوب، كان ذلك خروجاً من الظلمات إلى النور، وفي هذا ما فيه من الآثار على الوجه والجوارح.

قال ابن تيمية: «ومن كان له صورة حسنة فعف عها حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدُ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوْرِى سَوْءَ تِكُمُ وَرِيشًا وَلِيكُ الله وَ الله وهو ما لا يكساه وجه العاصي، فإن كانت خلقته الله عن لم يؤت مثل هذا الجهال وهو ما لا يكساه وجه العاصي، فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا وإلا كان عليها من النور والجهال بحسبها، وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجهال المخلوق، قال ابن عباس الله : إن للحسنة لنورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب، وغبرة في الوجه، وضعفاً في البدن، ونقصاً في الرزق، وبخبة في قلوب وبغضة في قلوب الخلق، وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد كها قال تعالى: ﴿ يَوْمَ وَبُوهُهُمْ وَبُوهُهُمْ أَكُفَرَتُمُ بَعَدَ إِيمَنِكُمُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ وَهُمَا أَلَذِينَ آتَيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران: كُنتُمْ تَكُفُرُونَ فَهَا أَلَذِينَ آتَيَضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ أَلَةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [آل عمران:

<sup>(</sup>٣١٣) تفسير ابن كثير: ٤/ ٤٨٦ وقال: "وقال الترمذي حسن صحيح ولفظ النسائي: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي قال الله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون") وقال أحمد (٢٢٩٧) حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون") وقال الحسن البصري: وهو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت".

١٠٦-١٠٦، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ۖ ٱلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠](٣١٤).

وحيث إن التوبة هجر للذنوب بالكلية ورجوع إلى الطاعة فإن ذلك يزيل آثار ظلمة القلب التي تظهر على الوجه، ويحل محلها نور في القلب يثمر نوراً وضياء وجمالاً وجهاء في الوجه.

# ٢٨٩- عشرون - التوبة تمتع التائب بالحياة الطيبة،

التوبة رجوع إلى حالة التقوى، فإن العبد بالذنب ينزل عن التقوى وبالتوبة يرجع إليها، والتقوى تنشئ حياة طيبة للمؤمن لأن التقوى قوامها العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفاً من عقاب الله أو حياء منه. وآثار التقوى على درجة عظيمة من الأهمية، ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتّقِ ٱللّهَ يَبْعَل لَهُ مِعْرَجًا إِنَّ وَيَرْزُقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]، وقوله جل ثناؤه: ﴿ وَمَن يَلّقِ ٱللّهُ عَمْنَ اللهُ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرً ﴾ [الطلاق: ٤]، وقوله جل وعز: ﴿ وَمَن يَلّقِ ٱللّهُ يَكُفّر عَنْهُ سَيّعَاتِهِ ويُعْظِم لَهُ وَأَجْرً ﴾ [الطلاق: ٥]، وقوله سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَلَكُمْ مُؤلًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْفِر لَكُمْ وَاللّهُ عَقُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [الطلاق: ٤]، وقوله الله عنه ويَعْفِر لكم وَاللّهُ عَقُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [المعدن إلى الحياة الطيبة. وأيضًا فالمؤمن إذا تحقق والشّه عَقُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [الخديد: ٢٨] وكل ذلك يفضي إلى الحياة الطيبة. وأيضاً فالمؤمن إذا تحقق والضلال، والحق والباطل، كها قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَلَم المامورات وتركه المحظورات ولم المناد والحية الطيبة متنقلاً ومترقياً في رياض الإسلام والإيهان والإحسان، وليس هنالك في على المنيا أسعد وأطيب من هذه الحياة الطيبة.

<sup>(</sup>٣١٤) ابن تيمية: الاستقامة ١/ ٣٥١ ثم مضى ابن تيمية يشرح بصورة مفصلة في الصفحات التالية مسألة نور الطاعة التي تظهر في الوجه وظلمة المعصية التي تظهر فيه، ويستدل لذلك بالكثير من نصوص الكتاب والسنة فليرجع إليها من شاء.

قال ابن القيم: «وقد جعل الله «الحياة الطيبة» لأهل معرفته ومحبته وعبادته فقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّسَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجَّرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]، وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها: حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً، وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح، فإنه ملكها، ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره وهي عكس الحياة الطيبة. وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث: أعنى دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، والمعيشة الضنك أيضا تكون في الدور الثلاث، فالأبرار في النعيم هنا وهنالك، والفجار في الجحيم هنا وهنالك، قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ [النحل: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنِ أَسْتَغْفِرُوا ۚ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَتَّى وَيُؤْمِّ كُلَّ ذِي فَضَّلِ فَضَلَةً, ﴾ [هود: ٣]، فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة. والإعراض عنه والغفلة ومعصيته كفيل بالحياة المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة» (٣١٥).

فتلك هي الحياة الطيبة في ظل التوبة والتقوى.. في ظل رياض الإسلام والإيهان والإحسان.

تقابلها حياة المعيشة الضنك لصاحب المعاصي والذنوب.. حياة «من عقله مسبي في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اجتناء اللذات، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات، فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض، وعلى المرشد معترض، وعن السراء نائم، وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من

<sup>(</sup>٣١٥) ابن القيم: مدارج السالكين: ٣/ ٢٥٩.

نفسه، ورغب عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته، وزاد بزيادته، وقوي بقوته، وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله، وسد قذى في عين بصيرته، وشجاً في حلق إيهانه، ومرضاً مترامياً إلى هلاكه» (٣١٦).

## • ٢٩- معرفة فضل التوبة كفيلة بأن تدفع المسلم للمسارعة إليها:

فها ذكرناه في الفقرات السابقة عشرون وجهاً من الوجوه التي تريك مقام التوبة في الإسلام، وفضلها، ومنزلتها، وأهميتها، وثمراتها، استخلصناها من نصوص الإسلام كتاباً وسُنّةً، فخذها بقوة، واحمل معانيها في صدرك على الدوام، واعمل بها، تكن إن شاء الله رغاباً في التوبة، كثير اللجوء إلى ربك، حي القلب، مستنير البصيرة، طائعاً للرحمن، مُغيظاً للشيطان، والله يكلأ المؤمنين والمؤمنات ويتوب عليهم، والله المستعان.

وإياك ثم إياك أن تحرم نفسك من فرصة التوبة التي قدمها الإسلام إليك، فبادر إليها واستدمها، تحظ برضوان الله ومحبته وعفوه وغفرانه ورحمته، وتحظ بحسن الختام إن شاء الله.

فالسعيد الموفق من بادر وسارع إلى توبة نصوح، والمحروم من قعد على المعاصي والذنوب من غير توبة. السعيد من سابق إلى سفينة النجاة وغنم بها النجاة والفوز معاً، تنجيه من هلاك الأبد ويفوز بسعادة الأبد.

السعيد من سارع وسابق فإن منادي الرحيل ينادي في كل يوم يا أهل الأرض الرحيل.. الرحيل: ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴾ [العلق: ١٨]، ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَهَىٰ ﴾ [النجم: ٤٢] ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُكْنِبَتُهُم بِمَا عَمِلُوٓاً أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهً ﴾ [المجادلة: ٦] فهاذا أنت فاعل؟

## ١٩١- المسارعة إلى التوبة خشية أن تعصف سموم الذنوب بروح الإيمان:

وما أحسن أن يسارع العبد إلى التوبة لربه والإنابة إليه من قبل أن تعصف سموم الذنوب بروح الإيهان، وتعمل فيه عملاً يعيا معه الأطباء، حين يختم على القلب بها ران عليه من الذنوب، وتعمى البصيرة بالإصرار. ولا يقطع ذلك إلا نهضة من الرقاد، ويقظة من الغفلة، وقومة لله وتفكر ﴿ ﴿ وَ فَلَ إِنَّمَا أَعُظُكُم بِوَاحِدَةً أَن تَقُومُوا لِللهِ مَثْنَى وَفُرَدَى

<sup>(</sup>٣١٦) ابن القيم: مدارج السالكين: ٣/ ٢٦٧.

ثُمَّرَ نَنَفَكَّرُواً ﴾ [سبأ: ٤٦]. تفكر في الدنيا والآخرة: الدنيا وزوالها وانقضائها وفنائها، والآخرة ونعيمها ودوامها وبقائها قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَي الدُّنِيَا وَالآخِرةَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالل

### ٢٩٢- الوقت جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بديل عنها:

قال الغزالي ناصحاً ومذكراً: «... فكل ساعة من ساعات العمر، بل كل نَفَسٍ من الأنفاس، جوهرة نفيسة، لا خلف لها، ولا بديل عنها، فإنها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبد وتنقذك من شقاوة الأبد. وأي جوهرة أنفس من هذا؟. فإذا ضيعتها في (الغفلة) فقد خسرت خسراناً مبيناً. وإن صرفتها إلى (معصية) فقد هلكت هلاكاً فاحشاً. فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك، ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة، لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة، فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته، والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فعند ذاك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته » (٢١٨).

#### ٢٩٢ - إذا حضر الموت فات التدارك،

وحينئذ يعرف الإنسان ماذا فَوَّتَ على نفسه بتفويت التوبة وماذا ضيع على نفسه بتضييعها.. حينئذ يشتهي الإنسان يوماً أو ساعة، يتدارك فيها ما فات، ويتوب فيها ويتقرب إلى الله، ولكن انقطع الطريق، قال تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ١٥٤].

... يوماً أو ساعة، يتوب ويتقرب ويصلي ويتصدق، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوَّتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَاۤ أَخْرَتَنِى ۖ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ

<sup>(</sup>٣١٧) تفسير القرطبي: ٢٥٦/١٧.

<sup>(</sup>٣١٨) الغزالي: إحياء علوم الدين ٤/ ١٠.

فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّلِحِينَ آنَ وَلَن يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١٠-١١].. يوماً أو ساعة، ولكن هيهات هيهات... فقد فات الأوان، وانتهى الامتحان، وأفلتت الفرصة.

# ٢٩٤ - بين الإنسان والجنة، توبة وخطوتان،

أما الآن فها أيسرها فإنها: توبة وخطوتان: تدارك الفائت، وتعمير الباقي من الأيام والليالي بالعمل الصالح. فبذلك يرجو العبد ما وعده الله تعالى من الفلاح بالفوز المقيم في جنات النعيم والنجاة من نيران الجحيم، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَيلَ صَكِلِمًا فَعَسَى أَن يَكُوبُ مِن الله عِن الله واجبه ﴾ [القصص: ٢٧]، قال القرطبي وغيره من أهل التفسير: «عسى من الله واجبه» (٣١٩) أي: أن الفلاح حاصل مع التوبة، والله الموفق وهو المستعان. وهو يتولانا وإياك برحمته ومغفرته وفضله.

وبهذا ينتهي الكلام في فضل التوبة ومكانتها في الإسلام لنبدأ الكلام في مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام وهو موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣١٩) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٨/ ٢٠٠









# مشروعية النوبة وحكمها في الاسلام



#### وفيه أربعة مباحث

- المبحث الأول: وجوب التوبة في القرآن الكريم.
- المبحث الثاني: وجوب التوبة في السنة النبوية.
- المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة.
  - المبحث الرابع؛ أثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها.















# الفقطيل التاتي

# مشروعية النوبة وحكهها في الاسلام

#### ۲۹٥ - تمهيد وتقسيم:

التوبة من الذنوب بالندم والرجوع إلى الله وطلب العفو والمغفرة منه واجب من الواجبات الشرعية (٣٢١)، وفرض عين على كل أحد (٣٢١)، وكذلك استدامتها، وكذلك العودة إليها إذا نقضها أو خالفها.

وقد دل على وجوب التوبة وفرضيتها: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع المسلمين. وإذا كانت واجباً كان تركها حراماً، لأن ترك الواجب حرام، بل عد العلماء ترك

<sup>(</sup>٣٢٠) الواجب: هو ما طلب الشرع من المكلفين فعله على وجه الحتم والإلزام بحيث يُمدح فاعله، ويُدم ويعاقب تاركه. ويستفاد الوجوب من صيغ: منها صيغة الطلب كصيغة الأمر المجردة، فإنها تدل على الوجوب، وكذلك يستفاد من ترتيب عقوبة على ترك الفعل. والواجب والفرض شيء واحد عند الجمهور من الفقهاء، أما الحنفية فقد فرقوا بينها بناءً على قوة الدليل، فإن كان دليل الطلب قطعياً كان فرضاً، وإن كان ظنياً كان الفعل واجباً. والتوبة أدلة وجوبها قطعية فتكون فرضاً على رأي الجميع، والفرض يكون: عقوبة تركه أشد، ومنكره يكفر لأنه يكون قد رد شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فيكون قد رد الشارع نفسه وكذب بصدق الرسول ولهذا يكون كافراً.

<sup>(</sup>٣٢١) الواجب العيني أو فرض العين: هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف (وهو البالغ العاقل) فهو قد طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين بعينه كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها، والتوبة واجبة وهي من هذا النوع من الواجبات، أي واجب أو فرض عيني، بخلاف الواجب الكفائي أو فرض الكفاية الذي قصد الشرع حصوله في جماعة المكلفين فيكفي فيه قيام البعض ويسقط عن الباقين وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، كالقضاء، والإفتاء، والإفتاء، والشهادة، وصلاة الجنازة ونحوها، انظر للمزيد من المعلومات كتاب: المدخل إلى الدين الإسلامي، للمؤلف. وكذلك المراجع الخاصة بعلم أصول الفقه (مبحث الواجب).

التوبة من ضمن الكبائر (۳۲۲)، ولما كان للتوبة أثر كبير في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها وجب بيان ذلك، فانقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث:

نخصص الأول: للكلام عن وجوب التوبة في القرآن الكريم. ونتناول في الثاني: وجوب التوبة في السنة النبوية.

ونبين في الثالث : وجوبها بدليل الإجماع وأنها على الخلق كافة.

ونبحث في الرابع: أثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها.

<sup>(</sup>٣٢٢) هذا، مع ملاحظة أن الله تبارك وتعالى قد رحم عباده المؤمنين رحمه واسعة إذ جعل إلى جانب التوبة كفارات أخرى بالنسبة للصغائر على وجه الخصوص كالصلوات الخمس التي تكفر ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وقيام رمضان إيهاناً واحتساباً على رأي من يجعل ذلك مختصاً بتكفير الصغائر دون الكبائر، أو ما يصيب المؤمن من أذى أو بلاء فيصبر فإنه كفارات لذنوبه، وغير ذلك. إلا أن ذلك كله لا يسقط وجوب التوبة من الصغائر، وفي ذلك يقول ابن القيم: "إن من أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، وضهان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة (انظر بدائع الفوائد ص ١٦).

# المبحث الأول وجوب التوبة في القرآن الكريم

#### ٢٩٦- القرآن الكريم فرض التوبة على الخلق كافة وأكدها:

أمر القرآن الكريم بالتوبة من جميع الذنوب، كبائرها وصغائرها، وجعل ذلك واجباً وفرضاً على كافة الخلق، واستعمل في ذلك مختلف الصيغ والأساليب الدالة على الوجوب. فتارةً يذكر وجوبها بصيغة الأمر الجازم، وتارةً يرتب عقوبةً على ترك التوبة، وتارةً يعلق الفلاح عليها تعليق المسبب على سببه، وتارةً يصف تارك التوبة بالظالم ونحوه، وكل هذه الصيغ والأساليب تدل على وجوب التوبة، وأن ترك التوبة من أي ذنب، كبير أو صغير، حرام.

ومن جهة ثانية نجد في التنزيل العزيز مجموعة أخرى كبيرة من الآيات، بصيغ أخرى، تؤكد هذا الوجوب للتوبة وتحيطه بمزيد من العناية، والاهتمام، فترغب فيه أشد الترغيب، وتغري بالمسارعة إليه، وتذلل كل عقبة من أمامه، وتبين عظيم ثمرته. وسنفصل ما تقدم في مطلبين على النحو الآتي:

# المطلب الأول إيجاب التوبة بالصيغ الدالة على الوجوب

# ٢٩٧ - استخدام القرآن صيغاً متنوعة في تشريع وجوب التوبة:

استخدم القرآن الكريم صيغاً متنوعة في تشريع وجوب التوبة، فمن الصيغ الدالة على الوجوب صيغتان أساسيتان: هما صيغة الأمر الجازم، وصيغة ترتيب العقوبة على ترك الفعل فيدل على وجوبه، والقرآن الكريم استخدم كلاً من هاتين الصيغتين منفردة لتشريع وجوب التوبة، وأيضاً استخدمها مجتمعتين في موضع واحد، وفيها يلي نورد تلك الصيغ والآيات الكريمة الدالة عليها:

٢٩٨ - أولاً - إيجاب التوبة بصيغة الأمر الجازم:

٢٩٩ - الآية الأولى - (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تظحون) (٣٢٣):

ففي هذه الآية الكريمة خطاب للمؤمنين بأن يتوبوا إلى الله من كل ذنب، كبير أو صغير، لكي يلازموا حال التقوى وما تستلزمه من التوبة عن ذنوب الماضي باستحضارها

<sup>(</sup>٣٢٣) سورة النور: الآية: ٣١.

والندم عليها، والاعتصام بالله لدفع وقوع الذنوب في الحاضر، والتوبة منها حالاً والاستغفار إذا وقعت، لأن وقوعها مفارقة لحال التقوى.

والآية الكريمة دلت على شيئين: وجوب التوبة، وتعليق الفلاح بها. فوجوب التوبة على المؤمنين مُستمد من صيغة الأمر: (وتوبوا) وقوله: (أيها المؤمنون) تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيهان موجب للامتثال (٣٢٤)، وتعليق الفلاح بها يدل على الوجوب أيضاً وهو قوله تعالى: (لعلكم تفلحون).

قال ابن القيم: «وقد قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة «لعل» المشعرة بالترجي، إيذاناً بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله منهم» (٣٢٥).

# ٣٠٠- الآية الثانية - (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً):

وتمام الآية قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُوبُوَّا إِلَى اللّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنَتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُغْزِي اللّهُ النَّبِيِّ وَاللّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ أَتَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

وهذا خطاب للمؤمنين والمؤمنات جميعاً بصيغة الأمر: «توبوا» التي تدل على وجوب التوبة. وقد تضمن صدر الآية شيئين: إيجاب التوبة، وإيجاب أن تكون نصوحاً وهي التوبة الشاملة العامة الصادقة - وسيأتي البحث فيها مفصلاً في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣٢٤) الآلوسي: روح المعاني: ١٤٦/١٨.

<sup>(</sup>٣٢٥) ابن القيم: مدارج السالكين ١٧٨/١.

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَكَ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨] أمر بالتوبة وهي فرض على الأعيان - أي فرض عين - في كل الأحوال وكل الأزمان» (٣٢٦)، ثم نقل القرطبي تفاصيل أقوال العلماء في صفة التوبة النصوح.

٣٠١ ثانياً - إيجاب التوبة بصيغة تحريم ترك الفعل والمعاقبة عليه،
 ٣٠٢ الآية الأولى - (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون):

قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَلُبُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] وثابت أن تلبس الإنسان بالظلم حرام، إذ ارتكاب الذنوب والإقامة عليها من غير توبة ظلم يجره الإنسان على نفسه بتعريضها للعقاب الذي أعده الله للعاصين، وظلم له بتفويت الخير الذي أعده الله للمطيعين، وهذا إضافة إلى تعلق الذنوب بظلم الغير. لذلك يكون الذين يذنبون ولا يتوبون ظالمين، وتلبس الإنسان بالظلم حرام فوجب الخروج منه بالتوبة، فتكون التوبة واجبة. ثم إن وصف من تركوا التوبة بالظالمين يستتبع عقوبتهم فكان ترتيب العقوبة مبنياً على ترك التوبة وهذا دال على الوجوب كها قد علمت.

٣٠٣- الآية الثانية - (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق)(٢٢٧)،

وهذه الآية الكريمة جاءت بعد حكاية قصة أصحاب الأخدود الكافرين الطغاة الذين أضرموا النار في أخاديد في الأرض لإلقاء المؤمنين والمؤمنات فيها ليفتنوهم عن دينهم بعد أن نقموا منهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، قال تعالى: ﴿ قُبِلَ أَصْحَبُ ٱلْأُخَدُودِ لَنَهُم اللهُ العزيز الحميد، قال تعالى: ﴿ قُبِلَ أَصْحَبُ ٱلْأُخَدُودِ النَّهُ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ (۞ إِذْ هُرَ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ ۞ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ ۞ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُم إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ ٱلْمَرْبِيزِ ٱلحَمِيدِ ﴾ [البروج: ٤-٨]. قال القرطبي: «أي الذين خددوا الأخاديد في الأرض وقعدوا عليها يلقون المؤمنين، وكانوا بنجران في الفترة بين عيسى النَّخ ومحمد ﷺ » (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣٢٦) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٩٧/١٨. وقوله تعالى: «عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم» قال القرطبي وغيره من المفسرين: «عسى من الله واجبة» انظر القرطبي ١٨/٠٠٠ وقال: وهو معنى قوله ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

<sup>(</sup>٣٢٧) سورة البروج: الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣٢٨) راجع قصة أصحاب الأخدود في ابن كثير: تفسيره ١٩٥/٤-٤٩٦ والقرطبي: تفسيره: ٨٢/١٩) وسيد قطب: في ظلال القرآن ٦/ ٣٨٧٣.

والآية الكريمة التي نحن بصددها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنَوَّا اَلَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنِينَ والمؤمنات وعذبوهم ليتركوا دينهم (٣٣٠)، وفيها مشركي قريش الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعذبوهم ليتركوا دينهم (تهمون دعوتهم إلى الإسلام والتوبة، وتشمل في معناها كل الطغاة في كل الأزمان الذين ينقمون على المؤمنين والمؤمنات إيهانهم وتوحيدهم ويطاردونهم لفتنهم عن دينهم، فأولئك الذين فعلوا ذلك ثم لم يتوبوا منه، وهؤلاء الذين فعلوه ويفعلونه (إن لم يتوبوا)... أولئك وهؤلاء: ﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهُنَمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ [البروج: ١٠] (٢٣١).

وأنت ترى في الآية الكريمة أنه سبحانه رتب العقوبة بعد الذنب على عدم التوبة بقوله: ﴿ ثُمُ ٓ لَوَ بَتُوبُوا فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴾ وترتيب العقوبة على ترك الفعل - وهو التوبة - يدل على وجوب ذلك الفعل شرعاً فدل على وجوب التوبة.

٣٠٤- ثالثاً - إيجاب التوبة بالصيغتين السابقتين معاً في موضع واحد:

 ٣٠٥ الآية الأولى - (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون):

فقوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤]، أمر بالإنابة، والإنابة هي التوبة، بالرجوع إلى الله تعالى وطاعته ومفارقة أحوال المعصية.

<sup>(</sup>٣٢٩) انظر التفاسير المذكورة في الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣٣٠) ابن عاشور: التحرير والتنوير: ٣٠/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣٣١) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٣٠/ ٢٤٦ وقال فيه: وجملة «ثم لم يتوبوا» معترضة، و.. «ثم» للتراخي الرتبي لأن الاستمرار على الكفر أعظم من فتنة المؤمنين، وفيه تعريض للمشركين بأنهم إن تابوا وآمنوا سلموا من عذاب جهنم. والفتن: المعاملة بالشدة والإيقاع بالعناء الذي لا يجد منه مخلصاً إلا بعناء أو ضرِّ أخف أو حيلة.. ودخول العناء في خبر إن في قوله: «فلهم عذاب جهنم» لأن اسم (إن) وقع موصولاً، والموصول يتضمن معنى الشرط في الاستعمال كثيراً. فتقديره: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لأن عطف قوله «ثم لم يتوبوا» مقصود به معنى التقييد فهو كالشرط.

وفي الآية الكريمة خطاب من الله تعالى إلى الخلق كافة بالإنابة إليه بصيغة الأمر الجازم التي تدل على الوجوب. فالكافر توبته بأن يُسلم ويلتزم أحكام الإسلام، والمنافق توبته بأن يتوب من النفاق إلى الإيمان. والمسلم المضيع للصلوات المتبع للشهوات، توبته بأن يعكس حاله ويعود إلى الصراط المستقيم. والمسلم الضال باتباع السبل التي تفرقه عن سبيل الله توبته بأن يرجع إلى صراط الله العزيز الحميد. والمؤمن الطائع الذي تقع منه ذنوب بين الحين والحين توبته بأن يعود إلى حال التقوى التي فارقها بارتكاب الذنوب. فكل هؤلاء مأمورون بالإنابة إلى الرب جل وعلا والتوبة إليه ومفارقة أحوال الكفر والفسوق والعصيان.

ويُستمد وجوب التوبة في هذه الآية الكريمة من شيئين:

الأول: صيغة الأمر المجردة: (وأنيبوا).

والثاني: ترتيب العقوبة على عدم التوبة بقوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنُصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤] وكلاهما من صيغ الخطاب الدالة على الوجوب (٢٣٢٠).

قال القرطبي: « (وأنيبوا إلى ربكم): أي ارجعوا له بالطاعة... أمر بالتوبة والرجوع إليه، والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص » (٣٣٣).

وقال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة »(٣٣٤).

<sup>(</sup>٣٣٢) أي المجردة عن القرائن التي تصرفها إلى الندب أو الإباحة. فقوله تعالى -- مثلاً -- بشأن صلاة الجمعة "فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض"، (فانتشروا): أمر، ولكنه لا يفيد الوجوب بل الإباحة بقرينة أن النبي على ما أمرهم أن يغادروا المسجد بعد الصلاة، وبقرينة أن هذا أمر بعد الحظر، فإن الانتشار محظور قبل انقضاء الصلاة فإذا جاء الأمر بالانتشار بعد ذلك كان دالاً على انتهاء الحظر، لذلك قالوا: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ومثل ذلك حكم كتابة الدين الوارد بقوله تعالى: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" فإنها تدل على الندب لا الوجوب بقرينة أنه أجاز عدم الكتابة بقوله تعالى: "فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته"، أما إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن فإنها تفيد الوجوب.

<sup>(</sup>٣٣٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٥/٢٦٩.

<sup>(</sup>٣٣٤) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٤/ ٥٨.

-7.7 الآية الثانية - (وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) (770)،

ففي هذه الآية الكريمة خطاب من الله تعالى بالأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة واستدامتها.

قال ابن كثير في تفسيرها: أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيها تستقبلونه وأن تستمروا على ذلك (٣٣١).

وقال القرطبي: «أي استغفروا من سالف ذنوبكم وتوبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم. وقيل: إنها قدم الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي السبب إليها »(٣٣٧).

وذكر الآلوسي: أن المراد بالتوبة – بعد الأمر بالاستغفار وهو طلب المغفرة – الإخلاص فيها والاستمرار عليها » (٣٣٨).

والذي يهمنا بعد تفسير الآية الكريمة هو استنباط حكم التوبة. وظاهر أن وجوب التوبة في الآية الكريمة يُستمد من شيئين أيضاً:

الأول: صيغة الأمر الجازم الدالة على وجوب الاستغفار والتوبة وهو قوله تعالى: ﴿ ٱسۡـتَغۡفِرُواۡ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيۡهِ ﴾ [مود: ٣].

والثاني: ترتيب العقوبة على ترك الاستغفار والتوبة، وهو قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاً فَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْم كِيمٍ ﴾ [هود: ٣]، والتولي هنا هو الإعراض وعدم الاستجابة لما دُعوا إليه من استغفار وتوبة. وقد علمت أن صيغة ترتيب العقوبة على ترك فعلٍ هي من الصيغ الدالة على وجوب ذلك الفعل شرعاً.

<sup>(</sup>٣٣٥) سورة هود: الآية ٣.

<sup>(</sup>٣٣٦) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣٣٧) القرطبي: الجامع لأحكام القرأن: ٩/٣.

<sup>(</sup>۳۳۸) الآلوسي: روح المعاني ۲۰۸/۱۲.

فهذه جملة آياتٍ من الكتاب العزيز – وفيه غيرها – جاءت بالصيغ التشريعية التي تريك وجوب التوبة على الخلق كافة، وأنها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، يتوب ويستديم التوبة والاستغفار، وأن تركها حرام سواء أكان التارك لها من العاصين أو كان من المتقين.

# المطلب الثاني تأكيد الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية

## ٣٠٧- الآيات الدالة على تأكيد وجوب التوبة وإحاطته بمزيد من العناية:

نظراً لوجوب التوبة، ونجاة الإنسان بها يوم القيامة، وتعلق الفلاح بها، وكونها بداية لسلوك الصراط المستقيم ممن درجت حياتهم على تضييع الواجبات واتباع الشهوات، أو عودة إلى الصراط المستقيم ممن هم عليه وانحرفوا عنه وبالتوبة يرجعون إليه. ونظراً لأن التوبة من الذنوب هي عودة إلى حال التقوى بعد مفارقتها أثناء ارتكاب ذنب باقتحام محرم أو ترك واجب، وأهل التقوى هم الناجون يوم القيامة كها قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى الدِّينَ اتَقَواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيها جِثِيًا ﴾ [مريم: ٢٧]، فمن أجل هذه الأهمية العظمى للتوبة جاءت في القرآن الكريم مجموعة أخرى من الآيات، حث فيها القرآن على التوبة والمسارعة إليها، ورغب فيها أشد الترغيب، زيادة على ما ذكرناه سابقاً من الأمر بها أمراً جازماً على سبيل الوجوب وغيره من الصيغ الدالة على الوجوب.

وتلك المجموعة من الآيات التي فيها الحث الشديد والترغيب العظيم في التوبة هي في حقيقة الأمر تتكلم عن شيء واجب – عرف وجوبه وكونه فرضاً بالصيغ الدالة عليه التي شرحناها سابقاً – وهي في حثها على التوبة وترغيبها بها بشدة تؤكد ذلك الوجوب وتحيطه بمزيدٍ من العناية والاهتهام. نذكر فيها يلي نهاذج منها وننقل بعض أقوال العلهاء والمفسرين بشأنها:

## ٣٠٨ - (وسارعوا إلى مغضرة من ربكم):

قال تعالى في المسارعة إلى التوبة والعمل الصالح، واصفاً المتقين بالمبادرة إلى التوبة من غير تأخير أو إصرار على الذنب: ﴿ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ مَن غير تأخير أو إصرار على الذنب: ﴿ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَنوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَالَةِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّآءِ

وَالْكَنظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِّ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَعَمُوا فَدَخَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الْذُنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْدُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ ﴾ [آل عمران: ١٣٦-١٣٦].

فأمر سبحانه بالمسارعة إلى المغفرة: وهي إنها تكون بالتوبة وفعل المأمورات وترك المحظورات، ثم جعل صفة المتقين عند وقوع الذنب: الاستغفار. والمراد به هاهنا: التوبة، وعدم الإصرار على حال المعصية.

قال ابن كثير: «أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار.. (ولم يصروا على على ما فعلوا وهم يعلمون): أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا عن قريب ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها» (٣٣٩).

ومثل ذلك القول في قوله تعالى: ﴿ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِةً ﴾ [الحديد: ٢١].

# ٣٠٩- التائب.. يجد الله غفوراً رحيماً:

قال تعالى في بذل الغفران للتائبين بكرم عظيم: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَـفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠].

قال صاحب «الظلال» في تفسيره الآية: «هذه الآية تفتح باب التوبة على مصراعيه، وباب المغفرة على سعته، وتطمعُ كل مذنب تائب في العفو والقبول.. إنه سبحانه موجود للمغفرة والرحمة حيثها قصده مستغفر منيب. والذي يعمل السوء يظلم نفسه ويظلم غيره، وقد يظلم نفسه وحدها إذا عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه.. وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حين ويغفر لهم ويرحمهم متى جاؤوا تائبين.. هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بواب! حيثها جاؤوا تائبين مستغفرين وجدوا الله غفوراً رحيهاً » (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣٣٩) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١/ ٣٧٩ - ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣٤٠) سيد قطب: في ظلال القرآن ٢/ ٧٥٥.

# ٣١٠- من تاب من النفاق وغيره من المعاصي ألحق بالمؤمنين المتقين،

قال تعالى في إلحاق المنافقين بالمؤمنين إذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا، وإعطائهم مثل جزائهم العظيم: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٥-١٤٦].

فالتوبة تنقذهم من الدرك الأسفل من النار (٢٤١) إلى الفوز بجنات النعيم مع المؤمنين قال القرطبي: «إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله» استثناء ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله ويعتصم بالله أي يجعله ملجاً ومعاذاً ويخلص دينه لله كما نصت عليه هذه الآية، وإلا فليس بتائب (٣٤٢).

## ٣١١- كتب على نفسه الرحمة.. فقبل التوبة،

(٣٤٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٥/٤٢٦.

وقال عز وجل مخبراً أن قبول التوبة إنها هو من قبيل الرحمة التي كتبها على نفسه تفضلاً وكرماً وإحساناً: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءًا بِجَهَلَاتِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّءًا بِجَهَلَاتِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَلَى وَنَكُمْ مُنْ عَلَى مِنكُمْ مُنْ اللهِ فَاللهِ فَكُورٌ نَجِيعُ ﴾ [الانعام: ٥٤].

فكل من عمل السوء بجهالة موعود بهذه الرحمة التي كتبها الله على نفسه – حين يتوب، وهذا وعد بالرحمة والغفران يشمل كل العصاة وكل الذنوب.

<sup>(</sup>٣٤١) جاء في «تفسير روح المعاني»: أي في الطبقة السفلي منها وهو مقرها ولها سبع طبقات تسمى الأولى كما قيل: جهنم، والثانية لظى، والثالثة: الحطمة، والرابعة: السعير، والخامسة: سقر، والسادسة: الجحيم، والسابعة: الهاوية. وقد تسمى النار جميعاً باسم الطبقة الأولى وبعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها. وتسمية تلك الطبقات: دركات، لأنها متداركة متتابعة بعضها تحت بعض – أعاذنا الله منها بلطفه ومنه وكرمه –.. وفي كون المنافقين في الدرك الأسفل من النار إشارة إلى شدة عذابهم.. وإنها كان أشد من غيره لأنه ضم إلى الكفر المشترك استهزاءً بالإسلام وخداعاً لأهله. انظر: الآلوسي: روح المعاني: ٥/ ١٧٧. وانظر في موضوع أن الجنة درجات والنار دركات: القرطبي أيضاً: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٤٢٥.

قال العلماء: كل من عصى الله فهو في جهالة عامداً كان أو غيره.

قال القرطبي: «أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» تعم الكفر والمعاصي، فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، قال قتادة: أجمع أصحاب النبي ﷺ على أن كل معصية فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلاً (٣٤٣).

وقال صاحب «الظلال»: «فيا يذنب الإنسان إلا من جهالة، وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء يعمله صاحبه، متى تاب من بعده وأصلح، ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى التي تجعل التوبة من الذنب - أياً كان - والإصلاح بعده مستوجبة للمغفرة بها كتب الله على نفسه من الرحمة» (٣٤٤).

## ٣١٢ - المبالغة في الغضران للتائبين:

وأخبر سبحانه عن صفته وهي المبالغة في الغفران في تعامله مع التائبين الذين آمنوا واستقاموا فقال عز وجل: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِاحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦].

قال صاحب «الظلال» في تفسيره للآية: «.. إلى جانب التحذير والإنذار – أي الوارد في الآيات التي قبلها – يفتح باب التوبة لمن يخطئ ويرجع. والتوبة ليست كلمة تُقال، إنها هي عزيمة في القلب يتحقق مدلولها بالإيهان والعمل الصالح، ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع، فإذا وقعت التوبة، وصح الإيهان، وصدق العمل، فها هنا يأخذ الإنسان في الطريق، على هدى من الإيهان وعلى ضهانة من العمل الصالح، فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة والعمل» (٢٤٥٠).

## ٣١٣- الترغيب الشديد وبيان الربح الكبيرية التوبة:

وقال سبحانه في الترغيب الشديد وبيان الربح العظيم الذي تأتي به التوبة: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ سَيّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ سَيّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ وَلَا اللَّهُ مَتَابًا ﴾ [الفرقان: ٧٠-٧].

<sup>(</sup>٣٤٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣٤٤) سيد قطب: في ظلال القرآن: ٢/ ١١٠١.

<sup>(</sup>٣٤٥) سيد قطب: في ظلال القرآن: ٤/ ٢٣٤٦.

وسيأتي الكلام عن تبديل السيئات حسنات في موضعه إن شاء الله.

# ٣١٤- (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعضو عن السيئات):

وأخبر سبحانه عن انفراده بقبول التوبة والعفو عن السيئات. قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَـلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥].

قال ابن كثير: «يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفر... كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا اللهُ؟) أي لا يغفرها ويقيهم عقوباتها أحد سواه» (٣٤٦).

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُونَا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيــُر ﴾ [التوبة: ١٠٤].

# ٣١٥- لا يتعاظمه ذنب أن يغضره للتائبين: '

وأخبر سبحانه أنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب فليس للعبد أن يقنط من رحمته أو ييأس من عفوه عن ذنوبه مهما كانت كثيرة إذا تاب ورجع إلى الصراط المستقيم من قبل أن يخطفه الموت وهو على حال الفسوق والعصيان، قال تعالى: ﴿ فَ قُلَ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَقُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

# ٣١٦- واجب كل مسلم أن يسارع إلى التوبة:

فحري بالمسلم الكيس أن يسارع إلى التوبة والمغفرة والجنة.. ﴿ مِن قَبَـٰلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْمَذَابُ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٤] فإن الموت يأتي بغتةً، فقد ماتت قبلنا أجيال وأجيال وصاروا تحت التراب ونحن بهم لاحقون، صاروا إلى القبر، أول منازل الآخرة،

<sup>(</sup>٣٤٦) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤/ ١١٤.

منهم التائبون الفائزون قد أقبلوا على رب كريم يحب التوابين، ومنهم أهل التسويف والإصرار الخاسرون قد فوتوا على أنفسهم التوبة وإصلاح الحال مع الله وماتوا على ذلك.

فها أحسن أن نستفيق الآن على قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] قبل أن نُفيق راغمين مع أهوال يوم القيامة على قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي ٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مَهُمِينُ ﴿ وَإِن اَعْبُدُونِ هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَا وَلَقَدْ أَصَلَ مِنكُرَ حِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَا هَا هَا عَدُوهِ جَهَنَمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ السَّاوَهَا اللَّهُ مَا كُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هَا فَي اللَّهُ مَا كُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هَا لَقِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هَا إِلَيْ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هَالَاهِ عَلَى اللَّهُ مِن مَا كُنتُمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

فالكيس من استيقظ من رقدة الغافلين وسعى بهمة ونشاط، يغالب الأيام والليالي في طلب رضوان رب العالمين.

## ٣١٧- وجه الدلالة على تأكيد وجوب التوبة في الآيات السابقة:

ونعود الآن إلى الآيات التي أوردناها وطلبنا منك أن تقف معها وقفة تأمل.. فنقول: إن هذه الآيات الكريمة وعشرات غيرها في التنزيل العزيز تؤكد الوجوب وجوب التوبة - كحكم شرعي، الذي ذكرنا صيغه في صدر البحث، وتحيط هذا الوجوب بمزيد من العناية والاهتهام. كها أن جميع الصيغ التي وردت في القرآن الكريم والتي فيها استثناء التائبين من العذاب الأليم أو العقاب الشديد في النار اللاحق بالكافرين أو المنافقين أو الفاسقين أو العصاة كقوله تعالى: (إلا الذين تابوا) و قوله تعالى: (إلا من تاب) بعد ذكر عذاب أو عقاب هي جميعاً من الصيغ الدالة على وجوب التوبة أيضاً إذ مفهومها ترتيب استحقاق العقوبة على عدم التوبة، وهي في القرآن كثيرة كها لا يخفى عليك.

فهذا كله يرينا وجوب التوبة وفرضيتها في القرآن وهو ما عقدنا هذا المبحث لإيضاحه. والله المستعان ومنه التوفيق.

# المبحث الثاني وجوب التوبة في السنّة النبوية

#### ٣١٨- السنة النبوية أوجبت التوبة وأكدت الوجوب بالترغيب الشديد:

أمرت السنة بالتوبة من جميع الذنوب، كبائرها وصغائرها، وجعلت ذلك واجباً وفرضاً، واستعملت في ذلك مختلف الصيغ والأساليب الدالة على الوجوب. فتارةً تذكر وجوبها بصيغة الأمر الجازم، وتارةً ترتب الجزاء على ترك التوبة كالرين الذي هو عقوبة دنيوية يفضي إلى عقوبة أخروية، وهذه الصيغ والأساليب تدل على وجوب التوبة، وأن ترك التوبة من أي ذنب، كبير أو صغير، حرام.

ومن جهة ثانية نجد في السنة النبوية مجموعة أخرى كبيرة من الأحاديث الشريفة، بصيغ أخرى، تؤكد على التوبة، فترغب فيها أشد الترغيب، وتغري بالمسارعة إليها، وتذلل كل عقبة من أمامها، وتبين عظيم ثمرتها. وسنفصل ما تقدم في فقرتين على النحو الآتي:

#### ٣١٩- أولا - أدلة وجوب التوبة في السنة النبوية ،

في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة مستفيضة تدل على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة، وقد وردت بالصيغ التي تدل على الوجوب، نقدم بعضها فيها يأتي:

#### ٣٢٠- الحديث الأول ودلالته:

قوله على اليا أيها الناس: توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرق) (٣٤٧).

ففي الحديث الشريف أمر منه عليه الصلاة والسلام بالتوبة وإرشاد لأمته إليه، وصيغته دالة على الوجوب، إذ هي صيغة الأمر الجازم المجردة عما يصرفها عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة.

#### ٣٢١- الحديث الثاني ودلالته:

عن معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: (عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوءٍ فأحدث له توبة، السر

<sup>(</sup>۳٤٧) رواه مسلم (٤٨٧١) واللفظ له، وأحمد (١٧١٧٣) و(١٧١٧١) و(١٧٥٧٧) و(١٧٥٧٨) و(٢٢٣٩٠).

بالسر والعلانية بالعلانية) (٢٤٨ فقوله على الوجوب : (وما عملت من سوءٍ فأحدث له توبة) صيغة أمر مجردة عن الصوارف دالة على الوجوب.

#### ٣٢٢- الحديث الثالث ودلالته:

عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على : (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً نُكتت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صُقل منها، وإن زاد زادت حتى يُغلف بها قلبه. فذلك، الران الذي ذكر الله في كتابه: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» (٣٤٩)، وتمام الآيات: ﴿ كَلَّا بَنَّ مَلَ قُلُوبِهِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الله كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمْ يَوْمَهِذٍ لَمُحْبُوبُونَ وَهَام الآيات: ﴿ كَلَّا الله فَي كتابه: ١٦-١١].

فالحديث الشريف قد رتب العقوبة في الدنيا والآخرة على ترك التوبة فمن تركها ناله من العقوبة الدنيوية والأخروية ما ذكر في الحديث الشريف. وترتيب العقوبة على ترك الفعل دال على الوجوب كها قد بان لك من قبل.

# ٣٢٣- ثانيا - أدلة الترغيب في التوبة والعناية بها في السنة النبوية:

وإذا ثبت وجوب التوبة بالأحاديث النبوية التي أوردناها - لورودها بصيغة الأمر الجازم من غير قرينة تصرف إلى الندب أو غيره، أو لورودها بصيغة ترتيب العقوبة على ترك التوبة أو غيرها من الصيغ - كانت بعد ذلك كل السنن النبوية الأخرى التي ترغب في التوبة وتحث عليها وتعلق الفلاح بها مقصوداً بها الكلام عن التوبة الموصوفة بالوجوب والتي عُرف وجوبها بها ذكرناه، وتكون هذه السنن - بأية صيغة جاءت - هي في حقيقة الأمر تأكيد لهذا الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية والاهتهام واللزوم. والسنن الواردة بذلك والتي تحث على التوبة وترغب فيها وتعلق الفلاح بها وتبين ثمرتها كثيرة جداً، نذكر لك هنا بعضاً منها:

<sup>(</sup>٣٤٨) رواه الطبراني بإسناد حسن. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٤/ ٩٣ و ٩٤.

<sup>(</sup>٣٤٩) رواه الترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له من طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٤/ ٩٢.

#### ٣٢٤- الحديث الأول:

عن أبي موسى ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها) (٣٥٠).

# ٣٢٥- الحديث الثاني:

وفي الصحيحين عن أبي هريرة الله أن رسول الله على الله عن وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإذا أقبل إلى يمشي أقبلت إليه أهرول) (٢٥١).

#### ٣٢٦- الحديث الثالث:

وفي الصحيحين عن الحارث بن سويد عن عبد الله على قال: سمعت رسول الله عليها يقول: (لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام، فاستيقط وقد ذهبت راحلته، فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله تعالى، قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه، فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه، فالله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته)

<sup>(</sup>٣٥٠) رواه مسلم والنسائي. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ١٨/٤ وطلوع الشمس من مغربها إحدى العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة وحينذاك يغلق باب التوبة فلا تقبل توبة من الناس وقتتذ وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَكَتَمِكَةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى بَغْضُ عَايَنتِ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي الْمَنتِ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيعَنتُهَا لَمْ تَنكُنْ عَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيعَنتُهَا لَمْ تَنكُنْ عَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيعَنتُهَا لَمْ تَنكُنْ عَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيعَنتُهَا لَمْ تَنكُنْ عَامَنتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيعَنتُهَا لَمْ تَنكُنْ عَامَنتُ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ

<sup>(</sup>٣٥٢) رواه البخاري ومسلم. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٤/ ١٠٥.

#### ٣٢٧- الحديث الرابع:

وعن ابن مسعود رفي عن النبي علي قال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)(٣٥٣).

# ٣٢٨- الحديث الخامس:

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: (إن عبداً أصاب ذنباً، فقال: يا رب إني أذنبتُ ذنباً فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنباً آخر، وربيا قال: ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: يا رب أني أذنبتُ ذنباً آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر، وربيا قال: أذنب ذنباً آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) (٢٥٤).

#### ٣٢٩- الحديث السادس،

وعن أنس الله أن النبي على قال: (كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون) (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٣٥٣) رواه ابن ماجة والطبراني ورواة الطبراني رواة الصحيح، ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي مرفوعاً أيضاً.(انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٤/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣٥٤) متفق عليه. انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ١٩/ ٩ وقوله: قد غفرتُ لعبدي فليعمل ما شاء، معناه: فليعمل ما شاء ما دام على هذه الحال كلما أصاب ذنباً تاب واستغفر ورجع إلى ربه ولجأ إليه لغفران ذنبه بحيث لا يُصر على الذنب ولا يسوف في التوبة. ويُفهم من قوله: "ثم أصاب ذنباً آخر" أنه ذنب من جنس آخر، والله أعلم - غير الذنب الأول؛ لأنه لم يقل: ثم أصاب الذنب نفسه، وأن توبته عن الذنب الأول هي توبة نصوح صادقة ليس فيها عودة إليه، وحتى على فرض عودته إلى نفس الذنب فقد كان عند التوبة عازماً عزماً صادقاً على عدم العودة إليه، بدليل قوله: "ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر" أي مكث ممسكاً عن المعصية ما شاء الله. وبالجملة فإن حالته هي: أصل واستثناء، فالأصل: المكث ممسكاً عن الذنوب. والاستثناء: هو إصابة الذنب والتوبة منه والاستثناء، فالأصل المحتفين أو من ألحقهم الله بالمتقين الذين وصفهم الله والتوبة منه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ».

<sup>(</sup>٣٥٥) رواه الترمذي (٢٤٢٣) وأحمد (١٢٥٧٦).

#### ٣٣٠- الحديث السابع:

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ، عن النبي ﷺ قال: (قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)(٣٥٦).

#### ٣٣١- الحديث الثامن،

عن أنس بن مالك الله قال: قال رسول الله على الله على دائكم ودوائكم؟ ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ ألا إن داءكم الذنوب، ودواؤكم الاستغفار)(٣٥٧).

#### ٣٣٢- الحديث التاسع،

<sup>(</sup>٣٥٦) رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد. انظر المنذري: الترغيب والترهيب ٢/ ٤٦٨. (٣٥٧) رواه البيهقي (انظر: المنذري: الترغيب والترهيب ٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٥٨٨) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي والأصفهاني. (انظر الترغيب والترهيب ٢/ ٤٧١).

# المبحث الثالث المجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة

# ٣٣٣- الدليل على انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة:

أجمع العلماء (٢٥٩) منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا على وجوب التوبة، وأنها فرض متعين على كل مسلم ومسلمة بل على الخلق كافة: الكافر منهم بأن يسلم ويتوب، والمسلم المخلط منهم بأن يتوب مما فرط فيه من فعل محظور أو ترك مأمور كثيراً أو قليلاً، والمؤمن التقي بأن يتوب مما وقع أو يقع منه من الذنوب مهما صغرت، فالخلق كلهم مأمورون بالتوبة على سبيل الوجوب.

قال الغزالي: «والإجماع منعقد من الأمة على وجوبها - أي التوبة - إذ معناه: العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من الله، وهذا داخل في وجوب الإيهان.. ولا خلاف في وجوبها ومن معانيها ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال، وذلك لا يُشك في وجوبه» (٣٦٠).

<sup>(</sup>٣٥٩) عرف علماء الأصول الإجماع بأنه: اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي على و المقصود بالحكم الشرعي كون الفعل واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مباحاً أو مكروهاً أو حراماً، وكون العقد صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً، وكون العبادة صحيحة أو باطلة ونحو ذلك. فاتفاقهم على الحكم الشرعي من غير خلاف يسمى بالإجماع. ووصفوه بكونه بعد وفاة النبي محلل لأن مصدر التشريع الوحيد في عصره هو الوحي الإلهي الذي يبلغه النبي تحلي كتاباً وسنة . وما استند إليه العلماء من دليل شرعي من نص أو غيره يسمى مستند الإجماع. والإجماع حجة شرعية قطعية لا يجوز خرقها أو الاجتهاد في موضع الإجماع أو مخالفته لأنه يمثل سبيل المؤمنين الذي اتفقوا عليه مستندين إلى الدليل الشرعي، ومناقضته أو إنكاره يمثل مشاقة لله ولرسوله واتباعا لغير سبيل المؤمنين قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلهُدَى وَيَشَعِ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤمنِينَ قُولِهِ عَلَى المعلوم من الدين ما لَبَيْنَ لَهُ ٱلهُدَى وَلَكُ وَلَتْ عَيْر سَبِيلِ المُجمع عليه إجماعاً صحيحاً ثابتاً من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره. وهذا معنى قولنا إن التوبة انعقد الإجماع عليها - بناءً على النصوص - بالضرورة يكفر منكره. وهذا معنى قولنا إن التوبة انعقد الإجماع عليها - بناءً على النصوص - على وجوبها وفرضيتها من غير خلاف بين العلماء حكمها في ذلك حكم إجماعهم على وجوب الإيهان والصلاة والزكاة ونحوها.

<sup>(</sup>٣٦٠) الغزالي: إحياء علوم الدين ٤/٥.

وقال القرطبي في الإجماع على وجوب التوبة: «ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين» (٣٦١).

وقال الشوكاني: «وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى: ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آلَيُهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافاً للمعتزلة» (٣١٢).

#### ٣٣٤- وجوب التوبة على الخلق كافة:

وأما كونها واجبة على الخلق كافة وفرض متعين على الجميع فظاهر، فقد أوجبها الشرع على الكافرين ليسلموا ويتوبوا، وإسلامهم توبتهم وعليهم استدامتها واستئنافها بعد وقوع الذنوب وذلك حُسن إسلامهم. وأوجبها على المسلمين: الظالم لنفسه منهم، والمقتصد، والسابق بالخيرات.

فالظالم لنفسه من المسلمين بفعل المحرمات أو بعضها وترك الواجبات أو بعضها، ظلمه لنفسه بقدر ما ضيع من الواجبات واتبع من الشهوات، وعليه أن يتوب من ذلك ويتدارك نفسه بالتوبة قبل أن يخطفه الموت من قبل أن يختم له بعمل أهل النار فيدخلها.

والمقتصد من المسلمين وهو الذي يفعل الواجبات ويكف عن المحرمات عليه أن يتوب من الذنوب السالفة، أو ما يقع في الحاضر من ذنب أو تفريط بواجب والحذر من الموت على سوء الخاتمة بارتكاب كبيرة قد يموت عندها من غير توبة (وإنها الأعمال بالخواتيم) (٣٦٣) كما قال على المسلم ال

والسابق بالخيرات من المسلمين عليه أن يتوب مما يقع منه أيضاً من ذنبٍ أو تقصير أو غفلة.

<sup>(</sup>٣٦١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٢٣٨/١٢.

<sup>(</sup>٣٦٢) الشوكاني: تفسير فتح القدير: ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣٦٣) رواه البخاري في كتاب القدر ٤/ ١٤٥ وهو جزء من حديث وتمامه قوله على العبد ليعمل عمل أهل البخاري في كتاب القدر ٤/ ١٤٥ وهو جزء من حديث وأهل النار، وإنها الأعمال عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنها الأعمال بالخواتيم».

فلا يوجد في الخلق من يستغني عن التوبة. لأن بني آدم لا يخلو أحد منهم من ذنب أو تقصير يستلزم التوبة. فقد خاطب القرآن بالتوبة النصوح خيرة خلق الله - في المدينة - بعد إيهانهم وهجرتهم وصبرهم وجهادهم وثناء القرآن عليهم، خاطبهم بالتوبة فقال: ﴿ يَنَا أَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَكَ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

ووجه الاستدلال أن صفة المؤمنين والمؤمنات التوبة كما جاء وصفهم في القرآن، فيتوب الله عليهم، بخلاف المنافقين والمشركين الذين يموتون على حالهم من الشرك أو النفاق.

"فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة والاستغفار من الذنوب بل كل أحد معتاج إلى ذلك دائراً قال الله تعالى: ﴿ وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، فالإنسان ظالم جاهل. وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة كها قال تعالى: ﴿ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوابِ: ٣٧]، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم (٣١٧).

وليس الواجب فقط هو التوبة بعد وقوع الذنب بل الواجب أيضاً استدامتها واستئنافها والإكثار منها ومن الاستغفار.

<sup>(</sup>٣٦٤) المكلف: هو البالغ العاقل دون غيره من صبي أو مجنون.

<sup>(</sup>٣٦٥) ابن تيمية: التوبة ص ١٣.

<sup>(</sup>٣٦٦) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٣٦٧) ابن تيمية: الفتاوي ١١/ ٢٥٥.

"فالعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائماً. قال الله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱللَّهِ يَوَ النَّهِ عَلَى اللّهِ عَالَى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱللّهِ عَالَى: ﴿ يَمَا النّاسِ اللّهِ وَرَّبُهُ نَصُوحًا ﴾ [النحريم: ٨] وفي صحيح البخاري عن النبي على قال: (أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) وفي وفي صحيح مسلم عنه على الله الله الله على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة) وفي السنن عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله على في المجلس الواحد يقول: (رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة) أو قال: (أكثر من مائة مرة)".

وإذا كانت التوبة بهذه الدرجة من الوجوب والتأكيد عليها في الأدلة التي سقناها وأنها فرض عين على الخلق كافة، إضافة إلى ما بيناه سابقاً من مكانتها وأهميتها، فذلك لأنها أحد الأسباب الرئيسية للتقوى والمحافظة عليها، الأمر الذي له صلة وثقى بتحصيل حسن الخاتمة للعبد حين يموت تقياً تائباً، وتجنيبه سوء الخاتمة، وهذا هو الموضوع الذي سبق أن وعدناك بإلقاء مزيد من الضوء عليه لأهميته وخطورته. وهو موضوع المبحث الرابع القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۳٦٨) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/ ٢٥٣.

# المبحث الرابع أثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها

#### ٣٣٥- التعريف بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة :

قد علمت أن حسن الخاتمة: أن يُختم للعبد بالموت وهو يعمل بعمل أهل الجنة، فيموت وهو على حال الإيمان تائباً إلى الله من ذنوبه معتصاً به مخلصاً دينه لله، قائماً بالفرائض مجتنباً الكبائر، قد هُدي إلى صراطٍ مستقيم. ألسنا ندعو الله في كل ركعة صلاة: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفائحة ٢] ؟ فذلك من أجل أن نحيا عليه ونموت عليه مسلمين متقين معتصمين بالله تائبين وهو معنى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا مَعْوَلهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَمُونُ ﴾ [آل عمران: ١٠١] فبذلك يذهب العبد إلى ربه بحسن الختام، مؤمناً قد عمل الصالحات، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ عَمُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنِ فَأُولَتِكَ هَمُنُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ وَاللهُ جَزَاءُ وَمَا للسيئات ودرجت حياته عليها ثم أدركته رحمة مَن تَزَكَّى ﴾ [طه: ٧٥-٧٦]. أو يكون قد عمل السيئات ودرجت حياته عليها ثم أدركته رحمة الله فتاب وصار يعمل بعمل أهل الجنة ومات على ذلك.

وأن سوء الخاتمة: أن يُختم للعبد بالموت وهو يعمل بعمل أهل النار، فيختم له بعمل من أعمال الشقاء، يجلب عليه سخط الله تعالى فيحجب عنه توفيقه ساعة الموت فيكون مخذولاً فيتولاه الشيطان في تلك الساعة فيزين له الشك أو الجحود أو ديناً غير الإسلام بمختلف طرق الخداع، فإذا ظفر به الشيطان ذهب العبد إلى ربه على سوء الخاتمة والعياذ بالله، فإن سوء الخاتمة: «هي الموت على الكفر» (٣٦٩).

#### ٣٣٦ - قول القرطبي في حسن الخاتمة وسوئها:

قال القرطبي في بيان سوء الخاتمة: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سُمع بهذا ولا عُلم به والحمد لله، وإنها تكون:

<sup>(</sup>٣٦٩) حاشية العطار على شرح الجلال المحلى - فقه شافعي - ٢/ ٤٧٩.

١- لمن كان له فساد في العقل [أي قاده إلى الضلال الاعتقادي أو الفكري عن سبيل الإسلام] أو إصرار على الكبائر، أو إقدام على العظائم فربها غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة و يختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله.

٢- أو يكون ممن كان مستقياً [يفعل الفرائض ويكف عن المحرمات] ثم يتغير عن
 حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه فيكون ذلك سبباً لسوء خاتمته وشؤم عاقبته (٣٧٠).

فالأول: معرض عن دين الله مشتغل بدنياه قد فعل السيئات وترك الواجبات وبقي على هذه الحال حتى الموت من غير توبة وكان أمامه أن يتوب فلم يفعل، ومثل هذا يسهل على الشيطان أن يقتلع شجرة إيهانه الهزيلة فيرده عن أصل إيهانه ساعة الموت.

والثاني: عمل بعمل أهل الجنة ثم خرج عن ذلك إلى عمل أهل النار من تركِّ للفرائض أو ارتكاب للكبائر ثم مات قبل أن يتوب من ذلك ويعود إلى الاستقامة، فمثل هذا يسهل على الشيطان ساعة الموت أن يسعى لإزالة أصل إيهانه والعياذ بالله.

وفي ضوء ما تقدم نفهم النصوص الواردة في القرآن والسنة بشأن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، ونبين فيها يلي بعض ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية بشأن حسن الخاتمة وسوئها في فقرتين:

# ٣٣٧- أولاً - حسن الخاتمة وسوؤها في القرآن الكريم،

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَةٌ مُعْفَاةً فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ وَلَهُ, ذُرِّيَةٌ مُعْفَاةً فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَلَا يَنتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

قال ابن كثير: «قال البخاري في تفسير هذه الآية:... عن عبيد الله بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي ﷺ: فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ – وذكر الآية – قالوا: الله أعلم، فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: في نفسي منها

<sup>(</sup>٣٧٠) القرطبي: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ٣٦ و ٣٧. وانظر أيضاً: ابن القيم: الجواب الكافي: ١/ ١١٨.

شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، فقال ابن عباس رضي الله عنها: ضُربت مثلاً لعمل، قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله تم بعث الله عز وجل له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله» (٣٧١).

قال ابن كثير: «وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاً ثم بعد ذلك انعكس سيرهُ فبدل الحسنات بالسيئات، عياذاً بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيها تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه، ولهذا قال تعالى: «وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار» وهو الريح الشديد «فيه نار فاحترقت» أي أحرق ثهارها وأباد شجرها، فأي حال يكون حاله؟» (٣٧٢).

والقرطبي (٣٧٣) - بعد أن ذكر وجهاً آخر لتفسير الآية بأنها مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال يبطلها الله يوم القيامة أحوج ما كان إليها، كالجنة التي أصابها إعصار فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها - أورد نفس ما ذكره ابن كثير، وفسر الآية به، وأضاف: وفي رواية: فإذا فني عُمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من أعمال الشقاء، وروى أيضاً: أن عمر تلا هذه الآية وقال: هذا مثلٌ ضُرب للإنسان يعمل عملاً صالحاً حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه، عمل السوء.

وجاء في تفسير «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي في مسألة العهد مع الله تعالى: «قوله: ﴿ فَ وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ الله ﴾ [التوبة: ٧٥] قيل: إنه عاهد بقلبه، والدليل عليه قوله: (ومنهم من عاهد الله) إلى قوله: (فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه) وهذا استنباط ضعيف، واستدلال عليه فاسد، فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه العهد. ويحتمل أن يكون عاهد الله بها جميعاً، ثم أدركته سوء الخاتمة، فإن الأعمال بخواتيمها، والأيام بعواقبها» (٢٧٤).

<sup>(</sup>٣٧١) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ١/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣٧٢) المرجع السابق والموضع نفسه.

<sup>(</sup>٣٧٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣١٨ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٣٧٤) ابن العربي المالكي: أحكام القرآن ٢/ ٥٤٨. وانظر أيضاً: تفسير القرطبي: ٨/ ٢١٠. وتمام الآية قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمُنْهُم مَّنَ عَنَهَدَ اللَّهُ لَمَيْتُ مَا اتَنْنَا مِنْ فَضْلِهِ عَلَى الصَّلِحِينَ ﴿ وَمُنْهُم مَّنَ عَنَهَدَ اللَّهُ لَمَيْتُ مَا اتَنْنَا مِنْ فَضْلِهِ عَلَى الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

وجاء في «شرح النيل»: سوء الخاتمة على قسمين:

الأول: الرتبة الهائلة أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله، إما الشك وإما الجحود، فتقبض الروح على حالة غلبة الجحود أو الشك، فيكون ذلك الجحود أو الشك حجاباً بينه وبين الله تعالى وذلك يقتضي البعد الدائم.

والثاني: وهو دون الأول أن يغلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا فيستغرقه فلا يبقى في تلك الحال، فيكون قلبه بذلك منكساً إلى الدنيا وصارفاً وجهه إليها، ومها انصرف الوجه عن الله حصل الحجاب، وربها منكساً إلى الدنيا وطارفاً دوامه قبل ذلك على الأعمال الصالحة وتأكده (٢٧٥).

قلت: ومع أن من عمل بعمل أهل النار وكان ذلك خاتمته كان معرضاً لسوء الخاتمة ساعة الموت، وهذا يشمل كل الكبائر، إلا أن هنالك محرمات بعينها نص القرآن أو السنة على أن فاعلها - إن لم يتب - محارب من الله تعالى، كما في الربا وإيذاء أولياء الله، أو أنه يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً كما في أكل أموال اليتامى ظلماً، فقد ذكر العلماء أن هذا علامة على سوء الخاتمة. وفيها يلي بعض الأمثلة على ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر.

قال بعض العلماء بشأن الربا: «هو حيث حرم من الكبائر كالسرقة، وعلامة على سوء الخاتمة كإيذاء أولياء الله تعالى، قالوا: لأن الله لم يأذن بالمحاربة إلا فيهما (٣٧٦).

وقال الهيتمي بشأن معاداة أولياء الله: «قد قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه ورسوله ﷺ : (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)(٣٧٧) أي: أعلمته أني محارب له، ومن

قَلَمَا ٓ عَاتَمَ اللَّهِ مِن فَضْ لِهِ عَ بَعْلُوا بِهِ عَ وَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُون اللَّهِ فَاعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي فَلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ،
 بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُون ﴾ [التوبة: ٧٥-٧٧].

<sup>(</sup>٣٧٥) محمد بن يوسف أطُّفيِّش: شرح النيل وشفاء العليل: ١٦/ ١٣١-٦٣٢.

<sup>(</sup>٣٧٦) حاشيتا قيلوبي وعميرة - من الفقه الشافعي -: ٢/ ٢٠٨. والنص يشير إلى قوله تعالى بشأن الربا ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، والحديث الصحيح: (من آذى لي ولياً فقد استحل ولياً فقد آذنته بالحرب) وهو لفظ البخاري (٢٠٢١)، ولفظ أحمد (من أذل لي ولياً فقد استحل محاربتي) ورقمه (٢٤٩٩٧).

<sup>(</sup>٣٧٧) البخاري (٦٠٢١) واللفظ له، وأحمد (٢٤٩٩٧).

حاربه الله سبحانه وتعالى لا يفلح أبداً، بل قال بعض الأئمة: إن ذلك سبب لسوء الخاتمة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا فيمن عادى ولياً فكيف بمن عادى أولياء كثيرين «(٢٧٨).

وجاء في كتاب «الزواجر»: «قال العلماء: ولسوء الخاتمة علامات تتقدم على الموت مثل البدعة؛ ويؤيد ذلك قوله على البدعة كلاب أهل البدعة كلاب أهل النار في النار). ومثل نفاق العمل، وهو الذي أشار إليه على بقوله: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم) ولذلك اشتد خوف السلف منه حتى قال بعضهم: لو أعلم أني بريء من النفاق كان أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» (٢٧٩).

وجاء في كتاب «الزواجر» أيضاً بشأن أكل مال اليتيم الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ اللَّيتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ﴾ النساء: ١٠]: «... والمراد سائر أنواع الإتلاف، فإن ضرر اليتيم لا يختلف بكون إتلاف ماله بأكل أو غيره، وخص الأكل بالذكر لأن عامة أموالهم في ذلك الوقت الأنعام، وهي يؤكل لحمها ويشرب لبنها، أو لكونه هو المقصود من التصرفات، والسعير: الجمر المتقد من سعرت النار أوقدتها، ولشدة الوعيد الذي تضمنته هذه الآية قال ابن دقيق العيد: أكل مال اليتيم مجرب لسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن ثم لما نزلت الآية تحرج الصحابة رضوان الله عليهم وامتنعوا من مخالطة اليتامي حتى نزل قوله تعالى: ﴿ وَإِن ثُمُالِطُوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ ﴾ البقرة: ٢٢٠].

ومثل ذلك في ما يكون علامة على سوء الخاتمة موالاة الكافرين ومساعدتهم وتقوية شوكتهم (٢٨٠).

## ٣٣٨- (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون):

وعلى ذلك يجب أن يحذر المسلم من فعل الكبائر، من تضييع للفرائض أو اقتحام للحدود فيعاجله الموت بغتةً وهو على تلك الحال من غير أن يمُهل لإحداث توبة، فإن ذلك سبب لسوء الختام والعياذ بالله، وإنها ينبغي أن يكون على حال الإسلام والتقوى

<sup>(</sup>٣٧٨) ابن حجر الهيتمي - من فقهاء الشافعية -: الفتاوي الفقهية الكبري: ٤/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣٧٩) الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر: ١/٣٧.

<sup>(</sup>۳۸۰) حاشية ابن عابدين: ٤/ ٢٠٥.

دائمًا حتى إذا جاءه الموت أخذه وهو على هذه الحال، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ عَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُونَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] (٣٨١).

ومعنى: (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) النهي عن مفارقة الإسلام في جميع أوقات حياتهم، وذلك كناية عن ملازمته مدة الحياة، لأن الحي لا يدري متى يأتيه الموت، وهو مطالب أن لا يموت إلا مسلمًا، فلزم اتصافه بالإسلام في جميع أوقات الحياة، عاملاً بفرائضه غير مُضيعٍ لها، مجتنباً لمحارمه غير مرتكب لها، أي: فاعلاً للمأمورات وتاركاً للمحظورات فمتى جاءه الموت وجده على هذه الحال (٣٨٢).

قال صاحب «الظلال» في تفسير الآية: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»: «والموت غيب لا يدري الإنسان متى يدركه، فمن أراد أن لا يموت إلا مسلماً فسبيله أن يكون منذ

<sup>(</sup>٣٨١) وتفسير قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته» كها أورد ابن كثير، والقرطبي، وابن عاشور، ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: اتقوا الله حق تقاته: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. (انظر: ابن كثير: تفسيره ١/ ٥٥١، والقرطبي: تفسيره للآية، وابن عاشور: تفسيره ٣/ ٣٠ وقال: «والتقوى: اجتناب المنهي عنه في الأعمال الظاهرة والنوايا الباطئة». وقال صاحب «الظلال» في تفسير قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته»: اتقوا الله - كما يحق له أن يتقى وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها، وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق، وجدت له أشواق، وكلما اقترب بتقواه من الله، يتيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ والى مرتبة وراء ما ارتقى، وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا ينام! (في ظلال القرآن: ١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣٨٢) انظر هذا المعنى: لابن عاشور: التحرير والتنوير ١/ ٧٢٩، وكذلك ابن كثير: تفسيره ١/ ٥٥١، وسيد قطب: في ظلال القرآن ١/ ٤٤٢. والصيغة التي جاءت بها الآية الكريمة هي من أشد صيغ النهي عن مفارقة أحكام الإسلام بمأموراته ومحظوراته وهذا هو الموت عليه، فالآية تعني: الأمر بملازمته في سائر أحيان الحياة فلا يدركهم الموت إلا مسلمين ملتزمين أحكام الإسلام، فهذا معنى النهي: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ومثالها في أقوالنا أن تقول لأحد: لا أراك بثياب مشوهة، فهو نهي شديد فيه معنى البتات عن الثياب المشوهة وأمر دائم بالثياب الحد: قالم المناب المشوهة والمردائم بالثياب الحد: قالم المناب المشوهة والمردائم بالثياب الحد: قالم الحد: قالم الحد: قالم المناب المشوهة والمردائم بالثياب المشوهة والمردائم بالثياب الحد: قالم المناب المشوهة والمردائم بالثياب المناب المثاب المشوهة والمردائم بالثياب المشوهة والمردائم بالثياب المنابع بالثياب المشوهة والمردائم بالثياب المثابع بالمؤلفة والمردائم بالثياب المثابع بالمنابع بالثياب المثابع بالمؤلفة بالمؤلفة

والمعنى: أن لا يكون المسلم على حال من تضييع الفرائض أو ارتكاب المحرمات فيباغته الموت من غير توبة ويأخذه وهو على تلك الحال والعياذ بالله. (انظر مثل هذا المعنى أيضاً في التحرير والتنوير في الموضع المشار إليه).

اللحظة مسلماً، وأن يكون في كل لحظة مسلماً، وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع: الإسلام لله، طاعةً له، واتباعاً لمنهجه، واحتكاماً إلى كتابه» (٣٨٣).

# ٣٣٩- ثانيا - حسن الخاتمة وسوؤها في السنة النبوية،

وقد جاء في السنة النبوية بشأن حسن الخاتمة وسوئها مثلها جاء في القرآن الكريم. ففي البخاري، ومسلم (واللفظ له) عن النبي ﷺ أنه قال: (إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة) (٢٨٤) وفي رواية البخاري: (وإنها الأعهال بالخواتيم). وفي رواية أخرى لمسلم (٣٨٥) أيضاً بشأن الأول: (فيعمل بعمل أهل الخواتيم النار فيدخلها) وعن الثاني: (فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) فصرح بأثر الخواتيم بدخول الجنة أو النار.

وأورد المنذري (٣٨٦): عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله على النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب ينتظر المقت، واعلموا عباد الله: أن كل عامل سيقدُم على عمله، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حُسن عمله وسوء عمله، وإنها الأعهال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل، فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله).

وأورد البخاري وغيره حديثاً هو أحد الأمثلة العملية لما تقدم فنقل - بسنده - عن سهل: (أن رجلاً من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي على فنظر النبي على فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جُرح فاستعجل الموت

<sup>(</sup>٣٨٣) سيد قطب: في ظلال القرآن ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣٨٤) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب القدر، ١٦/ ٤٣٨ حديث رقم ١١/ ٢٦٥١ وصحيح البخاري باب القدر ٤/ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٣٨٥) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب القدر ١٦/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣٨٦) المنذري: الترغيب والترهيب ٤/ ٩٥ وقال: رواه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد.

فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي على مسرعاً فقال: أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناءً عن المسلمين، فعرفتُ أنه لا يموت على ذلك، فلما جُرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي على عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنها الأعمال بالخواتيم) (٣٨٧).

فالأول: عاصٍ مقيم على العصيان ثم تاب توبة نصوحاً فاستنقذ نفسه من النار ومات على حسن الختام.

والثاني: مسلم يعمل الصالحات ثم غير وبدل وعاجله الموت قبل أن يتوب فهات على سوء الختام والعياذ بالله.

#### • ٣٤- التمسك بالتوبة ينجى من سوء الخاتمة :

فهذا الذي أوجزناه مستمداً من الكتاب والسنة يريك أثر التوبة العظيم في مصير العبد، وهو يستلزم أن يكون العبد مستعداً دائهاً للموت متى جاءه و جده على خير حال: فإما يجده تائباً من ماض آثم قد تاب منه وأصلح فاستنقذ نفسه من النار. وإما يجده تائباً من حال التقصير الشديد المتمثل بترك بعض الفرائض أو فعل بعض المحرمات والتساهل فيها، وإما يجده مؤمناً دأبه الطاعة والامتثال سريع التوبة من تقصيره كثير الإنابة إلى ربه خشية أن يخطفه الموت وهو على حال لا يرضى الله تعالى.

## ٣٤١ - وقفة تفكر وإفاقة:

والآن ما أحسن أن نقف وقفة تفكر لندين أنفسنا قبل أن تُدان، ونحاسبها قبل أن تُحاسبها قبل أن تُحاسبها قبل أن تُحاسب، ونزن أعمالنا قبل أن توزن علينا؟ والفرصة سانحة، والمهلة موجودة لم تفت بعد، والمسألة مسألة مصير.. شقاوة الأبد أو سعادة الأبد؟!

ما أحسن أن نرفق بأنفسنا فلا نظلمها ونشقيها ونخسرها؟، نرفق بها فننجيها من النار ونحرز لها الفوز: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّـةَ فَقَدْ فَازٌّ ﴾ [آل عمران:١٨٥].

<sup>(</sup>٣٨٧) صحيح البخاري ٤/ ١٤٥ ومعنى غناءً عن المسلمين: أي يغني عنهم في القتال بشدة بأسه على المشركين.

## ٣٤٢ - بعض دعاوى المضيعين للواجبات الشرعية:

ما أحسن أن نكون صادقين في حسابنا مع أنفسنا، لا نُخدرها ونخدعها، ولا نجادل عنها ونوجد لها العذر وهي تضيع الفرائض أو تقتحم المحرمات!!.

فإن كثيراً من الناس يعذرون أنفسهم أو يعتذرون عنها في ترك الفرائض وأركان الإسلام وبخاصة الصلاة فيقولون: إن الأصل في الإنسان حُسن تعامله مع الناس، وأن الأمر ليس بالصلاة والصيام وغيرهما، وإنها الأصل أن يحسن خلقه ولا يعتدي على الناس!!، وهذا يكفي!!.

وما من مُضيع لأركان الإسلام إلا وهذه دعواه، يلقيها الشيطان في قلبه لتظهر على لسانه، فإذا كان ﴿ لَهُ اَصَحَبُ يَدَّعُونَهُ إِلَى اللهُدَى اَقْتِنَا ﴾ [الأنعام: ٧١]، أجابهم بهذا الجواب!! تغطيةً لتقصيره وتفادياً لوضع نفسه في موضع المذنب أو المنصوح، وربها أخذته العزة بالإثم فراح يثبت خطأه صواباً وذنبه ثواباً!!، وهذا من أخطر ما يقود صاحبه إلى سوء الخاتمة، إذ يُخدر نفسه ويجادل عنها، وهو بهذا لا يهلك إلا نفسه وهو أحوج ما يكون إلى استنقاذها من النار بتوبة نصوح تُلحقه بالأبرار وتضعه على الصراط المستقيم الذي عموده الصلاة وفعل الفرائض الأخرى وترك المحرمات والتزام أحكام الإسلام كافة.

وإذا كان الفاعل لكبيرة من الكبائر من غير أن يتوب على خطر عظيم يوم القيامة فكيف إذا علم حُكم الشرع بأن من ترك صلاةً واحدةً عامداً بغير عذر حتى خرج وقتها كان مرتكباً لكبيرة من أكبر الكبائر عند جميع علماء الإسلام بدون استثناء وبعضهم حكم بكُفره، فكيف وهي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ وما حال من ارتكب خمس كبائر في كل يوم؟ ثم ليحسبها في الأسبوع والشهر والسنة!! هذا إذا سلم من الكبائر الأخرى! وهيهات! ولذلك قال العلماء: إن التوبة من ترك الحسنات (الواجبات) أهم من التوبة من فعل السيئات - مع أهمية الثانية بدرجة كبيرة - فمثل هذا مدعو من الإسلام إلى أن يرفق بنفسه ويرحمها ويستنقذها من النار بتوبة نصوح تجعله من الفائزين ويحظى بحسن الختام.

ومن الأعذار الأخرى أن يعتذر البعض لنفسه أو يجادل عنها بأنه يؤمن بالله ولا يجحده، يؤمن به رباً خالقاً لكل شيء، خلق السهاوات والأرض وما بينهما، وأن إيهانه هذا

فيه الكفاية، وأنه هو المهم، هكذا.. يؤمن بالله رباً خالقاً مالكاً ويترك عبادته وطاعته وامتثال أمره ونهيه، ويحيا حياة جاهلية قوامها ترك الصلوات واتباع الشهوات، فإذا تكون خاتمته - إن لم يتدارك نفسه بتوبة نصوح - إلا كما قال تعالى: ﴿ فَ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ فَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلُوة وَالتَّبَعُواْ الشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم: ٥٥]، والمشركون أنفسهم لم يكن ينقصهم الإيهان بالله رباً خالقاً لكل شيء فقد كانوا يؤمنون به مثل هذا الإيهان، قال تعالى: ﴿ وَلَمِن سَأَلتُهُم مَنْ خَلَق السَّمُورَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيْقُولُنَ اللَّهُ فَ تعلى: ﴿ وَلَمِن سَأَلتُهُم مَنْ خَلَق السَّمُورِةِ وَالْأَرْضَ لَيقُولُنَ اللَّهُ فَا المنكبوت: ٢١]، وقال أيضاً: ﴿ وَلَيِن سَأَلتُهُم مَنْ خَلَق السَّمُورِةِ وَالْأَرْضَ لَيقُولُنَ خَلَقَهُنَ اللهُ فَا المنكبوت: ٢١]، وقال أيضاً: ﴿ وَلَيِن سَأَلتُهُم مَنْ خَلَق السَّمُورِةِ وَالْأَرْضَ لَيقُولُنَ خَلَقهُنَ اللهُ فَا المنكبوت والمناقب المحرمات، وهذا أعموداً أمره ونهيه ويعبدونه بها فرض من العبادات وإطاعته في تجنب المحرمات، وهذا ما لم يفعلوه فكانوا من أصحاب الجحيم، ولم ينفعهم إيانهم به رباً خالقاً ما داموا لم يتخذوه إلها معبوداً مطاعاً، وهذا هو المقصود من خلق الخلق وإرسال الرسل وإنزال ما لكم يفعلوه فكانوا من أصحاب الجحيم، ولم ينفعهم إيانهم به رباً خالقاً ما داموا لم الكرة وما تعالى: ﴿ وَلَمَا خَلَقَتُ المِلْنِ فَلَيْ يَنْعَهُم اللهُ لَهُ مَا لَكُمْ مِنْ إللهُ عَلَى اللهُ عَنْ إلَا لَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ إلَالهُ عَنْ إلَّهُ وَاللهُ اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إلله عَنْ الله وَلَا تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَمْنَا فِي صَكْلِ أَمْتُو رَسُولًا أَلَيْ مَا لَكُمْ مِنْ إلله وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَمْنَا فِي صَكْلِ أَمْتُو رَسُولًا أَلَتُهُ مَا لَكُمْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَمْنَا فِي صَكْلُ أَمْتُو رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اله

فصاحب هذه الدعوى إذا لم يرفق بنفسه ويتداركها بتوبة نصوح فإنه سائر بها إلى سوء الختام وموردها موارد الهلكة والندامة، فإن بادر إلى التوبة واستدامها كان كها قال عليه الصلاة والسلام: (وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة... وإنها الأعمال بالخواتيم)(٣٨٨).

## ٣٤٣- عمل أهل الجنة وعمل أهل النار:

وقد رأيت في الأحاديث الشريفة التي أوردناها بشأن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة العبارة النبوية: «عمل أهل الجنة» و «عمل أهل النار» فما هو مضمون كلِّ منهما إجمالاً؟.

<sup>(</sup>٣٨٨) صحيح البخاري ٦/ ٢٤٣٦ باب العمل بالخواتيم واللفظ له، ومسند أبي عوانة ١/ ٥٥، والترمذي ٤/ ٣٨٦) ومسند أحمد ٥/ ٣٣٥ والطبراني: المعجم الكبير ٦/ ١٤٣ وغيرهم من أهل السنن.

«عمل أهل الجنة»: الإيهان والتقوى بتفاصيلهها. و«عمل أهل النار»: الكفر والفسوق والعصيان، ويجمع ذلك: ضلال العقول وشهوات الغواية.

فيدخل في عمل أهل الجنة: الإسلام، والإيهان، والإحسان. الإسلام: بكل ما جاء فيه من عبادات ظاهرة، من شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وقراءة القرآن والتزام أخلاق الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من المأمورات، وما جاء فيه من عبادات قلبية كمحبة الله ورسوله وينه والإخلاص لله في الأعمال والأقوال رجاء قبولها والتوكل على الله والإنابة إليه ورجاء رحمته والخوف من عقابه، وذكره ودعائه ومسألته، والصبر لحكمه والشكر لنعمه ونحو ذلك. وبالمقابل الكف عن محارمه من ارتكاب الذنوب على اختلافها كبائرها وصغائرها، والتوبة منها حين يقع شيء من ذلك، وعدم الإصرار على الذنوب. وباختصار: عمل أهل الجنة: فعل المأمورات من المخاورات طاعةً لله ورسوله والمنه.

ويدخل في «عمل أهل النار»: الكفر وكراهية ما أنزل الله ومعاداة دينه، أو تضييع أركان الإسلام كلاً أو بعضاً من صلاة وزكاة وصيام وحج، وتضييع شُعب الإيهان.. تضييع الصلوات واتباع الشهوات، وفعل الفواحش وموالاة الكافرين وتعدي حدود الله وظلم حقوق العباد وغير ذلك مما نهى عنه القرآن والسنة، وعدم التوبة من هذه الذنوب فهذه وأمثالها هي «عمل أهل النار» والعاصون يتفاوتون في فعلها كلها أو بعضها، والنار دركات كها أن الجنة درجات.

وهذا الذي ذكرناه إنها هو على سبيل الإجمال والتمثيل، فإذا أردت قاعدة جامعة في ذلك فإنها تتمثل في أن: «أعمال أهل الجنة» كلها تدخل في طاعة الله ورسوله على ، و«أعمال أهل النار» كلها تدخل في معصية الله ورسوله على ، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَلَ لَيْكُورُ لَهُ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدَخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ وَلَاكُ مَلُولًا عَلَامًا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤-١٤].

وقد علمت قبل ذلك قوله تعالى: «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» وعلمت أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنها الأعمال بالخواتيم» فيلزم العاملين بعمل أهل الجنة أن

لا يغيروا ويبدلوا إلى عمل من أعمال أهل النار ويموتوا على ذلك والعياذ بالله، فإن حصل لهم شيء من ذلك التغيير فدواؤه التوبة من غير تسويف وإبطاء والاستغفار.

والعاملون بعمل أهل الناركله أو بعضه يلزمهم اليقظة والإفاقة والتوبة قبل فوات الأوان، فإن تضييع الفرائض وفعل المحرمات وغير ذلك من عمل أهل النار، إذا مات الإنسان عليه كان طريقاً إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله فلا تستهن به فإن الخطب عظيم والخطر جسيم، فبعد الموت تبدو لنا الدنيا وما فيها كأنها كانت ساعة من نهار أو حلماً من الأحلام ودعناه وانتقلنا منه إلى اليقظة والحقيقة، كما قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمَ يَبْنُوا إِلّا سَاعَةً مِن نَهارً ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقال: ﴿كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرَوْنَها لَم يَلْبَثُوا إِلّا عَلَى عَشِيّةً أَوْ ضُحَها ﴾ [النازعات: ٤٦]، ولأنها اليقظة والحقيقة والحياة الدائمة، فالإنسان يومها ﴿يَقُولُ يَلْيَتَنِي فَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ [الفجر: ٤٤].

# ٣٤٤- العاصي الذي لم يتب معرضٌ إلى سوء الخاتمة وإن كان منتسباً إلى الإسلام،

قال الغزالي في بيان أن البقاء على المعاصي والتفريط بالفرائض قد يفضي إلى سوء الخاتمة وإن كان صاحبه منتسباً إلى الإسلام ومعتبراً من أهل القبلة الذين يوجد عندهم أصل الإيهان و يختلفون في الأعهال من مطيع إلى عاصٍ.. قال: «فالعاصي بالضرورة ناقص الإيهان... ومن ليس له إلا أصل الإيهان وهو مقصر في الأعهال قريب أن تُقتلع شجرةُ إيهانه إذا صدمتها الرياح المحركة للإيهان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده، فكل إيهان لم يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعهال فروعه [أي فروع الإيهان إذ تتجسد في أعهال هي فعل الطاعات وتجنب المحرمات لأن الإيهان ما وقر في القلب وصدقه العمل] لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناحية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة، لا ما يسقى بالطاعات على توالي الأيام والساعات حتى رسخ وثبت» (٢٨٩٠).

ثم ضرب مثلاً للمسلم العاصي من أهل التوحيد والقبلة الذي يرفض النصيحة ويجادل عن نفسه ليوجد له العذر، والمؤمن الملتزم بدينه فقال: «وقول العاصي للمطيع إني

<sup>(</sup>٣٨٩) الغزالي: إحياء علوم الدين ٤/٧.

مؤمن كما أنك مؤمن، كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر: أنا شجرة وأنت شجرة، وما أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف فعند ذلك تنقطع أصولك وتتناثر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار، وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ وهذا أمر يظهر عند الخاعة» (٣٩٠). والغزالي يقصد أكثر من كون العاصي يموت معرضاً عن الإسلام تاركاً للفرائض مصراً على المعاصي.. فإنه يقصد بكلامه هذا أنه حين الموت قد يحصل له ما يقتلع أصل شجرة الإيهان كلياً فلا يموت على التوحيد، وذلك بها قدمت يداه والعياذ بالله تعالى.

ومن كل ما تقدم يظهر لك أثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوء الخاتمة، ويظهر لك أنها الدواء الشافي لمن يريد النجاة من النار وبخاصة في عصر الذنوب الذي أصبحت فيه عند الناس كثير من المنكرات معروفاً، وكثير من المعروف منكراً، وقد حذر النبي على المؤمن إن أدركه ذلك أن يلزم الاستقامة ولا يغتر بكثرة الهالكين، فعن حذيفة بن اليهان قال: (كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صِفْهُم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت: فها تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) (٢٩١١).

# ٣٤٥- طريق الخلاص:

فالكيس الموفق من انتزع نفسه واستلَّها من الأهواء والشهوات والتضييع للواجبات ثم وضعها على الصراط المستقيم بتوبة نصوح، يتوب إلى الله متاباً، ويحافظ

<sup>(</sup>٣٩٠) الغزالي: إحياء علوم الدين: ٤/٧.

<sup>(</sup>٣٩١) صحيح البخاري باب الفتن ٤/ ٢٢٥ وصحيح مسلم: كتاب الإمارة ٦/ ٢٠.

عليها إلى حين يودع هذه الدنيا ذاهباً إلى دار القرار. فإن الزمان قد كثر فيه من الناس تضييع الصلوات واتباع الشهوات والتفرق بالسبل عن سبيل الله والإعراض عن اتباع كتاب الله وسنة رسوله في شؤون الحياة. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت فتاب توبة تقربه إلى ربه يصير بها إلى الله من السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يقول: حشر مع الناس عيد!! بل يقول كها قال تعالى: ﴿ قُوا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦] وكها قال الله تعالى: ﴿ أَهَنَ يُلْقَىٰ فِي النّارِ خَيِّرًا أَمْ مَّن يَأْقِى عَالِيَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُم إِنّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [فصلت: ٤٠].

فإن العبد إذا لجأ إلى الله وتاب إلى ربه توبة نصوحاً، ورجاه، تولاه الله بولايته وكلأه بعنايته وحفظه بها يحفظ به عباده الصالحين، وألحقه بالمتقين، وجعله ﴿ مَعَ الَّذِينَ اَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَىٰ وَالصِّلِيقِينَ وَالشَّهُدَاءِ وَالصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُّنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. عليهم مِّنَ النَّبِيِّتَىٰ وَالصِّلِيقِينَ وَالشَّهُدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. عليهم مِّنَ النَّن وايس غداً.. فلنبادر:

<sup>(</sup>٣٩٢) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن: انظر صلاة التوبة في المعنى لابن قدامة المقدسي: ١/ ٣٩٢) وأضاف فيمن رواه أيضاً: النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه.

#### ٣٤٧- توبة ورجاء.. ثم حذر وانتباه:

وما أحسن أن يكون حال التائب مع الله تعالى في رجاء دائم، واعتصام دائم وصلةٍ لا تنقطع كها قال بعضهم يناجي ربه بأبيات (٢٩٣):

> منك أرجو ولستُ أعرفُ رباً وإذا اشتدت السشدائد في الأر وابتليت العباد بالخوف والجوع لم يكسن لي سواك ربي مسلاذ

يُرتجى منة بعض ما منك أرجو ض على الخلق فاستغاثوا وعجوا وصروا على الذنوب ولجوا فتيقنت أننسى بسك أنجو

فإذا وُفقت إلى ذلك - وأنت موفق بصدقك إن شاء الله ﷺ - فانتبه إلى ما يخافه عليك رسول الله ﷺ، فوق ما علمتهُ من عمل أهل الجنة وعمل أهل النار، حيث يقول: (إن أخوف ما أخاف عليكم: شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن)(٣٩٤).

شهوات البطون والفروج ومقدماتها وما يدعو إليها، ونعوذ بالله من عدم حفظ البدايات فإنها تفضي إلى سوء النهايات، وشهوات البطون والفروج هي شهوات النفس، فإن النفس - قبل أن تصبح مطمئنة - تشتهي ظاهر الإثم وباطنه، تشتهي المحرمات وتكسل في الطاعات، فهذا هو العدو الأول، فاحذره وخالفه وطوعه، والعدو الثاني: الشيطان، يزين للنفس شهواتها ويزين للعقل فتنته وضلالته، ويعرف مسارب الهوى والشهوات في النفوس، ويعرف لكل إنسان ما هو أشهى إلى نفسه من أنواع الإثم فيأتيه من طريقه ويوسوس له به، ويضغط عليه من طريقه ليرده عن التوبة والاستقامة، فخالفة تفلح، وراغمه تنتصر إن شاء الله.

فأما النفس: فالقرآن حدثنا عنها بأنها أمارة بالسوء، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ السَّوَعِ إِلَا مَا رَحِمَ رَقِحَ ﴾ [يوسف: ٥٣]، وبخاصة في شهوات الغي، وبأنها الظالمة الجاهلة قال تعالى: ﴿ وَحَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُ, كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]. فلا بد للتائب من مخالفتها وتطويعها بها سنشرحه مفصلاً من الوسائل الشرعية العظيمة الفائدة في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣٩٣) ذكرها القرطبي في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣٩٤) الهيتمي: مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

وأما الشيطان: فحريٌّ بمن وُفق للاستقامة والتوبة أن ينتبه إلى غوايته وإضلاله، وأهدافه، التي عرفنا القرآن بها قال عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُرْ عَدُوُّ فَٱتَّغِذُوهُ عَدُوًّ إِنَّمَا يَدَّعُوا حِزْبَهُ, لِيَكُونُوا مِنْ أَصَّعَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

فأخبر القرآن بأن الشيطان عدوٌّ، وخبره الحق والصدق، ﴿ وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧] فالواجب على العاقل أن يكون على حذر دائم من هذا العدو الذي أظهر عداوته من زمن آدم، وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم واتخاذه ذلك هدفاً وغاية حين قال لربه سبحانه جل وعز: ﴿ لَأَقْعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اللهِ مُمَّ لَاَتِينَهُم مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَعْ وَعَنَ أَيْسَبُهِم وَعَن شَمَا إلهِم وَكُن أَيْسَتُهُم أَلْمُونَ ﴾ [النساء: ١٦] الآية. و ﴿ قَالَ فَيعِزَيْكَ لَاغُوبَتُهُم أَبُعُونِ اللهُ عَلَى اللهِ تعالى بني آدم بالحذر منه، قال تعالى: ﴿ وَلا تَقَيْمُ أَنْسُكُم مُن الْمَثَم عَدُولُ مُعْمَل لِللهُمُ اللهُ يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وهذا غايةٌ في التحذير، وفي القرآن مثله كثير، وكله يريك أن له هدفاً ووسائل، فهدفه إيصال بني آدم إلى النار، ووسائله تزيين الشهوات وإضلال العقول، فمن اتبعه وأطاعه ضل وغوى ومن اتبع كتاب ربه وسنة نبيه واتخذ الشيطان عدواً وخالفه وراغمه فاز ونجا، واعتصم واهتدى، واستمسك بالعروة الوثقى.

قال القرطبي: «وكان الفضيل بن عياض يقول: يا كذاب.. يا مُفترٍ، اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر!!، وقال ابن السماك: يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه، وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته!» (٢٩٥٠).

<sup>(</sup>٣٩٥) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٤/١٤.

وستأتيك تفصيلات مهمة بشأن تشخيص وسائل الشيطان وطرقه في الغواية والإضلال في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الانعام: ٥٥].

إذاً فالمؤمن التائب ينبغي له أن يحذر من عدو داخلي ذاتي هو النفس وشهواتها، وعدو خارجي هو الشيطان ليحمي إيهانه وتقواه وتوبته مُلتجئاً إلى الله ومتوكلاً عليه ومنيباً إليه ومستعيناً به أن يوزعه فعل الصالحات ويُؤتي نفسه تقواها، ويزكيها بتزكيته كها جاء في الدعاء المشهور: (اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها)(٣٩٦).

وذلك من فضل الله ورحمته قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. مَا زَكَى مِنكُمر مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُدَرِّكِي مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢١].

#### ٣٤٨- ارتكاب الذئب بنية التوبة بعده:

وهذا أمرٌ مهمٌ جديرٌ بالبيان، وهو أن الشيطان – وهو عدو مُضلٌ مبين – قد يأتي ويوسوس بخبثٍ فيجعل الإنسان يقول: ما دام باب التوبة مفتوحاً بهذه السعة، ورحمة الله واسعة بهذه الدرجة، وغفرانه مبذول لعباده بهذه الكثرة، وبخاصة للتائبين، في الضير في أن أذنب اليوم وأتوب غداً والله غفور رحيم! وباب التوبة المفتوح ينتظرني!! وهذا يكثر بصفة خاصة في الذنوب التي هي من قبيل الشهوات.. فاعلم علماً واعياً أن هذا مما يوسوس به الشيطان في صدور الناس يخدعهم لعله يجرهم إلى المزيد ولعلهم يموتون على سوء الخاتمة، وهو عكس المراد بتشريع التوبة تماماً، فإن الله تعالى ما شرع التوبة من أجل أن يذنب التائبون، بل شرعها لكي يتوب المذنبون.. ما شرع التوبة لكي يذنب الأبرار أو الذين صاروا بالتوبة أبرارا، فيذنبون عامدين بنية أن يتوبوا بعدئذ، وإنها شرعها لكي يتوب أهل الذنوب، ويعودوا إلى الصراط المستقيم ويلتزموه، ويعتصموا بالله لدفع يتوب أهل الذنوب، ويعودوا إلى الصراط المستقيم ويلتزموه، ويعتصموا بالله لدفع الذنوب في المستقبل، ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدّ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١].

# ٣٤٩- المرتكب للذنب بنية التوبة بعده غافل عن ثلاثة أمور خطيرة:

والإنسان إذا اقتنع بهذه الوسوسة الموافقة لشهوات النفوس وقبلها واستجاب لها فإنه يكون قد غفل عن ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>٣٩٦) النووي: الأذكار ٣٤٧.

# • ٣٥- الأمر الأول: أنه قال: أتوب غداً، وغداً لا يملكه!

فقد يموت قبل الذنب أو أثناءه أو بعده وقبل التوبة فيخشى عليه أن يموت وقد أفضى إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله إذا كان الذنب من الكبائر.

## ٣٥١- والأمر الثاني: أنه غفل عن أن السيئة تجر إلى سيئة أخرى:

فإن جزاء الذنب في الدنيا ليس التوفيق للتوبة وإنها جزاؤه: ذنب آخر بعده، فإذا أسرته هذه القاعدة ولم يتداركه الله بتوفيق من عنده، استمر على حاله وازداد، وصارت الذنوب فوق الذنوب وهذا حاصل في الحسنات والسيئات، فإن جزاء الحسنة في الدنيا حسنة بعدها يوفق إليها، وجزاء السيئة سيئة بعدها ففعل الحسنات يهدي إلى مزيد منها ويفضى إليه.

قال تعالى في الحسنات جزاؤها الحسنات: ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ الْمَسْدَوْا هُدَى ﴾ [مريم: ٧٦] وقال: ﴿ وَالّوَ الْمَا الْمَهْ مِينَهُمْ سُبُلُنا ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وقال: ﴿ وَلَوْ أَنّا كَلَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَفْتَلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُوا مِن دِينِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلّا قلِيلٌ مِنهُمْ وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَالًا مِنهُمْ مَن لَدُنّا أَجُرًا عَظِيمًا اللهَ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَالًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٦٦-٦٨] وقال: ﴿ يَتَأَيّمُ اللّهُ مَا مَنُوا اَتّقُوا اللّه وَ المِنُوا وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ٦٦-٦٨] وقال: ﴿ يَتَأَيّمُ اللّهُ عَلَوا اللّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ وَلَهُ يَعْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

وقال تعالى في السيئات جزاؤها سيئات بعدها: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥] وقال سبحانه: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَهَنَّ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠] وقال عز وجل: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِي اللّذِينَ يَتَكَبّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُوْمِينَ اللّذِينَ يَتَكَبّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُقْمِينُوا بِهَا وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا وَكُنْ مَنْ عَنْ وَلَمْ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا وَالْ يَعْوَى اللّهُ عَنْ عَنْ وَلَمْ وَإِن يَرَوُا سَبِيلًا وَكُنْ فَي عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ السّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُم اللّهُ مَنْ السّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنّهُم اللّهُ عَنْ السّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنّهُم اللّهُ مَنْ السّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنّهُم اللّهُ مِنْ السّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنّهُم اللّهُ اللّهُ وَالْونَ ﴾ [الزح ف: ٣٦-٣٠].

وفي السنة النبوية ما يدل على هذه القاعدة: أن الحسنات جزاؤها حسنات أخرى يوفق إليها في الدنيا، وأن السيئات جزاؤها الخذلان والوقوع في سيئات أخرى، فقد جاء

في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (عليكم بالصدق فإن الصدق مهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) (٣٩٧).

فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن الصدق يهدي إلى البر) وقوله: (فإن الكذب يهدي إلى الفجور) تتضح لك القاعدة التي ذكرناها.

# ٣٥٢- والأمر الثالث: أنه غفل عن عمى البصيرة ورين القلب الذي تسببه الذنوب:

فإن الذنوب عموماً، وبخاصة الكبائر، تسبب ريناً في القلب ينتج عنه عمى البصيرة، وإذا عميت بصيرته ضعفت أو زالت إرادته للتوبة ورغبته فيها، وتغير الحال عليه، فإذا لم يتداركه الله برحمة منه ويقذف في قلبه نور التنبيه، تغلف قلبه بالرين، قال عليه الصلاة والسلام: (إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نُكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صُقل منها، وإن زاد زادت حتى يُغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) (٢٩٨).

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعُـدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقوه فعند ذلك يستحقون الإضلال. ثم قال: ففي هذا أدل دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سبباً إلى الضلالة والردى وسلماً إلى ترك الرشاد والهدى (٢٩٩٠).

والآن وقد انتهينا من الكلام في مشروعية التوبة وحكمها التكليفي، وقبل ذلك عرفنا فضلها ومكانتها في الإسلام، ننتقل إلى الكلام عن أركان التوبة التي بها توجد وبها تكون توبة صحيحة، وهو موضوع الفصل الثالث القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣٩٧) متفق عليه: البخاري (٢٦٢٩) ومسلم (٤٧٢١) واللفظ له، والترمذي (١٨٣٤) وأبو داود (٤٣٣٧)، وابن ماجة (٤٥)، وأحمد (٣٤٥٦) والدارمي (٢٥٩٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣٩٨) رواه الترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له من طريقين قال في أحدهما: صحيح على شرط مسلم (انظر الترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣٩٩) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ٨/ ٢٧٧.









# أركان النوبة



### وفيه أربعة مباحث،

- المبحث الأول: الندم على ما فرط العبد في جنب الله تعالى.
- المبحث الثاني: الإقلاع عن الزلة أو الذنب وتركه في الحال.
- المبحث الثالث؛ العزم على عدم العودة للذنب في المستقبل.
  - المبحث الرابع، التحلل من حقوق الغير.













# الفَهَطُيْلُ الثَّالِيْتُ

# أركان الثوبة

## ٣٥٣- تمهيد وتقسيم،

قد بان لك من خلال التعاريف التي ذكرها العلماء للتوبة، أنها: رجوع العبد إلى الله تعالى نادماً على ذنبه، ومُقلعاً عنه في الحال، أي تاركاً له، وعازماً على أن لا يعود إليه في المستقبل، خوفاً من عقاب الله عز وجل، أو حياءً منه، سبحانه، وطلباً لعفوه ومغفرته.

فأركان التوبة إذاً في الأصل ثلاثة، هي: الندم، والإقلاع، والعزم.

وهذه الأركان الثلاثة، هي أركان التوبة في كل ذنب لا يتعلق به حق الغير أو ظلم الغير، بل هي ذنوب بين العبد وربه لا صلة للغير بها، كترك الصلاة، أو شرب الخمر، أو الزنا، أو النظر الحرام، أو اللمس الحرام، أو السياع الحرام، ونحوها.

فإن تعلق الذنب بظلم العباد، أُضيف إلى ذلك ركن رابع هو: التحلل من حقوق الغير، وذلك كالسرقة وأكل أموال الناس بالباطل، أو الغيبة، أو الفتل، أو الضرب، ونحو ذلك مما سنفصل القول فيه فيما بعد.

وعلى ذلك يكون مجموع أركان التوبة التي سنبحثها أربعة:

أحدها: الندم على ما فرط العبد في جنب الله تعالى.

وثانيها: ترك الزلة أو الذنب في الحال.

وثالثها: العزم في القلب على أن لا يعود إليه.

ورابعها: التحلل من حقوق الغير.

فمتى وجدت هذه الأركان كنا أمام توبة صحيحة مكتملة الأركان وبعض العلماء يسميها شروط التوبة، وقد رجحنا تسميتها «بالأركان» لأنها جزءٌ من حقيقة التوبة وماهيتها (٤٠٠٠)، منها تتكون، وبها توجد.

فلا يتصور وجود التوبة من غير ندم، فإنه إذا لم يكن نادماً على الذنب فهو راض به، ومن ثم فليس بتائب.

ولا يتصور وجودها من غير ترك الزلة حالاً لأنه إذا لم يتركها فهو مقيم على المعصية، مصر عليها.

ولا يتصور وجودها من غير عزم على عدم العودة إلى الذنب لأنه إذا كان عازماً على العودة للذنب فليس بتائب ولا نادم.

<sup>(</sup>٤٠٠) يفرق علماء الأصول بين الركن والشرط، فالركن: هو ما كان جزءاً من حقيقة الشيء وماهيته، والشرط: ما كان خارجاً عن حقيقة الشيء وماهيته، وإن استويا في توقف وجود الشيء عليهها. فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء من حقيقتها، والوضوء شرط للصلاة لأنه خارج عن حقيقتها وكل من الركوع والوضوء يتوقف عليهما وجود الصلاة، وكذلك في عقد النكاح مثلاً: الصيغة – وهي الإيجاب والقبول أي الكلامان الصادران من المتعاقدين – ركن في العقد لأنها، أي الصيغة، جزء من حقيقة العقد، بينها الشاهدان شرط فيه، وقد يوجد الشاهدان ولا يعقد نكاح بينها إذا وجدت الصيغة الموجبة للعقد وجد العقد وإذا انعدمت انعدم العقد. فهذا هو الفرق بين الركن في الشيء والشرط فيه.

لذلك عرفوا الشرط بأنه: ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجاً عن حقيقته ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه ذلك الشيء (انظر هذا التعريف في الوجيز في أصول الفقه لأستاذنا د.عبد الكريم زيدان ص ٤٧). وبخصوص موضوعنا "التوبة" فإن ما عددناه في المتن كله داخل في حقيقة التوبة وماهيتها، منه تتكون وبه توجد، لذلك سميناها "أركاناً"، اللهم إلا الركن الرابع وهو: التحلل من حقوق الغير فإنه على التفصيل الذي سنشرحه يتسع لأن يُعد شرطاً لتهم التوبة لا ركناً فيها، ولذلك فمن العلهاء من عده ركناً ومنهم من عده واجباً مستقلاً لابد من الوفاء به لتهم التوبة لا لوجودها، ومع هذا فقد رجحنا عده ضمن الأركان لمعاني ستتبين لك عند شرحه إن شاء الله. وبناء على ما تقدم فإن كلام بعض الفقهاء عن هذه الأركان تحت مسمى شروط التوبة هو كلام فيه نوع من التسامح، والله أعلم.

وأيضاً لا تكون التوبة من ظلم الغير في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم إلا بالتحلل من تلك المظالم، ورد تلك الحقوق، وإلا بقي حقهم يطالبون به الظالم لهم يوم القيامة، فمن أجل ذلك عددنا ما تقدم، أركاناً في التوبة، منها تتألف، وبها توجد.

## ٣٥٤- تعليل الاقتصار على الأركان الأربعة:

ومع أن التوبة لا يتصور وجودها أيضاً من غير أن يكون الباعث عليها هو الخوف من الله أو الحياء منه جل جلاله، لأنه لو ترك الذنب لعدم القدرة عليه مثلاً فليس بتائب، فيصلح أن يكون ذلك ركناً في التوبة، إلا أن ذلك معلوم ضمناً من مفهوم الركن الأول الذي يفهم منه أنه نادم خوفاً من الله تعالى أو حياء منه، أي أنه نادم لسبب ديني. ومن جهة أخرى فإن النية هي في الحقيقة ركن في جميع الأعمال الصالحة وليست مختصة بالتوبة، ونحن اقتصرنا على الأركان التي تميز التوبة، مع أننا سنبحث بالتفصيل موضوع أن يكون سبب التوبة والدافع إليها سبب ديني لتتحقق التوبة، وذلك في المباحث اللاحقة.

# ٣٥٥- تفسير الآية الجامعة لأركان التوبة في مختلف التفاسير:

وآيات القرآن الواردة في التوبة والاستغفار من الذنوب كثيرة في كتاب الله العزيز - وقد مرت بك طائفةٌ منها - ولكن ألصقها ببيان أركان التوبة مجتمعة هي التي في سورة آل عمران، فتأملها، وهي قوله جل ثناؤه: ﴿ وَاللَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَكِيشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسَتَغْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] ثم قال تعالى: ﴿ أَوْلَيْكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَةٌ مِن دَّيِهِمْ وَجَنَّتُ يَعْلِمُ مَعْفِرةً مَن دَيِهِمْ وَجَنَّتُ اللهُ عَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيها وَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَدِمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] (١٠٠٠).

فإن هذه الآية الكريمة تضمنت: الندم على الذنب خوفاً من الله أو حياء منه، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، ولذلك رأينا أن نجعل من تفسير هذه الآية الكريمة، وفهمها فهماً تفصيلياً، تمهيداً ضرورياً للدخول في أركان التوبة.

<sup>(</sup>٤٠١) (آل عمران: ١٣٦) قال القرطبي في تفسيرها: رتب تعالى بفضله وكرمه غفران الذنوب لمن أخلص في توبته ولم يُصر على ذنبه. (انظر: تفسير القرطبي: ٤/ ٢١٥).

٣٥٦ - أقوال المفسرين في تفسير الآية الجامعة لأركان التوبة: ٣٥٧ - أ- أقوال المفسرين في سبب نزول الآية:

ذكر القرطبي (۲۰۱۱) والآلوسي (۲۰۱۱) وغيرهما في سبب نزول الآية: «أن رجلين، أنصارياً وثقفياً، آخى رسول الله وغيرهما لا يفترقان، فخرج رسول الله في في بعض مغازيه، وخرج معه الثقفي، وخلف الأنصاري في أهله وحاجته، فكان يتعاهد أهل الثقفي، فأقبل ذات يوم، فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها، فوقعت في نفسه، فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلثمها، فوضعت كفها على وجهها فقبل ظاهر كفها، ثم ندم واستحيا فأدبر راجعاً، فقالت: سبحان الله تعالى، خنت أمانتك، وعصيت ربك، ولم تصل إلى حاجتك. قال: وندم على صنيعه فخرج يسيح في الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه، حتى وافي الثقفي فأخبرته أهله بفعله، فخرج يطلبه حتى دُل عليه، فوافقه ساجداً وهو يقول: رب ذنبي، ذنبي، قد خنت أخي، فقال له: قم يا فلان عليه، فوافقه ساجداً وهو يقول: رب ذنبي، ذنبي، قد خنت أخي، فقال له: قم يا فلان فانطلق إلى رسول الله وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل المن بتوبته فتلا: (والذين إذا فعلوا فاحشة) إلى قوله تعالى: (ونعم أجر العاملين) فقال عمر الله أله ألهذا الرجل خاصة أم للناس عامة؟ فقال وقية : بل للناس عامة» (١٤٠٤).

وفي رواية عطاء عن ابن عباس – في سبب نزول الآية –: أن نبهان التهار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك، فأتى النبي ﷺ وذكر له ذلك فنزلت هذه الآية (٤٠٥).

وقال القرطبي أيضاً في سبب نزول الآية: «وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب منهم تصبح عقوبته مكتوبة على عتبة داره: اجدع أنفك،

<sup>(</sup>٤٠٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/٢٠٩.

<sup>(</sup>٤٠٣) الآلوسي: روح المعاني ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤٠٤) الآلوسي: تفسيره، روح المعاني ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤٠٥) القرطبي: الجامع لأحكّام القرآن ٤/ ٢٠٩، والآلوسي: روح المعاني ٤/ ٥٩.

اقطع أذنك، افعل كذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضاً من ذلك الفعل ببني إسرائيل»(٤٠٦).

والمفسرون يدورون حول هذه الأسباب الثلاثة لنزول الآية الكريمة فبعضهم يذكرها كلها وبعضهم يقتصر على بعضها، وقد لخص ذلك صاحب «تفسير زاد المسير» فقال: « ﴿ وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَمْ مَعْفِرةً مُعَلِينَ ﴾ وآل عمران: مِن وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا اللّهَ فَلُوا فاحشة)، في سبب نزولها ثلاثة أقوال:

أحدها: أن امرأة أتت إلى نبهان التهار تشتري منه تمراً فضمها وقبلها ثم ندم فأتى النبي على فذكر ذلك فنزلت هذه الآية، رواه عطاء عن ابن عباس.

والثاني: أن أنصارياً وثقفياً آخى النبي ﷺ بينها فخرج الثقفي مع النبي ﷺ في بعض مغازيه فكان الأنصاري يتعهد أهل الثقفي... [وذكر القصة كها أوردها القرطبي وغيره].

والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي على بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه، فنزلت هذه الآية، فقال النبي على : ألا أخبركم بخير من ذلك، فقرأ هذه الآية والتي قبلها»(٤٠٧).

وأخرج الترمذي عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغني أنها لما نزلت صاح إبليس بجنوده، وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر، فقالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق فرضي منهم بذلك (٢٠٨).

# ٣٥٨- ب - ما قائله المفسرون في تفسير الآية وتضمنها لأركان التوبة ،

فقوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم) قيل في تفسيره: الفاحشة: الكبائر. وظلم النفس: الصغائر. وقيل: الفاحشة: كل ما يشتد قبحه من

<sup>(</sup>٤٠٦) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤٠٧) تفسير زاد المسير: ١/ ٤٦١-٢٤٤.

<sup>(</sup>٤٠٨) الآلوسي: روح المعاني ٤/ ٩٥ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢١٠.

المعاصي والذنوب وتقال لكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال، وكثيراً ما ترد بمعنى الزنا. وأصل الفحش مجاوزة الحد في السوء أو الفساد، وظلم النفس: الذنب مطلقاً، وذكره بعدها من قبيل ذكر العام بعد الخاص (٢٠٩).

وقوله تعالى: (ذكروا الله) هو ذكر القلب؛ وهو ذكر ما يجب لله على عبده وما أوصاه به، أي ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده (٤١٠).

ومعناه أيضاً: ذكره بالخوف من عقابه والحياء منه، وذكر العرض الأكبر على الله. وقيل معناه: تفكروا في أنفسهم وأن الله سائلهم عنه (٤١١).

قلت: والحق أن المعنى يعم ذلك كله.

وقوله تعالى: (فاستغفروا لذنوبهم) أي طلبوا المغفرة لأجل ذنوبهم (٤١٢).

ولما كان طلب غفران الذنب، والصفح، وعدم المؤاخذة عليه، لا يصدر إلا عن ندامة، ونية إقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه، كان الاستغفار في لسان الشرع بمعنى التوبة، إذ كيف يطلب العفو عن الذنب من هو مستمر عليه أو عازم على معاودته؟ (١٣٠).

قال القرطبي: قال علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار ويثبت معناه في الجنان (القلب) وليس مجرد التلفظ باللسان، فأما من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على معصيته – التي يستغفر بشأنها – فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار (٤١٤).

فأما مع الندم والعزم على ترك الذنب فالاستغفار عظيم وثوابه جسيم، وهو مع التوبة أداتها، فإن التوبة أداتها الاستغفار. والاستغفار مع عدم تذكر ذنب معين يستغفر عنه هو ذكرٌ من الأذكار العظيمة يمحو الله به عن العبد ما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم، وسيأتي تفصيله في موضعه المناسب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤٠٩) انظر هذه المعاني وغيرها في القرطبي: تفسيره ٤/ ٢١٠، وابن عاشور: التحرير والتنوير: ٤/ ٩٢. والآلوسي: روح المعاني ٤/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤١٠) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤١١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/٠/٤.

<sup>(</sup>٤١٢) المرجع السابق: بنفس الموضع.

<sup>(</sup>٤١٣) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤١٤) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٢١١/٤.

وقوله تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا الله) أي ليس أحد يغفر المعصية ويزيل عقوبتها إلا الله (١١٥).

قال القرطبي في تفسيره: «وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه، قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين ﴿ التَّخَلُو الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكُهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] جل وعز، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي إلى الحبر أو الراهب فيعطيه شيئاً ويحط عنه ذنوبه ﴿ اَفْرَراءً عَلَى اللّهِ قَدَ ضَكُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠]» (١٤٠٠).

وقوله تعالى: (ولم يُصروا على ما فعلوا) الإصرار: هو المقام على الذنب (٤١٧) وعدم الإقلاع عنه، فمعنى: (لم يصروا) أي لم يقيموا أو غير مقيمين على الذي فعلوه من الذنوب فاحشة كان أو ظلمًا (٤١٨).

والإصرار: يستعمل شرعاً بمعنى الإقامة على القبيح من غير استغفار ورجوع بالتوبة (٤١٩).

قال ﷺ : (ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون )(٢٠٠).

وعن ابن عباس موقوفاً: (كل ذنب أصر عليه العبد كبير، وليس بكبير ما تاب عنه العبد)(٤٢١).

<sup>(</sup>٤١٥) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤١٦) المرجع السابق ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤١٧) المرجع السابق ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤١٨) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤١٩) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤٢٠) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١/ ٤٠٨ وقال عن الحديث تفرد به أحمد وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ «ويل للمصرين» من غير الزيادة.

<sup>(</sup>٤٢١) الآلوسي: روح المعاني ٢/ ٦٢.

وقوله تعالى: (وهم يعلمون) أي يعلمون سوء فعلهم، وعظم غضب الرب، ووجوب التوبة إليه، وأنه تفضل بقبول التوبة فمحا بها الذنوب الواقعة (٤٢٢).

وقال صاحب «الظلال»: «أن لا يصروا على ما فعلوا (وهم يعلمون) أنه الخطيئة، وأن لا يتبجحوا بالمعصية من غير تحرج ولا حياء.. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله، والاستسلام له في النهاية، فيظلوا في كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله» (٤٢٣).

فهذا الذي أوجزناه هو مجموع المعنى الذي تدور حوله أقوال المفسرين. ومنه يبدو أن الآية الكريمة قد جمعت أركان التوبة جميعاً.

فقوله تعالى: (فاستغفروا لذنوبهم) يشير إلى «الندم» على ما وقع من ذنب أو خطيئة، فاحشةً أو ظلماً.

وقوله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا) يشير إلى «تركه» في الحال «والعزم» بالقلب على عدم العودة إليه فهذه ثلاثة أركان: الندم والإقلاع والعزم.

وقوله تعالى قبل ذلك: (ذكروا الله) - بالخوف من عقابه أو الحياء منه - يشير إلى الباعث الذي حرك العبد إلى الندم والإقلاع والعزم. فانتظمت الآية الكريمة الأركان جميعاً حين يكون الذنب لا يتعدى شخص المذنب من فاحشةٍ فعلها أو ظلم لنفسه ارتكبه.

فأما حين يتعدى شخصه إلى ظلم العباد - وهو داخل في ظلم النفس لأنه بظلمه العباد ظلم نفسه إذ جر عليها العقاب وحرمها الثواب -.. نقول.. حين يتعدى الذنب شخصه إلى ظلم العباد فإن قوله تعالى: (ولم يصروا على ما فعلوا) يستلزم تدارك حقوق الغير التي ظلمها، وذلك بالتحلل من حقوق الغير، وهو ركن في التوبة أيضاً، وبعضهم عده واجباً مستقلاً في بعض الذنوب على نحو ما سنفصله عند الكلام عن الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها في باب قادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤٢٢) ابن عاشور: التحرير والتنوير ٤/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤٢٣) سيد قطب: في ظلال القرآن ١/٤٧٦.

### ٣٥٩- بعد تفسير الآية .. شرح أركان التوبة ،

وبعد هذا الإيضاح والتفسير لمعنى الآية الكريمة، يحسن أن نذكرك بأن التنزيل العزيز قد تضمن عشرات الآيات التي تتكلم عن التوبة، وتعطي تفاصيل أحكامها، وأن وجه اختيارنا لآية واحدة هو كونها اجتمع فيها بيان أركان التوبة جميعاً، فاخترناها وتفسيرها تمهيداً يعطي فكرة عن أركان التوبة لغرض الدخول الآن بعون الله في شرح حقائق تلك الأركان وتفصيل القول فيها في أربعة مباحث متتالية مبتدئين بأهم ركن في التوبة وهو: الندم.

# المبحث الأول الركن الأول: الندم على ما فرط العبد في جنب الله

#### ٣٦٠- تقسيم البحث ،

نتناول في هذا المبحث بيان الندم بوصفه الركن الأهم في التوبة مقسمين الكلام عنه إلى مطلبين:

نبحث في أولهما: في حقيقة الندم والباعث عليه.

ونخصص الثاني: للكلام عن الأسباب التي تستجلب الندم إلى القلب من أجل أن تتحقق التوبة.

# المطلب الأول حقيقة الندم والباعث عليه

# ٣٦١- إجماع العلماء على أن الندم الركن الأساس في التوبة وبيان مستنده:

أجمع العلماء على أن الندم هو الركن الأساس في التوبة، لا تكون التوبة بدونه، فمن لم يندم على ذنبه خوفاً أو حياءً من ربه فليس بتائب.

ومستند هذا الإجماع: القرآن الكريم والسنة النبوية. فمها جاء في القرآن الكريم الآية التي شرحناها سابقاً، وهي قوله تعالى في وصف المتقين أو من ألحقهم الله بالمتقين بسبب توبتهم: ﴿ وَاللَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسَتَغَفَرُوا لِلله فَاللهم - وهو طلب المغفرة - يشير إلى الندم الحاصل في القلب بسبب ذكرهم لله، وأنه سائلهم عن ذنوبهم ومجازيهم بها، فندموا على ما فرطوا وجاؤوا يطلبون العفو والمغفرة نادمين على ما حصل منهم من ذنوب.

وليس كل ندم مقبول، بل المطلوب شرعاً للتوبة أن يكون الندم خوفاً من الله أو حياء منه، وأن يكون بدرجة كافية لكي يورث (الإقلاع) و (العزم)، وقد ورد في القرآن الكريم نموذج للندم غير المعتبر فإن الله تعالى أخبر عن ابن آدم الذي قتل أخاه فقال عنه: ﴿ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴾ [المائدة: ٣١]، هذا وهو من أصحاب النار كها قال تعالى حكاية

عن أخيه المقتول: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوا أَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصَحَابِ ٱلنَّارِ ﴾ [المائدة: ٢٩]، وقد بين ابن العربي المالكي في تفسيره ذلك فقال: «... لكن الندم له شروط، فكل من جاء بشروطه قبل منه، ومن أخل بها أو بشيء منها لم يقبل [قلت: وأهمها أن يكون الندم خوفاً من الله أو حياء منه وليس لسبب آخر]، الثاني: أن معناه ندم ولم يستمر ندمه، وإنها يقبل الندم إذا استمر [قلت: أي كلما ذكر الذنب تجدد عنده الندم عليه]. الثالث: أن الندم على الماضي إنها ينفع بشرط العزم على ألا يفعل في المستقبل (٤٢٤).

وقال القرطبي: « (فأصبح من النادمين) حيث رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه، ولم يكن ذلك ندم توبة، وقيل: إنها ندمه كان على فقده لا على قتله، وإن كان فلم يكن موفياً شروطه، أو ندم ولم يستمر بندمه، قال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه (٤٢٥) أي: لو كانت ندامته على قتله بوصفه ذنبا وليس على فقده بوصفه خسارة - لكان ندمه من قبيل التوبة، ولكنه لم يكن كذلك.

وجمع صاحب تفسير «زاد المسير» معظم أقوال المفسرين في تفسيرهم لقوله تعالى: (فأصبح من النادمين) فإن قيل: أليس الندم توبة فلم لم يقبل منه؟ فعنه أربعة أجوبة:

أحدها: أنه يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمنا، ويكون توبة لهذه الأمة لأنها خصت بخصائص لم تشارك فيها. قاله الحسن بن الفضل.

والثاني: أنه ندم على حمله لا على قتله.

والثالث: أنه ندم إذ لم يواره حين قتله.

والرابع: أنه ندم على فوات أخيه لا على ركوب الذنب» (٤٢٦).

٣٦٢- الندم الصحيح يورث (الإقلاع) و (العزم ):

والندم إذا حصل في القلب على ما فرط من الذنب فإنه يورث صاحبه أمرين:

<sup>(</sup>٤٢٤) ابن العربي المالكي: أحكام القرآن ٢/ ٨٧-٨٨.

<sup>(</sup>٤٢٥) تفسير القرطبي: ٦/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤٢٦) زاد المسير: ٢/ ٣٣٩.

الإقلاع عن الذنب.

والعزم على عدم العودة إليه.

ولذلك جاء في الحديث الشريف: (الندم توبة)(٤٢٧).

## ٣٦٣- تعريف الندم وبيان حقيقته :

والندم: انفعال القلب بالأسى والحسرة والحزن بسبب ما وقع من ذنب، خوفاً من سوء عاقبته عند الله، أو حياءً من الله، وعلامته: طول الحسرة، وخنق العبرة، أو انسكاب الدموع، والتفكر بحزنٍ فيها وقع من ذنب، أو التفكر بحزنٍ فيها ذهب من العمر وضاع في سخط الله وغضبه.

### ٣٦٤- الندم وآثاره عند الكيلاني:

أو هو بعبارة أخرى: توجع القلب عند علمه بفوات محبوبه، فتطول حسرته وأحزانه وبكاؤه ونحيبه وانسكاب عبراته، فيعزم على أن لا يعود إلى مثل ذلك لما تحقق عنده من العلم بشؤم ذلك، وأنه أضر من السم القاتل، والسبع الضاري، والنار المحرقة، والسيف القاطع، لأن (المؤمن لا يُلسع من جحر مرتين) (٤٢٨) فيهرب ضرورةً من المعاصي كما يهرب من هذه المضار والمهالك (٤٢٩).

## ٣٦٥- الندم وعلامته عند الغزالي:

أو هو - أي الندم - بعبارة الغزالي: « توجُع القلب عند شعوره بفوات المحبوب [وهو رضوان الله المفضي إلى الجنة والمنقذ من النار]، وعلامة توجع القلب: طول الحسرة، والحزن، وانسكاب الدمع، وطول البكاء والفكر. فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه. وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من الله

<sup>(</sup>٤٢٧) رواه ابن حبان في صحيحه، وروى نحوه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. انظر الترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ٩٧ و ٩٨.

<sup>(</sup>٤٢٨) ولفظ الحديث في الجامع الصغير: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» رواه الإمام أحمد في مسنده واتفق عليه البخاري ومسلم ورواه أبو داود وابن ماجة.

<sup>(</sup>٤٢٩) عبد القادر الكيلاني: الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل ٢/٥٥٨.

ورسوله؟.. فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى، فعلامة صحة الندم: رقة القلب وغزارة الدمع» (٢٠٠).

## ٣٦٦ عناصر الندم عند ابن تيمية،

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه، وبغضه وكراهته، وألم يلحقه عليه» (٤٣١).

#### ٣٦٧ - اختلاف شدة الندم باختلاف اليقظة:

وقد ذكرنا سابقاً أن ندم النادمين على ذنوبهم يختلف باختلاف يقظتهم، فمن نادم ذرفت عيناه الدموع على ما وقع منه من الذنوب بحق علام الغيوب، يتقطع قلبه أسى وحسرة، ويتطلع إلى السهاء بضراعة الملهوف، راجياً من العزيز الغفار أن يغفر زلته، ويقبل عثرته، ويرحم دمعته، ويحفظه بقية عمره بها يحفظ به عباده الصالحين، إلى نادم آخر ندماً أقل من ذلك ولكنه ندم كاف لحصول الإقلاع عن الزلة في الحال، والعزم على عدم العودة إليها في الاستقبال، خوفاً أو حياءً من الله تعالى، وكلاهما توجد به التوبة الشرعية الصحيحة، والأول أفضل.

#### ٣٦٨- عدم الندم على الذنب سببه كثافة الحجب أو موت القلب:

ومن لم يحصل له الندم على المعاصي والذنوب بل داوم عليها من غير إحساس بخطرها عليه وضررها له في الآخرة ومن غير تدارك لحاله فسبب ذلك كثافة الحجب التي على القلب، أو موت القلب بالكلية، و «ما لجرح بميت إيلام» ومصداق ذلك قوله فيها رواه البخاري وغيره: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذبابٍ مر على أنفه) (٢٢١).

فتلك يقظة القلب، وهذا موت القلب.

# ٣٦٩- أسباب إشفاق المؤمن من الصغائر إضافة إلى الكبائر:

والمؤمن يشفق من الصغائر إضافة إلى الكبائر، وتولد عنده ندماً لمعرفته بعظمة من عصاه، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء، ومعرفته أن الكرام الكاتبين يكتبون كل حسنة وسيئة، ولا يفوتهم شيء، وأن ما فعله من فاحشةٍ أو ظلم لنفسه قد

<sup>(</sup>٤٣٠) الغزالي: إحياء علوم الدين ٤/٣٠.

<sup>(</sup>٤٣١) ابن تيمية: رسالة في التوبة: ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤٣٢) صحيح البخاري (٥٨٣٣)، والترمذي (٢٤٢١) وأحمد (٣٤٤٦) و (٣٤٤٨).

علمه الله، وكتبه كاتب الشيال، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْظِينَ ﴿ كَرَامًا كَنِينَ ﴿ الله عَلَمُونَ ﴾ [الجائية: ٢٩]، وقال: ﴿ إِنَّا كُنْ السّتنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ [الجائية: ٢٩]، وأن الله سائله عنه يوم القيامة ﴿ لا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلّا أَحْصَنْها ﴾ [الكهف: ٤٩]، وأن الشهود سيشهدون عليه: ستشهد عليه الملائكة، قال تعالى: ﴿ وَبَمَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴾ [ق: ٢١] ويشهد السمع والبصر والجلد، قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمّعُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمُ عَلَيْنًا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرّةٍ وَ إِلَيْهِ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوّلَ اللهُ الّذِي أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرّةٍ وَ إِلَيْهِ وَ إِلَيْهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ اللّذِي أَنْطَقَ كُلُ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوّلَ اللهُ اللّذِي وَ إِلَيْهِ وَاللّهِ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوّلَ اللهُ اللّذِي أَنْطَقَ كُلُ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوّلَ مَرْةٍ وَ إِلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُولَ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ وَاللّهُ اللهُ الل

# ٣٧٠- المعرفة الإيمانية.. ومحاسبة المؤمن نفسه نادماً:

فكل هذه المعرفة الإيمانية تجعل العبد يزن الذنب بأنه ورطة تورط بها، فيقول في نفسه: ليت الذي كان مني لم يكن.. أهكذا من أجل شهوة ساعة أو إجابة هوى نفس أو عرض زائل.. من أجل دنيا فانية زائلة ظلمت نفسي وعرضتها للعقاب الأليم في نيران الجحيم، وعرضتها لفوات الفوز العظيم في رضوان الله وجنات النعيم.. فكيف بي في ذلك اليوم العظيم: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴿ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيِّرًا ﴾ [الطور: ٩-١٠]، ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ سَيِّرًا ﴾ [الطور: ٩-١٠]، ﴿ يَوْمَ مَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالِّهِ فِي المَنْفُوشِ فَيَا مَنْ خَفَتَ مَوْزِينُهُ، ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ زَاضِيبَةٍ ﴿ وَالمَامَنَ خَفَتَ مَوْزِينُهُهُ مَنْ فَكُونُ الْمَامَنُ خَفَتَ مَوْزِينُهُ مُ مَنْ فَيُولُ فَيْ عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ الْيُومِ الْقَهَارِ القَهَارِ القارعة: ١١٤]، ﴿ يَوْمَ هُم بَرُونُ لَا يَعْفَى مَالًا وَلَا بَنُونَ ﴿ اللهُ مَنْ أَلَهُ اللّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَن الْمُلْكُ الْيُومِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا أَدُريكُ مَا هِيهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ مَنْ أَلُهُ اللّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِهَ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا بَنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا بَنُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا الله عَلَاهُ عَاللّهُ وَلَا بَنُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ وَلَا بَنُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَلَا بَنُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَلَا بَنُونَ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

روي عن النبي على أنه أتى على شابٍ في الليل يقرأ: ﴿ فَإِذَا أَنشَقَتِ ٱلسَّمَآهُ فَكَانَتُ وَرَدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ [الرحن: ٣٧]، فوقف الشاب، وخنقته العبرة، وجعل يقول: ويحي من يوم تنشق منه السهاء ويحي!! فقال النبي على : (ويحك يا فتى مثلها، فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السهاء لبكائك) (٢٣٣).

<sup>(</sup>٤٣٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٧٦/١٧.

هكذا يقول من له هذه المعرفة الإيهانية.. كيف بي حين أرى الدنيا التي حملتني الذنوب والأوزار كانت ﴿ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] أو ﴿ سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [يونس:٤٥] ؟!!.

وكيف بي ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَق أَنَّ بِيَنْهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدُ أَ ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وكيف بي ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُولُهُ وَتَسْوَدُ وُجُولًا ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

وكيف بي - وقد عصيت - والنبي ﷺ وهو أكرم الخلق على الله تعالى يقول: ﴿إِنَّهُ اللهُ عَلَى يَعُول: ﴿إِنَّهُ اللهُ عَكَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الأنعام: ١٥].

وكيف ندامتي حين أرى بعيني من خدعني يُحملني المسؤولية وحدي؟؟: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَيِّ وَوَعَدَّلُكُمْ فَأَخَلَفَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُدُ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُدُ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْنُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُدُ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مِن اللَّهَ المَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وكيف بي يوم أرى عياناً صدق ما أخبر الله به: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٨٥-٨٦] .

وكيف حالي حين يُخرج لي كتاب أعمالي ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمَّنَهُ طَكَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ. يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبُا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ ۚ ۚ ٱقْرَأَ كِنَنبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٣-١٤].

وماذا ينفعني رفقاء الشهوة والخطيئة والضلال، والله عز وجل حذرني فقال: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيَتَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ ثَا يَنَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذَ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءُنِيُّ وَكَابَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩].

وعن من أكتم ذنبي، وماذا أقول لربي، والحال يوم القيامة للعاصين: ﴿ ٱلْيُوْمَ نَخْسِتُمُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَلَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواۡ يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥]. وأين أين أختبئ من ربي حين يجيء يوم الجزاء؟ وماذا تنفعني الندامة والذكرى يومئذٍ: ﴿ كُلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ۞ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًا ۞ وَجِأْىٓءَ يَوْمَ يِنِمِ يَجْهَنَدُ ۚ يُومَ يِنِمِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهُ ا

وماذا يكون حالي وقد عصيت الله ورسوله ﷺ إن لم يشأ ربي أن يرحمني وينجيني؟ وهو يقول: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيِّتَنَاۤ أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعَنَا ٱلرَّسُولَا ﴾ [الأحزاب: ٦٦].

أفلا أقول لنفسي: يا نفس، أما تفقهين قوله تعالى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرُ أَمْ مَن يَأْتِىَ عَلَى أَفَ الْقَيْمَةُ أَعْمَلُوا مَا شِثْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: ٤٠] فكيف دأبت على المعاصى والذنوب؟.

أَلَم تسمعي بأعظم إنذار في الوجود: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨].

أَلَم تسمعي التحذير العظيم: ﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

أَلَمْ تَسمعي التحذير الذي تنخلع له القلوب: ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيهِ اللهِ وَصَحِبَدِهِ وَأَخِيهِ اللهِ وَفَصِيلَتِهِ اللِّي تُتَوِيهِ اللهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ اللهُ كَلَّ إِنَّهَا لَطَىٰ اللهُ نَزَاعَةُ لِلشَّوَىٰ ﴾ [المعارج: ١١-١٦].

أَلَمُ تعلمي صفة المؤمنين ﴿ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ [النور:٣٧] وقولهم: ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطَرِيرًا ﴾ [الإنسان:١٠] وقوله الله تعالى عنهم: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ هِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوَّهَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [الرعد:٢١].

أعجزتُ أن أندم وأتوب فأكون من الأبرار الذين قال الله فيهم: ﴿ وَبُحُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةُ اللهِ فَيهم: ﴿ وَبُحُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً اللهِ فَيهم: ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَ لَهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وأي نجاة عظيمة تُفوتها علي ذنوبي حين يعطى المؤمنون الأنوار ليعبروا بها الصراط وأجد نفسي بلا نور في الظلمة الحالكة فأنادي المؤمنين مستغيثاً: ألم أكن معكم؟ قال تعالى: ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلُمْ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بَكِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمُ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارَبَّتُمُ وَغَرَبَّتُمُ أَلْأَمَانِنُ حَتَّى جَاءً أَمْنُ أَللَّهِ وَغَرَّتُكُمُ الْفَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٤].

وأي مصير عظيم قد عرضت نفسي للحرمان منه، قد رغبني فيه ربي فأعرضت عنه بذنبي، رغبني فيه وبي فأعرضت عنه بذنبي، رغبني فيه قائلاً: ﴿ إِنَّ أَصْحَلَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعُلٍ فَكَكِهُونَ ﴿ اللَّهُ مُ وَأَزْوَكُمُ هُمْ وَأَزْوَكُمُ هُمْ فَا يَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مُ قَالَا مِن رَّبٍ طِلْلًا مِ عَلَى ٱللَّهُ مَا يَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَدَّعُونَ اللَّهُ مَا يَدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَدَّعُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فهذا وأمثاله يدل على يقظة القلب ويولد ندماً شديداً عند العبد على ما فرط منه من ذنوب فيسارع إلى التوبة والتدارك.

#### ٣٧١- البصيرة تورث الندم وطلب التدارك ،

وبقدر ما يكون للعبد من بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله، وبصيرة في الأمر والنهي والحلال والحرام وتعظيمها، وبصيرة في اليوم الآخر وأهواله، يكون ندمه على الذنوب والخطايا التي اقترفها وطلبه لتداركها، فالمؤمن يخشى ربه ويخاف ذنبه، وتسره حسنته ويفرح بها، وتسوؤه سيئته ويشفق منها، ويخاف من ذنوبه كأنها جبال يخاف أن تقع عليه.. وبعد التوبة وحسن الإيهان والصلاح يكره أن يعود في الكفر والمعاصي كها يكره أن يقذف في النار، قد حبب الله إليه الإيهان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فإذا وقع في معصية فإن ذلك يؤلمه أشد الألم، وعلمه ويقظته وحياة قلبه تورثه سريعاً حالة الندم، فيرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة.

قال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار. وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة.. يعمل الحسنة فيعجب بها ويفخر بها حتى تدخله النار (٣٤١)، ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة (٣٤٥).

<sup>(</sup>٤٣٤) لأن الرياء يحبط العمل ويبطله فيحبط عمله وهو لا يدري حتى إذا جاء يوم القيامة جاء مفلساً من الحسنات فاعلاً لسيئات لم يتب منها فيدخل النار.

<sup>(</sup>٤٣٥) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠ ٢٩٤.

#### ٣٧٢- في القرآن الكريم نموذج لندم المؤمنين على ذنوبهم:

وفي القرآن والسنة نهاذج لندم المؤمنين على ذنوبهم وبخاصة إذا كانت من الكبائر.

هكذا.. ضاقت عليهم الأرض بها رحبت فلم تعد رحبة، ولم يعد شيء في الدنيا كلها يؤنسهم، بل صارت الدنيا وما فيها موحشة ضيقة.. وفوق هذا ضاقت عليهم أنفسهم، فذهب انشراح الصدر وحالة الفرح والرضا، وحل مكانه وحشة الإساءة وحصر الجناية.. فإلى أين يلجؤون وقد ضاقت الدنيا وضاقت النفس؟ وهم موقنون أنه لا ملجأ من الله لأحد.. لا ملجأ عند غيره وهو آخذ بأقطار السهاوات والأرض.. لا ملجأ إلا إليه مُفرج الكروب ومزيل الغم والحزن عن القلب الخائف المحزون، وكل أحد تخافه تهرب منه إلا الله فإنك حين تخافه تهرب إليه، وهذا بعض معنى قوله على : (اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك).. ثم يجيء الفرج: ثم تاب عليهم من هذا الذنب إنه هو التواب الرحيم، قال صاحب «الظلال»: «تاب عليهم من هذا الذنب الخاص ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى، ولينيبوا إلى الله إنابة تامة في كل ما سيأتي» (٢٧٠).

# المطلب الثاني الأسباب الجالبة للندم

٣٧٣ - الأسباب الخمسة الجالبة للندم:

والندم يجيء من خمسة أشياء هي أسباب حصوله في القلب:

<sup>(</sup>٤٣٦) ستأتي قصة توبتهم مفصلة في موضعها المناسب إن شاء الله

<sup>(</sup>٤٣٧) سيد قطب: في ظلال القرآن ٣/ ١٧٣٢

أحدها: تعظيم الأمر والنهي الإلهي.

والثاني: تعظيم الآمر وهو الله تعالى.

والثالث: تعظيم الجناية، أي استعظامها وعدم التقليل من شأنها.

والرابع: معرفة العدو، وهو الشيطان الرجيم.

والخامس: التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب.

فإذا اجتمعت هذه الأسباب الخمسة في القلب وجد أشد الندم وأعظمه وإذا نقص منها نقص من الندم بقدر تأثيره.

ونظراً لكون هذه الأسباب مفضية إلى الندم، ونظراً لكون الندم خوفاً من الله تعالى أو حياء منه، هو جوهر التوبة وركنها الأساس، فقد رأينا أن نبين هذه الأسباب بشيء من التفصيل في الفقرات التالية:

٣٧٤- شرح الأسباب الخمسة الجالبة للندم:

٣٧٥- السبب الأول - تعظيم الأمر والنهي الإلهي:

والمقصود: الأمر والنهي الإلهي والنبوي: (من يطع الرسول فقد أطاع الله)، فالإنسان إما أن يستقبله باهتهام بالغ فيعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله، ويعظم كتاب الله وسنة رسوله على وإما أن يستقبل الأمر والنهي باستهانة ولا مبالاة، فالأول حي القلب، والثاني ميت القلب.

قال تعالى في الأول: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمِ اللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦]، وقال: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّهِ مِهِ [الحج: ٣٠]، وقال: ﴿ إِذَا نُنكَى عَلَيْمٍ ءَايَنتُ الرَّمْنَ خُرُواْ سُجَداً وَبُكِكًا ﴾ [مريم: ٥٥]، فذلك بسبب حياة القلب. وهؤلاء هم الذين يقولون للأمر والنهي الإلهي: سمعنا وأطعنا. فإذا خالفوه، خالفوا أمراً عظيماً يُجلونه ويُعظمونه ويحبونه ويعتزون به ويفتدونه بأرواحهم، فيُحدث لهم ذلك ندماً شديداً وحسرة وحزناً على ما فعلوا.

وقال تعالى في الثاني: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَيِّهِم مُّعَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُّ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَـةُ قُلُوبُهُمُّ ﴾ [الانبياء: ٢-٣]، وقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ممد: ٢٤]، وقال: ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمِّمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَدَفِلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٨].

وهؤلاء هم الذين يكون حالهم مع الأمر والنهي الإلهي: سمعنا وعصينا. وهم إذ يخالفون الأمر والنهي الإلهي فإن هذه المخالفة لا تُحدث في قلوبهم ندماً، لأن الشيء الذي خالفوه ليس موضع تعظيم وإجلال حقيقي وليس موضع محبة حقيقية تُترك من أجلها كل المحاب والشهوات المحرمة، فلذلك لا يحصل الندم عند المخالفة والعصيان.

فالمعظم للأمر والنهي إذا سمع قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَا مُوَّوَتَا ﴾ [النساء: ١٠٣] استجاب ولم يخالف، أو سمع قوله تعالى: ﴿ وَلاَ نَقْرَبُوا ٱلزِّنَيُّ إِنَّهُ وَكَنَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٦] استجاب ولم يقرب، أو سمع قوله تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنَ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمُ ۚ ﴾ [النور: ٣٠] استجاب وامتثل. وإذا سمعت المؤمنة قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضَرِينَ مِخْمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِينٌ ﴾ [النور: ٣١] استجابت وامتثل، وامتثلت، أو سمعت قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضَرِينَ مِخْمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِينٌ ﴾ [النور: ٣١] استجابت وامتثلت، أو سمعت قوله تعالى: ﴿ وَلَيْضَرِينَ عُولِيكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِينِكُ وَالنور: ٣١] النور: ٣١] النور: ٣١] استجابت وأطاعت، وصاغت لباسها وسلوكها وفقاً للأمر، فأخفت مفاتنها، وتركت هوى نفسها، واستجابت لأمر ربها، ولم تستقبله بالاستهانة أو عدم المبالاة.

وهكذا فكل من خالف أمراً يعظمه في قلبه تعظيماً حقيقياً ويجله ويقدسه ويحبه ويعتز به، حزن على مخالفته له، وندم وتألم مما بدر منه من مخالفة، ثم بعد الندم ترك المخالفة والعصيان.

فهذا هو السبب الأول الذي يجلب الندم.

## ٣٧٦- السبب الثاني - تعظيم الآمر وهو الله تعالى :

فبقدر عظمة الله جل جلاله في نفس العبد يحذر مخالفة أمره ونهيه، ويندم على ذلك. وبقدر بصيرته في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله يكون تعظيمه له.

<sup>(</sup>٤٣٨) جاء في لسان العرب (ج: ١٤ ص: ٣٥٩): «الزنا يمد ويقصر، زنى الرجل يزني زنى مقصور، زناء ممدود...».

فإذا علم العبد علماً حاضراً في قلبه في كل وقت، أنه يتعامل مع فاطر السهاوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الملك القدوس، رب العرش العظيم، الذي لا يعزُب عن علمه مثقال ذرة في السهاوات ولا في الأرض، العليم بذات الصدور، الذي يعلم السر وأخفى، علم أنه يعامل من لا يغفل، ويخالف من لا يجهل، ويعصي من رجوعه إليه، ومصيره بين يديه، وأنه حين ارتكب المعاصي والذنوب فإن الله من فوقه حاضر ناظر سامع شهيد، سواء أكان الذنب: صلاةً تركها أو فرائض ضيعها، أو فاحشةً فعلها، أو شهوةً اتبعها، أو ضلالاً مشى فيه، أو ظلماً ركبه..

ومع هذا، فبستره ستره، وبحلمه أمهله، ولم يعاجله بالعقاب رحمةً به.. هذا مع تواتر نعمه عليه، وإحسانه إليه، خلقاً ورزقاً وسمعاً وبصراً وفؤاداً، فإذا به يعصيه بنفس نعمه عليه، ويعرض عنه وهو أحوج شيء إليه.

أعلمه أنه أكرم الأكرمين. وأنه أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأرسل إليه رسوله عليه لكي يقوده إلى الجنة، وأنزل عليه كتابه ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانه بمدد من جنده الكرام يثبتونه ويحرسونه، ويطردون عنه عدوه الشيطان، بشرط أن لا يميل إليه ويفتح له أبواب نفسه وشهواتها، وهو يأبي إلا أن يظاهره عليهم، ويواليه دونهم، بل يظاهر ويوالي الشيطان من دون وليه الحق رب العالمين الذي خلقه وكرمه وأسجد ملائكته له وهو في صلب أبيه آدم وطرد إبليس من سهاواته بسببه وأعلمه أنه عدوه، فإذا به يواليه من دون خالقه المنعم عليه بأعظم أجناس النعم، فبئس الولي وبئس البدل قال تعالى: ﴿ أَفَنَ تَخِذُونَهُ وَذُرّ يَتَكُوهُ أَوْلِيكَ آءَ وَلِيكَ آءَ وَلَا يَعْمَ مَكُونًا فِيشَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

قال ابن القيم مبيناً شأن الرب - سبحانه - في الإحسان، وشأن العبد في المخالفة والعصيان: دعاه إلى بابه فها وقف عليه ولا طرقه، ثم فتحه له فها عرج عليه ولا ولجه، أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول.. لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه (٤٣٩).

<sup>(</sup>٤٣٩) أي باب القرب ما دام على هذه الحال معرضاً لأن القرب بالطاعات والبعد عن المعاصي.

ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته بل قال: متى جئتني قبلتك إذا جئتني ليلاً قبلتك. وإن جئتني نهاراً قبلتك. وإن تقربت مني شبراً تقربت منك ذراعاً. وإن تقربت مني ذراعاً تقربت منك باعاً. وإن مشيت إلى هرولت إليك. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جوداً وكرماً؟

عبادي يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلاهم على فرشهم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم: أخلق ويُعبد غيري. وأرزق ويُشكر سواي. خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلى بالمعاصي وهم أفقر شيء إلى.

من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد. ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد.

أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل شكري أهل زيادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي. وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلى فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب.

من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له.

أشكر اليسير من العمل. وأغفر الكثير من الزلل. رحمتي سبقت غضبي. وحلمي سبق مؤاخذتي. وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها...(١٤٤٠).

فإذا كان هذا بره وإحسانه ولطفه وكرمه ومنته وفضله ورحمته العظيمة الواسعة ونعمته. فمن أولى من الله بالحب؟، إن من له أدنى قدر من الوفاء سيجد قلبه ساجداً لربه سجدةً لا يقوم منها إلى يوم اللقاء! محبةً له، وخشيةً منه، ورجاءً لرحمته وتعظيماً وتسبيحاً بحمده.

<sup>(</sup>٤٤٠) معظم ما ورد من عبارات ابن القيم هنا مستقى من الأحاديث القدسية التي قالها النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى.

هذا وهو الغني عن أهل سهاواته وأرضه الذي له الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، الذي ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمُونَ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَكِين وَالعظمة، الذي ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ السَّمُونَ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَالْمَلَيْكَةُ لَا نَفْقَهُونَ تَسَيِيحُهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُولًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ﴿ وَيُسَيِّحُ الرَّعَدُ بِحَمَدِهِ وَالْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ عَلَى الرَعد: ١٣] ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونَ ثُم مَطُويَتَ لَكُ بِيمِينِهِ وَالمَّا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَونَ ثُلُومَ الزمر: ١٧].

وبقدر ما يتوغل العبد في معرفة الأسهاء والصفات والآلاء والنعماء يجد نفسه غارقاً في نعم الله، وكلها طالع آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، آياته المشهودة في الكون، وآياته المتلوة في الكتاب، ازداد محبة لربه، وخشية له، وخوفاً من ذنبه وندماً وأسفاً عليه.. فيبقى إحساسه بين مطالعة منة الله عليه وهو الغني عنه ومشاهدة تقصيره هو في حق ربه ومخالفته له وهو المحتاج إليه، فيبكي ندماً على خطيئته في حق ربه عز وجل، فهذا هو السبب الثاني الذي يورث الندم.

## ٣٧٧ - السبب الثالث - تعظيم الجناية :

والجناية مجموع ما جنته يد الإنسان من ذنوب، وتصدق على الذنب الواحد أيضاً فيسمى جناية، وقد ذم القرآن من نسي ما قدمت يداه من الذنوب، قال عز وجل: ﴿ وَمَنَ الْمَلْمُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ﴾ [الكهف: ٥٧]، وامتدح النبي عليه من استعظم ذنوبه وجعل ذلك حالاً للمؤمن فقال عليه فيها رواه البخاري: (إن المؤمن يرى ذنوبه كذباب مر على يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا) (۱۶۱).

وفي رواية الترمذي: (.. كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار) (۱۲۱۱)، والمراد بتعظيم الجناية بوصفه واحداً من الأسباب الجالبة للندم: أن لا يستصغر الذنب، فإن من استصغر الذنب لم يندم عليه ومن عظم الذنب في نفسه تألم منه وأرقه وندم عليه. وهذا له صلة بها تقدم من تعظيم الأمر، وتعظيم الآمر، قال بعض العارفين: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت!!

<sup>(</sup>٤٤١) صحيح البخاري (٥٨٣٣) والترمذي (٢٤٢١) وأحمد (٣٤٤٦) و (٣٤٤٨)

<sup>(</sup>٤٤٢) أخرجه الترمذي (٢٤٢١)، وأحمد (٣٤٤٦) و (٣٤٤٨).

ومن نظر هذا النظر عظمت عنده مخالفته لربه عز وجل حتى في الذنب الصغير، وإذا التفت ونظر هذا النظر وهو نظر إلى الحقيقة كها هي من غير تغافل عنها وتناس لها، عظمت عنده ذنوبه، فإذا علم أن طائفة أخرى مما فعله أو قاله لم يكن يظنها ذنوباً، هي ذنوب، وطائفة أخرى نسيها لبعد عهده بها، عظمت مصيبته وطالت حسرته واشتد ندمه وطلب التدارك، وليس شيئاً كالتوبة وسيلة عظمى للتدارك.

وإذاً، فالمؤمن لا يستصغر الذنب الواحد، ولا يستصغر أو ينسى مجموعة الذنوب، وهذا هو الذي قصدناه بتعظيم الجناية، لا يستصغر الذنب الصغير فيفعله أو يترك التوبة عنه، فإن الصغيرة مع الإدمان والإصرار كبيرة، لذلك قال العلماء: «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار».

وفي الحديث الشريف عن سعد بن جنادة الله قال: لما فرغ رسول الله على من حنين، نزلنا قفراً من الأرض ليس فيها شيء، فقال النبي على : (اجمعوا - يعني حطباً - ، من وجد شيئاً فليأت به)، قال: فها كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاماً. فقال النبي على : (أترون هذا؟ فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كها جمعتم هذا، فليتق الله رجل فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة عليه) (١٤٤٣). وهذا التشبيه النبوي يتضمن التمثيل للذنوب الصغيرة لا يعبأ بها الإنسان، فإذا هي يجتمع منها الشيء الكثير الذي يكفى لأن تشتعل به النيران.

وفي الحديث الشريف أيضاً قوله على: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه) (١٤٤٤).

أما إذا وصل الأمر إلى الكبائر، فإن المعظم للجناية يخاف ليس فقط من مفاجأته بالكثرة التي ما كان يحسب لها حساباً كما في المحقرات من الذنوب اجتمعن عليه، ولكن

<sup>(</sup>٤٤٣) المنذري: الترغيب والترهيب ٣/ ٣١٢ وفي الباب عدد من الأحاديث الشريفة في معناه، تحذر من محقرات الذنوب.

<sup>(</sup>٤٤٤) رواه الإمام مالك في الموطأ، والترمذي وقال: حسن صحيح. انظر رياض الصالحين ص ٤٣٠.

أيضاً يخاف من آثارها، فإن لها آثاراً وخيمة على إيهانه، وعلى حال قلبه، وعلى مستقبل صلته بربه.

وفي ذلك يقول ابن تيمية: ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعيالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة. ومن أتى الكبائر – مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك، فلا بد أن يذهب من قلبه تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه، وهذا من الإيهان الذي يُنزع عند فعل الكبيرة كها قال النبي عليه : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)

ثم علل ذلك بها يفهم منه أن فاعل الكبيرة الذي لم يتب، قد تولى الشيطان وآخاه، والقرآن يقول عمن يتولى الشياطين ويؤاخيهم بفعل المحظورات: ﴿ وَإِخُونَهُمْ يَمُدُونَهُمْ اللهِ وَالْمَرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٢]. فتمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون، قال ابن عباس: لا الإنس تُقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. وهذا بعكس حال المتقين الذين قال عنهم: ﴿ إِنَ النِّينَ اتَّقَوّا إِذَا مَنّهُمْ طَنَيْفُ مِنَ الشّيطانِ تَدَكُوا فَإِذَا مَنْهُمْ طَنَيْفُ مِنَ الشّيطانِ تَدَكُوا فَإِذَا هُمُ مُتِصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. فهؤلاء يبصرون ويرجعون إلى الحق، وأولئك لا يبصرون، فإذا لم يبصروا بقي القلب في الغي والشيطان يمده في غيه وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف والخشوع يخرج من قلبه – فلا يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف والخشوع يخرج من قلبه – فلا الأصل أعمى، فكذلك القلب بها يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن في الأصل أعمى عمى الكافر لوجود أصل التصديق (٢١٤٠). وهذا بعكس حال التقوى، قال الأصل أعمى كعمى الكافر لوجود أصل التصديق (٢١٤٠). وهذا بعكس حال التقوى، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِنَ عَامَنُوا إِن تَنْقُوا ٱلللهَ يَجْعَل لَكُمُ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال: ٢٩] أي يمنحكم قدرة وملكةً على التمييز بين الحق والباطل، والهدى والضلال بسبب تقواكم.

ومما يسبب استصغار الذنوب أيضاً عند كثير من الناس أنه لا يحاسب نفسه بميزان صحيح، فلذلك تصغر ذنوبه في عينيه، وتكثر حسناته في عينيه وهي ليست كذلك.

<sup>(</sup>٤٤٥) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/ ٣١.

<sup>(</sup>٤٤٦) انظر مثل هذا المعنى في مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/ ٣٢.

فلو علم ناسُ يحسبون كل صلاتهم لهم قوله على: (إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خسها، ربعها، ثلثها، نصفها) (٢٤٤٠). وعن ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)، لعلموا أنهم على خطر كبير حين يضيفون إلى ذلك كثيراً من الصغائر، يدمنون عليها، ولا يتوبون ويستغفرون عنها، فتكون كبيرة مع الإصرار، كالنظر المحرم، واللمس المحرم، والقول المحرم، والسماع المحرم، وغيرها، أو يضيفوا كبيرة أو كبائر ثم لم يتوبوا عنها، كعقوق الوالدين، أو تعامل بربا، أو تضييع صلاة، أو فعل فاحشة، ونحوها:

ولو علمت المرأة أن ذنبها عظيم حين كشفت ما حرم الله كشفه من جسدها، أو لبست من الثياب ما يشف أو ما يصف، وأنها إذا كان الناظر إليها نظراً محرماً يأثم معها مرة واحدة بهذا النظر، فإنها آثمةٌ في اليوم الواحد مائة مرة، أو ألف مرة، بسبب ألف ناظر تسببت في نظرهم، والمتسبب في إثم مشارك في الوزر حسب قواعد الشريعة. فإذا اجتمعت هذه الآثام عظمت مصيبتها، فإن كانت تُعظم الجناية ولا تستصغر الذنب طالت حسرتها، وخنقتها عبرتها، وانسكبت دموعها، وندمت وتابت، وإن كانت لا تبالي بذلك لم تندم، فظهر أن تعظيم الجناية سبب للندم، وهو السبب الثالث فيها أوردناه.

## ٣٧٨ - السبب الرابع - معرفة العدو:

العدو الذي زين الخطيئة ورغب فيها حتى وقع المسلم فيها، فإذا علم أن المزين للخطيئة والإثم هو عدوه الشيطان، الذي يريد به الغدر، ويقدم له العسل مسموماً خداعاً وغدراً، يريد هلاكه في الآخرة مع الهالكين بتزوده بالذنوب بدلاً من زاد التقوى، لأنه آلى على نفسه أن يفعل ذلك ببني آدم الذين بسببهم طرده الله من سهاواته وأهبطه أسفل سافلين ولعنه إلى يوم الدين – وقد مر بك هذا موضحاً بالآيات – .. نقول إذا عرف المؤمن عدوه، وعرف عن نفسه أنه كان ضحية سهلة له، وأنه بعد الذنب يضحك منه ويريد إيقاعه في المزيد، ندم على ذلك وآله أن يكون فريسة لعدوه. وفي الوقت الذي كان مطلوباً منه أن يجعل من عدوه مطية له كها قال على المؤمن لينضي شيطانه كها ينضي أحدكم بعيره).. نقول: بدلاً من ذلك حصل العكس!

<sup>(</sup>٤٤٧) رواه أبو داود (٦٧٥) والنسائي وابن حبان في صحيحه، انظر الترغيب والترهيب للمنذري .٣٤١/١

فإذا عرف عدوه المضل المبين، وأنه خدعه بالتزيين والإضلال، وأمره بالسوء والفحشاء، وجعله يظلم نفسه ويعرضها للهلاك، ندم على ما جرى وأخذ الحيطة والحذر من عدوه. وإذا لم يعرفه هذه المعرفة بقي غافلاً إلى حين يجيء إلى ربه للحساب يوم القيامة فهنالك يعض أصابع الندم حين يعرفه وجها لوجه. قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ فَهنالك يعض أصابع الندم حين يعرفه وجها لوجه. قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطنانا فَهُو لَهُ قَرِينُ اللهُ وَإِنَّهُم لَيُصُدُّ وَنَهُم عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهَ تَدُونَ الرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ مَنْ اللهَ عَن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهَ تَدُونَ اللهُ حَيْنِ فَيْشَ الْقَرِينُ اللهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ اللهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ اللهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ اللهُ وَلَن يَنفَع الندم يومئذ؟ فلو اليُومَ إذ ظَلَمْتُمُ أَنكُورُ في العَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٩] فهاذا ينفع الندم يومئذ؟ فلو عرفه الآن كها عرفه له القرآن، لندم أنه تابعه وأطاعه، وندم أنه أوقع نفسه أسيراً بين يدي عدوه، ولتاب إلى ربه وأناب.

فهذا هو السبب الرابع في حصول الندم في القلب.

## ٣٧٩- السبب الخامس - التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب:

فبقدر تصديقه بالجزاء يوم القيامة، وحضوره في قلبه حضوراً فعالاً، يكون ندمه على ذنوبه، وهذا من أعظم الأسباب الجالبة للندم على الذنوب.

لأنه بهذا التصديق يعلم يقيناً أن ما أخبر الله تعالى به، وأخبر رسوله، من مجازاة المطيعين برضوان الله والفوز بجنات النعيم، ومجازاة العاصين بسخط الله والهلاك المقيم في نيران الجحيم.. يعلم يقيناً أن هذا حق وصدق غير قابل للشك فيه قيد شعرة، وأنه صائر إلى أحد المصيرين بعد انقضاء الامتحان.. امتحان الدنيا الذي أمده أيامه ولياليه والذي هو معرض لانتهائه في أي لحظة، فإذا علم ذلك علم اليقين أيقن أن الذنوب والمعاصي التي فعلها من فعل المحظورات وترك الواجبات هي طريقه إلى النار فعظمت مصيبته، فإنه لو أخبره طفل صغير أن عقرباً على ثيابه تراه يبادر سريعاً إلى التفتيش عنها لإزالتها عن ثيابه ومن غير أن يطالب بالدليل، وهذا خبر طفل، فكيف والمخبر بالآخرة والجزاء هو الله رب العالمين؟ ومن أصدق من الله حديثاً؟ وكيف والمخبر رسوله الأمين، ومن أصدق منه خبراً؟، هذا، وخبر الطفل بشأن عقرب لإزالتها عن ثيابه، فكيف والذنوب أعظم من ألف عقرب إذ هي سموم مهلكات.. بل هي أضر من السموم، فغاية السموم أنها تسبب موته، وهذه مصيبة في دنياه، أما الذنوب والمعاصي فإنها سبب هلاكه في الآخرة هلاك الأبد حين

يحملها أوزاراً على ظهره يوم القيامة ليدخل النار بها، قال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [الانعام: ٣١] ولعظم هذه الخسارة التي لا يعدلها شيء يقول تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، لَا فَنْدَوَّا بِهِ مِن سُوَّ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِينَمَةَ وَبَدَا لَهُم مِن اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧].

فإذا علم المذنب هذا العلم، وصدق هذا التصديق، أحدث له ذلك ندماً شديداً على ما مضى من العمر وضاع في سخط الله وغضبه، وإذا كان من المؤمنين المطيعين، ووجد نفسه متورطاً بكبيرة من الكبائر أو مدمناً على صغيرة أو صغائر كثيرة، هاج في قلبه الندم على ما جرى ويجري منه من الذنوب، فندم على ذلك، وانسكب دمعه، وطالت حسرته، وتفكره، فتاب إلى ربه وأناب.

فهذه خمسة أسباب رئيسية - على ما نرى - تتسبب في حصول الندم، وما أعظمها من أسباب؟ وما أنفعها وأجداها للعبد؟ فإذا اجتمعت كان الندم في أشده، وأحياناً يكفي غلبة واحد منها في القلب فيحصل ندم شديد، أو ندم كافٍ للإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه.

### ٣٨٠- ماذا يفعل من لم يحصل له الندم على الذنب:

ومن عرفها جميعاً ولم يحصل له الندم على ما فرط في جنب الله، ولم يقدم توبةً على ما فرط، فليلجأ إلى الله، مُلتجناً إليه لجوء المضطر، أن يحيي قلبه، فإنه تعالى يحيي الموتى، وأن يجعل له نوراً فمنه وحده النور، قال تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَخْيَلَنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَوَلَا يَمْشِي بِهِ له نوراً فمنه وحده النور، قال تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَخْيَلَنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وُورًا يَمْشِي بِهِ فَي النَّاسِ كَمَن مَّمَلُهُ فِي الظُّلُمنتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢] وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ اللهُ وَلَا الظَّلُ وَلا الظِّلُ وَلا الظِّلُ وَلا الظِّلُ وَلا الظَّلُمنَةِ وَمَا يَسْتَوِى الْأَخْيَاةُ وَلا اللهُ وَلا النَّورُ اللهُ وَلا الظِّلُ وَلا الطَّلُ وَلا الطَّلُ وَلا الطَّلُ وَلا اللهُ يُسْمِعُ مَن يَسْلَأَةً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ١٩-٢٢].

فإذا لجأ العبد إلى الله لجوء المضطر وأكثر من التضرع بين يديه وكان صادقاً فإنه سيجد رحمة لم تكن له على بال، ولا خطرت له في خيال، ويحيي الله قلبه ويشرح صدره. قيل: كيف يشرح الصدر يا رسول الله؟ قال: (نورٌ يقذفُ فيه فينشرح له وينفسح) قالوا:

فهل لذلك من أمارةٍ يُعرف بها؟ قال: (الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت) (٤٤٨).

### ٣٨١- قول الغزالي فيمن قسا قلبه فلم يندم على معاصيه ويتوب،

قال الغزالي فيمن قسا قلبه، فلم يندم على معاصيه وآثامه ويتوب، ناصحاً إياه أن يتفكر في نفسه ومصيره، وأن يخاطب نفسه مشفقاً عليها، وموبخاً لها ومعاتباً إياها: «... واعلمي يا نفس أنه ليس للدين عوض، ولا للإيهان بدل، ولا للجسد خلف، ومن كانت مطيته الليل والنهار فإنه يُسار به وإن لم يسر، فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة، واقبلي هذه النصيحة.. فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار، وما أراك بها راضية، ولا لهذه الموعظة واعية.

فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها بدوام التهجد والقيام، فإن لم تزل فبالمواظبة على الصيام، فإن لم تزل فبقلة المخالطة والكلام، فإن لم تزل فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام، فإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه، وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه فوطني نفسك على النار، فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلاً، وخلق النار وخلق لها أهلاً، فكل ميسر لما خلق له، فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطي من نفسك، والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك، فلا سبيل لك إلى القنوط ولا سبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليك فإن ذلك اغترار وليس برجاء.

فانظري الآن: هل يأخذك حُزن على هذه المصيبة التي ابتليت بها؟ وهل تسمح عينك بدمعة رحمة منك على نفسك؟ فإن سمحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة فقد بقي فيك موضع للرجاء، فواظبي على النياحة والبكاء، واستعيني بأرحم الراحمين، واشتكي إلى أكرم الأكرمين، وأدمني الاستغاثة، ولا تملي طول الشكاية، لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك، فإن مصيبتك قد عظمت، وبليتك قد تفاقمت، وتماديك قد طال، وقد انقطعت منك الحيل، وراحت عنك العلل، فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجى إلا إلى مولاك، فافزعي إليه بالتضرع واخشعي في تضرعك على قدر

<sup>(</sup>٤٤٨) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٤٧١ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ أَللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدِّرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

عظم جهلك وكثرة ذنوبك، لأنه يرحم المتضرع الذليل، ويغيث الطالب الملتهف، ويجيب دعوة المضطر، وقد أصبحت اليوم مضطرة، وإلى رحمته محتاجة، وقد ضاقت بك السبل، وانسدت عليك الطرق، وانقطعت منك الحيل، ولم تنجح فيك العظات، ولم يكسرك التوبيخ، فالمطلوب منه كريم والمسؤول جواد، والمستغاث به بر رؤوف، والرحمة واسعة، والكرم فائض، والعفو شامل، وقولي: يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا حليم يا عظيم يا كريم، أنا المذنب المصر، أنا الجريء الذي لا أُقلع، أنا المتهادي الذي لا أستحي، هذا مقام المتضرع المسكين، والبائس الفقير، والضعيف الحقير، والهالك الغريق، فعجل إغاثتي وفرجي وأرني آثار رحمتك واذقني برد عفوك ومغفرتك، وارزقني قوة عظمتك يا أرحم الراحمين» (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤٤٩) ضمن مخاطبة طويلة وعتاب طويل اقتصرنا منه على الجزء الذي نقلناه في المتن وتجدها مفصلة في إحياء علوم الدين ٤/ ٣٥٥–٣٦١ فارجع إليها فإنها مفيدة.

# المبحث الثاني المبحث الثاني الركن الثاني، الإقلاع عن الزلة وتركها في الحال

### ٣٨٢- حقيقة الإقلاع عن الزلة في الحال وسببه:

وهذا هو الركن الثاني في التوبة: أن يترك الزلة أو المعصية في الحال من غير إبطاء أو تسويف.

وإذا كان الندم الذي حصل في قلبه يمثل توبة القلب أو توبة الباطن، فإن توبة الظاهر حقيقتها أن يترك ممارسة المعاصي بجوارحه، فكما تاب قلبه بالندم تتوب جوارحه بترك المعصية، فإن من صلح قلبه صلحت جوارحه.

وأساس ما ذكرناه قوله عز وجل في وصف المتقين التائبين: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَكُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقد مر بك تفسيرها فارجع إليه.

فإن لم يترك الزلة أو المعصية في الحال كان مسوفاً ومصراً على المعصية وملازماً لأسباب الهلكة.

وهذا المعنى الشرعي للإقلاع مطابق للمعنى اللغوي، جاء في لسان العرب:

"والإقلاع عن الأمر: الكف عنه، يقال: أقلع فلان عها كان عليه، أي: كف عنه، وفي حديث المزادتين: لقد أقلع عنها، أي كف وترك. وأقلع الشيء: انجلى، وأقلع السحاب كذلك، وفي التنزيل: ﴿ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي ﴾ [هود: ٤٤] أي: أمسكي عن المطرا (٤٥٠).

### ٣٨٣- الندم ينشأ منه إرادتان عند العلماء:

وقد بان لك أن الندم متى حصل في القلب انبعثت منه إرادتان: إرادة الإقلاع عن المعصية في الحال، وإرادة عدم العودة إليه في الاستقبال، لما تحقق للعبد من العلم بشؤم المعاصى وجسامة ضررها عليه.

<sup>(</sup>٤٥٠) لسان العرب: ٨/ ٢٩٢.

قال ابن القيم: «والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خُلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة ولما كان متوقفاً على الثلاثة جُعلت شرائط له »(١٥١).

ثم قال: «وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب» (٤٥٢).

### ٣٨٤ - الندم ينشأ منه إرادة ثالثة أيضاً:

ونضيف إلى ذلك أن الندم ينشىء إرادة ثالثة: هي إرادة التدارك.. تدارك ما فات والتفتيش عن وسائل جبره لتلافي ما فات وجبر ما انكسر، فإن النادم ندماً شديداً أحب شيء إليه أن يجد ما يجبر به ما انكسر ويعوض به ما ضاع. وهذا له موضع آخر سنبسطه فيه إن شاء الله.

### ٣٨٥- متى يكون الإقلاع عن الذنب محبوباً ومرغوباً ،

وندم العبد على ذنبه حين يكون شديداً يكون إقلاعه عن الذنب في الحال اختيارياً مصحوباً برغبة شديدة في تركه، رغبة منبعثة من داخل القلب، ولذلك لا يجد صعوبة في هذا الترك والإقلاع، بل يصبح مجباً له وفرحاً به فرحاً شديداً، كأنه كان أعمى ثم أبصر فيحب الإبصار ويكره العودة إلى العمى، ويصبح مستأنساً بالتسامي عن الشهوات، وهذا من حلاوة التوبة وحلاوة الإيهان، ومن النور الذي دخل القلب بسبب التوبة فانشرح به الصدر، قال تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدِّرَهُۥ لِلإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]. وهو النور الذي أشار إليه النبي على حين سئل: كيف ينشرح الصدر يا رسول الله؟ قال: (نور يُقذف فيه فينشرح له وينفسح). قالوا: وهل لذلك من أمارةٍ يُعرف بها؟ قال: (الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت).

<sup>(</sup>٤٥١) ابن القيم: مدارج السالكين ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤٥٢) ابن القيم: مدارج السالكين ١/١٨٢.

<sup>(</sup>٤٥٣) ابن كثير: التفسير ٢/ ٤٧١

عنه) (٤٥٤)، وفي رواية: (والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب) (٤٥٥)، متزوداً بالتقوى قبل أن يفجأه الموت.

أما إذا كان الندم قليلاً - والندم نسبي - فإن الإقلاع عن الذنب أو المعصية في الحال، وهو ركن التوبة الثاني، يحتاج إلى شيء من قسر النفس وإجبارها على الترك والإقلاع، وهذا لأن نار الندم لم تكن كافية لإحراق مواضع الشهوة في القلب، فإذا قسرها العبد وأجبرها على الإقلاع عن الذنب أو المعصية في الحال مع العزم الصارم على عدم العودة إليها أبداً في الاستقبال، صحت توبته شرعاً ما دام قد وجد منه: الإقلاع والعزم المطلوب شرعاً مبنياً على الندم خوفاً من الله تعالى، قال عز وجل: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَ وَنَهَى النَّفَسَ عَنِ الْمَوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَهَ النَّا الذم عن الله تعالى ﴿ وَالنَّا عات: ١٠٤٠٤].

فالعبرة إذن - بعد الندم كثيره أو قليله - بالإقلاع عن الذنب في الحال مع العزم في القلب على عدم العودة إليه أو إلى مثله خوفاً من عقاب الله عز وجل وطمعاً في رضاه، وبهذا يخرج العبد من حالة التسويف والإصرار، ويدخل في قوله تعالى في وصف المتقين أو من ألحقهم بالمتقين: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَكُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

### ٣٨٦- الحالات التي يشملها الإقلاع عن الزلة في الحال:

والإقلاع عن الذنب في الحال لا يتصور في معصية وقعت وانقضت، فهذه لا يتصور في التوبة عنها سوى العزم على عدم العودة إليها، فهاذا يقصد العلماء بقولهم: الإقلاع عن الذنب في الحال؟

إنهم يقصدون بذلك حالتين:

### ٣٨٧- الحالة الأولى: ذنب طارئ يقطعه تائباً منه:

وهي حالة من هو مُلابس للذنب وتاب أثناءه كمن اختلى بأجنبية عامداً ثم قطع خلوته نادماً تائباً. أو لامس أو نظراً آثماً ثم قطع ذلك نادماً تائباً، أو طرأ عليه معاملة

<sup>(</sup>٤٥٤) متفق عليه (انظر للمنذري: الترغيب والترهيب ٣/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٤٥٥) الهيثمي: مجمع الزوائد وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه أيضاً ابن ماجة حديث رقم (٣٩٢٤) وأحمد (٢٢٨٣٣).

ربوية فباشرها ثم لم يتمها بل قطعها، أو لابس أي إثم أو محرم فتاب منه أثناءه وقبل أن ينقضي الذنب ويتم. فكل هذه الأحوال هي ملابسة للذنب الطارئ وقطعه وعدم الاستمرار فيه. فيكون قد أقلع عن الذنب في الحال ولم يواصله.

### ٣٨٨ - الحالة الثانية، ذنوب دائمة مستمرة يتوقف عنها تائباً،

وهي حالة من هو مصر على ذنب مستمر (مستصحب)، مواظب عليه، أو ذنوب مستمرة قد صارت حالاً مستمرة له، كالذي أجرى معاملاته الكثيرة على الربا، أو الذي دأب على تضييع الصلاة، أو التي دأبت على التبرج وإظهار الزينة المحرمة، فهذا وأمثاله يمثل حالة مستمرة تتضمن الإصرار المستمر على الذنب، فتوبته بأن يقلع عن هذه الحال حالاً من غير تسويف. فبهذا تكون توبته رجوع إلى الله.. رجوع مما تاب منه من المعصية إلى ما تاب إليه من الطاعة من غير تسويف وإبطاء.

أما الذنوب التي وقعت وتمت فيكفي فيها مع الندم العزم على عدم المعاودة أبداً حيث لا يتصور الإقلاع عن ملابستها في الحال لأنه غير ملابس لها أثناء التوبة فقد مضت وانقضت. فيكفي أن يندم عليها ويعزم على أن لا يعود إليها.

ومع التوبة ينبغي الاستغفار، فإنه مع التوبة أداتها، وبه يمحو الله الذنوب السابقات، ونفعه جسيم، وثوابه عظيم، قال عليه : (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً) (٢٥٥١)، وقال عليه أيضاً: (قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني) (٢٥٥١).

### ٣٨٩- الحالات التي تشتبه بالتوبة وليست بتوبة،

وقبل أن نغادر الكلام عن «الإقلاع عن الذنب في الحال» بصفته ركناً في التوبة ننبه إلى حالتين لا يكون صاحبها تائباً شرعاً.

# -٣٩- الحالة الأولى - النية الصادقة للتوبة مستقبلاً مع الندم في الحال لا تكون توبة:

ونعني بذلك: أن من نوى التوبة غداً أو بعد أسبوع أو شهر أو سنة ولم يترك الذنوب التي هو مقيم عليها الآن – حتى ولو كان نادماً وصادقاً في نيته وعزمه على الترك

<sup>(</sup>٤٥٦) المنذري: الترغيب والترهيب: ٢/ ٤٦٨ وقال: رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والبيهقي. (٤٥٧) رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد (انظر الترغيب والترهيب ٢/ ٤٦٧).

فإنه ليس بتائب شرعاً، وقد نقلنا لك قبل قليل قول ابن القيم باستحالة التوبة مع مباشرة الذنب، وعلى ذلك أجمع العلماء، فهذا إذا مات على هذه الحال، مات على حال التسويف، وفاتته التوبة.

### ٣٩١ - الحالة الثانية - الإقلاع عن الذنب لغير الله ليس بتوبة حتى مع الندم:

فليس كل إقلاع عن الذنب وترك له هو توبة.. بل لا بد أن يكون إقلاعه عنه وتركه له لغرض ديني أي استجابة للأمر والنهي الإلهي، فيتركه لاعتقاده بأنه حرام، فإن تركه وأقلع عنه لغرض آخر، لم يكن تائباً. وذلك كمن يقلع عن الخمر لضرره على صحته، ومن يقلع عن المحرمات الظاهرة خشية كلام الناس، أو يقلع عنها لأنها تضر بجاهه بين الناس، أو لأنها تسبب ضرراً مالياً، أو لأنه عجز عن ممارسة الذنب، أو نحو ذلك من الأسباب التي يجمعها أن الإقلاع أو الترك للذنب كان لغير الله تعالى، فلا تكون توبة. وإنها المطلوب أن يتركها خوفا من الله تعالى أو حياء منه، أي يتركها لسبب ديني.

قال ابن تيمية: «وقد يظن الظان أنه تائب، ولا يكون تائباً بل يكون تاركاً، والتارك غير التائب. فإنه قد يُعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله، أو يتركه لعجزه عنه، أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني، وهذا ليس بتوبة، بل لا بد أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه، ويدعه لله لا لرغبة مخلوق أو لرهبة مخلوق، فإن التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره» (١٤٥٨).

فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام، وأمثاله كمن ترك الذنب لسبب دنيوي كعار لحقه، أو ضياع مال، أو تعب بدن، أو طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو اتقاء ما يخافه على ماله وعرضه ومنصبه وجاهه، كلهم يصدق عليهم وصف التارك لا التائب، حتى ولو كان نادماً لما أصابه من ضرر بسبب الذنب، وإذا كان تاركاً وليس بتائب، فكيف يتوب؟.

يتوب توبتين: توبة من ذنبه، وتوبة من تركه الذنب لغير الله وعدم تركه لله، وليعرف نعمة الله عليه ورحمته به إذ قطع عنه الأسباب الموصلة إلى الذنب فيحمده ويشكره، ويعرف فضل ربه عليه ولطفه به حتى حين كان يبارزه بالعظائم من الذنوب فقطع أسبابها عنه لئلا تزيده هلاكاً.

<sup>(</sup>۵۸) ابن تیمیة: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۰ / ۳۱۸.

### المبحث الثالث الركن الثالث: العزم على عدم العودة للذنب في المستقبل

#### ٣٩٢- حقيقة العزم على عدم المعاودة للذنب،

جاء في معنى العزم لغة: «العزم: الجد... واعتزم عليه أراد فعله، وقال الليث: العزم: ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله» (٤٥٩).

والعزم على عدم معاودة الذنب في المستقبل هو النية الجازمة على هجر الذنب الذي تاب منه هجراً دائماً، ومفارقته مفارقة دائمة إلى الموت.

وحصول هذه النية الجازمة في عدم العودة إلى الذنب أبداً هي ثمرة من ثمرات الندم كها تقدم بيانه.

فإذا لم يعزم هذا العزم فإنه راضٍ بالذنب ومصر عليه، وتستحيل التوبة مع الإصرار على الذنب أو الرضاء به.

وهذا الركن من أركان التوبة يستند أيضاً إلى قوله عز وجل: ﴿ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وكذلك يستند إلى جميع النصوص في القرآن والسنة التي تحرم الذنوب وتأمر بهجرها، فإن مقتضى تلك النصوص أن يبرم المؤمن عزيمته على فعل الحسنات وهجر السيئات، ولكن التائب أحوج إلى هذه العزيمة الجازمة لما أسلف من ذنب.

وكيف لا يعزم التائب هذا العزم على عدم العودة إلى الذنب، وتسخو نفسه به راضية طائعة، ويجده الصادق عزماً منبعثاً من أعهاق نفسه ومن قلبه المتوجع المتألم على وقوع الذنب، أو على ما فات من العمر وضاع في سخط الله وغضبه؟ كيف لا يعزم هذا العزم وهو يعلم أنه مع الذنوب كان متعرضاً لعذاب الله في نيران الجحيم يوم القيامة، وأنه بالتوبة التي وفقه الله إليها ورحمه بها صار متعرضاً لرضوان رب العالمين والفوز بجنات النعيم؟ وأنه كان على شفا حفرة من النار فأنقذه الله منها بالتوبة؟!.

<sup>(</sup>٤٥٩) لسان العرب: ٢٢٩/١٣.

### ٣٩٣- يكفي في صحة (العزم) صدقه ساعة وقوع التوبة:

والعبرة في وقوع التوبة صحيحة - بعد وجود الندم والإقلاع - بوجود «العزم» وقت التوبة، فبوجوده تقع التوبة صحيحة، أما وفاؤه بهذا العزم في المستقبل أو عدم وفائه به فإنه أمر آخر يتعلق بأثر ذلك في التوبة التي وقعت صحيحة، هل يبطلها عدم الوفاء بعزمه على الإقلاع، وذلك بمعاودة الذنب الذي تاب منه؟! أم تمضي صحيحة مع المعاودة وأن ذلك يُعد ذنباً جديداً يستلزم توبة جديدة؟ أي تجديد التوبة، وهذا له موضع آخر سنبسطه فيه مفصلاً إن شاء الله، وإنها أردنا هنا إيضاح أن وجود العزم - وقت التوبة - كافٍ للقول بأنها توبة صحيحة مكتملة الأركان.

وعزم التائب على عدم العودة إلى الذنب أبداً هو عهده مع ربه عز وجل فليحرص على الوفاء به إلى آخر العمر، ويستعين بالله على ذلك ليلقى الله تعالى وقد رفع عنه العقاب وأجزل له الثواب وبدل سيئاته حسنات.

### ٣٩٤- تحرش الشيطان بصاحب (العزم) الصادق لثنيه عن الوفاء بعزمه:

ولا شك أن التائب سيجد من عدوه الشيطان الرجيم إلحاحاً في دعوته إلى الرجوع عن عزمه.. وستأتي ساعات يحتاج فيها إلى مجاهدة نفسه وهواها، سيجد كل هذا وغيره وهو في طريقه إلى الله، ولكن حلاوة التوبة وحلاوة الإيمان ومزايا التوبة التي منحها الله للتائبين، من محبته لهم، وتبديل سيئاتهم حسنات، وإلحاقهم بالمتقين، ووعدهم بالنجاة من النار ونوال سعادة الأبد.. كل هذا كفيل - حين يستذكره على الدوام - بالمضي في عزمه، والصدق في توبته، والوفاء لله برعاية حقه، وسيجد من الله تعالى عوناً له بعد صدقه في مجاهدة نفسه حين تدعوه إلى اقتراف شيء مما تاب عنه .. سيجد عوناً من الله جل وعز وهو القائل: ﴿ وَاللَّذِينَ الله يَعِنَهُ الله وَبَدَلُوهُ مَلُكُوا فِينَا لَهُ يَعْمَهُمُ شُمُكُناً وَإِنَّ الله لَمَ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وهو القائل جل ثناؤه: بالله وبذكره الدائم، فإن فعل فسيجد عوناً عظيماً وقدرة كبيرة في نفسه على المضي في عزمه والوفاء به، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَد هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْنَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١] وقال تعالى حكاية عن امرأة العزيز مع يوسف السلا : ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَلُهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَاسَتَعْصَم لا يَعْلَى حَوْلُوا وَاصَلَحُوا وَاعَتَصَمُهُوا بِاللَّهِ وَأَخْلُصُوا وِينَهُ وَاللَّهِ وَأَخْلُصُوا وِينَهُ وَالْمَاتُ أَن يَعْمَهُ وَيَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا وَاعْتَصَمُهُوا بِاللَّهِ وَأَخْلُصُوا وِينَهُمُ السَاء : ١٤١]. وهو القائل عز وجل: ﴿ إلَّا الَّذِينَ عَلَى اللَّهُ النَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيما ﴾ [النساء: ١٤١].

ونظراً للأهمية القصوى لهذا الأمر: وفاء التائب بعزمه أن لا عودة إلى الذنب، وهو مسألة استدامة التوبة والوسائل التي تعين التائب على الثبات على توبته إلى آخر العمر، وإمضاء عزمه على عدم العودة إلى الذنوب التي تاب منها، فقد خصصنا له باباً كاملاً هو الباب الخامس من هذا الكتاب المخصص للكلام عن دوام التوبة والوسائل التي تعين التائب على دوام توبته ولزومها إلى آخر العمر، سيأتيك إن شاء الله.

### ٣٩٥- توبة العاجز عن العودة إلى الذنب وعلاقتها بصحة (العزم) على تركه:

ومما أثاره الفقهاء عند الكلام على هذا الركن (العزم على عدم العودة إلى الذنب) مسألة توبة من فقد القدرة اللازمة لارتكاب الذنب فقداناً دائهً.. هل يصح منه العزم على عدم معاودته؟ وهل يعتد به شرعاً؟ وهي مسألة توبة العاجز عن العود.

### ٣٩٦- العجز الدائم عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم):

والسبب في ذلك أن العزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل أو إلى مثله، إنها يُتصور اشتراطه فيمن يتمكن من مثل ما فعله، قالوا: أما من أصبح مجبوباً بعد الزنا، أو قطع نسانه بعد القذف، أو صار أعمى بعد النظر المحرم، فهل يصح منه العزم على عدم العودة إلى الذنب وهو أصلاً قد أصبح غير قادر عليه؟ وأجابوا على ذلك: بأن توبته صحيحة، وعزمه صحيح، وقد اعتبروه صحيحاً على تقدير أن الشرط في حق هذا العاجز أن يعزم أنه لو عادت له قدرته فلن يفعل الذنب أبداً (٤٦٠).

### ٣٩٧- العجز المؤقت عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم):

ما ذكرناه في الفقرة السابقة يتعلق بعجز دائم، فإن كان عجزه مؤقتاً بأن حال حائل دون ارتكاب الذنب، كما لو كان الذنب تعاملاً بالربا ويحتاج إلى أموال كثيرة لإجرائه

<sup>(</sup>٤٦٠) الهيتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٢٢٠ وحكى إجماع العلماء على ذلك وذكر مخالفة ابن الجبائي في ذلك على أساس أنه مُلجأً إلى الترك إلجاءً فلا يتأتى منه العزم على الترك وعد قوله شاذاً وخالفته لا تقوى على خرق الإجماع، وما ذهب إليه الهيتمي هو الصحيح وهو رأي الجمهور فيها يشبه الإجماع، ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) فيفعل ما يستطيعه لإتمام توبته، والذي يستطيعه أن يعزم «أنه لو عادت إليه قدرته فلن يفعل أبدأ» وهذا يكفي، لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، ويصح منه ذلك لقوله على (إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى).

ولكنه افتقر فقراً شديداً يحول دون ذلك، أو كان الذنب شرب الخمر مثلاً ومُنع وجوده في البلاد، ونحو ذلك، فمن باب أولى أنه إذا عزم عزماً جازماً على عدم العودة إلى الذنب خوفاً من الله تعالى، أن يُعد عزمه صحيحاً شرعاً وإن لم توجد الطريق إلى الذنب، أي كان عاجزا عن تحصيله.

وأنت ترى أن كلامنا هنا قد انحصر في (العزم) على الإقلاع عن الذنب بقدر صلة الموضوع به بوصفه ركناً من أركان التوبة، أما الكلام بالتفصيل عن توبة العاجز وأحكامها ونقل أقوال العلماء في ذلك، فمكانه (أقسام التوبة) وذلك عند الكلام عن (التوبة النصوح والتوبة المعلولة) والتمييز بينها، وسيأتي الكلام عنها قريباً في بداية الفصل القادم بعد انتهاء مباحث الفصل الذي نحن فيه إن شاء الله تعالى.

### المبحث الرابع الركن الرابع: التحلل من حقوق الغير

### ٣٩٨- لا تكتمل توبة من ظلم الغير إلا بالتحلل من حقوقهم:

وهذا ركن أو شرط من شروط التوبة من ذنب تعلق به حق الغير حين يكون المذنب قد ظلم حقاً للعباد بالاعتداء على أنفسهم أو أبشارهم أو أموالهم أو أعراضهم، فلا تكتمل توبته إذا تاب بينه وبين الله تعالى، وإنها تكتمل بالتحلل من حقوق الغير لإسقاطها، أي التحلل من مظالم العباد بإنصافهم من نفسه أو ماله وتمكينهم من استيفاء حقوقهم لئلا تبقى عليه المظلمة دون تحلل منها فيقتص الله لهم منه يوم القيامة.

وقد ميز العلماء بين التوبة من المعاصي التي ليس فيها ظلم العباد وبين التوبة من المعاصي التي فيها ظلم للعباد وبينوا أن الثانية تستلزم التحلل من ظلم الغير أي التحلل مما صار في ذمته من حقوقهم.

### ٣٩٩- نماذج لأقوال العلماء في التحلل من حقوق الغير؛ ١٠٤٠٠ قول الغزالي في التحلل من حقوق الغير،

قال الغزالي في التوبة عن الذنوب التي فيها حق العباد: «إن الذنوب التي بين العباد: إما في المال: فيجب رده عند المكنة، فإن عجز لفقر استحله [أي أخبره وطلب منه العفو واسترضاه]، فإن عجز عن استحلاله، لغيبته، أو موته، وأمكن التصدق عنه، فعله (٢٦١)، وإلا فليكثر من الحسنات، ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة (أي يُعوض الله المظلوم من عنده ويرضيه). وإما في النفس: فيمكنه أو وليه من القود (أي القصاص)، فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة. وإما في العرض: فإن اغتابه أو شتمه أو بهته [أي افترى عليه بهتاناً فنسب إليه ما لم يفعله أو يقله أو ما ليس فيه] فحقه أن يكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك معه إن أمكنه بأن لم يخش زيادة غيظ أو هيج فتنة في إظهار ذلك، وإن خشي ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه...» (٢٦٤).

<sup>(</sup>٤٦١) والراجح على ما نرى أنه إذا لم يقدر على استحلال صاحب المال لموته انتقل الحق إلى ورثته فإن لم يصل إليهم وتعذر عليه ذلك تصدق به وينويه صدقة عن صاحب المظلمة والله أعلم.

### ١-٤٠١ قول ابن حزم في التحلل من حقوق الغير:

قال ابن حزم: «والتوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم والإقلاع والعزيمة أن لا عودة أبداً واستغفار الله تعالى، هذا إجماع لا خلاف فيه. والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد أموالهم إليهم، ورد كل ما تولد منها معها، أو مثل ذلك إن فات، فإن جُهلوا، ففي المساكين ووجوه البر، مع الندم والإقلاع والاستغفار، وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم، فإن لم يمكن ذلك، فالأمر إلى الله تعالى، ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة، يوم يقتص للشاة الجاء من القرناء» (١٦٣).

والتوبة من قتل النفس أعظم من هذا كله (٤٦٤)، ولا تكون إلا بالقصاص، فإن لم يمكن، فليكثر من فعل الخيرات ليرجح ميزان الحسنات (٤٦٥).

### ٣-٤٠٢ قول ابن تيمية في التحلل من حقوق الغير،

<sup>(</sup>٤٦٣) قال النبي ﷺ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجهاء من الشاة القرناء» رواه مسلم والترمذي. ورواه أحمد ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: «يُقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجهاء من القرناء وحتى للذرة من الذرة» ورواته رواة الصحيح. (انظر المنذري: الترغيب والترهيب: ٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤٦٤) لا يزال الكلام - كلام ابن حزم - عن التوبة من ظلم الناس وكيفية التحلل من ذلك، وإلا فإن الكفر أعظم من قتل النفس قال تعالى: (والفتنة أكبر من القتل)، أي فتنة الناس عن دينهم أكبر وأشد من القتل.

<sup>(</sup>٤٦٥) ابن حزم: المحلي ١/ ٤٥.

استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه، ثم المستحق بالخيار، إن شاء عفا، وإن شاء استوفى (٤٦٦).

## ٤٠٣ - ما الحكم يوم القيامة إذا لم يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن ذلك:

قول الغزالي: "فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه" - الذي أوردناه قبل قليل - والذي كرره مراراً، ومن بعده قول ابن حزم: "فالأمر إلى الله تعالى" في حالة عدم الاستحلال في الدنيا عند عدم القدرة على ذلك، أساسه أن الله تعالى يوم القيامة لا بد أن ينصف المظلوم، ومحال أن لا ينصفه لأن "العدل" من صفاته سبحانه وتعالى، وأن إنصافه إياه له صورتان فيها دلت عليه النصوص:

الأولى: أن يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم حتى يوفيه حقه، فإن كان قليل الحسنات فلم تف حسناته، أُخذ من سيئات المظلوم فطُرحت على الظالم، ثم طُرح في النار. وأساس ذلك قوله على : (المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار)(٢٥٧).

وهذه الصورة هي الأصل وعليها يقوم الحساب والمقاصة بين الخلائق يوم القيامة، والنصوص في ذلك كثيرة.

والصورة الثانية في إنصاف المظلوم: أن الله تعالى إذا شاء أرضى المظلوم من عنده يوم القيامة، وجعله يُسقط مطالبته بحقه، وذلك بتعويضه عوضاً أعظم، وإنصافه وإرضائه، وهذا تابع لمشيئة الله تعالى، وكثرة دعاء المذنب التائب في الدنيا وابتهاله وتضرعه إلى الله تعالى أن يُرضي الله تعالى خصمه بعوضٍ من عنده لعجزه هو عن ذلك، وتابع لكثرة استغفاره وحُسن توبته وإنابته.

<sup>(</sup>٤٦٦) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤٦٧) رواه مسلم والترمذي وغيرهما. انظر للمنذري: الترغيب والترهيب ٣/ ١٤٥ و ٤/ ٥٠٥.

### ١ - ٤ - ٢ - قول ابن حزم في التحلل من حقوق الفير:

قال ابن حزم: «والتوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم والإقلاع والعزيمة أن لا عودة أبداً واستغفار الله تعالى، هذا إجماع لا خلاف فيه. والتوبة من ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد أموالهم إليهم، ورد كل ما تولد منها معها، أو مثل ذلك إن فات، فإن جُهلوا، ففي المساكين ووجوه البر، مع الندم والإقلاع والاستغفار، وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم، فإن لم يمكن ذلك، فالأمر إلى الله تعالى، ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة، يوم يقتص للشاة الجاء من القرناء» (١٦٢).

والتوبة من قتل النفس أعظم من هذا كله (٤٦٤)، ولا تكون إلا بالقصاص، فإن لم يمكن، فليكثر من فعل الخيرات ليرجح ميزان الحسنات (٤٦٥).

### ٢٠٤-٣- قول ابن تيمية في التحلل من حقوق الغير،

<sup>(</sup>٤٦٣) قال النبي ﷺ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجياء من الشاة القرناء» رواه مسلم والترمذي. ورواه أحمد ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: «يُقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للجياء من القرناء وحتى للذرة من الذرة» ورواته رواة الصحيح. (انظر المنذري: الترغيب والترهيب: ٤٠٢/٤).

<sup>(</sup>٤٦٤) لا يزال الكلام - كلام ابن حزم - عن التوبة من ظلم الناس وكيفية التحلل من ذلك، وإلا فإن الكفر أعظم من قتل النفس قال تعالى: (والفتنة أكبر من القتل)، أي فتنة الناس عن دينهم أكبر وأشد من القتل.

<sup>(</sup>٤٦٥) ابن حزم: المحلي ١/٥٥.

استيفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه، ثم المستحق بالخيار، إن شاء عفا، وإن شاء استوفى (٤٦٦).

## ٤٠٣ ما الحكم يوم القيامة إذا لم يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن ذلك،

قول الغزالي: «فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه» - الذي أوردناه قبل قليل - والذي كرره مراراً، ومن بعده قول ابن حزم: «فالأمر إلى الله تعالى» في حالة عدم الاستحلال في الدنيا عند عدم القدرة على ذلك، أساسه أن الله تعالى يوم القيامة لا بد أن ينصف المظلوم، ومحال أن لا ينصفه لأن «العدل» من صفاته سبحانه وتعالى، وأن إنصافه إياه له صورتان فيها دلت عليه النصوص:

الأولى: أن يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم حتى يوفيه حقه، فإن كان قليل الحسنات فلم تف حسناته، أُخذ من سيئات المظلوم فطُرحت على الظالم، ثم طُرح في النار. وأساس ذلك قوله على : (المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار)(٤٦٧).

وهذه الصورة هي الأصل وعليها يقوم الحساب والمقاصة بين الخلائق يوم القيامة، والنصوص في ذلك كثيرة.

والصورة الثانية في إنصاف المظلوم: أن الله تعالى إذا شاء أرضى المظلوم من عنده يوم القيامة، وجعله يُسقط مطالبته بحقه، وذلك بتعويضه عوضاً أعظم، وإنصافه وإرضائه، وهذا تابع لمشيئة الله تعالى، وكثرة دعاء المذنب التائب في الدنيا وابتهاله وتضرعه إلى الله تعالى أن يُرضي الله تعالى خصمه بعوضٍ من عنده لعجزه هو عن ذلك، وتابع لكثرة استغفاره وحُسن توبته وإنابته.

<sup>(</sup>٤٦٦) ابن تيمية: مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٤٦٧) رواه مسلم والترمذي وغيرهما. انظر للمنذري: الترغيب والترهيب ٣/ ١٤٥ و ٤/ ٥٠٥.

فسبحان من وسعت رحمته كل شيء وبخاصة عباده المؤمنين التائبين المحسنين، كما قال جل وعز: ﴿إِنَّ رَحِّمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، ويا لخيبة وخسران من لم يتقربوا إليه بالفرائض والنوافل والتوبة حتى يحبهم وينُجيهم من أهوال يوم القيامة فيعاملهم برحمته لا بعدله، ويقيهم السيئات وعقابها يوم الجزاء.

هذا، وتفصيل كيفية التحلل من كل ذنب أو جناية في حقوق العباد ليس هذا موضعه، وستأتي أحكامه مفصلةً إن شاء الله، وإنها اقتصرنا هنا على تقديم فكرة عنه، لبيان أنه ركن من أركان التوبة أو شرط من شروطها بالنسبة للتوبة من مظالم العباد.

<sup>(</sup>٢٦٨) الثنايا: الأسنان الأمامة.

<sup>(</sup>٤٦٩) جلسا على ركبتيها، من جثا على ركبتيه جثياً.

<sup>(</sup>٤٧٠) رواه الحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، انظر الترغيب والترهيب للمنذري ٣٠٩/ ٢٠٥ وكذلك ٤٠٥/٤.















### الفَطَيْكُ الْوَالِيْعَ

### أقسام النوية

### ٤٠٤ - تمهيد، في بيان تقسيمات التوبة أو أنواعها،

قد تبين لك فيها سبق أن التوبة: تنقسم من حيث الصدق والإخلاص فيها إلى: توبة نصوح وتوبة معلولة. وتنقسم من حيث عمومها وشمولها للذنوب إلى: توبة عن ذنب معين وتوبة عامة (شاملة). وتنقسم من حيث أقسام الحكم الشرعي إلى: توبة واجبة وتوبة مستحبة. كها أنها تنقسم من حيث اعتبارها في القضاء للحكم بعودة العدالة أو الأهلية للولاية والشهادة ونحو ذلك، إلى: توبة باطنة، وتوبة حكمية. أي توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر.

ومما له صلة بأقسام التوبة أو أنواعها التوبة الجماعية في مقابل التوبة الفردية، وعلى ذلك سنبحث أقسام التوبة في خمسة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: التوبة النصوح، والتوبة المعلولة.

المبحث الثاني: التوبة من ذنب معين، والتوبة العامة (الشاملة).

المبحث الثالث: التوبة الواجبة، والتوبة المستحبة.

المبحث الرابع: التوبة في الباطن والتوبة في الظاهر.

المبحث الخامس: التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها.

### المبحث الأول التوبة النصوح والتوبة المعلولة

#### ه ۱۰ - تمهید وتقسیم:

تنقسم التوبة من حيث الصدق مع الله فيها والإخلاص إلى توبة نصوح قد تحققت فيها أركانها وتحقق فيها الصدق والإخلاص، وإلى توبة لم يتحقق فيها الصدق والإخلاص أو شابتها شائبة جعلت التوبة ناقصة أو معلولة.

### وعلى ذلك سنبحث هذا الموضوع في مطلبين:

نبحث في المطلب الأول: التوبة النصوح. ونتناول في المطلب الثاني: التوبة المعلولة.

### المطلب الأول التوبـة النصـوح

### ١٠٦- دعوة القرآن المؤمنين إلى التوبة النصوح:

فهاتان آيتان مدنيتان خاطب بها ربنا جل ثناؤه صحابة رسول الله على والمؤمنين من بعدهم إلى يوم القيامة بأن يتوبوا جميعاً، فهو خطاب على العموم، فلا يستغني مؤمن عن التوبة، وخاطبهم بأن تكون توبتهم (نصوحاً).. خاطبهم بذلك في المدينة وذلك بعد إسلامهم في مكة، وصبرهم، وهجرتهم، وجهادهم في المدينة، فإذا كان هذا حالهم وخاطبهم بالتوبة فنحن الأقل شأناً والأضعف حالاً أحرى بأن نستشعر توجه الخطاب إلينا ونحن أحوج منهم إلى التوبة النصوح المطلوبة من كل المؤمنين على سبيل الوجوب.

ونورد فيما يلي أقوال المفسرين والعلماء في التوبة النصوح - مختصرة - مقتصرين على أهم الأقوال التي أوردها أو نقلها كل منهم عن السلف، وسترى أن بعضهم عرف التوبة النصوح بأوصافها، وبعضهم عرفها بآثارها على صاحبها وعلاماتها، وبعضهم ركز على جانب من جوانبها، وبعضهم عرفها بحقيقتها، وقصدنا من إيرادها أنها تكون مجموعة من المعرفة تنفع التائب، وتعبر عن مشاعره وعن حاله، أو ترشده إلى ما يجب عليه أو يندب له:

٧٠٤- أقوال المفسرين والعلماء في التوبة النصوح:

٨٠١ - أولا - التوبة النصوح في تفاسير القرآن الكريم:

١-٤٠٩ التوبة النصوح عند القرطبي:

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَـةَ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨] فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله) أمر بالتوبة، وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان، وقد تقدم بيانها والقول فيها في النساء وغيرها.

(توبة نصوحاً): اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على ثلاث وعشرين قولاً، فقيل: هي التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع، روى عن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ورفعه معاذ إلى النبي وقال قتادة: النصوح: الصادقة الناصحة، وقيل: الخالصة يقال: نصح، أي: أخلص له القول، وقال الحسن: النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره، وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها، وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة، وقال الكلبي: التوبة النصوح الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والإقلاع عن الذنب، والاطمئنان على أن لا يعود، وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط خوف ألا تقبل ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات، وقال سعيد بن السيب: توبة تنصحون بها أنفسكم، وقال القرظي:

يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضهار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيئ الخلان، وقال سفيان الثوري علامة التوبة النصوح أربعة: القلة

والعلة والذلة والغربة، وقال الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه، ونحوه عن ابن السهاك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك وتستعد لمنتظرك، وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض بها رحبت وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا،... وقال أبو بكر الدقاق المصري: التوبة النصوح هي رد للمظالم، واستحلال الخصوم، وإدمان الطاعات... وقال شقيق: هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من آفاتها بالسلامة، وقال سري السقطي: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من صحب توبته أحب أن يكون الناس مثله، وقال الجنيد: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبدا لأن من صحت توبته صار محبا لله ومن أحب الله نسي ما دون الله ...

وأصل التوبة النصوح من الخلوص، يقال: هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع، وقيل: هي مأخوذة من النصاحة وهي الخياطة وفي أخذها منها وجهان: أحدهما: لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما يحكم الخياط الثوب بخياطته ويوثقه، والثاني: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض، وقراءة العامة: نصوحاً بفتح النون على نعت التوبة مثل امرأة صبور، أي: توبة نصح لأنفسكم، وقيل: يجوز أن يكون نصوحاً جمع نصح وأن يكون مصدراً يقال: نصح نصاحة ونصوحاً وقد يتفق فعالة وفعول في المصادر نحو الذهاب والذهوب، وقال المبرد: أراد توبة ذات نصح، يقال: نصحت نصحاً ونصاحة ونصوحاً» (٢٧١).

### ١٠٠- توجيهنا لأقوال السلف التي أوردها القرطبي في التوبة النصوح:

ونحن إذا نظرنا إلى معظم أقوال السلف التي أوردها القرطبي رحمه الله في التوبة النصوح نجدها واضحة، ولكن بعضها يحتاج إلى بيان لئلا يفهم منه التناقض، فقول الفضيل بن عياض: التوبة النصوح: أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه، ونحوه عن ابن الساك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك وتستعد لمنتظرك. يبدو متناقضاً في الظاهر مع قول الجنيد: التوبة النصوح: هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبداً لأن من صحت توبته صار محباً لله ومن أحب الله نسي ما دون الله.

<sup>(</sup>٤٧١) تفسير القرطبي ج: ١٨ ص: ١٩٧ ـ ١٩٩.

والحق أنه لا تعارض بين القولين فكل منهما يركز على جانب هو غير الجانب الذي ركز عليه الآخر وكلاهما من علامات التوبة النصوح.

فبعض التائبين توبة نصوحاً يستولي عليه الخوف من ذنبه ويشهد قلبه صفات الهيبة والجلال وعظمة من عصاه فيبقى خائفاً ويدفعه الخوف إلى مزيد من الندم ومزيد من العمل الصالح والاستزادة من الحسنات الماحية والتفتيش عن أسباب المغفرة وممارستها فعلاً، وهذا التائب الخائف فيه محبة لله ولكنها غير مستولية عليه.

والبعض الآخر من التائبين توبة نصوحاً يشهد قلبه صفات الجهال الإلهية من العفو والمغفرة والرحمة والمحبة والإحسان ونحوها فيستولي عليه مقام المحبة لله تعالى ويستغرق فيه فينسى كل ما سواه بها في ذلك ذنبه السابق بحكم الحال، ولكنه لا يخلو قلبه من مقام الخشية والخوف ولكن مع غلبة المحبة، وقد قال أعظم المحبين لله تعالى وهو الرسول على الموالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) (٤٧٢).

### ١١١-٢- التوبة النصوح عند ابن كثير،

قال ابن كثير في تفسير التوبة النصوح: «قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا ﴾ [التحريم: ٨] أي: توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات، قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب سمعت عمر بن الخطاب عليه يقول: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه، وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه، وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان: سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيئ ثم لا يعود إليه أبداً، وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: (توبة نصوحاً) قال: يتوب ثم لا يعود، وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>٤٧٢) متفق عليه: البخاري (٦٣٦)، مسلم (٤٣٤٥)، وأيضا أحمد (٢٣٠٥٠).

والتوبة من الذنب: يتوب منه ثم لا يعود فيه) تفرد به أحمد من طريق إبراهيم النه مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف أصح والله أعلم.

ولهذا قال العلماء التوبة النصوح: هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه... وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي حدثنا عباد بن عمرو حدثنا أبو عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته.

### ١٢٥- ابن كثيريذكر رأيين في مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة:

فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كها ثبت في الصحيح: (الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها) (١٤٧٤)، وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى المهات كها تقدم في الحديث وفي الأثر: (ثم لا يعود فيه أبداً)؟ أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله المنه التوبة تجب ما قبلها؟ وللأول أن يحتج بها ثبت في الصحيح: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) (٥٧٤)، فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى، والله أعلم» (٢٧٥).

### ١٣- ٤ مسألة معاودة الذنب هل تبطل التوبة السابقة؟

وترجيح أحد الرأيين اللذين ذكرهما ابن كثير في مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة هل يبطلها أم تمضي صحيحة مقبولة باستجهاعها شروطها في حينها، ومنها أن المطلوب هو العزم ساعة التوبة على أن لا يعود وإن كان غير معصوم عن المعاودة ومن

<sup>(</sup>٤٧٣) أخرجه الإمام أحمد (٤٠٤٣).

<sup>(</sup>٤٧٤) حديث (التوبة تجب ما قبلها) لم أجده بهذا اللفظ وإنها يوجد في معناه (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، أخرجه ابن ماجة (٢٤٠٤)، وكذلك: (الإسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها)، أخرجه أحمد (١٧١٠٥) و(١٧١٥).

<sup>(</sup>٤٧٥) متفق عليه: البخاري: (٦٩٢١)، مسلم (١٢٠)

<sup>(</sup>٤٧٦) تفسير ابن كثير ج:٤ ص:٣٩٣\_٣٩٣.

ثم تكون توبته السابقة صحيحة ويستأنف توبة جديدة بسبب معاودة الذنب.. ترجيح أحد هذين الرأيين سيأتيك مفصلاً عند الكلام عن مسألة: معاودة الذنب هل تبطل التوبة السابقة؟ حيث خصصنا له فصلاً مستقلاً سنورد فيه أقوال العلماء والمذاهب الفقهية ويكفي أن نقول هنا متعجلين: إن الرأي الراجح وهو رأي الجمهور: أن معاودة الذنب لا تبطل التوبة السابقة بل تبقى صحيحة ما دامت قد وقعت صحيحة في حينها ولأنها عبادة وقعت صحيحة فتكون مقبولة، وعليه أن يستأنف توبة جديدة.

### ١٤-٣- التوبة النصوح عند البيضاوي :

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨]: «بالغة في النصح، وهو صفة التائب، فإنه ينصح نفسه بالتوبة، وصفت به على الإسناد المجازي مبالغة، أو في النصاحة وهي الخياطة كأنها تنصح ما خرق الذنب، وقرأ أبو بكر بضم النون وهو مصدر بمعنى النصح كالشكر والشكور، والنصاحة كالثبات والثبوت تقديره: ذات نصوح، أو تنصح نصوحاً، أو توبوا نصوحاً لأنفسكم، وسئل على رضي الله تعالى عنه عن التوبة فقال: يجمعها ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض الإعادة، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تعزم على أن لا تعود، وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية (٢٧٧٤).

### ١٥ ٤-٤- التوبة النصوح في تفسير فتح القدير ،

قال الشوكاني صاحب تفسير فتح القدير في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللّهِ تَوْبَهُ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨]: «أي تنصح صاحبها بترك العودة إلى ما تاب عنه وصف بذلك على الإسناد المجازي، وهو في الأصل وصف للتائبين أن ينصحوا بالتوبة من أنفسهم، بالعزم على الترك للذنب وترك المعاودة له.

والتوبة فرض على الأعيان، قال قتادة: التوبة النصوح: الصادقة وقيل الخالصة، وقال الحسن: التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره، وقال

<sup>(</sup>٤٧٧) البيضاوي: تفسير البيضاوي ج: ٥ ص: ٣٥٧ (وانظر أيضاً: في التوبة النصوح: تفسير الطبري ١٦٦/٢٨ وتفسير الدر المنثور: ٨/ ٢٢٧، وتفسير البغوي: ٤/ ٣٦٧).

الكلبي: التوبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع بالبدن والاطمئنان على أن لا يعود، وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة. قرأ الجمهور نصوحاً بفتح النون على الوصف للتوبة أي توبة بالغة في النصح، وقرأ الحسن وخارجه وأبو بكر عن عاصم بضمها أي توبة نصح لأنفسكم، ويجوز أن يكون جمع ناصح وأن يكون مصدراً يقال نصح نصاحة ونصوحاً، قال المبرد: أراد توبة ذات نصح. (عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار)بسبب تلك التوبة، و(عسى)وإن كان أصلها للإطماع فهي من الله واجبة لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (١٤٧٥).

### ١٦ ٤-٥- التوبة النصوح عند الألوسي ،

قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُوّا إِلَى اللّهِ تَوْبَهُ فَصُوحًا ﴾ التحريم: ١٨]: أي بالغة النصح، فهو من أمثلة المبالغة كضروب، وصفت التوبة به على الإسناد المجازي، وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقها ولعله ما تضمنه ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: (أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كها لا يعود اللبن إلى الضرع) وروي تفسيرها بها ذكر عن عمر وابن مسعود وأبي والحسن ومجاهد وغيرهم، وقيل: نصوحاً من نصاحة الثوب، أي خياطته، أي توبة ترفو خروقك في دينك، وترم خللك، وقيل: خالصة، من قولهم: عسل ناصح أذا خلص من الشمع، وجوز أن يراد: توبة تنصح الناس، أي تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في صاحبها، واستعهال الجد والعزيمة في العمل بمقتضياتها، وفي المراد أقوال كثيرة أوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين قولاً، منها ما سمعت، وقرأ زيد بن علي توباً بغير تاء وقرأ الحسن والأعرج وعيسي وأبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع: نصوحاً، بضم النون، وهو مصدر نصح، فإن النصح والنصوح، كالشكر والشكور، والكفر والكفور، أي ذات نصح، أو تنصح نصوحاً، أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له.

هذا والكلام في التوبة كثير وحيث كانت أهم الأوامر الإسلامية وأول المقامات الإيهانية ومبدأ طريق السالكين ومفتاح باب الواصلين... وقال المعتزلة يكفي في التوبة أن

<sup>(</sup>٤٧٨) الشوكاني: تفسير فتح القدير ج: ٥ ص: ٤٥٢.

يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها ولا حاجة إلى الأسف والحزن لإفضائه إلى التكليف بها لا يطاق (٤٧٩). وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزماً جازماً على أن لا يعود إلى مثلها أبداً، فإن كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة منه، وركنها الأعظم الندم» (٤٨٠).

### ١٧٤-٦- التوبة النصوح في تفسير «في ظلال القرآن »؛

<sup>(</sup>٤٨٠) اَلاَلُوسِي: تفسير روحَ المُعانيَ جَ: ٢٨ ص: ١٥٧ - ١٥٨.

<sup>(</sup>٤٨١) سيد قطب: في ظلال القرآن: ص ٣٦١٨.

## ١٨ ٤ - ثانيا - التوبة النصوح في أقوال العلماء من غير أصحاب التفاسير، ١٩ - ١ - قول الفزالي في التوبة النصوح،

قال الإمام الغزالي: «قال الله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَيِعًا أَيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ وَثَوْبُوا إِلَى اللهِ جَيعًا أَيُهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ تَفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وهذا أمر على العموم، وقال الله تعالى: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا وَفَالَ الله تعالى: ﴿ يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا وَفَالَ الله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهِا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَوْدَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### ٢٠٤٠٠ التوبة النصوح فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان:

روى البيهقي - بسنده - عن الجنيد بن محمد قال: «قال السري يوماً وقد انصر ف من الجمعة وهو شبيه بالمتعجب فسألناه عن ذلك أو بدأنا هو به فقال: لقيني شاب وأنا أمضي إلى الصلاة فقال: ما صدق التوبة؟ فقلت: أن لا تنسى ذنبك، فقال أي: ما أعجب ما قلت أي، فقلت له: في الذي عندك؟ فقال أي: هو أن لا يذكر ذنبه، فتعجبت من ذلك القول وكان الصواب عندي ما قال هو.

وروى أيضاً - بسنده - عن أبي عثمان الخياط قال: «سمعت السري يقول: التوبة على أربعة دعائم: استغفار باللسان وندم بالقلب وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود فيه».

وروى أيضاً - بسنده - عن جعفر بن محمد قال: «سمعت الجنيد بن محمد يقول: التوبة على ثلاثة معان: أولها: الندم الذي قال النبي على الندم توبة، وهو على إصرار من القلوب وتنقل من مذموم الأفعال إلى محمودها، والثاني: يعزم على ترك المعاودة فيها نهي وأن لا يعاوده فيها يبقى، والثالث: في أداء المظالم في كل عرض من مال ودم، فهذه الأحوال الثلاثة التي يتم بها أمر التوبة، والله أعلم» (٢٨٣).

### ٢١١-٣- قول ابن تيمية في التوبة النصوح،

«سئل شيخ الإسلام عن قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا ﴾ [التحريم: ٨] فأجاب: الحمد لله، قال عمر بن الخطاب الله وغيره من الصحابة والتابعين رضي

<sup>(</sup>٤٨٢) الغزالي:إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٥.

<sup>(</sup>٤٨٣) البيهقي: شعب الإيمان ج: ٥ ص: ٤٣٦.

الله عنهم، التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، ونصوح هي صفة للتوبة، وهي مشتقة من النصح والنصيحة، وأصل ذلك هو الخلوص، يقال فلان ينصح لفلان إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة لا غش فيها، وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة الخير كالدرهم المغشوش، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّمُواُ لِللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ١٩] أي وَلا عَلَى ٱلنّزين لا يَجِدُون مَا يُنفِقُون حَرَجُ إذا نصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ١٩] أي أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم، ومنه قوله على الحديث الصحيح: (الدين النصيحة -ثلاثاً-، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) (١٩٨٤)، فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد، ولهذا قال عليه : والذين هو حسن النية وإخلاص القصد، ولهذا قال عليه على عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم) (١٩٨٤)، أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم بل يجها ويرضاها.

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كل غش، وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنها يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه، فمن خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب، فهذه التوبة النصوح، وهي واجبة بها أمر الله تعالى، ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولى، ثم إذا عاد استحق العقوبة، فإن تاب تاب الله عليه أيضاً. ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن يصر بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن علي عن النبي [علم] أنه قال: (إن الله يحب العبد المفتن التواب) (٢٨١٠) وفي حديث آخر: (لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار) (٢٨٥٠)، وفي حديث آخر (ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة) (٢٨٩٠)...» (٢٨٩٠).

<sup>(</sup>٤٨٤) متفق عليه: البخاري ١/ ٣٠، ومسلم: ١/ ٧٤ برقم (٨٢).

<sup>(</sup>٤٨٥) ابن ماجة (٢٢٦) و(٣٠٤٧)، وأحمد (١٢٨٧١) و(١٦١٣٨) و(١٦١٥٣)، والدارمي (٢٣٠) و(٢٣٢).

<sup>(</sup>٤٨٦) أحمد (٥٧١) و(٧٦٩).، ومجمع الزوائد ١٠٠/٠٠٠، وشعب الإيهان ٥/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٤٨٧) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم: ١/ ١٧٩، وإسهاعيل الجراحي: كشف الخفاء: ٢/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٤٨٨) سنن الترمذي: ٥/ ٥٥٨، وسنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٨٨، وسنن أبي داود: ٢/ ٨٤، ومسند البزار: ١/ ١٧١ و ١/ ٢٠٥، ومسند أبي يعلى: ١/ ١٢٤، ومسند الشهاب: ٢/ ١٣، وجامع =

### ٤-٤-٢ قول ابن قيم الجوزية في التوبة النصوح:

قال ابن قيم الجوزية وهو يعرف بالتوبة النصوح: «... وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواً إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨]، فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد ودخول الجنات وهو حصول ما يجب العبد منوطاً بحصول التوبة النصوح، و النصوح على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة كالشكور والصبور، وأصل مادة (ن ص ح) لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص، فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح ضد الغش» (١٩٠٠).

ثم أورد ابن القيم بعضاً من أقوال السلف - وقد مرت بك - ثم قال: «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته.

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها.

العلوم والحكم: ١/ ٣٩٥، وفتح الباري: ١/ ١١٢ وقال: "وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعاً: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة. وإسناد كل منها حسن"، وأيضاً: ١٩/ ٩٩، وعون المعبود: ٤/ ٢٦٥، وتحفة الأحوذي: ٥/ ٤٨٩ و ١/٠، وفيض القدير: ٥/ ٤٢١، وتهذيب الكهال: ٥/ ١٢١، وكشف الخفاء: ٢/ ٢٣١ وقال: "رواه أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار عن أبي بكر مرفوعاً وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بالقوي لكن له شاهد ثم الطبراني في الدعاء عن ابن عباس رضي الله عنها". قلت: وفي كل هذه المراجع وجدت الحديث بلفظ (سبعين مرة)، أما بلفظ مائة مرة فلم أجده.

<sup>(</sup>٤٨٩) ابن تيمية: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ضمن (مجموع الفتاوى ): ج: ١٦ ص: ٥٧ – ٥٥.

<sup>(</sup>٤٩٠) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٣٠٩ – ٣٠٠.

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيها لديه والرهبة مما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل، فالأول: يتعلق بها يتوب منه، والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط: يتعلق بذات التائب ونفسه، فنصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله» (۱۹۹).

ومما تقدم يتبين لك أنه لا توبة بلا ندم ولا ندم بلا معرفة المعصية التي واقعها الإنسان وعظمة من عصاه بها، ومعرفة المجازاة عليها في الآخرة بالنار، وحضور ذلك في القلب بها يستجلب الندم.

### ٢٣ - تذكير مختصر بحقيقة الندم وعناصره عند الغزالي وغيره من العلماء:

وقد ذكرنا لك سابقاً حقيقة الندم والأسباب الجالبة له وتعريف الغزالي له حيث قال: «وأما الندم فهو توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب، وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر، فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه مصيبته وبكاؤه، وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي مخبر أصدق من الله ورسوله؟، ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيباً أن مرض ولده المريض لا يبرأ وأنه سيموت منه لطال في الحال حزنه، فليس ولده بأعز من نفسه، ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض بأدل على الموت من المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها للنار، فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى، فعلامة صحة الندم: رقة القلب، وغزارة الدمع، ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً عن حلاوتها، فيستبدل بالميل كراهية، وبالرغبة نفرة» (٤٩١).

<sup>(</sup>٤٩١) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٣٠٩ – ٣١٠.

<sup>(</sup>٤٩٢) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ٤ ص: ٣٤.

ونضيف هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن الندم حيث قال: «والندم يتضمن ثلاثة أشياء: اعتقاد قبح ما ندم عليه، وبغضه وكراهته، وألم يلحقه عليه» (٤٩٣).

وقال المالكية في التعريف بحقيقة الندم: «وحقيقة الندم تحزن وتوجع على الفعل، وتمني كونه لم يقع» (٤٩٤).

#### ٢٤- استشعار التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة:

إن تذكر الذنب ومعرفة العبد عظمة من عصاه بهذا الذنب ومعرفة عقوبته في الآخرة جديرة بأن تحول حلاوة الذنوب إلى مرارة، وهنا يأتي السؤال: كيف يستشعر مرارة الذنوب وهي مشتهاة؟؟ وهو سؤال يستحق الإجابة لذا سنورد بعض أقوال العلماء المهمة بشأنه وبشأن بغض المؤمن للسيئة ساعة ارتكابها:

### ٢٥٥ - قول الغزالي في وجدان التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة:

قال الإمام الغزالي: «فإن قلت: فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف يجد مرارتها؟ فأقول: من تناول عسلاً كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه، ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه، فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أم لا؟ فإن قلت لا فهو جحد للمشاهدة والضرورة، بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضاً لشبهه به، فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون، وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم، ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان، ولما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى متهاوناً بالذنوب مصراً عليها، فهذا شرط تمام الندم، وينبغي أن يدوم إلى الموت.

وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل كما يجد متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك لسم، إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه، ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا بل من حيث إنه من مخالفة أمر الله تعالى وذلك جار في كل ذنب.

<sup>(</sup>٤٩٣) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ج: ١ ص: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤٩٤) النفراوي المالكي: الفواكه الدواني: ج١:ص٧٦.

وأما القصد الذي ينبعث منه هو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب ترك كل محظور هو ملابس له، وأداء كل فرض وهو متوجه عليه في الحال، وله تعلق بالماضي وهو تدارك ما فرط، وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت» (٤٩٥).

### ٤٢٦ - المؤمن يعمل السيئة مع كراهيته وبغضه لها وأقوال العلماء في ذلك:

إن أضعف الإيهان أن يغير المؤمن المنكر بقلبه كها جاء في الحديث الصحيح عن النبي على قال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان)(٩٦٠)، والتغيير بالقلب يكون بأن ينكره بقلبه فيجد قلبه كارها له سواء صدر المنكر منه أم من غيره، لأنه ليس وراء أضعف الإيهان إلا عدم الإيهان، وقد دلت السنة النبوية أيضاً على أن المؤمن يرى ذنوبه كجبال يخاف أن تقع عليه وأن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه.

من أجل ذلك لا يمكن أن يفعل المؤمن السيئة وتقر بها عينه، بل يبقى يخالط قلبه الخوف من تبعاتها لأنه يعلم يقيناً أنها سبب فوات محبة الله له وسبب استجلاب سخط الله عليه وما يتبع ذلك من البعد عن الجنة والقرب من النار، وما دامت السيئات هذا شأنها فإن قلب المؤمن لا بد أن يوجد فيه البغض والكراهية لها حتى لو فعلها تحت ضغط غلبة شهواته.

وقد تكلم العلماء في هذه المسألة، ونحن نذكر أقوالهم فيها، ثم نقدم تعقيباً مفيداً بشأنها.

### ١-٤٢٧ قول ابن تيمية في كراهية المؤمن للسيئة أثناء فعلها:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيهانه ومحبته [ش] وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب بغضها، فالإنسان لا يأتي شيئاً من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله ما لم ينزل به سلطاناً والقول على الله بغير علم إلا لضعف الإيهان في أصله أو كهاله، أو ضعف العلم والتصديق، وإما ضعف المحبة والبغض، لكن إذا كان

<sup>(</sup>٤٩٥) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤٩٦) مسلم (٧٠)، والنسائي (٤٩٢١)، وأبو داود (٤٦٣)، وابن ماجة (١٢٦٥)، وأحمد (١٠٦٥).

(أصل) الإيهان صحيحاً وهو التصديق، فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها.

فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها، وفيه خوف من عقاب الله عليها، وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك، وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمناً بحال بل هو كافر أو منافق.

فكل سيئة يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن ما حسنات له، لكن قوة شهو ته للسيئة وما زين له فيها حتى ظن أنها مصلحة له أوجب وقوعها، وهو اتباع الظن وما تهوى الأنفس، وهذا القدر عارض بعض إيهانه فترجح عليه حتى ما هو ضد لبعض الإيهان فلم يبق مؤمناً الإيهان الواجب، كما قال النبي [عَيْنِيًّ]: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) وهو فيها يفعله متبع للشيطان فيها زينه له حتى رآه حسناً وفيها أمره به فأطاعه، وهذا من الشرك بالشيطان، كما قال تعالى: ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِنْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾ [يس: ٦٠-٦١]، ولهذا لم يخلص من الشيطان إلا المخلصون لله، كما قال تعالى عن إبليس: ﴿ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَكُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنَئُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بهِ مُثَمرُكُونَ ﴾ [النحل: ٩٩-١٠٠]، فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به، فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك.

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيهانه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

شَيْطَنَا فَهُو لَهُ, قَرِينُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَّ تَدُونَ اللَّ حَتَى إِذَا جَمَّا فَالَ يَنْلَتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِشْنَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٨]، وقال تعالى في قصة يوسف الله في: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [عرسف: ٢٤]... فجميع ما نهى الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه، كها أن كل ما أمر الله به هو من الإيهان والإخلاص لدين الله، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ به هو من الإيهان والإخلاص لدين الله، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ مَتَى لَا تَكُونَ فَلَا مَكُونَ ٱلدِينُ صَكُلُهُ لِللَّهُ إِلَانفال: ٣٩]، لكن قد يكون ذلك شركاً أكبر، وقد يكون شركاً أصغر، بحسب ما يقترن به من الإيهان.

فمتى اقترن بها نهى الله عنه الإيهان، لتحريمه وبغضه وخوف العقاب ورجاء الرحمة، لم يكن شركاً أكبر. وأما إن اتخذ الإنسان ما يهواه إلهاً من دون الله، وأحبه كحب الله، فهذا شرك أكبر، والدرجات في ذلك متفاوتة...فهؤلاء غير المؤمن الذي يجب الله ورسوله ويأتي بالمحرم معتقداً أنه محرم وهو مبغض له خائف راج» (٤٩٧).

### ٢٨ ٤-٢- قول ابن القيم في كراهية المؤمن للسيئة حال فعلها:

وفي مسألة أن المؤمن يعمل المعصية مع بغضه وكراهيته لها يقول ابن القيم: «الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها، والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن نحالط لقلبه ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به، ومتى خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيهانه وليبك على موت قلبه، فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكابه للذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فها لجرح بميت إيلام.

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها، وهي موضع مخوف جداً مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، وتشمير للجد في استدراكه... فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدراك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليها وذلك علامة الهلاك، وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من

<sup>(</sup>٤٩٧) ابن تيمية: قاعدة في المحبة ج: ١ ص: ١٠٤\_١٠٠

فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، وإن لم يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية، فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين، فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً ولا يزال إليه، مطلعاً عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً له فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله» (٢٩٨).

#### ٢٩ -٣- توجيهنا لكراهية المؤمن وبغضه للسيئة أثناء فعلها:

وعلى ذلك فإن قلب المؤمن لابد أن يستشعر المسؤولية والخوف من فعل السيئة فلذلك يخالطه البغض والكراهية لها حتى أثناء ارتكابها، لأنه يحس أنه منساق إليها تحت غلبة الشهوة من جهة وهي سبب عقابه عند الله من جهة أخرى، والمؤمن يعلم بمقتضي إيهانه أن الذنوب سبب للشقاء والعذاب والخسران في الآخرة فيكرهها لأن الإنسان بطبيعته يكره ما يسبب له الأذى ويحب ما يسبب له السعادة، وهذا العلم بضرر السيئات عليه يرافقه أثناء ارتكاب السيئة فهو علم باق معه لا ينفك عنه، فبسبب هذا العلم يكرهها ولكنه يفعلها مع كراهيته وبغضه لها والخوف من تبعاتها نخالطاً قلبه الرجاء بأن يتخلص ولكنه يفعلها مع كراهيته وبغضه لها والخوف من تبعاتها نحالطاً قلبه الرجاء بأن يتخلص من تبعاتها بتوبة أو عفو أو حسنات ماحية أو نحو ذلك، وكل ذلك بسبب وجود أصل الإيهان الذي يثمر الخوف والرجاء، وبسبب وجود واعظ الله في قلب كل مؤمن.

قال الغزالي: «قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام، أحدهما: إذا خرج من بطن أمه يقول له عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاً واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلي كيف تلقاني، والثاني: عند خروج روحه يقول عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل حفظتها حتى تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي مَا وَفِ بِعَهْدِي مَا البقرة: ٤٠]، وبقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَاتِهِمْ وَعُهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨] » (١٩٩٤).

<sup>(</sup>٤٩٨) ابن القيم: مدارج السالكين: ج١:ص١٨٠ - ١٨١.

<sup>(</sup>٤٩٩) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ١٢.

#### ٤٣٠ - التوبة النصوح تتضمن الاعتراف بالذنب والاستغفار منه:

العبد بعد وقوع الذنب بين أمرين: إما الإصرار، وإما التوبة والاستغفار.

والتوبة والاستغفار سببهما الندم الناشئ من العلم والإيمان بأن الذنوب تفضي إلى الهلاك والخسران في الآخرة.

والندم مع الخوف من العقاب ورجاء المغفرة ينتزع من العبد الكبر والعجب، ويوجد الذل لله، والانكسار له، والافتقار لعفوه، بها يفضي إلى الاعتراف أمام الله تعالى بأنه أذنب، فيصير معترفاً بذنبه، نادماً عليه، خائفاً من عقابه، راجياً عفو ربه.

ومن لا يعترف بذنبه أمام الله تعالى يكون إما جاهلاً بأنه أذنب ومن ثم لا يتوب، أو غير نادم ومن ثم غير تائب، وهكذا يكون الاعتراف بالذنب لازم للتوبة بوجه عام وللتوبة النصوح بوجه خاص حيث يفترض فيها الحسن والكمال. ومن هنا جاء في سيد الاستغفار: (... وأبوء بذنبي فاغفر لي) (۲۰۰۰) أي أرجع وأعترف بذنبي مقراً به فاغفر لي.

قال عَيْد : (... فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه) "(٥٠١).

قال البيهقي في شرحه: «... وأخبر - ﷺ - بقبول الله توبة العبد متى ما اعترف بذنبه وتاب منه » (٥٠٢).

## ٤٣١ - المقصود بالاعتراف بالننب: أمام الله وليس أمام الناس:

وجاء في «طرح التثريب» في شرح هذا الحديث: «فيه قبول التوبة والحث عليها، وفيه أن مجرد الاعتراف لا يغني عن التوبة بل إذا اعترف به متنصلاً نادماً، وليس المراد الاعتراف بذلك للناس بل الاعتراف لله تعالى، فإن الإنسان مأمور بالستر» (٥٠٣).

<sup>(</sup>٥٠٠) البخاري (٥٨٣١) وانظر أيضاً في: الترمذي (٣٣١٥) والنسائي (٥٤٢٧) وأبو داود (٤٠٨) وابن ماجة (٣٨٦٢) واحمد (١٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٥٠١) متفق عليه: البخاري (٢٤٦٧) واللفظ له، ومسلم (٤٩٧٤) بلفظ «إذا اعترف بذنب».

<sup>(</sup>٥٠٢) البيهقي: سنن البيهقي: ج٥: ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥٠٣) عبد الرحيم العراقي: طرح التثريب: ج٨: ص٦٥-٦٦.

873 - أقوال العلماء في الاعتراف بالذنب أمام الله تعالى: 873 - 1 - قول القرطبي في الاعتراف بالذنب:

قال القرطبي في عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه ذاكراً أحد وجوه تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لَا لَهُ وَاللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِللّهَ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ [آل عمران: الدُنُوبِ مَن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يعلمون) أن لهم رباً يغفر الذنب.

قلت [أي القرطبي]: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة على عن النبي على فيها يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي فذكر مثله مرتين وفي آخره (اعمل ما شئت فقد غفرت لك) أخرجه مسلم... ودلت الآية والحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه، قال على العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله، تاب الله عليه) أخرجاه في الصحيحين، وقال بعضهم -:

يستوجب العفو الفتى إذا اعترف بها جنى من الذنوب واقترف وقال آخر:

أقرر بننبك ثم اطلب تجاوزه إن الجحود جحود النب ذنبان (١٠٥) ٢٣٤-٧- قول ابن كثير في الاعتراف بالذنب:

وقال ابن كثير في تفسير الآية: ﴿ ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ... ﴾ [التوبة: ١٠٢] أي أقروا بها، واعترفوا فيها بينهم وبين ربهم، ولهم أعمال أخر صالحة خلطوا هذه بتلك، فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه، وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين» (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>٥٠٤) تفسير القرطبي ج: ٤ ص: ٢١٢\_٢١٣.

<sup>(</sup>٥٠٥) ابن کثیر: تفسیر ابن کثیر ج: ۲ ص: ۳۸٦.

#### ٣٥-٣- قول ابن تيمية في الاعتراف بالذنب:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاعتراف بالذنب لله تعالى الذي ينبغي أن تتضمنه التوبة ذاكراً بعض صيغ الاعتراف بالذنب: «قال النبي على في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: (دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته) سهاها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء، فقوله: (لا إله إلا أنت) اعتراف بتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وهو الله لا إله إلا هو، وقوله: (إني كنت من الظالمين) اعتراف بالذنب، وهو يتضمن طلب المغفرة، فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر، إما بوصف حاله، وإما بوصف حال المسؤول، وإما بوصف الحالين، كقول نوح الله : ﴿ رَبِّ إِنّي آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَكَكَ مَا لَيْسَ طلب، وإنها هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر، ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة، وكذلك قول آدم الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر، ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة، وكذلك قول آدم الله في من هذا الباب» (٢٥٠).

#### ٤٣٦-٤- قول ابن القيم في الاعتراف بالذنب؛

وقال ابن القيم في ضرورة تضمن التوبة الاعتراف بالذنب لله تعالى والاعتذار المحمود: «فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم هو حقيقة التوبة، ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له، فأما الندم فإنه على أن لا يعاوده في المستقبل، والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع لا تتحقق التوبة إلا به إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه، وفي المسند: (الندم توبة) (١٠٥٠)، وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، وأما الاعتذار – بمعنى

<sup>(</sup>٥٠٦) ابن تيمية: دقائق التفسير ج: ٢ ص: ٣٦١.

<sup>(</sup>٥٠٧) أخرجه ابن ماجة (٤٢٤٢)، وأحمد (٣٣٨٧) و(٣٨٠٩) و(٣٨١١).

التهاس العذر لنفسه كالاحتجاج بالقدر ونحوه -... فإن من الناس من يقول من تمام التوبة ترك الاعتذار فإن الاعتذار محاجة عن الجناية وترك الاعتذار اعتراف بها.

ولا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف... فتهام الاعتراف ترك الاعتذار - أي ترك التحجج بأي حجة أو عذر لنفسه بارتكاب الذنب - بأن يكون في قلبه ولسانه اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر ولا قوة لي فأنتصر ولكني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي وإنها هو محض حقك ومحض جنايتي، فإن عفوت وإلا فالحق لك، والذي ظهر لي من كلام صاحب "المنازل» أنه أراد بالاعتذار: إظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدو وقوة سلطان النفس، وأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك ولا جهلاً به ولا إنكاراً لاطلاعك وطمعاً في مغفرتك واتكالاً على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك وطمعاً في سعة وطمعاً في مغفرتك وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخى على وأعانني حلمك ورحتك وغرني بك الغرور والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخى على وأعانني من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية، فهذا من تمام التوبة.. فهو أيضاً يجب من عبده أن يعتذر إليه - بمعنى الاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية، فهذا من تمام التوبة.. فهو أيضاً يجب من عبده أن يعتذر إلى الله قبل الله عذره) فهذا هو الاعتذار المحمود النافع وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله واحتجاج من العبد على الرب وحمل لذنبه على الأقدار وهذا فعل خصاء الله» (٥٠٥).

#### 874-0- قول الشوكاني في الاعتراف بالذنب:

قال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَءَاخَرُونَ اَعَتَرَفُواْ بِذُنُومِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَر سَيِتًا عَسَى ٱللّهُ أَن يَتُوب عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٢]: «... والمعنى أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم، والمراد بالعمل

<sup>(</sup>٥٠٨) المنذري: الترغيب والترهيب (٤٣٢٩) وقال: «رواه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً على أنس ولعله الصواب».

<sup>(</sup>٥٠٩) ابن القيم: مدارج السالكين ج ١: ص ١٨٢ ـ ١٨٣.

الصالح ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن، والمراد بالعمل السيئ هو تخلفهم عن هذه الغزوة وقد أتبعوا هذا العمل السيئ عملاً صالحاً وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف: الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال، وقد وقع منهم ما يفيد هذا... وحرف الترجي وهو (عسى) في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع، لأن الإطهاع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين (إن الله غفور رحيم) أي يغفر الذنوب ويتفضل على عباده» (٥١٠).

## ٤٣٨ - نموذج لمناجاة التائب توبة نصوحاً ودعائه متضمناً الاعتراف بالذنب؛

قد ذكرنا لك سابقاً في مبحث فضل التوبة ومكانتها في الإسلام: أن حال العبد وهو تائب يستغفر ربه منيباً إليه هي حالة عبودية خالصة، صادقة، تتضمن الافتقار التام، افتقار العبد لربه وخضوعه له، وأنه لا نجاة له إلا بغفرانه وعفوه ورحمته.

وهذا الافتقار والخضوع والتذلل هو جوهر العبادة الحقة من العبد لربه جل جلاله، وهي من أحسن حالات العبد بين يدي ربه، إذ يعرف للربوبية – قدر استطاعته – حقها من الغنى والعز والتفرد بالمشيئة، والتفرد بالقدرة على العفو والمغفرة، ويعرف لعبوديته لله حقيقتها من الافتقار التام والاحتياج الدائم، فينشأ عن ذلك لجوء العبد إلى ربه لجوءاً تاماً خلصاً مخلصاً، لجوء من لا نجاة له من عقاب ربه إلا إليه لغفران ذنبه، فيدعوه، متضرعاً مبتهلاً، محباً راجياً وجلاً، راغباً راهباً.

فها أعظمه من تضرع وابتهال حين يقول: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) (١١١).

وما أعظمه من دعاء حين يتضرع إلى الله بالكلمات التي علمها الله تعالى آدم ليتوب عليه: «سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير

<sup>(</sup>٥١٠) الشوكاني: تفسير فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥١١) هذا الدعاء سهاه النبي ﷺ بـ «سيد الاستغفار» انظر: البخاري (٥٨٣١) وانظر أيضاً في: الترمذي (٣١٥) والنسائي (٥٤٢٧) وأبو داود (٤٤٠٨) وابن ماجة (٣٨٦٢) وأحمد (١٦٤٨٨).

الغافرين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فتب على إنك أنت التواب الرحيم» (٥١٢).

وما ظنك برحمة الله بعبد، تائب أو تائبة، يبتهل إلى الله في توبته ويعتذر إليه عن معصيته، مقراً ومعترفاً بالتقصير، نادماً أشد الندم على ما جرى من تفريط بواجب، أو اقتحام حد من حدود الله أو ذنب، فيجلس بين يدي ربه، بانكسار خاطر وقلب مجروح، قلب كسير، كسرته وجرحته الذنوب، وأرقه الندم على الذنب، أو الندم على ما فات من العمر وضاع في غضب الله وسخطه، ثم أناب إلى الله، ورجع بعد الشرود، وقد انكسر بين يديه، وسالت دموعه على خديه، يرجو رحمة ربه وغفران ذنبه، ويناجيه وهو السميع لمناجاته، العليم بخطرات قلبه وهمسات شفاهه، يدعوه أن يقيل عثرته، ويغفر زلته، ويرحم دمعته، ويقبل عودته فيدخله في الصالحين ويلحقه بالمتقين.

يدعوه - بعد أن يأتي بسيد الاستغفار المتقدم ذكره وغيره - ثم يقول:

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، المنان بديع السهاوات والأرض المبدئ المعيد، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. أسألك بعزك وذلي بين يديك، وبغناك عني وفقري إليك، أسألك مسألة المسكين وأتضرع إليك تضرع الخائف الذليل، وأدعوك دعاء المفتقر الضرير، وأستغيث بك استغاثة المذنب الغريق، سؤال من ذلت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وخشع لك قلبه، ودمعت لك عيناه...

<sup>(</sup>٥١٢) الترغيب والترهيب ٣١١/٢ برقم (٢٥١١)، قال: عن أنس أيضاً في قوله عز وجل: ﴿ فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِهِ عَلَمْتٍ فَنَابَ عَلَيْهً إِنَّهُ, هُوَ النَّوّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، قال، قال: سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءا... وساق الحديث ثم قال: ذكر أنه عن النبي على ولكن شك فيه، رواه البيهقي وفي إسناده من لا يحضرني حاله. قلت: ومعظم التفاسير تذكر في أحد وجوه التفسير أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي هذه الكلمات، وسيأتي مزيد من التفصيل بشأنها في فصل قادم إن شاء الله.

أسألك سؤال من عمل سوءاً وظلم نفسه ثم ذكر الله فاستغفر لذنوبه، سؤال شريد طريد قد أثقلته الذنوب فلجأ إلى بابك، واحتمى بجنابك، سؤال من علم أن لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك..

أسألك بعظمتك وجلالك يا من (تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده)، أسألك يا من (يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)، أسألك يا من عجز الخلق أن يقدروه حق قدره وعظمته (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات بيمينه)، أسألك يا من لعظمته وجلاله (تكاد السهاوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم)..

أسألك وأتضرع إليك وأنت من فوقي حاضر ناظر سامع شهيد بصير، إلا رحمتني، وغفرت لي، وعفوت عني، وتبت علي، وأذقتني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت الرحمن الرحيم، وأنت العفو الغفور، وأنت الغفور الودود، أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، وأن تقيل عثرتي، وتغفر زلتي، وتغيث لهفتي، وترحم دمعتي، وتقبل توبتي وتجعلها توبة نصوحاً، وتجعلني عن قلت فيهم: (يجبهم ويحبونه) وممن قلت فيهم: (رضي الله عنهم ورضوا عنه)، ومن أهل قولك: (وهم من فزع يومئذ آمنون)، يا من وسعت رحمتك كل شيء، وفاضت نعمتك على كل شيء، فإن مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، يا واسع المغفرة، يا ذا الفضل العظيم، يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين.

### المطلب الثاني التوبة المعلولة

#### ٤٣٩ - تمهيد وتقسيم،

من أجل تمييز التوبة النصوح عن غيرها لابد من معرفة العلل التي قد تقترن بالتوبة فتجعلها غير صحيحة، وهذا يقتضينا معرفة حقيقة التوبة المعلولة التي لا تقبل.

وقد يشتبه بالتوبة المعلولة أنواع من التوبة اختلف فيها العلماء هل هي توبة معلولة أم توبة صحيحة، وذلك مثل توبة العاجز عن الذنب بعد أن كان قادراً عليه فهل تكون

توبته صحيحة مع أنه أصبح عاجزاً عن ارتكاب الذنب أصلاً لا يمكن أن يتحقق منه الإقلاع الاختياري عن الذنب؟ ومثل توبة من توسط الحرام وتاب أثناء ذلك فها حكم توبته، هل هي توبة صحيحة أم توبة معلولة؟

وعلى ذلك فسنبحث في هذا المطلب ثلاثة أشياء:

الأول: حقيقة التوبة المعلولة وأقوال العلماء فيها.

والثاني: توبة العاجز عن الذنب هل هي توبة معلولة أم صحيحة وأقوال العلماء فيها. والثالث: توبة من توسط الحرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة وأقوال العلماء فيها.

## ٠٤٠- أولاً - حقيقة التوبة المعلولة وأقوال العلماء فيها:

قد علمت حقيقة التوبة النصوح وأركانها، ولكن من المكن أن يتحقق معظم هذه الأركان من حيث الظاهر ولغرض دنيوي، فلا تكون التوبة نصوحاً أو صحيحة بل تكون معلولة فلا تقبل.

فقد يتحقق ركن الندم على الذنب ولكن المذنب ندم عليه لأنه أضر بصحته، أو لأنه خسر عليه من ماله، أو أضر بسمعته وجاهه بين الناس، أو نحو ذلك من الأسباب.

وقد يتحقق الإقلاع عن ذلك الذنب لنفس الأسباب المتقدمة، وكذلك يتحقق العزم على عدم العودة إليه للأسباب ذاتها.

وكذلك قد (يتحلل من حقوق الغير) دفعاً للمشاكل وإيثاراً للسلامة. وكل ذلك أسباب دنيوية وصاحبها ليس بتائب وإنها هو (تارك).

ولا شك أن هذا الترك خير له من التهادي في الذنب وتكراره، في الدنيا والآخرة، ولكنه ليس هو التوبة التي نتحدث عنها.

وبعض العلماء سمى فعله هذا تجوزاً (توبة معلولة أو مدخولة) أي مغشوشة لا صادقة ولا خالصة وهي تسمية ابن القيم، وبعضهم سماه (تاركاً) ولم يطلق على فعله اسم التوبة أصلاً كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا.

وعلى كل حال فإن هذا الفعل سواء أطلق عليه توبة معلولة أي فيها علة تفسدها، أو أطلق عليه اسم الترك، فإنه لا يدخل في العمل الصالح المقبول عند الله تعالى بوصفه عملاً صالحاً لأن شرط العمل الصالح: أن يكون خالصاً لله تعالى، وأن يكون صواباً.

ومما تقدم يظهر أن التوبة لا تصح إذا كانت لسبب دنيوي، بل لا بد أن تكون لسبب ديني، وهو الخوف من الله تعالى وعقابه في الدنيا والآخرة أو الحياء منه، بها يؤدي إلى الرجوع إلى الله تعالى نادماً، مقلعاً، عازماً على أن لا يعود إلى الذنب، وهذا معنى قولنا إنه يتوب لسبب ديني وليس لسبب دنيوي.

ونقدم فيما يلي قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ثم قول ابن القيم:

١٤١١ - قول ابن تيمية في التوبة المعلولة:

٤٤٢- التوبة الخالية من الإخلاص صاحبها تارك وليس بتائب:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل يكون تاركاً، والتارك غير التائب، فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله، أو لعجزه عنه، أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني، وهذا ليس بتوبة، بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه، ويدعه لله تعالى لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق، فإن التوبة من أعظم الحسنات، والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره، كها قال الفضيل بن عياض في قوله: ﴿لِبَلُوكُمُ أَيُكُو اَحَسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] قال: أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، وإذا كان والصواب أن يكون على السنة، وكان عمر بن الخطاب في يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً» (١٢٥).

#### ٤٤٣ - الاستغفار الجرد بلا توبة ليس توبة معلولة بل هو دعاء:

وقال ابن تيمية أيضاً: «وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع من غير إقلاع عنه فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه، وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه، وهذا يأس من رحمة الله، ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي على أنه قال: (ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها، وإما أن يصرف من الشر مثلها، قالوا: يا رسول الله إذا نكثر، قال: الله

<sup>(</sup>٥١٣) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: ٢ ص: ٣٥١.

أكثر) (16)، فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة، وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر، فهو نافع كما ينفع كل دعاء، وقول من قال من العلماء: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين، فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة، أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار، فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائباً، فإن التوبة والإصرار ضدان، الإصرار يضاد التوبة، لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة » (٥١٥).

#### ١٤٤-٧- قول ابن القيم في التوبة المعلولة:

قال ابن القيم وهو يتكلم عن النصح في التوبة والإخلاص فيها، أو تجردها عن الإخلاص فتكون معلولة غير صحيحة:

«... الثالث، تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيها لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته ولحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل» (٢٥١٥).

وتحدث ابن القيم في موضع آخر وهو يصف المؤمن المخلص في التوبة الذي يخاف أن تكون توبته (توبة علة) غير مقبولة فيتهم توبته ويجد في تخليصها من الشوائب فقال:

«وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه، وأنه لم يبذل جهده في صحتها، وأنها (توبة علة) وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الحوائج

<sup>(</sup>٥١٤) أحمد (١٠٧٠٩) و(٢١٧٢٠)، ومالك (٤٥٣)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين / ١٠٥، ومجمع الزوائد ١/١٤٨، ومصنف ابن أبي شيبة:٦/ ٢٢، وقال العراقي: "ولأحمد، والبخاري في الأدب المفرد،، والحاكم وصحح إسناده من حديث أبي سعيد (إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها (إحياء علوم الدين: /٣٠٤)».

<sup>(</sup>٥١٥) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: ٢ ص: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥١٦) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٣١٠.

والإفلاس، والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفاً من ذي الجلال، أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله وتعظيماً له ولحرماته... » (١٧٥).

٥٤٥- ثانيا - توبة العاجز هل هي توبة معلولة؟ وأقوال العلماء فيها:

25٦- العاجز انعدمت قدرته على الذنب فكيف يتصور منه الإقلاع الاختياري والعزم على تركه؟:

ومما يتصل بموضوع الإخلاص في التوبة وعدمه، مسألة توبة العاجز الذي أصابه عجز أدى إلى انعدام قدرته على ارتكاب الذنب فتركه عملياً حيث أصبح الذنب غير مقدور له، هل يصح منه أو يقبل العزم على عدم العودة إلى الذنب فيكون تائباً توبة صحيحة أم لا يصح ولا يتصور لأنه عاجز عنه أصلاً؟ ومن ثم تكون توبته غير صحيحة أي معلولة بدعوى عدم صحة العزم وعدم وجود الإقلاع الاختياري منه، وفيا يلي نبين أقوال العلماء في ذلك ثم نبين الرأي الذي نختاره مع الدليل.

#### ١-٤٤٧ قول الغزالي في توبة العاجز،

يرى الإمام الغزالي أن العاجز عن ارتكاب الذنب في المستقبل لا يتصور منه الإقلاع عن الذنب - وهو ركن في التوبة - وذلك لأن القدرة على الفعل قد انعدمت، ولكن الغزالي عاد فقال إنه لا يستبعد صحة توبته وقبولها إذا بلغ ندمه مبلغاً بحيث لو كان قادراً على ارتكاب الذنب لم يرتكبه لشدة ندمه وأن هذا الندم كاف لمحو ذنبه، ونورد فيها يلى ما قاله الغزالي بشأن توبة العاجز:

قال الإمام الغزالي: «فإن قلت: هل تصح توبة العنين من الزنا الذي قارفه قبل طريان العنة؟ فأقول: لا، لأن التوبة عبارة عن ندم يبعث العزم على الترك فيها يقدر على فعله، وما لا يقدر على فعله فقد انعدم بنفسه لا بتركه إياه، ولكني أقول: لو طرأ عليه بعد العنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزنا الذي قارفة وثار منه احتراق وتحسر وندم بحيث

<sup>(</sup>٥١٧) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ١٨٥.

لو كانت شهوة الوقاع به باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فإني أرجو أن يكون ذلك مكفراً لذنبه وماحياً عنه سيئته، إذ لا خلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من التائبين وإن لم يطرأ عليه حالة تهيج فيها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة، ولكنه تائب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغاً أوجب صرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده، فإذن لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق العنين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه من نفسه فإن كل من لا يشتهى شيئاً يقدر نفسه قادراً على تركه بأدنى خوف والله تعالى مطلع على ضميره وعلى مقدار ندمه فعساه يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله.

والحقيقة في هذا كله ترجع إلى أن ظلمة المعصية تنمحي عن القلب بشيئين: أحدهما حرقة الندم، والآخر: شدة المجاهدة بالترك في المستقبل، وقد امتنعت المجاهدة بزوال الشهوة، ولكن ليس محالاً أن يقوى الندم بحيث يقوى على محوها دون المجاهدة، ولولا هذا لقلنا إن التوبة لا تقبل ما لم يعش التائب بعد التوبة مدة يجاهد نفسه في عين تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك مما لا يدل ظاهر الشرع على اشتراطه أصلاً» (١٥٥٠).

### ٢-٤٤٨ قول ابن تيمية في توبة العاجز أنها صحيحة :

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن توبة العاجز عن الذنب صحيحة فيقول: «... توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا، وتوبة الأقطع العاجز عن السرقة، ونحوه من العجز، فإنها توبة صحيحة عند جماهير العلماء من أهل السنة وغيرهم، وخالف في ذلك بعض القدرية بناء على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل...، وليس كذلك بل إرادة العاجز عليها الثواب والعقاب كها بينا، وبينا أن الإرادة الجازمة مع القدرة تجرى مجرى الفاعل التام، فهذا العاجز إذا أتى بها يقدر عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها بقلبه كالتائب القادر عليها سواء» (٥١٩).

#### ٩٤٤-٣- تحرير ابن القيم لمسألة توبة العاجز،

وقد حرر هذا الموضع وحققه ابن القيم رحمه الله فذكر القولين وأدلتهما ثم رجح ما رآه صوابا فقال: «ومن أحكامها [أي التوبة] أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب

<sup>(</sup>٥١٨) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ١-٤٠.

<sup>(</sup>٥١٩) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ج: ١٠ ص: ٧٤٦.

المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب، والقاذف، وشاهد الزور إذا قطع لسانه، والزاني إذا جب، والسارق إذا أي على أطرافه الأربعة، والمزور إذا قطعت يده، ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها، ففي هذا قولان للناس: "(٢٠٠)

ثم عرض ابن القيم حجج الفريقين: حجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز، وحجج القائلين بصحة توبته، وهو منهم، وأضاف حججاً تعضد الرأي الثاني وهو القول بصحة توبة العاجز.

## · ٤٥٠ أ - تلخيص ابن القيم لحجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز:

قال ابن القيم: «فقالت طائفة لا تصح توبته. لأن التوبة إنها تكون ممن يمكنه الفعل والترك، فالتوبة من الممكن لا من المستحيل...

قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفس وإجابة داعي الحق ولا داعي للنفس هنا إذ يعلم استحالة الفعل منها.

قالوا: ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهراً ومثل هذا لا تصح توبته.

قالوا: ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الحوائج توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها بل يسمونها توبة إفلاس، وتوبة حاجة، قال الشاعر:

ورحـــتُ عـــن توبَتِـــهِ ســـائلاً وجــــدتُها توبــــةَ إفــــــلاسِ

<sup>(</sup>٥٢٠) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٨٣ - ٢٨٤.

قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي، والكف إنها يكون عن أمر مقدور، وأما المحال فلا يعقل كف النفس عنه، ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع.

قالوا: ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدور، والتوبة منه عزم جازم على ترك المقدور يقترن به الترك، والعزم على غير المقدور محال... والترك في حق هذا ضروري لا عزم غير مقدور بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السهاء [بلا آلة وهو مثال على الاستحالة] ونقل الجبال وغير ذلك» (٥٢١).

## ١٥١- ب - ردود ابن القيم على القائلين بعدم صحة توبة العاجز:

١-٤٥٢ أركان التوبة مجتمعة فيه:

قال ابن القيم: والقول الثاني وهو الصواب: أن توبته صحيحة ممكنة، بل واقعة. فإذا أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوعاً: (الندم توبة) فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة.

#### ٢-٤٥٣ لا يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه:

وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه؟ ولا سيها ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لما فعله.

#### ٤٥٤-٣- الشرع أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته:

وإذا كان الشارع قد أنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته كقوله في الحديث الصحيح: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقياً) وفي الصحيح أيضاً عنه: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر)، وله نظائر في الحديث. فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهراً مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه منزلة التارك المختار أولى. يوضحه:

<sup>(</sup>٥٢١) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٨٤ ـ ٢٨٥.

أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة، ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلاً وعزماً، والعقوبة تابعة للمفسدة.

## ٥٥١-٤- العاجِز عن الفعل غير عاجِز عن التمني والوداد فإذا تركه وقطعه كان تأناً:

وأيضاً: فإن هذا تعذر منه الفعل ما تعذر منه التمني والوداد، فإذا كان يتمنى ويود لو واقع الذنب ومن نيته أنه لو كان سليهاً لباشره فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني، والحزن على فوته، فإن الإصرار متصور في حقه قطعاً، فيتصور في حقه ضده وهو التوبة، بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار وهذا واضح.

## 103-0- العاجز عن الفعل لم ينقطع عنه التكليف فلا يقاس على المعاين ومن ورد القيامة:

والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة، والتوبة إنها تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف فالأوامر والنواهي لازمة له والكف متصور منه عن التمني والوداد والأسف على فوته وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله، والله أعلم» (٥٢٢).

#### ٤٥٧ - الرأي الذي نختاره ودليله:

### ١-٤٥٨ - توبة العاجز صحيحة وقول الجمهور بصحتها هو الصواب لقوة دليله:

والرأي المختار عندي هو رأي جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة القائلين بصحة توبة العاجز، نظراً لقوة دليلهم وموافقته لنصوص الكتاب والسنة، وأصول التكليف المستقاة منهما.

## ٩٥١-٢- القول بعدم صحة توبة العاجز يجعله غير مكلف بالتوبة وهو واضح البطلان:

فإن من قواعد التكليف بالفعل في علم الأصول أنه: لا تكليف إلا بمقدور، فإذا قلنا بعدم صحة التوبة من العاجز فكأننا نقول بفقدان الاستطاعة على التوبة أصلاً وبهذا يرتفع عنه التكليف، بينها نحن نعلم ضرورة أنه مكلف بالتوبة وبغيرها من أركان الإسلام

<sup>(</sup>٥٢٢) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٨٥ - ٢٨٦.

وشعب الإيهان، قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

# -27-٣- ليس في الشرع أن الله تعالى يمنع بالغاً عاقلاً أن تتأتى منه التوبة وهو نادم على ما فرط في جنب الله:

وكيف يتصور أن شرع الله يمنع عبداً من أن تتأتى منه التوبة - بدعوى أنه لا يتصور أن يتأتى منه الإقلاع الاختياري لعجزه - وهو راجع إلى الله تعالى نادماً حزيناً باكياً خائفاً مستغفراً تائباً منيباً يكره ذنبه ويمقته خوفاً من الله ورجاء لرحمته والله تعالى يقول بشأن من يلحقهم بالمتقين ويورثهم جنات النعيم: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَنَصِشَةً أَوْ ظَلَمُوا بَشُهُ مَا فَعَلُوا الله فَالسَتُغَفَّرُوا لِلله فَاسَتَغْفُرُوا لِلله فَاسَتَغْفُرُوا لِلله فُورِه مِ مَنات النعيم: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَنَصِشَةً أَوْ ظَلَمُوا الله فَعَلُوا الله ورائم يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرةً مِن يَغْفِرُ الله لَوْل الله ورائم يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِم وَجَنَلتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَن وَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِم وَجَنَلتُ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَن وَهُمْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِم وَجَنَلتُ تَجَري مِن تَحْتِها الله والنبي خَيْلِين وسرة وندماً وتذرف عيناه الدموع على ما فرط في جنب الله والنبي يقول: (الندم توبة) فهذا تائب قطع الله عنه أسباب القدرة على تلك المعصية رحمة به وإبقاء لتوبته.

وكيف يتصور في شرع الله أن الله تعالى يفتح باب التوبة على مصراعيه ويدعو كل الخلق إليه، كافرهم ومسلمهم، حتى الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً، ثم يغلق باب التوبة على هذا العاجز ويجعل ذنبه لزاماً عليه، غراماً، لا طريق له للانفكاك منه فلا ينفع معه ندم ولا بكاء، ولا تصح معه توبة!!؟.

# ١٦١-٤- القول بصحة توبة العاجز هو المتفق مع نهج الشارع في التشريع ومع مبدأ رفع الحرج:

وأيضاً: فإن القول بصحة توبته هو المتفق مع مبادئ الشريعة كرفع الحرج، والمتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ مصالح العباد في الدارين والمتفق مع نهج الشارع في التشريع.

فإن نهج الشارع الحكيم في تشريع الأحكام يدل دلالة قاطعة على أن المكلف الذي لا يقدر على التكليف الأصلي أو كان شاقاً عليه، قبل منه ما يقدر على التكليف الأصلي أو كان شاقاً عليه، قبل منه ما يقدر على

<sup>(</sup>٥٢٣) أخرجه ابن ماجة (٢٤٢٤)، وأحمد (٣٣٨٧) و(٣٨٠٩) و(٣٨١١).

الصلاة قائماً قبل منه الصلاة قاعداً فإن لم يقدر فمنطرحاً فإن لم يقدر فإيماء، ومن لم يقدر على الصوم على الوضوء لتضرره بالماء قبل منه التيمم مع وجود الماء، ومن لم يقدر على الصوم كالشيخ الفاني قبل منه الفدية. وهذا نهج مطرد في الشريعة، وكله قائم على أساس مبدأ رفع الحرج فينتقل من الفعل غير المقدور له الواجب بالحكم الأصلي إلى فعل مقدور له لتمكينه من القيام بالواجب على الوجه الذي يقدر عليه، وكل هذا مبني على نصوص القرآن والسنة، فمن ذلك قوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ فَالنَّقُوا ٱلله مَا ٱستَطعتُم ﴾ [النغابن: ١٧]، وقوله: ﴿ لَا يُكلِفُ ٱلله نَفْسًا إلّا وُسَعَها ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقوله على ﴿ وَوَله عَلَيْكُمُ وَالله وَوَله عَلَيْكُمُ وَالله وَوَله عَلَيْكُمُ وَالله وَوَله الله وَوَله الله وَالله المرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٢٢٥).

#### ٢٢٤-٥- الشرع يقبل من العاجز ما يقدر عليه لتحقيق توبته المكلف بها:

واستنباطاً من نهج الشارع في التشريع نقول: ما دامت التوبة واجبة على الفور بالإجماع وأنها على كل مسلم، ولها أركانها المعلومة، فإن من لا يقدر على أحد أركانها وهو (الإقلاع الاختياري عن الذنب) لعجزه الجسدي عنه وفقد القدرة على الفعل - لسبب خارج عن إرادته - فإن وجوب التوبة لا يسقط عنه، والشرع يقبل منه ما يقدر عليه وهو الندم على ما فرط في جنب الله ومقت الذنب وكراهيته له الذي يقوم مقام الإقلاع عنه، وهذا هو المقدور له، ولا تكليف إلا بمقدور، وبهذا تكون توبته صحيحة، والله أعلم.

## ٤٦٣ - ثالثا - توبة من توسط الحرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة؟ :

ومما له صلة بموضوع التوبة التي قد تكون معلولة لسبب ما أو تعد صحيحة مع ذلك السبب، توبة من توسط الحرام ولا يمكنه الخروج منه إلا بارتكاب ما ظاهره حرام أيضاً كمن توسط أرضاً مغصوبة ليس له الحق في دخولها والمشي فيها ثم تاب أثناء ذلك وهو في وسطها ولا يمكنه الخروج منها إلا بمحرم هو المشي فيها لكي يخرج منها فهل تصح توبته؟ وهناك أمثلة أخرى أكثر خطورة من هذا المثل سترد في أقوال العلماء.

<sup>(</sup>٥٢٤) متفق عليه: البخاري (٦٧٤٤) واللفظ له، ومسلم (٢٣٨٠) بلفظ « فإذا ».

فقد تكلم العلماء في هذا الموضوع وبينوا أن توبته صحيحة، خلافاً لبعض الأقوال الضعيفة. ونحن نورد فيما يلي قول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم نتبعه بقول العلامة ابن القيم في تحرير هذا الموضع حيث لخص أقوال العلماء ثم رجح ما رآه صواباً.

#### ١-٤٦٤ قول ابن تيمية في توبة من توسط الحرام:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها؟ و الصواب الذي عليه أهل السنة و الجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنب و ممكن أن الله يغفره، و قد فرضوا في ذلك من توسط أرضاً مغصوبة و من توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم فقيل هذا لا طريق له إلى التوبة، والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته.

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان و تسليمه إلى مستحقه ليس منهياً عنه ولا محرماً، بل الفقهاء متفقون على أن من غصب داراً وترك فيها قياشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها و بإخراج أهله و ماله منها وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها، والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه، ومثل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه فقال النبي على لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وأمرهم أن يصبوا على بوله دلواً من ماء، فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه خيراً من أن يقطعوه فيلوث ثيابه وبدنه، ولو زنا رجل بامرأة ثم تاب لنزع و لم يكن مذنباً بالنزع» (٥٢٥).

#### ٢-٤٦٥ قول ابن القيم في توبة من توسط الحرام؛

قال ابن القيم: «ومن أحكامها - أي التوبة - أن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب بعضه كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطء، وكمن توسط أرضاً مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشى فيها وتصرف، فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بحرام؟ فهذا مما أشكل على بعض الناس حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام.

<sup>(</sup>٥٢٥) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ١٦ ص: ٢٠ ـ ٢١.

قال [أصحاب الرأي المتقدم]: لأنه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرام وقد تعين في حقه طريقاً للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلص بدونه فلا حكم في هذا الفعل البتة وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف.

وقالت طائفة بل هو حرام واجب فهو ذو وجهين، مأمور به من أحدهما منهي عنه من الآخر، [أي باعتبارين مختلفين]، فيؤمر به من حيث تعينه طريقاً للخلاص من الحرام وهو من هذا الوجه وهو من هذا الوجه واجب، وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام وهو من هذا الوجه محرم، فيستحق عليه الثواب والعقاب، قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين كالاشتغال عن الحرام بمباح فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام قضينا بإباحته، وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركاً للحرام كان واجباً، نعم غايته أنه لا يتعين مباح دون مباح فيكون واجباً مخيراً، قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة هي حرام وهي واجبة، وستر العورة بثوب الحرير كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين.

والصواب: أن هذا النزع، والخروج من الأرض توبة، ليس بحرام، إذ هو مأمور به، ومحال أن يؤمر بالحرام، وإنها كان النزع الذي هو جزء الوطء حراما بقصد التلذذ به وتكميل الوطء، وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم، ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها، وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعاً، وإلا كانت المحال.

وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به، وإنها تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها، أما إذا كان القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك، ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح، وقياسه على مشي مستديم الغصب، وقياس نزع المتائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلاناً، ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه، فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير، فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين فصار فعله ذا وجهين، وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج عن الأرض المغصوبة من الشارع البتة لا بقوله ولا بمعقول قوله، إلا باعتبار هذا الفرد بفرد

آخر [أي قياسه عليه] بينهما أشد تباين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع، وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح، وإن أريد أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناسي والمجنون فباطل، إذ هؤلاء غير مخاطبين، وهذا مخاطب بالنزع والخروج، فظهر الفرق، والله الموفق للصواب...» (٢١٥).

### ٤٦٦ - الرأي المختار في مسألة توبة من توسط الحرام :

والرأي المختار عندي: صحة التوبة الحاصلة ممن توسط الحرام على نحو ما شرحه أصحاب هذا الرأي لقوة أدلتهم المستندة إلى الكتاب والسنة والاستنباط الصحيح منها وتوافقه مع قواعد أصول الفقه توافقاً تاماً.

وبهذا ننتهي من الكلام في التقسيم الأول للتوبة وهو تقسيم من حيث الإخلاص والصدق فيها مع الله تعالى والذي انقسمت به إلى توبة نصوح وتوبة معلولة، ونتحول إلى الكلام عن التقسيم الثاني وهو تقسيم للتوبة من حيث شمولها للذنوب وعدم شمولها، أي: التوبة عن ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة)، وهو موضوع المبحث الثاني القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥٢٦) ابن القيم: مدارج السالكين :ج١ ص٢٨٦ - ٢٨٨.

## المبحث الثاني التوبة من ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة)

#### ٢٦٧ - تمهيد وتقسيم:

هذا هو التقسيم الثاني للتوبة، وهو تقسيم باعتبار شمولها للذنوب كلها فتكون توبة عامة (شاملة) أو اقتصارها على توبة من ذنب معين، وهو ما يسميه بعض العلماء: التوبة من ذنب دون ذنب.

فقد يتوب الإنسان عن ذنب معين مخصوص مع بقائه غير تائب من ذنوب أخرى سواء أكانت قديمة أو كان يهارسها حالياً، وقد يتوب توبة عامة تشمل ذنوب العمر كلها إلى هذه اللحظة، وهذه هي التوبة العامة (الشاملة).

وسنبحث هذين النوعين من التوبة وآثارهما في مطلبين متتاليين: نخصص المطلب الأول: للكلام عن التوبة من ذنب معين. ونتناول في المطلب الثاني: التوبة العامة (الشاملة).

#### المطلب الأول التوبة من ذنب معين

#### ٨٦١ - المقصود بالتوبة من ذنب معين دون غيره وحكمها:

أفتى فقهاء المذاهب الفقهية المعتمدة، وكذلك جمهور الفقهاء من السلف والخلف بصحة التوبة من ذنب معين من غير أن يتوب من الذنوب الأخرى أي من غير توبة عامة من جميع الذنوب، وفي هذه الحالة يغفر له هذا الذنب ويبقى مطالباً بالذنوب الأخرى.

والتوبة من ذنب معين، وبخاصة إذا كان الذنب كبيرة، حسنة عظيمة، تجر إلى حسنات أخرى، وتجعل العبد يحظى بقسط من المحبوبية عند الله تعالى والقرب منه فينعم عليه بمزيد من التوفيق للعمل الصالح، قال تعالى: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها ﴾ [النساء:٤٠]، وقال جل وعز: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ﴾ [الشورى: ٢٣] فإن من

تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه باعاً ومن أتاه ماشياً جاءه الله هرولة، وهي كناية عن أن ما يكون من الله من الفضل أكثر مما يكون من العبد من المبادرة والمجاهدة.

وتبقى التوبة العامة (الشاملة) من ذنوب العمر كله أعظم من هذا بكثير، ولكن كلامنا الآن في التوبة من ذنب دون ذنب، أي التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره، والإصرار هنا ليس معناه العناد أو التحدي، وإنها هو ترك الذنوب الأخرى من غير توبة، أو بقاء الرغبة في ممارستها انقياداً للشهوة وتحكيماً للهوى، أو تكاسلاً عن أداء الواجبات، فيبقى مطالباً بالتوبة منها ومعرضاً للعقاب عليها.

والرجوع إلى النصوص يظهر قبول التوبة من أي ذنب يتوب منه العبد، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَو يَظُلِمُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسَتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:١١٠]، وقوله على : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)(٢٧٥)، وقوله على : (ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له)(٢٥٠)، فكل هذه النصوص وأمثالها تذكر قبول التوبة من أي ذنب من غير تعليق قبولها على أن يتوب من الذنوب جميعاً واجبة وعلى الفور، وهي المقصود الأسمى، إلا أن تقصير العبد فيها لا يجعل توبته من ذنب معين غير مقبولة.

#### ٣٦٩- مذهب الجمهور الأعظم: صحة التوبة من ذنب معين دون غيره:

والقول بصحة التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره هو مذهب الجمهور الأعظم من الفقهاء من السلف والخلف، خلافاً للمعتزلة، وفي ذلك يقول الشوكاني مثلاً: «وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين لقوله تعالى: (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون)، وذهب الجمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافاً للمعتزلة» (٢٩٥٠).

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصراً على ذنب آخر» (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥٢٧) أخرجه ابن ماجة (٥٢٧).

<sup>(</sup>٥٢٨) قال العراقي بعد إيراد هذا الحديث أنه: «لفظ أبى داود، وهو في الكبرى للنسائي مرفوعاً وموقوفاً» (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء ٤٧/٤).

<sup>(</sup>٥٢٩) الشوكاني: تفسير فتح القدير ج: ١ ص: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥٣٠) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١٧ ص: ٥٩.

ونبين فيما يلي أقوال العلماء من المذاهب الفقهية المشهورة في صحة التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره، بمعنى أن التوبة العامة ليست شرطاً في قبول توبة التائب من ذنب معين دون غيره. ومعلوم أن التوبة العامة يرتبط بها مغفرة جميع الذنوب جملة واحدة وهو شيء عظيم، وأن التوبة من ذنب معين يرتبط بها مغفرة ذلك الذنب، فإن كان الذنب كبيرة كانت مغفرته بالتوبة شيئاً مهاً جداً ولا غنى للمؤمن عنه أبداً.

# ٤٧٠ - أقوال العلماء في التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره: ٤٧١ - (أي الحنفية:

لم أجد للحنفية - حسب اطلاعي ومع التفتيش الكثير في مصادرهم - رأياً مباشراً يتكلمون فيه عن مسألة التوبة من ذنب دون ذنب، ولكني استخلصت رأيهم بمناسبة كلامهم في أمور فقهية أخرى.

فمن ذلك ما جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق بمناسبة الكلام عن عدم سقوط الحقوق بالحج وبالتوبة: «على أن التوبة من ذنب يترتب عليه واجب لا تتم إلا بفعل ذلك الواجب فمن غصب شيئاً ثم تاب لا تتم توبته إلا بضمان ما غصب» (٥٣١).

ويفهم منه أن الحنفية يقرون التوبة من الذنوب آحاداً.

ومثل ذلك ما جاء بمناسبة كلامهم عن سنن الغسل حيث جاء في رد المحتار على الدر المختار قول صاحب المتن وهو يعدد من يندب لهم الغسل فقال: «ولتائب من ذنب، ولقادم من سفر، ولمستحاضة انقطع دمها» (٥٣١)، ويفهم منه إقرارهم لمبدأ التوبة من الذنوب آحاداً.

#### ٢-٤٧٢ رأي المالكية :

جاء في «بلغة السالك» المعروف بـ (حاشية الصاوي على الشرح الصغير) من الفقه المالكي: «واعلم أنه تصح التوبة من بعض الذنوب مع تلبسه بغير ما تاب منه، وإذا عزم أن لا يعود ثم قدر الله عليه أنه عاد أو ارتكب غيره، فعليه أن يتوب ولو كثر منه ذلك

<sup>(</sup>٥٣١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥٣٢) رد المحتار على الدر المختار: ١٦٩/١.

وجاء في حاشية الدسوقي- من الفقه المالكي- بمناسبة الكلام عن رد العوض في المغصوب: «فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض» (٥٣٤).

وجاء في الفقه المالكي أيضاً: «... لأن التوبة كها قال العلماء تصح من بعض الذنوب دون بعض» (٥٣٥).

وقال المالكية أيضاً: «وإذا تاب من بعض الذنوب دون بعضها فصحح بعض الشيوخ قبول توبته مع الإصرار على البعض الآخر بدليل صحة إيهان الكافر مع إدامته شرب الخمر أو الزنا» (٥٣٦).

## ٣٧٤-٣- رأي الشافعية:

جاء في «نهاية المحتاج» - من الفقه الشافعي-: «وتصح التوبة من ذنب وإن أصر على غيره، و [تصح] مما تاب منه ثم عاد إليه» (٥٣٧).

<sup>(</sup>٥٣٣) بلغة السالك المعروف بـ (حاشية الصاوي على الشرح الصغير ): ج: ٤ ص:٧٣٧-٧٣٦ والحديث ذكره صاحب «كشف الخفاء» بمناسبة الكلام عن حديث رقم: (١٩٣١) (كفارة الذنب الندامة) رواه الطبراني والقضاعي عن ابن عباس مرفوعاً وكذا أسنده الديلمي من جهة الحاكم، قال النجم وتمامه ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ليغفر لهم، ومن شواهده ما عند الحاكم عن عائشة: (ما علم الله تعالى من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفر منه) قال وعند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنباً ثم ندم فهو كفارته، والله أعلم (انظر كشف الخفاء للعجلوني الجراحي: ج: ٢ ص: ١٤٥) (وانظر أيضاً: الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي الهمذاني حيث أخرج الحديث في مكرر عائشة برقم ١١٨٨ بلفظ: ما أذنب عبد ذنباً فندم إلا كتب الله له مغفرته قبل أن يستغفر). اهـ. قلت: وهذا موافق للحديث المعروف: (الندم توبة) (سبق تخريجه).

<sup>(</sup>٥٣٤) الدسوقي: حاشية الدسوقي: ج:١ ص:٧٠٤.

<sup>(</sup>٥٣٥) العدوي: حاشية العدوي: ج:١ ص:٩٧.

<sup>(</sup>٥٣٦) الفواكه الدواني ج: ١ ص: ٧٦.

<sup>(</sup>٥٣٧) الرملي: نهاية المحتاج: ج: ٨ ص:٩٠٩، وانظر أيضاً: تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي: ج:١٠ ص: ٢٤٣.

وفي «روضة الطالبين»: «وتصح التوبة من ذنب وإن كان ملابساً ذنباً آخر مصراً عليه، ولو تاب من ذنب ثم فعله مرة أخرى لم تبطل التوبة، بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول، ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت، هذا مذهب الحق من المسلمين خلافا للمعتزلة» (٥٣٨).

وفي «مغني المحتاج»: «تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق وتصح من ذنب دون ذنب، وإن تكررت وتكرز العود لا تبطل به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول، ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب كما رجحه ابن المقري» (٥٣٩)، قلت: أي أن تجديد التوبة كلما ذكر الذنب يدخل في المستحب لا في الواجب.

#### ٤٧٤-٤- رأي الحنابلة:

تكلم بعض فقهاء الحنابلة بها يفهم منه إقرارهم لمبدأ التوبة من الذنوب آحاداً أي التوبة من ذنب دون ذنب، وذلك بمناسبة الكلام عن شهادة القاذف التي لا تقبل إلا بعد توبته، وأن توبته لا يكفي فيها الندم والإقلاع والعزم بل لا بد معها من إكذاب نفسه إظهاراً لعفاف المقذوف، ثم قالوا: « (وتوبة غيره) أي القاذف (ندم) بقلبه على ما مضى من ذنبه (وإقلاع) بأن يترك فعل الذنب الذي تاب منه (وعزم أن لا يعود) إلى ذلك الذنب الذي تاب منه، ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظُلِمُ نَفْسَهُ مُثُمّ يَسَتَغُفِر اللّهَ يَجِدِ اللّه غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠] ومع وجوب المغفرة يجب أن تترتب الأحكام [ومنها قبول شهادته لانتفاء الفسق بالتوبة] لزوال المانع منها وهو الفسق؛ لأنه لا فسق مع زوال الذنب الذي تاب منه» (١٥٠٠).

والمقصود بقولهم: «ولا يعتبر مع ذلك إصلاح العمل» أي لا يشترط مرور مدة يظهر فيها إصلاح عمله كشرط لقبول شهادته بل تعود له أهلية الشهادة فور توبته أمام القضاء.

ويفهم من مجمل النص المتقدم أن الحنابلة يجيزون التوبة من ذنب دون ذنب.

<sup>(</sup>۵۳۸) روضة الطالبين ج: ۱۱ ص: ۲۵۰\_۲۵۰.

<sup>(</sup>٥٣٩) مغنى المحتاج ج: ٤ ص: ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥٤٠) منصور البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٩٠-٥٩١.

#### ٥٧٥-٥- رأي الظاهرية ،

تكلم ابن حزم عن التوبة من ذنب دون ذنب وأن لكل ذنب توبته بمناسبة الكلام عن إسلام الكافر وأن توبته عن الكفر بإسلامه يغفر له بها الكفر ويبقى عليه أن يتوب عن الزنا وغيره فقال: "وإن اعترضوا فيها قلنا من المؤاخذة بها عمل في الكفر بقوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُم مَا قَد سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، قلنا لهم هذا حجة لنا لأن من انتهى عن الكفر غفر له، وإن انتهى عن الزنا لم يغفر له، فإنها يغفر له عها انتهى عنه ولم يغفر له ما لم ينته عنه، ولم يقل تعالى إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم سائر ذنوبهم... وهي أعهال متغايرة كها ترى ليست التوبة عن بعضها توبة عن سائرها، فلكل واحد منها حكم، فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبي توبة عن سائرها، فلكل واحد منها حكم، فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبي على المعصية فليس فعله في المعصية التي يتهادى عليها إسلاماً ولا إيهاناً...» (١٤٥٠).

## 7-877 ما جاء في الموسوعة الفقهية من صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ونسبة ذلك إلى الجمهور:

جاء في الموسوعة الفقهية: «تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره عند جمهور الفقهاء، فالتوبة تتبعض كالمعصية وتتفاضل في كميتها كها تتفاضل في كيفيتها، فكل ذنب له توبة تخصه، ولا تتوقف التوبة من ذنب على التوبة من بقية الذنوب، كها لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر، وكها يصح إيهان الكافر مع إدامته شرب الخمر والزنى تصح التوبة عن ذنب مع الإصرار على آخر».

#### ٤٧٧-٧- قول ابن تيمية بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقول القائل هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ فجواب هذا مبني على أصول:

<sup>(</sup>٥٤١) أخرجه الإمام أحمد (١٧١٠) و(١٧١٤) و(١٧١٥).

<sup>(</sup>٥٤٢) الفصل في المللج: ٤ ص: ٤٦.

<sup>(</sup>٥٤٣) الموسوعة الفقهية: ١٢٣/١٤.

(أحدها): أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف» (٥٤٤).

#### ٤٧٨ - رد ابن تيمية على من قال لا تصح هذه التوبة :

ثم واصل شيخ الإسلام كلامه عارضاً رأي المخالفين القائلين بعدم صحة هذه التوبة مع بيان الرد على قولهم فقال: وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخر.

قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها، وحكى القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو عرضت لم أعد لكن لا يدع النظر، فقال أحمد أي توبة هذه؟ قال جرير بن عبد الله: سألت رسول الله على نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك.

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة، وأحمد في هذه المسألة إنها أراد: أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقاً، لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر، فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك، وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض لا سيها إذا كان القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن أحد من السلف، وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وكان في المحنة يقول: كيف أقول ما لم يقل؟ واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة.

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم، فجوابه:

أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر وإنها يتوب من ما يعلم قبحه.

وأيضاً فقد يعلم قبحهما ولكن هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر فيتوب من هذا دون ذاك، كمن أدى بعض الواجبات دون بعض فإن ذلك يقبل منه، ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا: إن أصحاب

<sup>(</sup>٥٤٤) الفتاوي الكبرى ج: ٢ ص: ٣٥٢ وأيضا ج:٥ ص:٢٧٦.

الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها، وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه، ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. وأما الصحابة وأهل السنة والجهاعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم، وإن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة، ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة [أي التوبة العامة].

فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقاً للعقوبة على كبيرته، وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاً وبين حكم الكفار في الأسماء والأحكام، والسنة المتواترة عن النبي وإجماع الصحابة يدل على ذلك، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، وعلى هذا تنازع الناس في قوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ ٱلمُنَقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة، وعند المرجئة إنها يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين، وعند أهل السنة والجهاعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصاً موافقاً لأمر الله، فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصياً في غيره، ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعاً في غيره.

والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطاً في صحة المفعول كالإيهان المشروط في غيره من الأعهال، كها قال الله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩] وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلنَحْيِينَهُ مَيْوةً طَيْسَةً ﴾ [النحل: ١٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَرْتَ لِدُمِن كُمْ عَن دِينِهِ عَيَمْتُ وَهُو كَافِرُ فَأُولَتِهِ كَعِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةً وَأُولَتِهِ كَ أَصْحَلُ النَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُون ﴾ [البقرة: ٢١٧].

الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنها تقتضي مغفرة ما تاب منه، أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب، لا على حكم من تاب، وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم، فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟.

هذا فيه قولان معروفان، أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله على : (الإسلام يهدم ما كان قبله)، رواه مسلم، مع قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوّا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مَّا وَلَمْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، والقول الثاني: إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي لله قال له حكيم بن حزام يا رسول الله أنؤاخذ بها عملنا في الجاهلية فقال: (من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر) (١٥٠٥)، فقد دل هذا النص على أنه إنها ترفع المؤاخذة بالأول والآخر، ومن لم يتب منه فلم يحسن.

وقوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَ هَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الانفال: ٣٨] يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه، لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره، وذلك لأن قول القائل لغيره إن انتهيت غفرت لك ما تقدم وإذا ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق: إنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه، كما يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت، لا يفهم منه إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره، وأما قول النبي على : (الإسلام يهدم ما قبله) قبله الانتهاء عن ذنب يغفر لك عامرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له: يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة إنها توجب التوبة غفران جميع الذنوب» (١٤٥٠).

### ٤٧٩-٨- تحرير ابن القيم لمسألة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره:

قال ابن القيم: «وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟... وبعد أن حكى ابن القيم القول المخالف ودليله قال: وسر المسألة: أن التوبة هل تتبعض كالمعصية؟

<sup>(</sup>٥٤٥) متفق عليه: البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (١٧٢).

<sup>(</sup>٥٤٦) أخرجه الإمام أحمد (١٧١٠٩) و(١٤٥ ١٧١) و(١٧١٥)..

<sup>(</sup>٥٤٧) الفتاوي الكبرى ج: ٢ ص: ٣٥٢-٣٥٥.

فيكون تائباً من وجه دون وجه، كالإيهان والإسلام؟ والراجح: تبعضها، فإنها كها تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتها، ولو أتى العبد بفرض وترك فرضاً آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله، فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر، لأن التوبة فرض من الذنبين فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر، فلا يكون ما ترك موجباً لبطلان ما فعل، كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة.

والآخرون - المخالفون - يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد معناه الإقلاع عما يكرهه الله والندم عليه والرجوع إلى طاعته، فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة، إذ هي عبادة واحدة، فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها بغضها، فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض .

وأصحاب القول الآخر [الجمهور] يقولون: كل ذنب له توبة تخصه، وهي فرض منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر، كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر.

والذي عندي [أي ابن القيم] في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه.

وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به، ولا هو من نوعه، فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلاً، فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة، فهذا في الحقيقة لم يتب من اللذنب، وإنها عدل عن نوع منه إلى نوع آخر، بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس، إما لأن وزرها أخف، وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها له، وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة لا يحتاج إلى استدعائها بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها، وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منها وله بينهم حظوة بها و جاه فلا تطاوعه نفسه على إفساد جاهه بالتوبة، كها قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصى:

أتراني ياعتاهي تاركاً تلك الملاهيي أتراني مفسداً بالنسك عند القوم جساهي

فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة أموال المعصومين وأكل أموال اليتامى ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته مما تاب منه ولم يؤاخذ به، وبقي مؤاخذاً بها هو مصر عليه، والله أعلم» (٥٤٨).

#### ٤٨٠ - توجيهنا للقيد الذي وضعه ابن القيم على صحة التوبة من ذنب معين:

والحقيقة أن القيد الذي وضعه العلامة المحقق ابن القيم هو قيد شكلي عندما قال إن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وتصح فيها سوى ذلك، وضرب لذلك أمثلة بقوله الذي نقلناه قبل قليل حيث قال: «كها إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته، وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها، أو تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة، فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب، وإنها عدل عن نوع منه إلى نوع آخر».

قلت: فكل هذه الأمثلة صاحبها ليس بتائب من الذنب كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله نفسه، وهو أعلم منا بأن التحريم يتعلق بحقيقة الذنب وماهيته لا بالأسهاء فمن عدل عن الزنا بامرأة الى الزنا بغيرها لا يسمى (تائباً) عن الأولى بل (تاركاً)، ومثل ذلك يقال عن كل الأمثلة الأخرى. وقول ابن القيم: «فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنها عدل عن نوع منه إلى نوع آخر» يجعل هذا التفريع والأمثلة التي ضربها ابن القيم خارج على النزاع، إذ إنه ما دام (لم يتب من الذنب) حسب تعبير ابن القيم فلا يدخل معنا في الكلام عن التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره.

وبهذا يظهر أن الخلاف شكلي، وأن ابن القيم من حيث المآل والنتيجة يتطابق قوله مع الجمهور الذين يقولون بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره.

<sup>(</sup>٥٤٨) ابن القيم مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٧٦-٢٧٦.

## ٩-٤٨١ قول الغزالي بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره:

قال الإمام الغزالي رحمه الله (۱۵۹۰): ومن مهات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة، وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب، كالذي يتوب عن الشرب والزنا والغصب مثلاً وليست هذه توبة مطلقة، وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة لا تصح، وقال قائلون تصح.

٤٨٢ - مناقشة الغزالي ورده على من قال بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح وتقديم ست حجج في ذلك:

8٨٣- الحجة الأولى - كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته:

ولفظ الصحة في هذا المقام مجمل، بل نقول لمن قال لا تصح: إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً بل وجوده كعدمه فها أعظم خطأك، فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته.

ونقول لمن قال: تصح، إن أردت به أن التوبة عن بعض الذنوب توجب قبو لا يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضاً خطأ بل النجاة والفوز بترك الجميع، هذا حكم الظاهر، ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله.

### ٤٨٤ - عرض الغزالي لحجج القائلين بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح؛

فإن قال من ذهب إلى أنها لا تصح: إني أردت به أن التوبة عبارة عن الندم وإنها يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية لا لكونها سرقة ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان توجعه لأجل المعصية، فإن العلة شاملة لهما، إذ من يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجع على قتله بالسكين، لأن توجعه بفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين، فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمعصية، سواء عصى بالسرقة أو الزنا، فكيف يتوجع على البعض دون البعض، فالندم حالة يوجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصية، فلا يتصور أن يكون على بعض المعاصي دون البعض، ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخمر من أحد الدنين دون الآخر، فإن استحال

<sup>(</sup>٥٤٩) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ٤ ص: ٣٩ - ٠٤.

ذلك من حيث إن المعصية في الخمرين واحدة وإنها الدنان ظروف فكذلك أعيان المعاصي آلات للمعصية والمعصية من حيث مخالفة الأمر واحدة، فإذن معنى عدم الصحة: أن الله تعالى وعد التائبين رتبة، وتلك الرتبة لا تنال إلا بالندم، ولا يتصور الندم على بعض المتهاثلات، فهو كالملك المرتب على الإيجاب والقبول فإنه إذا لم يتم الإيجاب والقبول نقول إن العقد لا يصح أي لم تترتب عليه الثمرة وهو الملك. وتحقيق هذا: أن ثمرة مجرد الترك أن ينقطع عنه عقاب ما تركه، وثمرة الندم تكفير ما سبق، فترك السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها، ولا يتصور الندم إلا لكونها معصية وذلك يعم جميع المعاصي، وهو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل، به ينكشف الغطاء، فنقول:

التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر، أو عن الصغائر، أو عن كبيرة دون كبيرة.

### 8٨٥- الحجة الثانية - التوبة من الكبائر دون الصغائر ممكن ولا يقدح في الندم:

أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر ممكن لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عند الله وأجلب لسخط الله ومقته والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه كالذي يجنى على أهل الملك وحرمه، ويجنى على دابته، فيكون خائفاً من الجناية على الأهل، مستحقراً للجناية على الدابة، والندم بحسب استعظام الذنب واعتقاد كونه مبعداً عن الله تعالى، وهذا ممكن وجوده في الشرع فقد كثر التائبون في الأعصار الخالية ولم يكن أحد منهم معصوماً فلا تستدعى التوبة العصمة، والطبيب قد يحذر المريض العسل تحذيراً شديداً، ويحذره السُّكَّر تحذيراً أخف منه على وجه يشعر معه أنه ربا لا يظهر ضرر السُّكر أصلاً، فيتوب المريض، بقوله، عن العسل دون السُّكَّر، فهذا غير محال وجوده، وإن أكلها جميعاً بحكم شهوته ندم على أكل العسل دون السُّكَر.

# 8٨٦- الحجة الثالثة - أن يتوب من بعض الكبائر دون بعض ممكن ولا يقدح في الندم عن التي تاب منها:

الثاني: أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض وهذا أيضاً ممكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله، كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد، لعلمه أن ديوان العباد لا يترك، وما بينه وبين الله يتسارع العفو إليه، فهذا أيضاً ممكن، كما في تفاوت الكبائر والصغائر، لأن الكبائر أيضاً متفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبها، ولذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد كما يتوب عن شرب الخمر دون

الزنا مثلاً، إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصي وهو لا يدرى، فبحسب ترجح شرب الخمر عنده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركاً في المستقبل وندماً على الماضي.

# 8AV - الحجة الرابعة - أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة ولا يقدح في ندمه عما تاب منه:

الثالث: أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم أنها كبيرة، كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير المحرم أو ما يجرى مجراه وهو مصر على شرب الخمر، فهو أيضا ممكن، ووجه إمكانه: أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه ونادم على فعله ندماً إما ضعيفاً وإما قوياً، ولكن تكون لذة نفسه في تلك المعصية أقوى من ألم قلبه في الخوف منها، لأسباب توجب ضعف الخوف، من الجهل والغفلة، وأسباب توجب قوة الشهوة، فيكون الندم موجوداً ولكن لا يكون ملياً بتحريك العزم ولا قوياً عليه، فإن سلم عن شهوة أقوى منه بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف، قهر الخوف الشهوة وغلبها، وأوجب ذلك ترك المعصية، وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمر فلا يقدر على الصبر عنه، وتكون له ضراوة ما، بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير المحرم، وخوفه من المعرف المغرم للترك، بل يقول هذا الفاسق في نفسه إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي، فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخى العنان بالكلية، بل أجاهده في بعض المعاصي، فعساني أغلبه، فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي.

# ١٤٨٨ - الحجة الخامسة - لا يصح نفي إمكان حصول الندم عن بعض الذنوب دون بعض:

ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصلى ويصوم، ولقيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح، وإن كانت لله فاترك الفسق لله فإن أمر الله فيه واحد، فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله تعالى ما لم تتقرب بترك الفسق، وهذا محال بأن يقول: لله تعالى على أمران، ولى على المخالفة فيهما عقوبتان، وأنا ملي في أحدهما بقهر الشيطان، عاجز عنه في الآخر، فأنا أقهره فيها أقدر عليه، وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ما عجزت عنه بفرط شهوتي. فكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم؟؟ إذ لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته، ولا سبب له إلا هذا.

# 8٨٩- الحجة السادسة - السنة النبوية دلت على قبول التوبة من أي ذنب من غير اشتراط كلها:

وإذا فهم هذا، فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكن وجودها والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم، والندم يورث العزم، وقد قال النبي على: (الندم توبة) ((۱۰۵) ولم يشترط الندم على كل ذنب، وقال: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) ((۱۵۵) ولم يقل التائب من الذنوب كلها ((۱۵۵)).

# ١٩٠- النتيجة؛ التوبة عن ذنب دون ذنب ممكنة في الواقع ومقبولة في الشرع؛

وجذه المعاني تبين سقوط قول القائل إن التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة لأنها متهاثلة في حق الشهوة وفى حق التعرض إلى سخط الله تعالى، نعم يجوز أن يتوب عن شرب الخمر دون النبيذ لتفاوتها في اقتضاء السخط، ويتوب عن الكثير دون القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيراً في كثرة العقوبة، فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه، ويترك بعض شهوته لله تعالى، كالمريض الذى حذره الطبيب الفاكهة فإنه قد يتناول قليلها ولكن لا يستكثر منها.

فقد حصل من هذا أنه لا يمكن أن يتوب عن شيء ولا يتوب عن مثله، بل لا بد وأن يكون ما تاب عنه مخالفاً لما بقى عليه إما في شدة المعصية وإما في غلبة الشهوة، وإذا حصل هذا التفاوت في اعتقاد التائب تصور اختلاف حاله في الخوف والندم، فيتصور اختلاف حاله في الترك، فندمه على ذلك الذنب ووفاؤه بعزمه على الترك يلحقه بمن لم يكن قد أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي (٥٥٣).

# ١٠-٤٩١ - الرأي المختار في مسألة: التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره:

بالنظر في أدلة الجمهور وما قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة المحقق ابن القيم اللذين ينتهي رأيهما إلى الانتصار الكامل لرأي الجمهور مع تعقيبنا على القيد

<sup>(</sup>٥٥٠) أخرجه ابن ماجة (٤٢٤٢)، وأحمد (٣٣٨٧) و (٣٨٠٩) و (٣٨١١).

<sup>(</sup>٥٥١) أخرجه ابن ماجة (٥٥١).

<sup>(</sup>٥٥٢) قلت: وليست السنة فقط دلت على ذلك بل القرآن الكريم دل عليه أيضاً بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمُّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠]. فإن الآية تدل على قبول التوبة من أي سوء أو ظلم نفس من غير تعليق ذلك على شرط ما.

<sup>(</sup>٥٥٣) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ٤ ص: ٣٩-٠٤.

الذي وضعه ابن القيم بأنه قيد شكلي خارج محل النزاع، وكذلك ما قدمه حجة الإسلام الغزالي، رحمهم الله جميعاً، وبالنظر إلى أن الندم يتجزأ فيمكن أن يندم على بعضها دون بعض لكونها تستجلب سخط الله وعقوبته بدرجة أكبر فيندم عليها دون غيرها، يتبين لنا بوضوح صواب رأي الجمهور لقوة دليله. وعلى ذلك نرى أن التوبة من ذنب معين دون غيره هي توبة صحيحة، وهو الرأي الصواب الذي تعضده الأدلة المستفيضة والاستدلال السليم، والله أعلم.

وتبقى التوبة العامة (الشاملة) من جميع الذنوب ومن ذنوب العمر كله هي الهدف الأسمى للمؤمن لأنها تورث المغفرة التامة وتجنبه سوء الحساب.

# المطلب الثاني التوبة العامة (الشاملة) وكيفيتها

٤٩٢- تمهيد: التوبة العامة (الشاملة) من أعظم ما يظفر به المؤمن:

من أعظم النعم التي يظفر بها المؤمن أن يمن الله عليه فيوفقه لتوبة شاملة عن ذنوب العمر كلها بعد أن يقذف في قلبه نور التنبيه، فينتبه من رقدة الغافلين، ويعظم في قلبه معرفة الله، وخشيته، والحياء منه، فيندم على ما فرط في جنب الله في سالف الأيام، ويحدق بعين البصيرة إلى الدنيا وسرعة انقضائها وذهابها وفنائها، وإلى الآخرة ونعيمها ودوامها وبقائها فيرغب في السعي لها بعد أن يطرح عنه أوزار الماضي كلها بتوبة عامة شاملة، ويفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع الله تعالى ليس فيها إثم ولا فسوق ولا عصيان، فإن وقع بعد ذلك منه ذنب عاد إلى تجديد توبته ثانية وثالثة حتى إذا جاءه الموت وجده تائباً وليس مخلطاً. والسبيل إلى ذلك هو التوبة العامة التي يغفل عنها الكثير من المؤمنين والمؤمنات وذلك من صرف الشيطان لهم عنها لما فيها من الخير العظيم.

ونقدم فيما يلي بعضاً من أقوال العلماء في التوبة العامة:

٤٩٣ - أقوال العلماء في التوبة العامة ومغضرة جميع الذنوب بها:
 ١-٤٩٤ - قول ابن تيمية في التوبة العامة وأثرها:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها، وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه، لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي

تتناول كل ما يراه ذنباً لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك المحظور وكذلك تتضمن ندماً عاماً على كل محظور، والندم سواء قبل إنه من باب الاعتقادات أو من باب الإرادات، أو قبل إنه من باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها، فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات وهذا من باب الاعتقادات، وكراهية لما كان فعله وهو من جنس الإرادات، وحصل له أذى وغم لما كان فعله، وهذا من باب الآلام كالغموم والأحزان، كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والإرادات... وفي المسند عن ابن مسعود عن النبي عليه أنه قال: (الندم توبة)» (١٥٥٥).

#### ٩٥ - صحة التوبة العامة وإن لم يتذكر الذنوب كلها:

وبناء على ما تقدم، «فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوب، إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح، فها كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شملته.

وأما التوبة المطلقة (٥٥٥) وهي أن يتوب توبة مجملة، ولا تستلزم التوبة من كل ذنب، فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله، كاللفظ المطلق، لكن هذه تصلح أن تكون سبباً لغفران الجميع، بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام كها تناولت الذنوب تناولاً عاماً.

<sup>(</sup>٥٥٤) ابن تيمية: الفتاوي الكبرى ج: ٢ ص: ٣٥٥ و ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥٥٥) يفرق ابن تيمية بين التوبة العامة (الشاملة)، والتوبة المطلقة (المجملة) على النحو الذي ذكر في المتن، والمقصود بالتوبة المطلقة: المطلقة عن تعيين ذنوب معينة يتوب عنها، فربها قصد بها صاحبها أن تتناول الذنوب كافة فتكون كالتوبة العامة، وربها لم يقصد بها ذلك فتتناول ما انصرفت إليه نيته، بخلاف العامة فإنها تتناول كل فرد من أفراد الذنوب وإن لم يتذكرها وتقتضي الغفران العام. وقد ورد المصلح نفسه (التوبة المجملة) عند المالكية فقالوا: "وتصح التوبة من الذنوب إجمالاً». (انظر: الفواكه الدواني ج: ١ ص: ٧٦).

#### ٤٩٦ - التوبة العامة تشمل فعل الحرمات وترك الواجبات :

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها، أو بعض الظلم باللسان أو اليد، وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيهان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش، فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة، كحب الله ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي على وجل يدعى حماراً وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي علي الله عليه الحد، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي عليه الله ورسوله) فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه ﷺ لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق و الوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق - الوعيد المطلق - التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته، ولا يلحق المشفوع له، والمغفور له، فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب: التوبة، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة لكنها من عقوبات الدنيا، وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة، وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة، وتزول أيضاً بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه، وشفاعة الشفيع المطاع كما يشفع فيه سيد الشفعاء محمد على تسليمًا.

وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه، وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها، فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه، بخلاف صاحب التوبة العامة.

والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائماً والله أعلم» (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٥٥٦) ابن تيمية: الفتاوي الكبرى ج: ٢ ص: ٣٥٧\_ ٢٥٨.

#### ٢-٤٩٧ قول ابن القيم في التوبة العامة:

تكلم ابن القيم عن التوبة العامة بمناسبة الكلام عن التوبة النصوح فقال: «النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته.

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها.

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيها لديه والرهبة مما عنده...فالأول يتعلق بها يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة: الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله» (٧٥٥).

# ٣٠٤-٣- قول الغزالي في التوبة العامة وما يفعله التائب لصحتها وكمالها:

قال الإمام الغزالي فيمن تاب توبة عامة (٥٥٨):

## ١٩٩- أ- ما يفعله التائب توبة عامة لتدارك الماضي:

«وليحاسب نفسه على الحبات والدوانق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة، وليناقش قبل أن يناقش، فمن لم يحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه، فإن حصل مجموع ما عليه، بظن غالب، ونوع من الاجتهاد ممكن، فليكتبه، وليكتب أسامي أصحاب المظالم واحداً واحداً، وليطف في نراحي العالم وليطلبهم وليستحلهم، أو ليؤد حقوقهم، وهذه التوبة تشق على الظلمة، وعلى التجار، فإنهم لا يقدرون على طلب المعاملين كلهم، ولا على طلب ورثتهم، ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه ما يقدر عليه، فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم، ولتكن كثرة حسناته

<sup>(</sup>٥٥٧) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٣١٠.

<sup>(</sup>٥٥٨) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٣٧-٣٩.

بقدر كثرة مظالمه، فإنه إن لم تف بها حسناته حمل من سيئات أرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره، فهذا طريق كل ظالم في رد المظالم، وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو طال العمر بحسب طول مدة الظلم، فكيف وذلك مما لا يعرف؟ وربها يكون الأجل قريباً، فينبغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في المعاصي في متسع الأوقات، هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته.

أما أمواله الحاضرة فليرد إلى المالك ما يعرف له مالكاً معيناً، وما لا يعرف له مالكا فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام.

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بها يسوؤهم أو يعيبهم في الغيبة فيطلب كل من تعرض له بلسان أو آذى قلبه بفعل من أفعاله وليستحل واحداً واحداً منهم، ومن مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضاً في القيامة، وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته، وعليه أن يعرفه قدر جنايته وتعرضه له، فالاستحلال المبهم لا يكفى، وربها لو عرف ذلك وكثرة تعدية عليه لم تطب نفسه بالإحلال وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذها من حسناته أو يحمله من سيئاته، فإن كان في جملة جنايته على الغير ما لو ذكره وعرفه لتأذى بمعرفته كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شوفه به [أي إذا شافهه به] فقد انسد عليه طريق الاستحلال، فليس له إلا أن يستحل منها، ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت والغائب.

وأما الذكر والتعريف فهو سيئة جديدة يجب الاستحلال منها ومها ذكر جنايته وعرفه المجني عليه فلم تسمح نفسه بالاستحلال بقيت المظلمة عليه فإن هذا حقه فعليه أن يتلطف به ويسعى في مهاته وأغراضه ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قلبه، فإن الإنسان عبد الإحسان، وكل من نفر بسيئة مال بحسنة، فإذا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه سمحت نفسه بالإحلال، فإن أبى إلا الإصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من جملة حسناته التى يمكن أن يجبر بها في القيامة جنايته.

وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطفه كقدر سعيه في أذاه، حتى إذا قاوم أحدهما الآخر أو زاد عليه أخذ ذلك منه عوضا في القيامة بحكم الله به عليه، كمن

أتلف في الدنيا مالا فجاء بمثله فامتنع من له المال من القبول وعن الإبراء فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى، فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل المقسطين، وفي المتفق عليه من الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله على قال: (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى الأرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكاً بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكاً بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجوده أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة).

فبهذا تعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذرة، فلا بد للتائب من تكثير الحسنات، هذا حكم القصد المتعلق بالماضي.

# ٥٠٠- ب - ما يفعله التائب توبة عامة في مستقبل أيامه:

وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقداً مؤكداً ويعاهده بعهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلاً فيعزم عزماً جزماً أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه، فإن هذا العزم يتأكد في الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائباً ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال، فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر

<sup>(</sup>٥٥٩) حديث أبى سعيد الخدري المتفق عليه كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين فسأل عن أعلم أهل الأرض الحديث هو متفق عليه كها قال المصنف من حديث أبى سعيد وفي رواية فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها وفي رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له) (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء ٤/٣٩).

الكفاية فليقتصر عليه، فإن رأس المعاصي أكل الحرام، فكيف يكون تائباً – توبة عامة – مع الإصرار عليه، ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات في المأكولات والملبوسات، وقد قال بعضهم: من صدق في ترك شهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار لم يبتل بها، وقال آخر: من تاب من ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا.

ومن مهات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلم ما يجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستقامة المطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب كالذي يتوب عن الشرب والزنا والغصب مثلاً وليست هذه توبة مطلقة.

## ٥٠١- بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة:

التائب بعد التوبة ليس معصوماً فقد يجري عليه ذنب عن قصد وشهوة غالبة، وقد يجري عليه ذنب إلماماً بين الحين والآخر بحكم الاتفاق، فهاذا يفعل؟

والجواب: أن يتوب ثانية وثالثة حتى يحزن الشيطان. فإن لم تساعد النفس على توبة صادقة بالنسبة لذنوب معينة فليجتهد في تصحيحها ولا ييأس فإن لم يقدر فليشتغل بعمل الحسنات الماحية لكي تمحو أثرها: قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ [هود:١١٤]، وقال على : (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) (٥٦٠).

# ٥٠٢ - قول الغزالي في التائب توبة عامة إذا وقع منه ذنب جديد بعد التوبة :

قال الإمام الغزالي في بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة: «اعلم أن الواجب عليه: التوبة والندم، والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاده كما ذكرنا طريقه.

فإن لم تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين فلا ينبغي أن يترك الواجب الثاني وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة ليمحوها، فيكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فالحسنات المكفرة للسيئات: إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالجوارح، ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيها يتعلق بأسبابها.

فأما بالقلب: فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة والعفو ويتذلل تذلل العبد الآبق ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العباد وذلك بنقصان كبره فيها بينهم، فها للعبد

<sup>(</sup>٥٦٠) الترمذي (١٩١٠)، وأحمد (٢٠٣٩٢)، و(٢٠٥٥٦).

الآبق المذنب وجه للتكبر على سائر العباد، وكذلك يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على الطاعات، وأما باللسان: فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار كما أوردناه في كتاب الدعوات والأذكار، وأما بالجوارح: فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات، وفي الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بثمانية أعمال كان العفو عنه مرجواً، أربعة من أعمال القلوب: وهي التوبة أو العزم على التوبة، وحب الإقلاع عن الذنب، وتخوف العقاب عليه، ورجاء المغفرة له، وأربعة من أعمال الجوارح وهي: أن تصلي عقيب الذنب ركعتين ثم تستغفر الله تعالى بعدهما سبعين مرة وتقول سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة ثم تتصدق بصدقة ثم تصوم يوماً، وفي بعض الآثار (١٢٥) تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلي ركعتين، وفي بعض الأخبار تصلى أربع ركعات (١٢٥) وفي الخبر (إذا عملت سيئة وتصلي ركعتين، وفي بعض الأخبار تصلى أربع ركعات (١٢٥)، وفي الخبر الصحيح أن وجلا قال لرسول الله على : إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس فاقض على بحكم الله تعالى، فقال في : (أو ما صليت معنا صلاة الغداة؟ قال: بلى، فقال المسئل العلمين الصيات يذهبن السيئات (١٤٥)... جعل الصلاة كفارة له بمقتضى قوله هي :

<sup>(</sup>٥٦١) قال العراقي: أثر (إن من مكفرات الذنب أن تسبغ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركعتين) أخرجه أصحاب السنن من حديث أبى بكر الصديق ، (ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفر الله إلا غفر الله له) لفظ أبى داود، وهو في الكبرى للنسائي مرفوعاً وموقوفاً فلعل المصنف عبر بالأثر لإرادة الموقوف) (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء ٤٧/٤).

<sup>(</sup>٥٦٢) حديث التكفير بصلاة أربع ركعات أخرجه ابن مردويه في التفسير والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس قال كان رجل من أصحاب النبي على يهوى امرأة، الحديث وفيه فلما رآها جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فإذا هو مثل الهدبة فقام نادماً فآتى النبي في فذكر له ذلك فقال له النبي في صل أربع ركعات فأنزل الله عز وجل (وأقم الصلاة طرفي النهار) الآية وإسناده جيد (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء ٤٤ / ٤٤).

<sup>(</sup>٩٦٣) حديث (إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث معاذ وفيه رجل لم يسم، ورواه الطبراني من رواية عطاء بن يسار عن معاذ ولم يلقه بلفظ: وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة، السر بالسر، الحديث (انظر تخريج العراقي في كتاب الإحياء ٤٧/٤)

<sup>(</sup>٥٦٤) حديث أن رجلاً قال يا رسول الله إني عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا المسيس الحديث في نزول (إن الحسنات يذهبن السيئات) متفق عليه من حديث ابن مسعود دون قوله أو ما =

(الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إلا الكبائر)، فعلى الأحوال كلها ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم، ويجمع سيئاته، ويجتهد في دفعها بالحسنات» (٥٦٥).

٥٠٣- التوبة العامة ضرورية للمؤمنين عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصة وبيان كفيتها:

وتأسيساً على ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ما يشهد له الكتاب والسنة والإجماع من أهمية التوبة العامة عن ذنوب العمر كله وعدم الغفلة عنها، وقد ذكرنا قوله قبل قليل من أن «الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك...» فإنه ليحسن بكل مؤمن ومؤمنة أخذوا أنفسهم بالتقوى، واختاروا الآخرة على الدنيا، وتحروا الدعوة إلى الله والعمل الصالح، وانتدبوا أنفسهم للمشاركة في وظيفة الرسل في الدعوة إلى الله تعالى وهداية الخلق.. يحسن بهم وهم يسيرون إلى الله تعالى ويترقون في مراتب الإيهان أن يلقوا عن كاهلهم ما أصابهم من أوزار وخطايا خلال مسيرة الحياة من تقصير في الواجبات الشرعية أو وقوع في الذنوب، أن يلقوا عن كواهلهم كل هذه الأوزار دفعة واحدة، ويتبرؤوا منها إلى الله تعالى، فارين منها إلى الله، بتوبة عامة شاملة.

نعم، كل من قارف ذنباً معلوماً لديه ربها ندم عليه وتاب منه في حينه وربها عاوده أو لم يعاوده، ولكننا نتكلم عن شيء آخر.. عن حصيلة العمر إلى هذه اللحظة من الذنوب التي يعلمها أو لا يعلمها، انتبه إليها أو لم ينتبه إليها، عرفها ذنوباً أو لم يعرفها، تذكرها أو نسيها، سرها وعلانيتها، صغيرة كانت - وما أكثرها لكل بني آدم - أو كبيرة، وسواء كانت تفريطاً في الواجبات أو اقتحاماً للمحرمات، فيندم عليها ويعزم على تداركها والخلاص من تبعاتها من قبل أن يخطفه الموت مخلطاً خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، يتدارك ذلك بتوبة نصوح عامة شاملة، تنقيه منها دفعة واحدة إن شاء الله تعالى، وتجعله يسير إلى الله طاهراً نقياً غير محمل بالأوزار، ويترقى في درجات القرب ليس معه أوزاره،

صلیت معنا صلاة الغداة،ورواه مسلم من حدیث أنس وفیه: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم، ومن حدیث أبی أمامة وفیه: ثم شهدت الصلاة معنا، قال: نعم الحدیث (انظر تخریج العراقی فی کتاب الإحیاء ٤٧/٤).

<sup>(</sup>٥٦٥) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٤٦-٤٧.

بل نقياً مؤهلاً للقرب، وهذا هو المطلوب المهم من المؤمنين والمؤمنات والدعاة منهم خاصة، فهي حلة ترتديها ظاهراً وباطناً ثم تحافظ عليها فإن خرقتها يوماً، ولست معصوماً، فعد إليها فوراً من غير مهلة أو تأخير بتجديد التوبة، وإنها لفرصة عظمى وغنيمة كبرى أن تنال غفران ذنوب العمر كله بتوبة عامة.

فإن العبد إذا جلس بين يدي ربه تبارك وتعالى - ويستحب له أن يصلى ركعتين هما صلاة التوبة - مستذكراً ما يستطيع تذكره من ذنوب العمر وناظراً في مقدار خطرها عليه يوم القيامة ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ رَءُونًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ [آل عمران:٣٠] وعارفا أن له رباً رحماناً رحيماً قادراً على غفرانها ومحوها جميعاً، بل وتبديلها حسنات، وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولجأ إليه لجوء المضطر، يحمده بمحامده كلها، ويصلي على رسوله عَلَيْ ويكثر من ذلك، ثم يدعوه بأسمائه العظام من أسمائه الحسني، داخلاً عليه بالإفلاس التام، والافتقار التام، يسأله مسألة المسكين، ويتضرع إليه تضرع المفتقر المحب الخاضع الذليل، ويبتهل إليه ابتهال الخائف الضرير، يسأله أن يهب له ذنوب العمر، كبيرها وصغيرها، عمدها وخطأها، دقها وجلها، ما علم منها وما لم يعلم، ويلح في الدعاء والتضرع والرجاء نادماً على ذنوب العمر وعلى ما فرط في جنب رب السهاوات والأرض الملك القدوس، فإذا صدق الله في كل ذلك وكرره مرات، فإنه سيجد شيئاً عظيمًا لا عهد له به من قبل، لم يعرفه من قبل، وعندها سيعرف معنى قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيُّ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَننَا مَّعَ إِيمَننِهِمْ ﴾ [الفتح: ١٤، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:١١٠]، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] ويتذوق معنى دعائه: (اللهم أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك).

# ٥٠٤- أيهما الأفضل: المطيع الذي لم يعص أم العاصي الذي تاب توبة نصوحاً؟

تكلم العلماء في هذا الموضوع بسبب مزايا التائب الكثيرة التي تجلبها له التوبة النصوح كالمحبوبية عند الله تعالى وكتبديل سيئاته حسنات وغير ذلك، وقد حرر هذا الموضع ابن قيم الجوزية رحمه الله بشكل موسع كما سيأتيك بعد قليل.

وقبل الدخول في هذا الموضوع أنبه إلى منزلق خطر وأحذر منه المؤمنين والمؤمنات أشد التحذير وهو أن يخطر في البال أن يذنب المؤمن عمداً لكي يتوب بعد ذلك من أجل أن يبدل الله سيئاته حسنات ومن أجل المزايا الأخرى للتائب، وقد نبهنا إلى ذلك في فصل سابق تحت عنوان: ارتكاب الذنب بنية التوبة بعده، وبينا الأدلة الشرعية التي تدل على أن هذا التفكير سقيم شرعاً وعقلاً، فارجع إلى ما بيناه سابقاً حول هذه المسألة . وخلاصته: أن الأصل أن الذنب يجر إلى ذنب ثان وهذا إلى ثالث حتى يستحكم الهلاك، وأيضاً فإنه لا يضمن أن الله يوفقه للتوبة، بل قد يخذله فيستمرئ الذنوب ويقيم عليها فيقسو قلبه بطول الأمد وإلفة السيئات ومساكنتها، ويغلف قلبه بالرين فيكون ذلك حجاباً عن الله ومبعداً عن الله ومبعداً عن التوبة، وأيضاً فإنه قد لا يمهل حتى يتوب فقد يخطفه الموت أثناء الذنب أو بعده وقبل التوبة، إلى غير ذلك عما بيناه سابقاً.

ونضيف هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس هذه المسألة وهو يتحدث عن التائب الذي يربح ربحاً كبيراً حين يبدل الله سيئاته حسنات، ويحذر المؤمن من أن يطمعه ذلك الربح فيعمد إلى عمل السيئات لكي يتوب منها فيحصل له نفس الربح، حيث قال: «فأين من يبدل الله سيئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات؟، ولا ريب أن السيئات لا يؤمر بها، وليس للعبد أن يفعلها ليقصد بذلك التوبة منها!! فإن هذا مثل من يريد أن يجرك العدو عليه ليغلبهم بالجهاد، أو يثير الأسد عليه ليقتله – أي ليقتل الأسد، ولعل العدو يغلبه، والأسد يفترسه، بل مثل من يريد أن يأكل السم ثم يشرب الترياق، وهذا جهل. بل إذا قدر من ابتلي بالعدو فغلبه كان أفضل عمن لم يكن كذلك، وكذلك من صادفه الأسد، وكذلك من اتفق أن شرب السم فسقي ترياقاً فاروقاً يمنع نفوذ سائر السموم فيه كان بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك الترياق» (٢٥٠).

ونضيف أيضاً أن المطيع الذي لم يعص حسب تعبير ابن القيم وغيره والذي يراد مقارنته بالعاصي الذي تاب توبة نصوحاً، هو بدوره لا يخلو من ذنوب، ومطلوب منه أن يتوب توبة نصوحاً، بدليل توجيه الخطاب بالتوبة النصوح للصحابة أنفسهم، ولكل المؤمنين، إلا أن هناك من الناس من سمته الطاعة الدائمة، وهناك من كثرت معاصيه ولا نجاة له إلا بتوبة نصوح يستنقذ بها نفسه ثم يرتقى بها الدرجات العلا.

<sup>(</sup>٥٦٦) ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: ج: ٢ ص: ٠٠٠.

وقد ارتأينا إيراد تحرير ابن القيم للمسألة نظراً لكثرة المعلومات المهمة الواردة فيه والتي تهم المؤمنين والمؤمنات بشأن: الطاعة، والتوبة. ومنازل أهل الإيهان، وتقدم لهم ثروة علمية وفقهية دقيقة وذات فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى، نورده - مشذباً مع وضع العناوين الجانبية الضرورية - محافظين على عبارته:

# ٥٠٥ - تحرير ابن القيم لسألة: المطيع، والعاصي الذي تاب توبة نصوحاً:

قال ابن القيم: «... ويتبين هذا بمسألة شريفة وهي أنه: هل المطيع الذي لم يعص خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا، أو هذا التائب أفضل منه، اختلف في ذلك:

# ٥٠٦- وجوه ترجيح من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً:

فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً واحتجوا بوجوه:

#### ١٠٥- الوجه الأول:

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله، وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون أفضل.

## ٥٠٨- الوجه الثاني:

الثاني: أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته، وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذاك في سير آخر، فأنى له بلحاقه، فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله، فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه، وأمسك عن الكسب المستأنف، والآخر مجد في الكسب، فإذا أدركته حمية المنافسة، وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئاً كثيراً، فلا يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره، فأنى له بمساواته؟.

#### ٩٠٥- الوجه الثالث:

الثالث: أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته، ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟.

#### ١٠٥- الوجه الرابع:

الرابع: أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره، ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت، وحظ المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضياً، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه ثم مقته، ثم رضى عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت.

#### ١١٥- الوجه الخامس:

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السم، والتوبة ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه، وربها أديا به إلى التلف أو المرض أبدا.

#### ١١٥- الوجه السادس:

السادس: أن العاصي على خطر شديد، فإنه دائر بين ثلاثة أشياء، أحدها: العطب والهلاك بشرب السم، الثاني: النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك، والثالث عود قوته إليه كها كانت أو خيراً منها بعيد، والأكثر إنها هو القسهان الأولان، ولعل الثالث نادر جداً، فهو على يقين من ضرر السم، وعلى رجاء من حصول العافية، بخلاف من لم يتناول ذلك.

#### ١٣٥- الوجه السابع:

السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصيناً، لا يجد الأعداء إليه سبيلاً، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبداً، والعاصي قد فتح فيه ثغراً، وثلم فيه ثلمة، ومكن منه السراق والأعداء، فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشهالاً، أفسدوا أغصانه، وخربوا حيطانه، وقطعوا ثمراته، وأحرقوا في نواحيه، وقطعوا ماءه، ونقصوا سقيه، فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيمه ولم شعثه، وأصلح ما فسد منه، وفتح طرق مائه، وعمر ما خرب منه، فإنه إما أن يعود كها كان، أو أنقص، أو خيراً، ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه، بل في زيادة ونمو وتضاعف ثمرة، وكثرة غرس.

## ١٤٥- الوجه الثامن:

والثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إنها كان لضعف علمه وضعف عزيمته، ولذلك يسمى جاهلاً، قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله على أن كل ما عصي الله به

فهو جهالة، وكذلك قال الله تعالى في حق آدم: ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَـزَمًا ﴾ [طه: ١١٥] وقال في حق غيره: ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَـزْهِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وأما من قويت عزيمته، وكمل علمه، وقوى إيهانه، لم يطمع فيه عدوه، وكان أفضل.

#### ١٥- الوجه التاسع:

التاسع: أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بد، إما هلاكا كليا، وإما خسراناً وعقاباً، يعقبه إما عفو ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خود مصباح الإيهان، وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير، وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات. ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي خاصة، فإنه يعمل في زيادة الدرجات، وغيره يعمل في تكفير السيئات، وأين هذا من هذا؟.

## ١٦٥- الوجه العاشر؛

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعهاله، وكلها زادت طاعاته وأعهاله ازداد كسبه بها وعظم، وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله، فسافر ثانياً برأس ماله الأول وكسبه، فكسب عشرة أضعافه أيضاً، فسافر ثالثاً أيضاً بهذا المال كله، وكان ربحه كذلك، وهلم جراً، فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة، فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه، وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله: لو أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله، وهو صحيح بهذا المعنى، فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعهال كلها، وهو أزيد من الربح المتقدم، فإذا كان هذا حال من أعرض، فكيف من عصى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية.

# ١٧ ٥- وجوه ترجيح التائب توبة نصوحاً على من لم يعص وأنه الأفضل:

وطائفة رجحت التائب، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه، واحتجت بوجوه:

## ١٨٥- الوجه الأول:

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه، لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة، يوضح ذلك:

#### ١٩٥- الوجه الثاني:

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي على بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة، بعد ما فقدها وأيس من أسباب الحياة، ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذوب على العباد، فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية، فيصير حبيباً لله، فإن الله يحب التوابين، ويحب العبد المفتن التواب، ويوضحه:

#### ٥٢٠ - الوجه الثالث:

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار، والخضوع، والتملق لله، والتذلل له، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة، فإن الذل والانكسار روح العبودية، ومخها ولبها، يوضحه:

#### ٥٢١ - الوجه الرابع:

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية، والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه... ولأجل هذا كان: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) (٥٦٧)، لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه.

<sup>(</sup>٧٦٧) رواه مسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥)، والنسائي ٢/ ٢٦٦)، والبغوي (٨٥٨) عن أبي هريرة.

أما لو عدته لوجدتني عنده) (٥٦٥ فقال في عيادة المريض: (لوجدتني عنده)، وقال في الإطعام، والإسقاء: (لوجدت ذلك عندي)، ففرق بينها، فإن المريض مكسور القلب، ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض، فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده.

وهذا - والله أعلم - هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم، والمسافر، والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم، فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه، وكذلك الصوم، فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية ويذلها، والقصد: أن شمعة الخير والفضل والعطايا، إنها تنزل في شمعدان الانكسار، وللعاصي التائب من ذلك نصيب أو فر نصيب، يوضحه:

#### ٥٢٢ - الوجه الخامس:

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة، من كثير من الطاعات، وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار، قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكساراً، وتوبة واستغفاراً، وندماً، فيكون ذلك سبب نجاته، ويعمل الحسنة، فلا تزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجباً وكبراً ومنة، فتكون سبب هلاكه، فيكون الذنب موجباً لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية، من خوف الله، والحياء منه، والإطراق بين يديه منكساً رأسه، خجلاً، باكياً، نادماً، مستقيلاً ربه، وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة، وكبراً، وازدراء بالناس، ورؤيتهم بعين الاحتقار، ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله، وأقرب إلى النجاة والفوز، من هذا المعجب بطاعته، الصائل بها وبحاله على الله عز وجل وعباده، وإن قال بلسانه خلاف ذلك، فالله شهيد على ما في قلبه، ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه، ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك، ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناً، ولهذا قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك، وله حقه، متطلباً لعيبه في قالب هية لله، وغضب له، تراه عاتباً على من لم يعظمه ويعرف له حقه، متطلباً لعيبه في قالب هية لله، وغضب له،

<sup>(</sup>٥٦٨) رواه مسلم (٢٥٦٩) عن أبي هريرة.

وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا، فتح له باب المعاذير والرجاء، وأغمض عنه عينه وسمعه، وكف لسانه وقلبه، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود، وربها ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه.

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً، ألقاه في ذنب يكسره به، ويعرفه قدره، ويكفي به عباده شره، وينكس به رأسه، ويستخرج به منه داء العجب، والكبر، والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه:

يا آدم، لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك، فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها حلة العبودية...

يا آدم، إنها ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي، وجودي وكرمي، على من عصاني، (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم)(٦٩٥).

يا آدم، إذا عصمتك، وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود بعفوي، ومغفري، وتوبتي، وأنا التواب الرحيم؟.

يا آدم، لا تجزع من قولي لك: (اخرج منها)، فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة، وابذر بذر التقوى، وأمطر عليه سحائب الجفون، فإذا اشتد الحب واستغلظ، واستوى على سوقه، فتعال فاحصده.

يا آدم، ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلى في الصعود، وما أخرجتك منها نفياً لك عنها، ما أخرجتك منها إلا لتعود...

يا آدم، ذنب تذل به لدينا، أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. يا آدم، أنين المذنبين، أحب إلينا من تسبيح المدلين.

(يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السهاء، ثم استغفرتني، غفرت لك، يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، أتيتك بقرابها مغفرة)(٥٧٠).

<sup>(</sup>٥٦٩) مسلم (٢٩٣٦) واللفظ له، والترمذي (٢٤٤٩)، وأحمد (٢٤٩٢)و (٧٧٠) و (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٥٧٠) الترمذي (٣٤٦٣) وأحمد (٢٠٤٠٥) وغيرهما.

ويذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه في الطواف بالبيت، أن يعصمه، ثم غلبته عيناه فنام، فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة، وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ ونحو هذا من الكلام.

يا ابن آدم، إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً، أقمت حملة عرشي ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك، وفي الحديث العظيم الإلهى حديث أبى ذر: (يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي) (٢٠٥). ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لا لَقَ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ، هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

يا عبدي، لا تعجز، فمنك الدعاء وعلى الإجابة، ومنك الاستغفار وعلى المغفرة، ومنك التوبة وعلى تبديل سيئاتك حسنات. يوضحه:

#### ٥٢٣ - الوجه السادس:

الوجه السادس: وهو قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمُلًا صَلِحًا فَأُولَكِمِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]، وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيهان وعمل صالح، وهو حقيقة التوبة، قال ابن عباس رضي الله عنهها: (ما رأيت النبي عَنَيْ فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت) (٢٧٥)، وفرحه بنزول: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا اللهُ لَيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ والفتح: ١-٢].

واختلفوا في صفة هذا التبديل، وهل هو في الدنيا، أو في الآخرة؟ على قولين:

<sup>(</sup>٥٧١) رواه مسلم (٤٦٧٤) إلا أن قوله: (فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي) ليس عنده وإنها هي عند أحمد ٥/٤٥١ و ١٧٧ والترمذي(٢٤٩٥) وابن ماجة (٤٢٥٧) من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٥٧٢) رواه الطبراني في «الكبير» (١٢٩٣٥)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٧/ ٨٤: رواه الطبراني من رواية علي بن زيد عن يوسف بن مهران، وقد وثقا، وفيهما ضعف، وبقية رجاله ثقات. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٧٩ وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه .

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك إيهاناً، وبالزنا عفة وإحصاناً، وبالكذب صدقاً، وبالخيانة أمانة. فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة، وأعمالهم السيئة، عوضها صفات جميلة، وأعمالاً صالحة، كما يبدل المرض صحة، والمبتلى ببلائه عافية.

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة، فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة.

واحتج أصحاب هذا القول بها روى الترمذي في جامعه عن أبي ذر، قال: قال رسول الله على الأعلم آخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها ها هنا، قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله - على حصك حتى بدت نواجذه) (٥٧٣).

فهذا حديث صحيح، ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار، ثم بعد ذلك أخرج منها، وأعطي مكان كل سيئة حسنة، صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه، وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات، إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب، والكلام إنها هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة، فزادت حسناته، فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول، وقد علمت ما فيه، لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين.

فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة، إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته، وهي: أن الذنب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة، وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقو تلك الأمور على محوه فلا بد إذاً من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة

<sup>(</sup>٥٧٣) رواه مسلم (١٩٠) والترمذي (٢٥٩٦) وأحمد ٥/ ١٥٧.

من الخبيث، ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه، فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان، ليخلص ذهب إيانه من خبثه، فيصلح حينئذ لدار الملك.

إذا علم هذا، فزوال موجب الذنب وأثره، تارة يكون بالتوبة النصوح، وهي أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار، فإذا تطهر بالنار، وزال أثر الوسخ والخبث عنه، أعطي مكان كل سيئة حسنة. فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة، لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار، وأحب إلى الله، وإزالة النار بدل منها، وهي الأصل، فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول (٥٧٤) يوضحه:

# ٥٢٤ - الوجه السابع:

الوجه السابع (٥٧٥): وهو أن التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليها، إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة، والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي حلت محله، وهي حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار، فتأمله فإنه من ألطف الوجوه.

<sup>(</sup>١٧٤) وعلى ذلك يبقى الاستدلال بالحديث الشريف على تبديل السيئات إلى حسنات يوم القيامة بالنسبة للتائب فكأن ابن القيم يقول: إذا كان من أدخل النار ثم أخرج منها بدل الله تعالى له سيئاته حسنات وأدخله الجنة كان حصول ذلك التبديل للتائب من باب أولى، فهو استدلال عن طريق قياس الأولى على رأي ابن القيم، ولكن العلماء الذين استدلوا بالحديث مباشرة على التبديل للتائب من غير قياس معهم رواية أحمد (٢٠٤٢٨) ولفظها: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله على (يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبار، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، قال: فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها، قال: قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله كي ضحك حتى بدت نواجذه) فهذه الرواية ليس فيها أنه الرجل الذي أخرج من النار وأدخل الجنة بل فيها (يؤتى بالرجل يوم القيامة...) والمناسب لهذا أنه في موقف العرض والحساب، والله تعالى أعلم. وممن ذكر حصول ذلك عند الحساب شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى: ١٥/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥٧٥) في الأصل: (الوجه التاسع)وهو خطأ حسب ما يقتضيه التسلسل حيث يقتضي أن يكون السابع، انظر ذلك في الأصل (مدارج السالكين: ١/٣٠٣).

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة، وقد تكون دونها، وقد تكون فوقها، وهذا بحسب نصح هذه التوبة، وصدق التائب فيها، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة، وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها، يوضحه:

## ٥٢٥- الوجه الثامن:

الوجه الثامن (٥٧١): أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر، وأعظم نفعا، وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب، من ذل وانكسار، وخشية وإنابة، وندم، وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيها أوقعته فيه، ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه، لكن شتان ما بين الندمين، والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه، كها تقدم أن هذا من العبودية، ومن أسرار التوبة، فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك، وحصول محبوب الله تعالى من التوبة، وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا، ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة، بل حسنات.

وتأمل قوله في الآية: ﴿ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [الفرقان: ٧٠] ولم يقل مكان كل واحدة واحدة، فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل.

وأما في الحديث، فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصوح وتوابعها، فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات، فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة، وسكت النبي [علم عن كبار ذنوبه، ولما انتهى إليها ضحك ولم يبين ما يفعل الله بها، وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة، ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين:

أحدهما: قوله: (أخبئوا عنه كبارها)، فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها، وطمع في تبديلها، فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر، وهو به أشد فرحاً واغتباطاً.

<sup>(</sup>٥٧٦) في الأصل: (الوجه العاشر) وهو خطأ، أنظر الأصل (مدارج السالكين: ١/ ٣٠٣).

والثاني: ضحك النبي [علم] عند ذكر ذلك، وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان، وما يقر به على نفسه من الذنوب، من غير أن يقرر عليها ولا يسأل عنها، وإنها عرضت عليه الصغائر.

فتبارك الله رب العالمين، وأجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، البر اللطيف، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (٥٧٧).

# ٥٢٦- تعقيب وتنبيه بشأن الموازنة بين المطيع الذي لم يعص والتائب توبة نصوحاً:

وقبل أن نغادر هذه الموازنة في مسألة أيها الأفضل: المطيع الذي لم يعص، أم التائب توبة نصوحاً؟ نقول:

إن هذه الموازنة لا ينبغي أن تكون على إطلاقها، لأن التائبين توبة نصوحاً ليسوا في مرتبة واحدة، بل هم على مراتب من الفضل متنوعة، لا يعلمها إلا الله، وكذلك المطيعون الذين دأبهم الطاعة الدائمة ليسوا في مرتبة واحدة، بل هم على مراتب من الفضل لا يعلمها إلا الله تعالى، وهذا الذي فرضناه مطيعاً، هو الآخر، لا يكون مطيعاً إلا إذا قدم توبة نصوحاً، لأنه مأمور بها في قوله تعالى: ﴿ يَكَا يُنُهُ اللَّذِينَ عَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوبَهُ ويبقى الفيصل في الموضوع حال كل منها مع ربه جل جلاله.

ومن جهة ثانية ننبه إلى أن المقصود بالتائب توبة نصوحاً - الذي تناولته الموازنة السابقة - ليس هو من يسمع بمزايا التوبة النصوح فيعمد إلى فعل السيئات اليوم بنية أن يتوب عنها غداً ليحصل على حالة التوبة النصوح، فإن هذا قد يهلك بهذا المسلك الجاهل، وإنها كلامنا في عبد وفقه الله للتوبة النصوح بعد العصيان والذنوب، ولم يختم على قلبه بسبب تراكم الذنوب التي يستحكم معها الهلاك، وأمهله، ولم يقدر عليه الموت أثناء الذنب وبعده، ثم أمده بتوفيقه، ولم يكله إلى نفسه، فوفقه للتوبة النصوح.

<sup>(</sup>٥٧٧) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٩٤ -٣٠٤.

#### ٥٢٧ - جميع المؤمنين والمؤمنات يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح:

فجميع المؤمنين والمؤمنات بدون استثناء يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح من غير أن يخطر في بالهم أن يعصوا ثم يتوبوا توبة نصوحاً فإن من يتأمل هذه الموازنة بين المطيع الذي لم يعص، وبين العاصي الذي تاب توبة نصوحاً، ويتعرف على المزايا العظيمة للتوبة العامة النصوح، يكفيه ما هو عليه من الذنوب الآن منذ البلوغ وحتى هذه اللحظة، فليستذكرها، وليفتش في أيامه ولياليه، وفي سني العمر كلها، وكم فيها من ترك للواجبات أو تقصير فيها، وكم فيها من اقتحام للمحرمات من ذنوب السمع والبصر والفؤاد وبقية الجوارح، وليعلم أن ما نسيه أكثر مما ذكره، وليقدم عن ذلك كله توبة عامة عن ذنوب العمر كله. ويستحب له أن يصلي قبل ذلك ركعتين سهاها بعض العلهاء (صلاة التوبة). ونقدم فيها يلى شيئاً من أقوال العلهاء بشأنها:

#### ٥٢٨ - استحباب صلاة التوبة وأقوال العلماء فيها:

٥٢٩ - بعض أقوال المذاهب الفقهية في صلاة التوبة :

١-٥٣٠ قول الحنفية في صلاة التوبة،

قال صاحب «رد المحتار» في الكلام على المندوب من الصلاة: «وذكر الشيخ إسهاعيل عن شرح الشرعة: من المندوبات صلاة التوبة» (٥٧٩).

واستدرك صاحب «البحر الرائق» - من الحنفية - في شرحه لكنز الدقائق على صاحب الكنز عدم ذكر صلاة التوبة وجملة من الصلوات المندوبات أيضاً بين المندوبات من الصلاة فقال: «أقول: لم يذكر المؤلف أيضا صلاة التوبة ... » (٥٨٠).

<sup>(</sup>٥٧٨) الموسوعة الفقهية الكويتية ج٢٧:ص:١٦٤ .

<sup>(</sup>٥٧٩) رد المحتار على الدر المختار ج٢ ص ٢٨ وانظر أيضاً: حاشية ابن عابدين ج: ٢ ص: ٢٨ .

<sup>(</sup>٥٨٠) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج٢: ص: ٥٦.

#### ٢-٥٣١ قول المالكية في صلاة التوبة:

وجاء في «مواهب الجليل» عند الكلام عن صنف الفضيلة من السنن «...وفضيلة: وهو ركعتا الفجر وركعتا الشفع وتحية المسجد وقيام الليل وقيام رمضان وهو أوكد والتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب والضحى بلاحد في الجميع على المشهور كما سيأتي وإحياء ما بين العشاءين وركعتان بعد الوضوء وركعتا الاستخارة وركعتان عند الخروج للسفر وعند القدوم منه وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وركعتان لمن قرب للقتل ولو كان عند طلوع الشمس أو غروبها على أحد القولين كما سيأتي وركعتان عند التوبة وركعتان عند الحاجة... » (١٨٥).

وجاء في «القوانين الفقهية»: «وأما النوافل فهي على قسمين منها ما لا سبب له وهي التطوع في الأوقات الجائزة ومنها ما له سبب وهي عشر: الصلاة عند الخروج إلى السفر وعند الرجوع منه وعند دخول المنزل وعند الخروج منه وصلاة الاستخارة ركعتان وخرجها البخاري وصلاة الحاجة ركعتان خرجها الترمذي وصلاة التسبيح أربع ركعات خرجها الترمذي وابو داود، وركعتان بين الأذان والإقامة وأربع ركعات بعد الزوال وركعتان عند التوبة...» (٨٢٠).

#### ٥٣٢ -٣- قول الشافعية في صلاة التوبة:

جاء في «مغني المحتاج» في معرض الكلام عن السنن: «ومنها ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة روى الترمذي: من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى في كل أموره ومن شقاوته ترك استخارة الله في كل أموره وروى ابن السني عن أنس أن النبي على قال: إذا هممت بأمر فاستخر الله فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق في قلبك فإن الخير فيه وركعتا الحاجة وركعتا التوبة...» (٥٨٣).

وجاء في «نهاية الزين» أثناء الكلام عن السنن من الصلوات: «ومنه صلاة التوبة وهي ركعتان قبل التوبة ينوي بهما سنة التوبة وتصحان بعدها، والتوبة واجبة على الفور

<sup>(</sup>٥٨١) مواهب الجليل ج: ١ ص: ٣٨١.

<sup>(</sup>٥٨٢) القوانين الفقهية لابن جزي ج: ١ ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٥٨٣) مغنى المحتاج ج: ١ ص: ٢٢٥.

ولو من صغيرة وتأخيرها ذنب تجب التوبة منه ولا يعد تأخير التوبة بإتيان الركعتين الأجلها لأنها من وسائلها » (١٨٥٠).

## ٥٣٣-٤- قول الحنابلة في صلاة التوبة،

وبوب لها صاحب المغني تحت عنوان «فصل في صلاة التوبة» ثم قال: «عن علي قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله على يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا غفر له ثم قرأ فَرَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِسَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] إلى آخرها رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب» (٥٨٥).

وفي «مطالب أولي النهى»: « (وتسن صلاة التوبة ركعتين، ثم يستغفر الله تعالى)، لحديث: (ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر له، ثم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] ... إلى آخر الآية . رواه أبو داود والترمذي وحسنه» (٥٨٠).

وجاء في «المبدع»: «تسن صلاة الاستخارة... وصلاة التوبة لما روى علي قال حدثني أبو بكر قال سمعت رسول الله على يقول ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا انفَسَهُمْ ذَكَرُوا الله ﴾ [آل عمران: ١٣٥] رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن »(١٨٥).

وجاء في «الفروع»: «ويستحب صلاة الاستخارة وأطلقه الإمام والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي والمراد في ذلك الوقت فيكون قول أحمد كل شيء من الخير يبادر إليه أي بعد فعل ما ينبغي فعله وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر ويستحب صلاة الحاجة... وصلاة التوبة لخبر عليِّ المشهور وهو حسن» (٨٨٥).

<sup>(</sup>٥٨٤) نهاية الزين ج: ١ ص: ١٠٦ وانظر أيضا: ج:١: ٥٥.

<sup>(</sup>٥٨٥) ابن قدامة: المغني ج: ١ ص: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٥٨٦) الرحيباني: مطالب أولي النهى: ج: ١ ص: ٩٧٥.

<sup>(</sup>٥٨٧) إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح الحنبلي أبو اسحق: المبدع ج: ٢ ص: ٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٥٨٨) محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله: الفروع ج: ١ ص: ٥٠٦.

وجاء في «كشاف القناع»: «و تسن صلاة التوبة إذا أذنب ذنباً يتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لحديث علي عن أبي بكر قال: سمعت النبي على يقول: (ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَكَرُوا أَللَه ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الآية، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب» (٥٨٩).

وذكر ابن تيمية صلاة التوبة بمناسبة الكلام عن جواز أداء السنن في وقت النهي ما دامت لها سبب يفوت بالتأخير فقال: «وذوات الأسباب كلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهى مثل سجود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الكسوف ومثل الصلاة عقب الطهارة كها في حديث بلال وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت لذا أخرت الصلاة وكذلك صلاة التوبة إذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلى ركعتين ثم يتوب كها في حديث أبى بكر الصديق » (٩٠٠).

وقال ابن تيمية في موضع آخر: «وكذلك علي الله قال كنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله بها شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهور » (٩١٠).

وبهذا ننتهي من الكلام في القسم الثاني من أقسام التوبة وهو «التوبة من ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة)»، لنبدأ الكلام في القسم الثالث من أقسامها وهو: «التوبة الواجبة والتوبة المستحبة»، وهو موضوع المبحث الثالث القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٥٨٩) ابن إدريس البهوتي: كشاف القناع ج: ١ ص: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥٩٠) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج: ٢٣ ص: ٢١٥.

<sup>(</sup>٥٩١) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج: ٢٠ ص: ٢٣٧

# المبحث الثالث التوبة الواجبة والتوبة المستحبة

#### ٥٣٤ - تمهيد وتقسيم،

قد يترك المسلم واجباً من الواجبات الشرعية فيحتاج إلى التوبة من ذلك، وقد يفعل فعلاً محرماً فيحتاج إلى التوبة منه، وفي الحالتين تكون هذه التوبة واجبة وعلى الفور، وهو أمر ثبت بالقرآن والسنة والإجماع، وقد يترك المسلم مندوبات أو يفعل مكروهات، والمندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله وفي الخالتين يحسن به أن يتوب من ذلك، وهذه هي التوبة المستحبة.

وعلى ذلك فسنبحث هذا الموضوع في مطلبين: نخصص الأول: للكلام عن التوبة الواجبة وأحكامها. ونتناول في الثاني: بيان التوبة المستحبة وأحكامها.

## المطلب الأول التوبية الواجبية وأحكامها

# ٥٣٥- التوبة الواجبة تكون عن ترك الواجب وفعل المحرم:

التوبة الواجبة هي التوبة من الذنوب الموصوفة بالحرمة سواء كانت هذه الذنوب من قبيل فعل المحرمات أو من قبيل ترك الواجبات، لأن ترك الواجب حرام.

٥٣٦ - وجوب التوبة يشمل كل المسلمين والمؤمنين ويتصف بالفورية: ٥٣٠ - ١- الوجوب يشمل المسلمين والمؤمنين جميعاً بدون استثناء:

حيث لا يخلو إنسان من الذنوب، لقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُو ثَفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوعًا... ﴾ [التحريم: ٨] كما يشمل الكافرين أيضاً، وتوبة الكافر إسلامه، قال تعالى: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَمُورًا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقال في سياق خطاب الكافرين أيضاً: ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَدُّ وَاللّهُ عَنفُورٌ رَحِيبُ ﴾ [المائدة: ٤٤].

#### ٣٨-٢- أن هذا الوجوب على الفور وليس على التراخي:

إذ التراخي معناه الإقامة والإصرار على المعصية من غير توبة وهو من المحرمات، لذلك قالوا: تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه .

وقد شرحنا أدلة وجوب التوبة عند الكلام عن أركان التوبة مستندين إلى الكتاب والسنة والإجماع، ونقلنا أقوال علماء الأمة في ذلك.

ومعظم العلماء وكذلك المفسرين عندما يتكلمون عن التوبة يتكلمون عنها باعتبارها توبة عن المحرمات والمعاصي سواء أكانت تركاً للواجب أو فعلاً للمحرم فتكون التوبة واجبة قطعاً وعلى الفور حتهاً، ومن ذلك قول الإمام الغزالي: «والإجماع منعقد من الأمة على وجوبها إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات من الله تعالى، وهذا داخل في وجوب الإيهان، ولكن قد دهش الغفلة عنه، فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة، ولا خلاف في وجوبها ومن معانيها ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال وذلك لا شك في وجوبه، وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب وهو روح التوبة، به تمام التلافي فكيف لا يكون واجباً بل هو نوع ألم يحصل لا محالة عقيب حقيقة المعرفة بها فات من العمر وضاع في سخط الله» (٩٢٠).

وقال ابن حزم: «التوبة فرض من الله تعالى على كل مذنب، ولأن الدعاء إلى التوبة فرض على كل مسلم قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓا إِلَى اللّهِ تَوْبَةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ فرض على كل مسلم قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓا إِلَى اللّهِ تَوْبَةَ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾ [التحريم: ١٨] الآية، وإذا كان هذا الإصرار على الذنب حراماً بإجماع الأمة كلها، لا خلاف في ذلك» (٩٣٠).

#### ٥٣٩ - وجوب التوبة بعد الذنب على الفور يدفع محذورين كبيرين،

قلنا إن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي وإن تأخيرها إصرار على الذنب وهو محرم بالإجماع وهو يجر على صاحب التأخير خطرين:

<sup>(</sup>٩٩٢) الغزالي: إحياء علوم الدين ج:٤ ص:٥.

<sup>(</sup>٩٩٣) ابن حزم: المحلى: ج:١٢ ص:٣٦.

# ٥٤٠ - المحذور الأول: أنه قد يخطفه الموت فيموت مخلطاً لا تائباً:

وفرق كبير بين من يموت (مخلطاً) وبين من يموت (تائباً): قال تعالى: ﴿ وَلَا مَمُونَنَ ۚ إِلَّا وَأَسَمُ مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] أي مستسلمون لله تعالى منقادون مطيعون غير مصرين على معصيته.

# ٥٤١ - والمحذور الثاني: زيادة الإثم حسب طول مدة التأخير:

وإثم التأخير هذا يزيد وينقص، يزيد بتأخير التوبة لأنه يمثل مزيداً من مدة الإصرار. الإصرار.

ومن هنا أجمع علماء الأمة بلا استثناء على أن (الفورية) في المبادرة إلى التوبة واجبة وفرض مثل وجوب التوبة نفسها وفرضيتها.

جاء في «التعريفات»: «وهي - التوبة - واجبة على الفور عند عامة العلماء أما الوجوب فلقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ اَلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ٣١]، وأما الفورية فلما في تأخيرها من الإصرار المحرم» (٩٤٠).

وفي «شرح النووي على صحيح مسلم»: «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، والتوبة من مهات الإسلام وقواعده المتأكدة، ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل» (٥٩٥).

## ٥٤٢ - أقوال العلماء في أن الوجوب في التوبة على الفور:

ونقدم فيها يلي طائفة من أقوال المذاهب الفقهية في مسألة أن الوجوب في التوبة على الفور:

#### ١-٥٤٣ من فقه المالكية:

جاء في «الفواكه الدواني» – من فقه المالكية –: «التوبة واجبة شرعاً على الفور على كل مكلف مؤمناً كان أو كافراً ولا يجوز تأخيرها ولو كان الذنب صغيرة فمن أخرها عصى فيجب عليه توبتان دل على وجوبها الكتاب والسنة وإجماع الأمة» (٩٦٠).

<sup>(</sup>٥٩٤) الجرجاني: التعريفات ج: ١ ص: ٩٦.

<sup>(</sup>٥٩٥) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١٧ ص: ٥٩ .

<sup>(</sup>٩٦) أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي: الفواكه الدواني ج: ١ ص: ٧٦.

وجاء في «كفاية الطالب» - من فقه المالكية -: «واعلم أن التوبة واجبة شرعاً على الفور على المؤمن والكافر من أخرها عصى ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع» (٩٧٠).

# ٢-٥٤٤ من فقه الشافعية:

وجاء في: «إعانة الطالبين»: - من الفقه الشافعي - «وفي الروض وشرحه تجب التوبة من المعصية على الفور بالاتفاق، وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت توبته وتكرر منه العود إلى الذنب ولا تبطل توبته به بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول» (٥٩٨).

وفي «حواشي الشيرواني»: - من الفقه الشافعي - «والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الإمام أم لا وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها» (٩٩٠).

وفي «روضة الطالبين» - من الفقه الشافعي -: «التوبة من أصول الإسلام المهمة وقواعد الدين وأول منازل السالكين قال الله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوبَ ﴾ [النور:٣١] فالتوبة من المعصية واجبة على الفور بالاتفاق» (٢٠٠٠).

وفي «مغني المحتاج» - من الفقه الشافعي -: «التوبة مما تجب منه واجبة على الفور وكذا رد المظالم المكن ردها» (٢٠١١).

وفي «نهاية الزين» - من الفقه الشافعي -: «والتوبة واجبة على الفور ولو من صغيرة، وتأخيرها ذنب تجب التوبة منه ولا يعد تأخير التوبة بإتيان الركعتين لأجلها - أي صلاة التوبة - لأنها من وسائلها» (٢٠٢).

وجاء في «إحياء علوم الدين» - من الفقه الشافعي- وقد بوب لها الغزالي بعنوان: (بيان أن وجوب التوبة على الفور) ثم قال: «أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه إذ

<sup>(</sup>٥٩٧) أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب ج: ١ ص: ٩٨.

<sup>(</sup>٥٩٨) إعانة الطالبين ج: ٤ ص: ٢٩٢ (السيد البكري الدمياطي أبو بكر).

<sup>(</sup>٩٩٩) حواشي الشرواني ج: ٣ ص: ٧٢.

<sup>(</sup>٦٠٠) روضة الطالبين ج: ١١ ص: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦٠١) مغنى المحتاج ج: ١ ص: ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲۰۲) نهاية الزين ج: ١ ص: ١٠٦.

معرفة كون المعاصي مهلكات، من نفس الإيهان، وهو واجب على الفور... فإن هذه المعرفة ليست من علوم المكاشفات التي لا تتعلق بعمل بل هي من علوم المعاملة، وكل علم يراد ليكون باعثاً على عمل فلا يقع التقصي عن عهدته ما لم يصر باعثاً عليه، فالعلم بضرر الذنوب إنها أريد ليكون باعثاً لتركها فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيهان» (١٠٣).

#### ٥٤٥-٣- من فقه الحنايلة :

وجاء في «كشاف القناع» - من الفقه الحنبلي -: «وتجب التوبة فوراً من القذف والغيبة وغيرهما، ظاهره: ولو من صغيرة، وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر لعموم الأدلة» (٦٠٤).

وجاء فيه أيضاً: «وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله أي الواجب الذي تركه ويسارع بفعل ذلك الواجب بل تجب التوبة فوراً من كل معصية ويعتبر لصحة توبة من نحو غصب رد مظلمة إلى ربها إن كان حياً أو إلى ورثته إن كان ميتاً أو أن يحلله منها أى المظلمة » (١٦٠٥.

وفي «مدارج السالكين»: «المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة وقل أن تخطر هذه ببال التائب بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة» (٢٠٦).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور»(٢٠٧).

وقال أيضاً: «... وكذلك صلاة التوبة فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور وهو مندوب إلى أن يصلى ركعتين ثم يتوب كما في حديث أبى بكر الصديق »(٦٠٨).

<sup>(</sup>٦٠٣) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٧.

<sup>(</sup>۲۰۶) كشاف القناع ج:٦ ص: ١٥.

<sup>(</sup>٦٠٥) كشاف القناع ج: ٦ ص: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢٠٦) الغزالي: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦٠٧) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ٢٣ ص: ٢١٥.

<sup>(</sup>۲۰۸) ابن تیمیة: مجموع الفتاوی ج: ۲۳ ص: ۲۱۵.

وجاء في «المنثور» – من كتب الأصول –: «وهي واجبة على الفور فمن أخرها زمناً يتسع لها صار عاصياً بتأخيرها، قال الشيخ عز الدين: وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة لها فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، قال: وهذا جار في كل ما يجب تقديمه من الطاعات» (١٠٩).

وجاء في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: «والتوبة واجبة على الفور فمن أخرها زماناً صار عاصياً بتأخيرها، وكذلك يتكرر عصيانه بتكرر الأزمنة المتسعة لها، فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات» (٦١٠).

#### ٥٤٦ - الفورية في التوبة ثابتة بالإجماء،

ونحن إذ نكتفي بها قدمناه من نهاذج لأقوال العلماء في أن الوجوب في التوبة إنها هو على الفور من غير تأخير ومن غير مهلة ومن غير تريث وانتظار، نذكر أن هناك أقوالاً كثيرة أخرى مماثلة لما قدمناه وكلها مطبقة على أن التوبة من المعاصي سواء أكانت المعصية ترك الواجبات أو فعل المحرمات إنها هي توبة ثبت وجوبها بالإجماع، وأن (الفورية) فيها واجبة أيضاً بالإجماع من غير مهلة أو تأخير حتى إن العلماء تكلموا عن صلاة التوبة وهي ركعتان وفي رواية أربع ركعات، تسبق التوبة، هل هي من التأخير أم لا؟ وأجابوا عن ذلك بأنها ليست من التأخير لأنها ثابتة بالدليل، ولأنها من وسائل التوبة وليست اشتغالاً بشيء خارج عنها.

# ٥٤٧ - الموسوعة الفقيهة تنقل الإجماع على الفورية في التوبة:

وقد نقلت الموسوعة الفقهية عن القرطبي الإجماع على تعجيل التوبة وأنها على الفور حيث جاء فيها: «تجب التوبة على كل مكلف على الفور عقيب الذنب. وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَكُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعُمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْمٍ مُ ﴾ [النساء: ١٧] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِن الشَّيْطِينِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم

<sup>(</sup>٦٠٩) المنثور في القواعد الفقهية ج: ١ ص: ٤١٤.

<sup>(</sup>٦١٠) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج: ١ ص: ١٨٨.

مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، ونقل القرطبي وغيره: الإجماع على وجوب تعجيل التوبة، وأنها على الفور» (١١١).

#### ٥٤٨ - وجوب التوبة على الفور يخص التوبة الواجبة لا المستحبة:

وكل كلامنا عن وجوب التوبة، وأن هذا الوجوب على الفور، إنها هو متعلق بالتوبة الواجبة، وهي التوبة عن ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا يشمل التوبة المستحبة التي هي التوبة عن ترك المندوبات أو فعل المكروهات والتي يستحب التوبة منها ويستحب المبادرة إليها على الفور، والمستحب غير الواجب.

ونعود الآن إلى المقصود من هذا المبحث وهو بيان انقسام التوبة إلى: توبة واجبة: وهي التوبة عن المعاصي جميعاً كبائرها وصغائرها، وتوبة مستحبة: وهي التوبة من فعل المكروهات وترك المندوبات، وهو التقسيم الثالث للتوبة فيها ذكرناه من تقسيهاتها، وممن اعتنوا بهذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

#### ٥٤٩ - تقسيم ابن تيمية للتوبة إلى واجبة ومستحبة ودليله:

١-٥٥٠ تقسيمه التوبة إلى واجبة ومستحبة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التوبة نوعان: واجبة، ومستحبة، فالواجبة: هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور، وهذه واجبة على جميع المكلفين كها أمرهم الله بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله. والمستحبة: هي التوبة من ترك المستحبات وفعل المكروهات. فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين» (٦١٢).

#### ١٥٥-٢- دليل تقسيم التوبة إلى واجبة ومستحبة:

واستدل ابن تيمية لهذا التقسيم فقال: «قال الله تعالى: ﴿ وَكُنتُمُ أَزْوَكُمَا ثُلَثَةً ﴿ كَالَّهُ اللَّهُ عَالَ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمُثَنَمَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ ﴿ وَالسَّبِقُونَ ٱلسَّنِقُونَ ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿ اللهِ فَعَالَى فَي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [الواقعة: ٧-١٢] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَا إِن

<sup>(</sup>٦١١) الموسوعة الفقهية: ٦٢١/ ٢٢١-٢٢٢.

<sup>(</sup>٦١٢) ابن تيمية: مجموع الفتاوي (رسالة في التوبة ): ج: ١ ص: ٢٢٧.

كَانُ مِنَ ٱلمُمُقَرِّمِينَ ﴿ فَوَحُ وَرَيِحَانُ وَحَنَتُ نَعِيمِ ﴿ فَا الْمُكَذِينَ ٱلصَّالِينَ فَا أَلْكُوْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ٥٥٢-٣- شرحنا لاستدلال ابن تيمية:

ووجه استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآيات على التوبة الواجبة والتوبة المستحبة هو أن القرآن الكريم قسم الناس في الآخرة إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، فجعل أهل الجنة قسمين: المقتصد وهم الأبرار أصحاب اليمين، والسابق بالخيرات وهم السابقون المقربون، وهذا التقسيم مرتب على أعمالهم في الدنيا، فمن عمل الواجبات وترك المحرمات وتاب عن التقصير فيهما كان من أصحاب اليمين، ومن زاد على ذلك فعمل المندوبات وكف عن المكروهات وتاب عن التقصير فيهما كان له نصيب من درجة السابقين، وسيأتي مزيد من الإيضاح لهذا التقسيم عند الكلام عن التوبة المستحبة في المطلب الثاني القادم إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦١٣) مجموع الفتاوي (رسالة في التوبة): ج: ١ ص: ٢٢٨.

### ٥٥٣ - التوبة من الصغائر واجبة وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر:

اتفق العلماء على وجوب التوبة من الكبائر والصغائر، وأن الصغائر وإن كانت لها مكفرات تزيل إثمها والمؤاخذة عليها، مثل اجتناب الكبائر الذي يكفر الصغائر لقوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُوا كَبَايَر مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِر عَنكُم سَيِّنَاتِكُم ﴾ [النساء: ٣١]، ومثل عمل الحسنات الماحية، ومثل الصلوات الخمس، ومثل رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، وغير ذلك مما دلت عليه السنة الصحيحة، فإن التوبة منها تبقى واجبة مع ذلك.

## ٥٥٥- من أقوال المذاهب الفقهية في أن التوبة من الصغائر واجبة على كل حال:

جاء في «الفواكه الدواني» - من الفقه المالكي -: «التوبة واجبة شرعاً على الفور على كل مكلف مؤمناً كان أو كافراً ولا يجوز تأخيرها ولو كان الذنب صغيرة فمن أخرها عصى فيجب عليه توبتان دل على وجوبهم الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتوبة الكافر إسلامه» (٦١٤).

وفي حاشية العدوي - من الفقه المالكي - وهو يشرح ما يجب التوبة منه من الذنوب: (قوله: كبيراً كان أو صغيراً) هذا هو الظاهر وهو الموافق لما قاله شارح مناسك خليل من أن المعروف وجوب التوبة من الصغائر. وصرح به القاضي عياض وغيره، وحكى القرافي الإجماع عليه (١١٥).

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة » (٢١٦).

وجاء في كشاف القناع - من الفقه الحنبلي-: « (وتجب التوبة فوراً من القذف والغيبة وغيرهما) ظاهره ولو من صغيرة وإن كانت تكفر باجتناب الكبائر لعموم الأدلة» (٦١٧).

<sup>(</sup>٦١٤) الفواكه الدواني ج: ١ ص: ٧٦ .

<sup>(</sup>٦١٥) العدوي، على الصعيدي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: ج٢ ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٦١٦) شرح النووي على صحيح مسلم ج: ١٧ ص: ٥٩.

<sup>(</sup>٦١٧) كشاف القناع ج:٦ ص:١١٥.

وجاء في «المنثور في القواعد الفقهية»: «وأما التوبة من الصغائر فواجبة عند الأشعري وخالف فيه أبو هاشم بن الجبائي - من المعتزلة -، وادعى بعض أئمتنا الإجماع على الوجوب ونسب أبا هاشم إلى خرق الإجماع» (٦١٨).

وجاء في جامع العلوم والحكم: «وأما الآيات التي في سورة آل عمران فوصف فيها المتقين بالإحسان إلى الخلق وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس وعدم الإصرار على ذلك، وهذا هو الأكمل، وهو إحداث التوبة والاستغفار عقيب كل ذنب من الذنوب صغيراً كان أو كبيراً» (٦١٩).

### ٥٥٥- أساس الخلاف في وجوب التوبة من الصغيرة،

وأساس الكلام في هذا الموضوع يدور حول تفسير قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَنَّىنِهُواْ كَبَآبِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّتَاتِكُمُ ﴾ [النساء: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [مود: ١١٤]، وقول الرسول ﷺ: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) ونحو ذلك.

## ٥٥٦ رأي الجمهور؛ وجوب التوبة من الصفائر؛

فقد اتفق جمهور العلماء والمفسرين على أن وجود هذه المكفرات للصغائر لا يسقط التكليف بالتوبة من الصغائر، لأن التوبة عن جميع المعاصي واجبة لعموم الأدلة في القرآن والسنة على ذلك.

### ٥٥٧ رأي المعتزلة: الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر:

وقالت المعتزلة: إن الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر ولا دخل للقربات في تكفيرها، وبنوا على ذلك أنها لا تجب التوبة منها بالنسبة لمن اجتنب الكبائر، حيث تقع صغائره مكفرة بدون توبة وبدون عمل الحسنات الماحية (١٢٠٠)، مخالفين بذلك ما عليه جمهور أهل السنة والجهاعة من السلف والخلف، ومحتجين بظاهر قوله تعالى ﴿إِن تَجَتَّ بِنُوا صَحَبَابَرُ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُمُ سَيَعَاتِكُمٌ ﴾ [النساء: ٣١].

<sup>(</sup>٦١٨) المنثور في القواعد الفقهية (بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي) ج: ١ ص: ١٧٤ – ٤١٨.

<sup>(</sup>٦١٩) جامع العلوم والحكم ج:١ ص:١٧٩-١٨٠.

<sup>(</sup>٦٢٠) روح المُعاني: ج:٤ ص ١٦٩ حيث نقل رأيهم ورد عليه وانظر أيضاً: جامع العلوم والحكم ج:١ ص: ١٧٨ وما بعدها، حيث ذكر رأيهم ورد عليه وأخذ برأي الجمهور .

وقال آخرون: إن الواجب في الصغائر أحد الأمرين: إما التوبة عنها عيناً، أو فعل ما يكفرها من الصلاة واجتناب الكبائر. وهذا خلاف رأي الجمهور أيضاً من جهة جعل الواجب أحد الأمرين (٦٢١).

## ٥٥٨- الطريق إلى استنباط الحكم الشرعي الصحيح في كل مسألة شرعية:

وقبل أن نقدم الأدلة على صواب رأي الجمهور من الفقهاء والمفسرين خلافاً للمعتزلة نقول: إن الحكم الشرعي في مسألة ما إنها نصل إليه من مجموع الأدلة المعتبرة من الكتاب والسنة – وما بني عليهما من أدلة الأحكام – والتي تخص المسألة محل البحث ولا يستنبط من دليل واحد وتهمل بقية الأدلة، فإن هذه الطريقة الانتقائية في الاستدلال – كما فعل المعتزلة – مرفوضة في علم أصول الفقه ولا توصل إلى حكم شرعي صحيح.

## ٥٥٩- ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب لصحة طريقتهم في الاستنباط:

وما ذهب إليه الجمهور في ما يشبه الإجماع من وجوب التوبة من الصغائر مبني على إعمال جميع الأدلة الخاصة بالمسألة سواء ذكروها في استدلالهم أو اكتفوا بذكر بعضها. وهم بذلك يجعلون الأدلة متكاملة ويفسر بعضها بعضاً ويعمل بها جميعاً.

## ٥٦٠- الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر:

ونقدم فيها يلي أهم الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر ويكفرها عمل الحسنات الماحية، وغيرهما.

## ٥٦١ - أولاً - عموم الأدلة على وجوب التوبة من الكبائر والصغائر:

فقد دلت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب التوبة من الكبائر والصغائر في كل الأحوال:

فمن ذلك أمر القرآن بالتوبة بعد ذكره الكبائر والصغائر في قوله تعالى: ﴿ قُلَ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

<sup>(</sup>٦٢١) المنثور في القواعد الفقهية بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي ج:١ ص: ١٧٤حيث تبنى هذا الرأي، وانظر أيضاً: جامع العلوم والحكم ج:١ ص:١٧٨ لم يأخذ بالرأي المذكور ونسبه إلى بعض المتأخرين.

آ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣٠-٣١].

ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهُ نُوبَ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

والسنة النبوية، مليئة بالأمر بالتوبة من الذنوب كبائرها وصغائرها، والاستغفار منها، وقد ذكرنا سابقاً استقصاء للأدلة على وجوب التوبة في مبحث سابق فلا حاجة للتكرار.

## ٥٦٢ - ثانياً - خصوص الدليل على وجوب التوبة من الصغائر على كل المكلفين:

فقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالتوبة على سبيل الوجوب عقيب ذكر الصغائر بخصوصها وجعل ذلك واجباً على كل المكلفين:

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوّا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُواْ بِالْأَلْقَابِ بِيْسَ الْإِسَّمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَنُبُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١].

## ٥٦٣- ثالثاً - تعدد أسباب المغفرة لا يستلزم سقوط التكليف بالتوبة:

وبيان ذلك أن الله تعالى تفضل على عباده فوسع عليهم في أسباب المغفرة وجعل لهم عدداً من مكفرات الذنوب منها اجتناب الكبائر فهو مكفر للصغائر كما في قوله تعالى: ﴿ إِن جَمَّتَ بَبُوا كَبَايِر مَا نُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّعَاتِكُم ﴾ [النساء: ٣١] ويدخل في اجتناب الكبائر عدم ترك الفرائض فإن تركها من الكبائر. ومنها أيضاً عمل الحسنات الماحية كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، وكذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وكذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفر لما بينها، ومثل ذلك صوم يوم عرفة الذي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء ونحو ذلك مما يدخل تحت (عمل الحسنات الماحية) وهنالك ثماني مكفرات أخرى غير اجتناب الكبائر وغير عمل الحسنات الماحية استقصاها شيخ الإسلام ابن تيمية سنذكرها في فصل لاحق.

# ٥٦٤- رابعاً - في التوبة مطلوبات شرعية مرادة لذاتها غير موجودة في المكفرات الأخرى:

فهذه كلها ليس فيها سقوط التكليف بالتوبة وليس فيها أن المعصية التي ارتفع إثمها بمكفر قد تغير وصفها ولم تعد تسمى معصية حدثت ووقعت فعلاً، والتوبة أكبر من مجرد رفع إثم المعصية بل هي ندم على مخالفة أمر الله تعالى وما يرافق ذلك من اعتراف بالذنب وعبودية وتذلل وانكسار، وإقلاع عن الزلة في الحال، وعزم على عدم العودة إليها في الاستقبال، فهي تتضمن العهد مع الله أن لا يعود إلى المعصية ما استطاع، هجراً للسيئات وعودة إلى الاستقامة، وهي واجبة بهذه الصفة لا لمجرد رفع الإثم عن ذنب وقع في الماضي، فأوصاف التوبة وفائدتها للمؤمن غير موجودة في المكفرات الأخرى، ومن هنا أوجبها الله تعالى نوعاً مستقلاً من أنواع العمل الصالح لا يغني عنها سواها من المكفرات، وإنها ينفع العبد إذا وجد مع التوبة مكفرات أخرى يعملها لأنه لا يضمن صحة توبته وقبولها، أما أن تكون المكفرات بديلة عن التوبة ومسقطة لوجوبها فلا.

قال الآلوسي في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْهُ لُكَفِّرٌ عَنْكُمُ سَيَعَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] بعد أن استعرض أقوال العلماء: «لا يلزم من تكفير الذنوب الحاصلة عدم الأمر بالتوبة وكونها فرضاً، إذ تركها من الذنوب المتجددة التي لا يشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلاً - وذهاب الخطايا مع ماء الوضوء كما ورد في السنة -، ألا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على ما نقل عن الأشعري وحكى إمام الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه ومع ذلك فجميع الصغائر مكفرة بنص الشارع وإن لم يتب على ما سمعت من الخلاف.

# ٥٦٥ - خامساً - تأخير التوبة معصية بالإجماع فكيف يقره الشرع عليها بانتظار الكفر؟،

وتحقيق ذلك أن التوبة واجبة في نفسها على الفور، ومن أخرها تكرر عصيانه بتكرر الأزمنة كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ولا يلزم من تكفير الله تعالى ذنوب عبده سقوط التكليف بالتوبة التي كلف بها تكليفاً مستمراً، وقريب من هذا ارتفاع الإثم عن النائم إذا أخرج الصلاة عن وقتها مع الأمر بقضائها» (١٢٢).

<sup>(</sup>٦٢٢) الألوسي: تفسير «روح المعاني» : ج:١٢ ص ١٥٩–١٦٠.

وإذا كان من أخر التوبة عصى بتأخيرها فمن المحال أن يقره الشرع مقيهًا على الذنب من غير توبة بانتظار تحقق المكفرات الأخرى، أرأيت إن خطفه الموت؟، فإن قالوا بل تقع صغائره مكفرة أصلاً، قلنا صار حكمها حكم المباح، وهذا نقض لعرى الشريعة.

## ٥٦٦ - اجتماع أسباب المغفرة مع بعضها وآثارها:

قال ابن القيم رحمه الله في اجتماع مكفرات الذنوب مع بعضها:

"وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر قال الله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَينبُواْ كَبَايَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ الذنوب كبائر وصغائر قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجَتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ ﴾ [النساء: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُ ﴾ [النجم: ٣٢]، وفي الصحيح عنه أنه قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) (١٢٣).

وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات:

أحدها: أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية.

الثانية: أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر.

الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة» (٦٢٤).

وقال ابن القيم في موضع آخر مبيناً اغترار بعض الناس بالمكفرات عموماً من غير أن يحدثوا توبة: «وكاغترار بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهي إنها تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر فرمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويا على تكفير الصغائر

<sup>(</sup>٦٢٣) مسلم (٣٤٤)، وأحمد (٦٨٣٠)،

<sup>(</sup>٦٢٤) الجواب الكافي ج: ١ ص: ٨٧.

إلا مع انضهام ترك الكبائر إليها فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر فكيف يكفر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها هذا محال على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء يكفر لجميع ذنوب العام على عمومه ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع ويكون إصراره على الكبائر مانعاً من التكفير فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه قد قال: ﴿ إِن تَجَتَّ نِبُوا كَبَايِر مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّعَاتِكُم ﴾ أنه سبحانه قد قال: ﴿ إِن تَجَتَ نِبُوا كَبَايِر مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّعَاتِكُم الله التكفير ويكون التكفير مع اجتماع السبين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما وكلما قويت السباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل (٢٥٥).

# ٥٦٧ - سادساً - ترك التوبة من الصغيرة إصرار عليها يحولها إلى كبيرة فلا يتحقق اجتناب الكبائر أصلاً:

فقد بين العلماء أن معنى الإصرار: الذنب من غير توبة، أو هو الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله، والإصرار يحول الصغيرة إلى كبيرة وذلك على قاعدة (لا صغيرة مع الإصرار) وإذا تحولت إلى كبيرة عند الإصرار والمداومة عليها لم يستفد من قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَدَّ بَنُوا كَبَرَةٍ مَا لُنَهُونَ عَنْهُ نُكُونِ عَنكُم سَيَعَاتِكُم ﴾ [النساء: ٣١] لأنه صار صاحب كبيرة، وهذا ينطبق على كل الصغائر، فإما أن يقدم توبة عنها، وإما أن يبقى مصراً عليها فتتحول إلى كبائر، وهذا يظهر وجوب التوبة من الصغائر في كل الأحوال لئلا تتحول إلى كبائر، هذا، مع أخذنا بنظر الاعتبار أنه بعد التوبة قد يعاود الذنب وعليه أن يقدم توبة ثانية ويجتهد في صدقها وإخلاصها، وكذلك ثالثة ورابعة عن نفس الذنب إذا عاد إليه وإن كان صغيرة.

## ٥٦٨ - سابعاً - وجوب التوبة من الصغائر حتى في حالة كون الذنب مغفوراً أصلاً:

يدل على ذلك أن الله تعالى أمر نبيه ﷺ بالتوبة مع أنه تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴿ لَيَ فَيْكِ وَمَا

<sup>(</sup>٦٢٥) ابن القيم: الجواب الكافي ج: ١ ص: ١٣.

تَأَخّرَ ﴾ [الفتح: ١-٢] فلم تغن هذه المغفرة عن وجوب تقديم التوبة والاستغفار عن الصغيرة كما قال تعالى: ﴿ وَاَسَتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [عمد: ١٩]، وذنب النبي على رأي بعض العلماء هو من قبيل (فعل الحسن وترك الأحسن) فهذا ذنب في مقام النبوة، وسواء أخذنا بهذا الرأي أو بالرأي القائل بأن الأنبياء معصومون من الكبائر وغير معصومين من الصغائر فعلى كلا الرأيين فقد أوجب الله تعالى عليه التوبة من الصغيرة مع أنها مكفرة ومغفورة ابتداء، وفي هذا دليل قاطع على أن تكفير الذنب بمكفر أو بالمشيئة بدون مكفر لا يعفي من التوبة من الصغيرة ولا يستلزم سقوط التكليف بالتوبة. وهذا الدليل على قوته وقطعيته في الدلالة لم أجد – حسب اطلاعي – من العلماء من استدل به.

## ٥٦٩ - صفوة القول: التوبة من الصفائر واجبة في كل الأحوال:

ونحن إذ نكتفي بها قدمناه من الأدلة على صواب رأي جمهور العلماء والمفسرين القائل بوجوب التوبة من الصغائر مع وجود المكفرات الأخرى للصغائر وممارستها فعلا نذكر أن مخالفة المعتزلة لهذا الرأي والتي عدها بعض العلماء خرقاً للإجماع قائم على الابتعاد عن أصول الاجتهاد السليمة، ولأن قولهم إن الصغائر لا تجب التوبة عنها بالنسبة لمجتنب الكبائر - مستدلين بظاهر قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِر مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرً لمجتنب الكبائر مغفوراً له كل صغائره وحتى بدون عنكم سَيِّعَاتِكُم ﴾ [النساء: ٣١] - يجعل مجتنب الكبائر مغفوراً له كل صغائره وحتى بدون إحسان العمل بأن يعمل حسنات ماحية مما يجعل الصغائر بالنسبة لمجتنب الكبائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه وهذا نقض لعرى الشريعة كما ذكرنا.

أما من قال من العلماء المتأخرين بشأن التوبة من الصغائر: أن الواجب في الصغائر أحد الأمرين: إما التوبة عنها عيناً، أو فعل ما يكفرها من الصلاة واجتناب الكبائر، فقد خالف رأي الجمهور أيضاً وجانب الصواب لما قدمناه من الأدلة الدالة على أن التكليف بالتوبة لا يسقط بوجود المكفرات الأخرى، وأن المكفرات جميعاً لا تصلح بديلاً عن التكليف بالتوبة التي هي نوع معين من العمل الصالح مطلوب لذاته عقيب كل ذنب على سبيل الوجوب. فالعبد إذا ترك التوبة بعد الذنب كان تاركاً لواجب على الفور دلت النصوص على وجوبه دلالة قطعية، أما إذا ترك عمل حسنات إضافية ماحية فإنه لا يكون تاركاً لواجب وإنها يكون قد فوت على نفسه سبباً إضافياً لتكفير الذنوب.

وننبه هنا إلى أن عمل الحسنات الماحية من صلاة أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك مع التوبة يزكيها ويقوي أثرها في محو السيئات وفي قبول الله تعالى لها، ويعلي درجة صاحبها عند الله تعالى، أما إذا لم تساعد النفس على التوبة الواجبة فليس أمامه إلا أن يكثر من عمل الحسنات الماحية لترجح حسناته على سيئاته في الميزان يوم القيامة.

ومما تقدم يتبين لنا أن التوبة من الصغائر واجبة في كل الأحوال. ونذكرك هنا بأن بالإمكان تقديم توبة عامة (شاملة) عن ذنوب العمر كلها كبائرها وصغائرها، وتجديد هذه التوبة كلما شعرت بالحاجة إلى ذلك على نحو ما شرحناه عند الكلام عن التوبة العامة.

## ٥٧٠- رأي الغزالي في معنى اجتناب الكبائر المكفر للصغائر:

وقبل أن نغادر البحث نذكر أن الإمام الغزالي رحمه الله ذكر تفسيراً لقوله تعالى: ﴿ إِن تَجَنَّينِهُوا حَبَابَهِم مَا نُنْهُونَ عَنْمُ نَكَفِّر عَنكُم سَيِّعَاتِكُم ﴾ [النساء: ٣] نقله عنه القرطبي وكذلك الآلوسي وأيضاً صاحب «جامع العلوم والحكم» وغيرهم في معرض ذكر الأقوال في تفسير الآية الكريمة حيث قال الغزالي: «وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَّينِهُوا حَبَابِهُم مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّعَاتِكُم ﴾ السخائر بموجب قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَّينِهُوا حَبَابِهُم مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُم سَيِّعَاتِكُم ﴾ والنساء: ٣] ولكن اجتناب الكبيرة إنها يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس، فإن عجاهدة نفسه بالكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه، ولكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً، وكل من لا يشتهى الخمر بطبعه ولكن امتنع لخوف أمر آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً، وكل من لا يشتهى الخمر بطبعه ولأوتار، نعم من يشتهى الخمر وساع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر ويطلقها في الساع فمجاهدته النفس بالكف ربها تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه ويطلقها في الساع فمجاهدته النفس بالكف ربها تمحو عن قلبه الظلمة التي ارتفعت إليه ويطلقها في الساع» (١٢٦).

## ٥٧١- بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب؛

قال الإمام الغزالي رحمه الله: «اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب:

<sup>(</sup>٦٢٦) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٢١ - ٢٢.

#### ١-٥٧٢ منها: الإصرار والمواظية:

ولذلك قبل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها، لو تصور ذلك، كان العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها، ومثال ذلك: قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر، ولذلك قال رسول الله على : (خير الأعمال أدومها وإن قل قل) (٢٢٧)، والأشياء تستبان بأضداها، وإن كان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب، إلا أن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصغائر، فقلما يزنى الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات، وقلما يقتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة، ولو بعتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة، فكل كبيرة تكتنفها صغائر سابقة ولاحقة، ولو تصورت كبيرة وحدها بغتة ولم يتفق إليها عود ربها كان العفو فيها أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليها عمره.

### ٣٧٥-٢- ومنها، أن يستصغر الذنب،

فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله تعالى، لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له، وذلك النفور يمنع من شدة تأثره به، واستصغاره يصدر عن الألف به، وذلك يوجب شدة الأثر في القلب، والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده بالسيئات، ولذلك لا يؤاخذ بما يجرى عليه في الغفلة فإن القلب لا يتأثر بما يجرى في الغفلة، وقد جاء في الخبر: (المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره) (١٢٨٦)، وقال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل ذنب عملته مثل هذا، وإنها يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله، فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة، وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الخطيئة

<sup>(</sup>٦٢٧) قال العراقي: «حديث خير الأعمال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب الأعمال». (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: ٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦٢٨) قال العراقي: «حديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه الحديث أخرجه البخاري من رواية الحارث ابن سويد» (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: ٢٤/٤).

وانظر إلى كبرياء من واجهته بها، وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين: لا صغيرة بل كل مخالفة فهي كبيرة، وكذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم للتابعين: وإنكم لتعملون أعهالاً هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله على من الموبقات، إذ كانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر، وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل، ويتجاوز عن العامي في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف.

#### ٥٧٤-٣- ومنها، السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها،

واعتداد التمكن من ذلك نعمة، والغفلة عن كونه سبب الشقاوة، فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم أثرها في تسويد قلبه، حتى إن من المذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجح به لشدة فرحه بمقارفته إياه كها يقول: أما رأيتني كيف مزقت عرضه؟ ويقول المناظر في مناظرته أما رأيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساوية حتى أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه؟ ويقول المعامل في التجارة أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعته وكيف غبنته في ماله وكيف استحمقته؟ فهذا وأمثاله تكبر به الصغائر، فإن الذنوب مهلكات وإذا دفع العبد إليها، وظفر الشيطان به في الحمل عليها، فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من الله تعالى، فالمريض الذي يفرح بأن ينكسر إناؤه الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من ألم شربه لا يرجى شفاؤه.

## ٥٧٥ - ٤ - ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه:

ولا يدرى أنه إنها يمهل مقتاً، ليزداد بالإمهال إثهاً، فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله تعالى به، فيكون ذلك لأمنه من مكر الله، وجهله بمكامن الغرور بالله، كها قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي ٓ أَنفُسِهِمۡ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَّلُونَهَا فَيَشَلَ اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَّلُونَهَا فَيَشَلَ اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَمُ يَصَّلُونَهَا فَيَشَلَ الله المجادلة: ٨].

# ٥٧٦-٥- ومنها، أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره،

فإن ذلك جناية منه على ستر الله الذي سدله عليه، وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه، أو أشهده فعله، فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فغلظت به، فإن انضاف إلى

ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعة وتفاحش الأمر، وفى الخبر: (كل الناس معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه)(٦٢٩).

وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنه يظهر الجميل ويستر القبيح ولا يهتك الستر فالإظهار كفران لهذه النعمة، وقال بعضهم: لا تذنب فإن كان ولا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين، ولذلك قال تعالى: ﴿ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعَضُهُ م مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ بَعْضُ السلف: ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه.

## ٥٧٧-٦- ومنها: أن يكون المذنب عالماً يقتدى به:

فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم، وركوبه مراكب الذهب، وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين، ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدته إياهم بترك الإنكار عليهم، وإطلاق اللسان في الأعراض، وتعديه باللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف، واشتغاله من العلوم بها لا يقصد منه إلا الجاه كعلم الجدل والمناظرة، فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت العالم ويبقى شره مستطيراً في العالم آماداً متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه، وفي الخبر: (من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً) (١٣٠٠ قال تعالى: ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا عباس: ويل للعالم من الأثار: ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والعامل، وقال ابن عباس: ويل للعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآفاق، وقال بعضهم: مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها... فبهذا يتضح أن

<sup>(</sup>٦٢٩) قال العراقي: «حديث كل الناس معافى إلا المجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة بلفظ كل أمتى». (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: ٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٦٣٠) قال العراقي: «حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله» (انظر تخريج العراقي لأحاديث الإحياء: ٣٣/٤)، قلت: وانظر أيضا: البخاري باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. وابن ماجة برقم (١٩٩) وأحمد (١٨٤٠) والدارمي (١٨٥).

أمر العلماء مخطر فعليهم وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والأخرى إخفاؤه، وكها تتضاعف أوزارهم على الذنوب، فكذلك يتضاعف ثوابهم على الحسنات إذا اتبعوا، فإذا ترك التجمل والميل إلى الدنيا، وقنع منها باليسير ومن الطعام بالقوت... فيتبع عليه ويقتدي به العلماء والعوام فيكون له مثل ثوابهم، وإن مال إلى التجمل مالت طباع من دونه إلى التشبه به، ولا يقدرون على التجمل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام، ويكون هو السبب في جميع ذلك فحركات العلماء في طوري الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما بالربح وإما بالخسران» (٦٣١).

## المطلب الثاني التوبـة المستحبة

#### ٨٧٥ - حقيقة التوبة المستحبة،

قد علمت معنى التوبة المستحبة - بعد الواجبة - أي زيادة على التوبة الواجبة، وأن معناها: التوبة من فعل المكروهات ومن ترك المندوبات. ومعلوم أن قسم (المكروه) لا يعاقب فاعله وإن كان يلحقه العتاب، فهو مستقل عن قسم الحرام الذي يعاقب فاعله، وأن تارك المكروه يثاب على تركه. وأن (المندوب) مطلوب على سبيل الإرشاد والفضيلة لا على سبيل الحتم والإلزام، ومن ثم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فإذا تحرى المسلم فعل المندوبات وترك المكروهات - بعد فعل الواجبات وترك المحرمات - كان أعلى درجة ومنزلة عمن اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، وما قلناه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح.

## ٥٧٩ - أثر التوبة المستحبة في منازل المؤمنين في الآخرة:

ومن هنا انقسم المؤمنون الفائزون يوم القيامة - كها جاء في سورة الواقعة - إلى (أصحاب اليمين) الأبرار، و(السابقون) المقربون، وكل قسم من القسمين يتضمن درجات ومنازل لا يعلمها إلا الله تعالى بحسب أعمال أصحابها في الدنيا ورحمة الله لهم وفضله عليهم في الآخرة.

<sup>(</sup>٦٣١) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ٤ ص: ٣٢-٣٤ (وقد تصرفنا في النص المقتبس بالترقيم للفقرات مع المحافظة على عبارة المصنف).

وعلى هذا الأساس بنى شيخ الإسلام ابن تيمية تقسيمه للتوبة إلى توبة واجبة، وتوبة مستحبة تزيد في منزلة صاحبها عند الله تعالى، وأنت إذا رجعت إلى ما استدل به شيخ الإسلام لهذا التقسيم وجدته واضحاً في تقسيم القرآن الكريم للمؤمنين إلى السابقين وأصحاب اليمين، وكذلك تجده واضحاً في اختلاف مقدار الجزاء الحسن من الفضل والنعمة والرحمة لكل من الفريقين، فارجع إلى الآيات التي استدل بها وتأملها ثانية تجد أن هذا التقسيم متفق مع نصوص الشرع، مفيد من حيث العلم والعمل.

### ٥٨٠ حاجة المؤمنين عامة والعلماء والدعاة خاصة إلى التوبة المستحبة؛

فالمؤمنون الذين يسعون إلى الدرجات العلا، والدعاة إلى الله تبارك وتعالى على وجه الخصوص، هم أحوج ما يكونون إلى أن يكونوا ربانيين، يعينهم في ذلك فعل المندوبات بعد الواجبات وترك المكروهات بعد المحرمات وذلك هو معنى (أتقاكم) الذي هو (الأكرم) عند الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَاكُمُ ﴾ [الحجرات: ١٣].

فهم محتاجون إلى ذلك لأنهم انتدبوا أنفسهم لوظيفة الرسل وأتباعهم فلا يكتفون بإصلاح أنفسهم بل يتجاوزن ذلك إلى إصلاح غيرهم وهدايته وذلك يكون ممكناً بقدر ما يكونون عليه من حال إيهانية عالية تشع أنوارها على الآخرين، فإذا حرصوا على التوبة المستحبة - بعد الواجبة - التي تمكنهم أن يكونوا ربانيين كها قال تعالى: ﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبّنيتِ نَهُ وَاللّهُ عَلَيْتُ مُعُلّمُونَ الْكِنتِ وَمِمَا كُنتُم تَدُرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، وحاولوا أن يكون لهم نصيب من درجة السابقين جهد استطاعتهم كانوا أهل أسوة برسول الله على وبأصحابه الذين كان حالهم ترك المكروهات والتوبة منها وفعل المندوبات والتوبة من وركها، والإكثار من ذكر الله تعالى تسبيحاً وحمداً وتهليلاً واستغفاراً. والإكثار من تركها، والإكثار من ذكر الله تعالى تسبيحاً وحمداً وتهليلاً واستغفاراً. والإكثار من أن يسير تركها، والإكثار من ذكر الله تعالى تسبيحاً وحمداً وتهليلاً واستغفاراً. والإكثار من أن يسير تركها، والإكثار من ذكر الله تعالى تسبيحاً وحمداً وتهليلاً واستغفاراً. والإكثار من أن يسير تركها، والمؤلف أن يدعو إلى كل خير، ويعينه الله لمحبته له بسبب النوافل بعد الفرائض، كها جاء في الحديث الشريف: (وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) (١٣٢٢ ولا يكتفي بدرجة الناجين أو يستهدفها دون محاولة الارتقاء بمعونة الله وتوفيقه.

<sup>(</sup>٦٣٢) البخاري (٦٢١) وأحمد (٢٤٩٩٧).

وليتأمل هذه النداءات في القرآن الكريم التي ترغبه في الترقي في مدارج الإينان، فإن لم يحاول صياغة نفسه وروحه، وعلمه، وفعله وتركه، بصبغتها - وقد اتخذ وظيفة الرسل وأتباعهم في الدعوة إلى الله سلوكاً وهدفاً - فلمن إذن تكون هذه الخطابات القرآنية: ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَا خَيْرَتِ بِإِذِنِ اللّهِ ذَلِك الله هُو الفَضَلُ الدَّكِيرِةِ فِي الله وَسَارِعُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِن رَبِحُمُ مَن الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله الموفق والله والله والله الموفق والمستعان. ﴿ وَالله والله الموفق والمستعان. والله الموفق والمستعان. والله الموفق والمستعان.

## المبحث الرابع التوبة في الباطن والتوبة في الظاهر

٥٨١- تمهيد وتقسيم:

٥٨٢- التعريف بالتوبة في الباطن والتوبة في الظاهر والغرض من هذا التقسيم:

التوبة في الباطن - وتسمى التوبة الباطنة - سميت بهذا الاسم لتمييزها عن التوبة التي يحكم القاضي بثبوتها من أجل ترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بها من قبول الشهادة أو عودة الأهلية للولاية ونحو ذلك، والتي تسمى بالتوبة في الظاهر، أو التوبة الحكمية كما سهاها صاحب «المغني». والتي لا يحكم القاضي بها إلا إذا ظهرت توبة صاحبها وعلمت لكي ينظر القاضي فيها وما إذا كانت ثابتة فتصرف عن صاحبها وصف الفسق الذي يمنع شهادته وولايته. فثبوت التوبة في الظاهر لها هذا الغرض المخصوص. ولا علاقة لها بصدق التوبة في نفس الأمر إلا بقدر ما تدل عليه الدلائل الظاهرة، لأن صدق التوبة أمر خفي على القاضي الذي يحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.

ونقسم الكلام في هذا المبحث إلى مطلبين: نبحث في المطلب الأول: التوبة في الباطن. ونتناول في المطلب الثاني: التوبة في الظاهر.

## المطلب الأول التوبية في البياطين

## ٥٨٣- التوبة في الباطن هي حقيقة التوبة وهي الأصل:

ومما تقدم يتبين أن التوبة في الباطن هي حقيقة التوبة، وهي الأصل، وأنها تشمل جميع أقسام التوبة الصحيحة فيها بين العبد وربه تعالى التي تحدثنا عنها سابقاً والتي يفعلها العبد باعتبارها فرضاً عليه بعد وقوع الذنب، فهي تشمل التوبة بوصفها توبة واجبة، وتشملها بوصفها توبة نصوحاً، وتشملها التوبة المستحبة أيضاً.

وضابطها أنها لا تحتاج إلى وصولها للقضاء ليحكم بصحتها ويرتب الأحكام المذكور عليها، وهذه التوبة الباطنة أو التوبة في الباطن هي توبة العبد فيها بينه وبين ربه

تعالى والتي يرتفع بها الإثم، وتحصل بها المغفرة والمحبة وغير ذلك من آثار التوبة وكل كلامنا عن التوبة في الفصول والمباحث السابقة يدور حولها. فإن وجدت الحاجة إلى الحكم بثبوت التوبة في القضاء من أجل ترتيب الأحكام عليها، فإن هذا قدر زائد عن حقيقة التوبة وماهيتها وصحتها فيها بين العبد وربه وقبولها من الله تعالى.

فليست التوبة في الظاهر إلا ظهور التوبة الباطنة نفسها بصورة معلومة للقضاء لكي يحكم بثبوتها إن كانت صحيحة حسب أحكام الظاهر، ويرتب الأحكام الشرعية القضائية عليها. وقد يحكم القاضي بثبوت التوبة في الظاهر لما يظهر له من الدلائل وتكون هي نفسها غير صحيحة في الباطن فيها بين العبد وربه تعالى وتكون غير مقبولة عند الله تعالى بأن تكون في الباطن أي في الحقيقة توبة معلولة. ولذلك اشترط الشافعية مرور مدة سنة يظهر فيها إصلاح العمل، بينها لم يشترط الحنابلة هذا الشرط.

## ٥٨٤ - تقسيم التوبة إلى باطنة وظاهرة هو تقسيم الشافعية والحنابلة:

وتقسيم التوبة على هذا النحو، أي إلى توبة في الباطن (باطنة) وإلى توبة في الظاهر هو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة والشافعية.

#### ٥٨٥ - بعض ما نقلته الموسوعة الفقهية عن الشافعية والحنابلة :

جاء في الموسوعة الفقهية: "صرح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن التوبة نوعان: توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر. فأما التوبة في الباطن: فهي ما بينه وبين الله عز وجل، فينظر في المعصية فإن لم تتعلق بها مظلمة لآدمي، ولا حد لله تعالى، كالاستمتاع بالأجنبية فيها دون الفرج، فالتوبة منها أن يقلع عنها، ويندم على فعل ما فعل، ويعزم على أن لا يعود إلى مثلها. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الآية. وإن تعلق بها حق آدمي، فالتوبة منها أن يقلع عنها، ويندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يعود إلى مثلها، وأن يبرأ من حق الآدمي، إما بأن يؤديه، أو يسأله حتى يبرئه منه، وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه. وإن تعلق بالمعصية يبرئه منه، وإن لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه. وإن تعلق بالمعصية حد لله، كحد الزنى والشرب، فإن لم يظهر ذلك، فالأولى أن يستره على نفسه لقوله على المن من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله) » (١٣٣).

<sup>(</sup>٦٣٣) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج:١٤ ص:١٢٤.

#### ٥٨٦- من فقه الشافعية:

وج، في السنى المطالب في الفقه الشافعي: ال... التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالى. وهي التي يتعلق بها عود الشهادات والولايات...! (١٣٤).

## ٥٨٧- من الفقه الحنبلي:

وجاء في المغني - من الفقه الحنبلي والمقارن - : «والتوبة على ضربين: باطنة، وحكمية. فأما الباطنة: فهي ما بينه وبين ربه تعالى، فإن كانت المعصية لا توجب حقاً عليه في الحكم كقبلة أجنبية أو الخلوة بها وشرب مسكر أو كذب فالتوبة منه الندم والعزم على أن لا يعود...، وإن كانت توجب عليه حقاً لله تعالى أو لآدمي كمنع الزكاة والغصب فالتوبة منه بها ذكرنا وترك المظلمة حسب إمكانه بأن يؤدي الزكاة ويرد المغصوب أو مثله إن كان مثلياً وإلا قيمة وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه، فإن كان عليه فيها حق في البدن، فإن كان حقاً لآدمي كالقصاص وحد القذف اشترط في التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق، وإن كان حقاً لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر فتوبته أيضاً بالندم والعزم على ترك العود و لا يشترط الإقرار به فإن كان ذلك لم يشتهر عنه فالأولى له ستر والعزم على ترك الغو وبين الله تعالى...» (١٣٥٠).

## المطلب الثاني التوبة في الظاهر

## ٨٨٥- تعريف الموسوعة الفقهية للتوبة في الظاهر وبيان أحكامها:

جاء في «الموسوعة الفقهية»: «وأما التوبة في الظاهر (وهي التي تعود بها العدالة والولاية وقبول الشهادة)، فإن كانت المعصية فعلاً كالزنا والسرقة لم يحكم بصحة التوبة عند الشافعية حتى يصلح عمله، وقدروها بسنة أو ستة أشهر، أو حتى ظهور علامات الصلاح على اختلاف أقوالهم خلافاً لجمهور الفقهاء فإنهم لم يشترطوا إصلاح العمل بعد التوبة، وإن كانت المعصية قذفاً أو شهادة زور فلا بد من إكذاب نفسه» (٦٣٦).

<sup>(</sup>٦٣٤) الأنصاري، زكريا: أسنى المطالب: ج: ٤ ص: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦٣٥) ابن قدامة: المغنى ج: ١٠ ص: ١٩٣.

<sup>(</sup>٦٣٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ج:١٤ ص:١٢٤.

## ٥٨٩- بعض أقوال الفقهاء في التوبة في الظاهر وبيان أحكامها:

جاء في «المغني» - من الفقه الحنبلي -: «ظاهر كلام أحمد، والخرقي، أنه لا يعتبر في شبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل [أي مضي مدة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاحه للحكم بصحة توبته في الظاهر وما يبنى عليها من أحكام] وهو أحد القولين للشافعي، وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل، فلا تكفي التوبة حتى تمضي عليه سنة تظهر فيها توبته ويتبين فيها صلاحه... ولنا - أي دليل الحنابلة في عدم اشتراط المدة - قوله الكلية : (التوبة تجب ما قبلها)، وقوله: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة، فكذلك الأحكام [أي الأحكام المبنية على التوبة في الظاهر من قبول شهادته ونحوها]، ولأن التوبة من السرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده، وهو أعظم الذنوب كلها، في دونه أولى... ودليل ذلك - أيضاً - قول عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك، ولم يعتبر أمراً آخر، ولأن من كان غاصباً فرد ما في يديه، أو مانعاً للزكاة فأداها وتاب إلى الله تعالى، قد حصل منه الإصلاح وعلم نزوعه عن معصيته بأداء ما عليه، ولو لم يرد التوبة ما أدى ما في يديه، ولأن تقييده بالسنة - أي مدة سنة يظهر فيها إصلاح العمل - تحكم لم يرد الشرع به، والتقدير إنها يثبت بالتوقيف» (١٣٠٠) أي من الشرع لا بالاجتهاد.

وجاء في «كشاف القناع» - من الفقه الحنبلي-: «ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، قبلت شهادتهم بمجرد ذلك، لأن ردها إنها كان لمانع وقد زال، ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل، لقوله على: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (١٣٨٠ ولأن شهادة الكافر تقبل بمجرد الإسلام فلأن تقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى، ولقول عمر لأبي بكرة: تُبْ أقبل شهادتكَ... وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله أي الواجب الذي تركه ويسارع بفعل ذلك الواجب، بل تجب التوبة فوراً من كل معصية، ويعتبر لصحة توبة من نحو غصب رد مظلمة إلى ربها إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أو أن يحله منها أي المظلمة... بأن

<sup>(</sup>٦٣٧) المغني ج: ١٠ ص: ١٩٣-١٩٤.

<sup>(</sup>٦٣٨) أخرجه ابن ماجة (٢٤٠).

يطلب منه أن يبرئه، ويستمهله معسراً، أي يستمهل التائب رب المظلمة إن عجز عن ردها أو بدلها لعسرته » (٦٣٩).

وظاهر مما تقدم أن التوبة في الظاهر هي التي يحكم بها في القضاء من أجل بناء الأحكام عليها، وأن الفقهاء بعضهم اشترط مرور مدة سنة على توبته يظهر بها صلاحه لكي يحكم له بأنه تائب فعلاً ويترتب على ذلك الأحكام، وبعضهم لم يشترط مدة يتبين فيها إصلاح العمل بل يحكم بتوبته في القضاء بمجرد حصول التوبة فعلاً من غير انتظار مرور مدة.

وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في القسم الرابع من أقسام التوبة وهو «التوبة الباطنة والتوبة الظاهرة» لنبدأ الكلام في المبحث الخامس في التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها.

<sup>(</sup>٦٣٩) كشاف القناع ج: ٦ ص: ٤٢٥ (وانظر في الفقه الشافعي: الأنصاري، زكريا: أسنى المطالب: ج:٤ ص: ٣٥٩).

## المبحث الخامس التنبيه على التوبة الحماعية وبيان حكمها

## ٩٠ - التعريف بالتوبة الجماعية (١٤٠):

نقصد بالتوبة الجهاعية: أن تصدر التوبة من جماعة بصورة جماعية سواء أكانت هذه الجهاعة طلاباً للعلم وجههم أستاذهم إلى توبة في فترة معينة، أو كانت جماعة إسلامية وجهها ولي الأمر فيها إلى توبة جماعية، أو كانت مجموعة من الأفراد أذنبوا ذنباً واحداً فتابوا في وقت واحد، أو كانت استجابة من الأمة لتوجيه من ولي الأمر المسلم لأن تقدم توبة جماعية في فترة معينة تقرباً إلى الله ورفعاً لأسباب العذاب بسبب شيوع المعاصي والمنكرات أو نحو ذلك.

### ٥٩١ - يق القرآن والسنة أمثلة للتوبة الجماعية:

والتوبة الجماعية على النحو الذي مثلنا له، توجد لها أمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة:

فما جاء في القرآن: توبة آدم الله وزوجه معاً، وتوبة السبعة الذين ربطوا أنفسهم بسواري المسجد لما تخلفوا عن غزوة تبوك أملاً في أن يقبل الله تعالى توبتهم وقد قبلها وأخبر نبيه يه بذلك، وتوبة قوم يونس توبة جماعية في وقت واحد لما ظهرت لهم أول علامات العذاب فخرجوا إلى خارج مدينتهم بصورة جماعية وأعلنوا توبتهم لله تعالى فتاب عليهم ومتعهم إلى حين كها جاء خبرها في القرآن الكريم. ومما في السنة النبوية توبة الصحابة من الأنصار عن مقالتهم في النبي على حين أعطى غيرهم ولم يجعل لهم نصيباً من العطايا التي غنمها المسلمون بحنين من هوازن، فجمعهم النبي على وكلمهم ووعظهم فندموا وتابوا.. إلى غير ذلك من الأمثلة التي سنبينها عند الكلام على بيان أدلة مشروعية التوبة الجاعية بعد قليل.

<sup>(</sup>١٤٠) ليس المقصود بالتوبة الجماعية: الاجتماع الوارد عند الصوفية.

# ٥٩٢ الحاجة إلى التوبة الجماعية: ١٥٩١ الحاجة إلى التوبة الجماعية من أجل التربية:

فقد يحتاج المربي إلى أن يوجه من تحت تربيته إلى توبة جماعية خلال فترى معينة يركزون فيها على التوبة وهو معهم في ذلك، ويحاولون تحقيقها على الوجه الأمثل، وتصحيحها، ويقوى بعضهم بعضاً على ذلك، فتكون ثمرة ذلك التزكية والترقي في الحياة الإيهانية.

## ٢-٥٩٤ حاجة الأمة إلى التوبة الجماعية:

وتحتاج الأمة إلى التوبة الجماعية لاستجلاب النعم والنصر ودفع النقم والخذلان وبخاصة العقاب الجماعي الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الانفال: ٢٥]، قال القرطبي في تفسيرها: «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب» (٢٤١) ثم قال: «إن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عليه فكلهم عاص، هذا بفعله وهذا برضاه، فقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في العقوبة قاله ابن العربي، وهو مقصود الأحاديث كما ذكرنا، ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح» (٢٤٢).

ومعلوم أن هذا يوجب توبة الأمة لدفع العقاب الجماعي عنها ومن أجل نوال رضوان الله تعالى وتأييده ونصره، فإذا تعاهدت فيها بينها أو وجهها الإمام إلى التوبة الجماعية لتحقيق هذه الغايات فإن هذه التوبة نافعة لها نفعاً عظيماً في الدنيا والآخرة.

وما ذكرناه هنا إنها هو على سبيل التمثيل لا الحصر.

ولكن ما هو الدليل على مشروعية هذا النوع من التوبة، أو بعبارة أخرى تأصيل التوبة الجاعية:

<sup>(</sup>٦٤١) تفسير القرطبي: ٧/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٦٤٢) المرجع السابق ٧/٣٩٣.

٥٩٥- الدليل على مشروعية التوبة الجماعية:

٩٦٥ - أولاً - الدليل من القرآن الكريم على مشروعية التوبة الجماعية:

٥٩٧ - أ- توبة آدم الطِّيلاً وزوجه في الجنة بعد الخطيئة:

فقد نقل القرآن توبتهما معاً وقولهما: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

قال الشوكاني في تفسير "فتح القدير": "قوله: (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) جملة استئنافية مبنية على تقدير سؤال كأنه قيل: فهاذا قالا؟ وهذا منهها اعتراف بالذنب وأنهها ظلها أنفسهها مما وقع منهها من المخالفة، ثم قالا: (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) " (٦٤٣). قلت: وظاهر الآية الكريمة يدل على أنهها تابا عن ذنب واحد معلوم وفي وقت واحد.

# ٥٩٨- ب - توبة السبعة المتخلفين عن غزوة تبوك الذين ربطوا أنفسهم بسواري المسجد حتى تاب الله عليهم؛

وتفصيل الواقعة كها جاءت في التفاسير ومنها «تفسير أبي السعود» عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَءَاخُرُونَ ٱعۡبَرُوْلُ اِلْمُنُومِمِم خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا وَءَاخُرَ سَيِّنًا عَسَى اللّه أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِن الغزو وإيثار اللّه عَفُورٌ رَّحِيم ﴾ [التوبة: ٢٠١]، قال: « (اعترفوا بذنوبهم) التي هي تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ولم يخفوا ما صدر عنهم من الأعهال السيئة كها فعله من اعتاد إخفاء ما فيه وإبراز ما ينافيه من المنافقين الذين اعتذروا بها لا خير فيه من المعاذير المؤكدة بالأيهان الفاجرة حسب ديدنهم المألوف، وهم رهط من المتخلفين أو ثقوا أنفسهم على سواري المسجد عند ما بلغهم ما نزل في المتخلفين، فقدم رسول الله على فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكريمة، ورآهم كذلك، فسأل عن شأنهم، فقيل: إنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم، فقال عن شأنهم، فقيل: إنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم، فقال عن شأنهم، فقيل: إنهم أقسموا أن لا يحلوا عملاً صالحاً) هو ما لاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة وتذمهم وندامتهم على ذلك... (وآخر سيئاً) الاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة وتذمهم وندامتهم على ذلك... (وآخر سيئاً)

<sup>(</sup>٦٤٣) تفسير فتح القدير: ٢/ ١٩٥، وانظر أيضاً: تفسير القرطبي: ١/ ٣٢٥، وكذلك: ٧/ ١٨١، وتفسير ابن كثير: ١/ ٨٢، وتفسير الطبري: ١/ ٣٤٣، وكذلك: ٨/ ١٤٤.

والمراد بالعمل السيئ ما صدر عنهم من الأعمال السيئة أو لا وآخراً... (عسى الله أن يتوب عليهم) أي يقبل توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنوبهم، (إن الله غفور رحيم) يتجاوز عن سيئات التائب ويتفضل عليه، وهو تعليل لما تفيده كلمة (عسى) من وجوب القبول، فإنها للإطماع الذي هو من أكرم الأكرمين إيجاب وأي إيجاب» (١٤٤١).

(٦٤٤) تفسير أبي السعود: ٩٨/٤-٩٩، (وانظر تفصيل الأقوال بشأن الواقعة المذكورة في (تفسير الطبري: ١٣/١١) حيث قال بعد أن أورد جميع الأقوال - بأسانيدها - في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَرُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴿ وَمَا خَلُولُوا عَمَلًا صَلِحًا وَءَا خَرَ سَيّتًا عَسَى اللّه أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة:١٠٠] - ومنها قول من قال بأن الآية نزلت في أبي لبابة وحده - ومبيناً القول الصواب عنده من حيث المعنى مذه الآية والسبب الذي أنزلت فيه:

"قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله على وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة، وإنها قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لأن الله جلّ ثناؤه قال: ﴿ وَءَاخُرُونَ أَعْرَفُوا بِدُنُوبِم ﴾ فأخبر عن اعتراف جماعة بذنوبهم، ولم يكن المعترف بذنبه الموثق نفسه بالسارية أبو لبابة وحده، فإذا كان ذلك، وكان الله تبارك وتعالى قد وصف في قوله: ﴿ وَءَاخَرُونَ آعَرَفُوا بِذُنُوبِهم ﴾ بالاعتراف بذنوبهم جماعة، علم أن الجهاعة وكان لا الذين وصفهم بذلك غير الواحد، فقد تبين بذلك أن هذه الصفة إذا لم تكن إلا لجهاعة وكان لا جماعة فعلت ذلك فيها نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويل إلا جماعة من المتخلفين عن غزوة تبوك، صح ما قلنا في ذلك، وقلنا كان منهم أبو لبابة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك».

وذكر ابن القيم في (زاد المعاد: ٣/ ٥٥٦-٥٥٥): الواقعة المذكورة فقال: «وقال عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبدالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَاخَرُونَ ٱعَمَّرُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَمَاخَرَ سَيِّنًا ﴾ الآية، قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله على غزوة تبوك فلم حضر رسول الله أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد... إلخ».

وأوردها أيضاً الشوكاني في (تفسير فتح القدير: ٢/ ٤٠١) نقلاً عن الطبري فقال: «وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَءَاخَرُونَ اعْمَرَ وَوَلِمَ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ الآية، قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فلم حضر رجوع رسول الله ﷺ أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد... إلخ». وانظر الواقعة أيضاً في: تفسير ابن كثير: ٢/ ٣٨٦، وتفسير القرطبي: ٨/ ٢٤٢، وتفسير الجصاص: أحكام القرآن: ٣/ ٢٥٠، وتفسير البغوي: ٢/ ٣٢٣، وتفسير زاد المسير: ٣/ ٤٩٤.

## ٩٩٥ - ج - توبة قوم يونس بصورة جماعية وقبول الله تعالى توبتهم:

قال جل ثناؤه: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُمَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَـمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [يونس: ٩٨].

وتفصيل الواقعة على نحو ما ذكره المفسرون ومنهم القرطبي، قال: «... وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم يونس الكلي يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه، فأبوا، فقيل: إنه أقام يدعوهم تسع سنين فيئس من إيانهم، فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث، ففعل، وقالوا: هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم، وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك، فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم وردوا المظالم في تلك الحالة، وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيرده، والعذاب منهم – فيها وري عن ابن عباس أنهم غشيتهم ظلة وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرها بين أكتافهم، وقال ابن جرير: غشيهم وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرها بين أكتافهم، وقال ابن جرير: غشيهم طلة عضى ما يغشى الثوب القبر، فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب، وقال الطبري خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب، وذكر ذلك عن خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب، وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين، وقال الزجاج إنهم لم يقع بهم العذاب وإنها رأوا العلامة التي تدل على العذاب ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيهان...» (1850).

<sup>(</sup>٦٤٥) تفسير القرطبي ج: ٨ ص: ٣٨٤. وانظر أيضاً: تفسير ابن كثير: ٢/ ٤٣٤، حيث قال: «لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيها ممن سلف من القرى إلا قوم يونس وهم أهل نينوى وما كان إيهانهم إلا تخوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهرهم فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا كها قال تعالى: (إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) » وانظر أيضا: تفسير أبي السعود: ٤/ ١٧٦، وتفسير البغوي: ٢/ ٣٦٩، وتفسير فتح القدير: ٢/ ٤٧٥، وتفسير روح المعانى: ١١/ ١٨٥.

وموضع الشاهد في توبة قوم يونس أنهم تابوا إلى الله تعالى توبة جماعية، وليس مرادنا الآن تحقيق ما إذا كانت توبتهم قد رفعت العذاب عنهم بعد معاينتهم له كما يقول بعض المفسرين، أو بعد معاينة أول أسبابه أو علاماته كما يقول آخرون، وإنها مرادنا بيان مشروعية التوبة الجماعية ودليلها من القرآن الكريم.

-٦٠٠ د- أمر الله تعالى القوم الذي كفروا بعد إيمانهم وعبدوا العجل من بني إسرائيل بأن يتوبوا توبة جماعية:

جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِآتِخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواً إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٤٥].

وقد جاء تفصيل الواقعة في التفاسير ومنها «في ظلال القرآن حيث قال: «وقصة اتخاذ بني إسرائيل للعجل، وعبادته في غيبة موسى - الني – عندما ذهب إلى ميعاد ربه على الجبل، مفصلة في سورة طه السابقة النزول في مكة. وهنا فقط يذكرهم بها، وهي معروفة لديهم. يذكرهم بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم، الذي أنقذهم باسم الله، من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب. ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة: (وأنتم ظالمون).. ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد عجلاً جسداً، وقد أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول!...

ولم يكن بد من التطهير القاسي؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقومها إلا كفارة صارمة، وتأديب عنيف. عنيف في طريقته وفي حقيقته:

(وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم).. اقتلوا أنفسكم. ليقتل الطائع منكم العاصي. ليطهره ويطهر نفسه.. هكذا وردت الروايات عن تلك الكفارة العنيفة.. وإنه لتكليف مرهق شاق، أن يقتل الأخ أخاه، فكأنها يقتل نفسه برضاه. ولكنه كذلك كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة، التي لا تتهاسك عن شر، ولا تتناهى عن نكر. ولو تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجل. وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؟

وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة التي تنفعهم وتربيهم! وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير: (فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم)(١٤٦) ».

قلت: وظاهر من الآية الكريمة أن الله تعالى أمرهم بتوبة جماعية من جريمة الكفر بعد الإيان. وموضع الشاهد من إيرادنا لهذه الواقعة هو التوبة الجماعية، أما مضمون هذه التوبة وكيفيتها فهو من أحكام شريعة من قبلنا وليس من شريعتنا، فإن الله تعالى رفع عن أمة محمد على الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة فجعل التوبة في شريعتنا تحصل بمجرد الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة إلى الذنب.

قال ابن القيم: «وكذلك توبة أمته [أي أمة محمد ﷺ أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولاً، وأسهل تناولاً، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم، وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع» (١٤٧٧).

وقال القرطبي في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَكَمِمُ أَوْ ظَلَمُواْ اللّهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَاللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَاللّهُ وَلَمْ يَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَهُمْ مَعْفِرةً مِن الله عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الله على الله منا حيث كان المذنب منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب داره وفي رواية كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: اجدع أنفك، اقطع أذنك، افعل كذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضاً من ذلك الفعل ببنى إسرائيل » (١٤٨).

٦٠١ ثانياً - الدليل من السنة النبوية على مشروعية التوبة الجماعية:
 الأدلة من السنة النبوية على مشروعية التوبة الجماعية كثيرة نذكر منها ما يلى:

<sup>(</sup>٦٤٦) سيد قطب: في ظلال القرآن ٧١.

<sup>(</sup>٦٤٧) ابن القيم: زاد المعاد: ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦٤٨) تفسير القرطبي ج: ٤ ص: ٢١٠.

## ٦٠٢- أ- دعوة النبي ﷺ الصحابة إلى توبة جماعية في وقت واحد:

وتفصيل الواقعة كما أوردها المنذري في الترغيب والترهيب: «روي عن أنس بن مالك شه قال كان رسول الله على أله مسيره فقال: استغفروا الله فاستغفرنا فقال: أتموها سبعين مرة يعني فأتممناها فقال رسول الله على الله عبد أو أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا غفر الله له سبعائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من سبعائة ذنب. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي والأصبهاني» (١٤٩٠).

### ٦٠٣- ب - توبة الأنصار توبة جماعية:

حيث ندم الأنصار وبكوا على ما صدر من بعضهم من عتب على النبي على النبي الله العطايا التي أعطاها لغيرهم من فيء غزوة حنين.

وتفصيل الواقعة أن النبي على قسم الفيء الذي أفاء الله على رسوله بحنين من غنائم هوازن فأعطى عطايا عظاماً لغير الأنصار ولم يعط شيئاً للأنصار فوجدوا عليه على في أنفسهم، وظنوا أنه يحابي قومه - من غير الأنصار - حتى ولو كانوا غير مسلمين، وسرت بين بعضهم القالة تجاه النبي على وتلك خطيئة وذنب في حق رسول الله على يستحق التوبة، فجمعهم النبي على وذكرهم ووعظهم حتى ندموا وبكوا على ما صدر منهم.

ونحن ننقل الواقعة كها جاءت في مسند أحمد، قال: «عن أبي سعيد الخدري قال: ثم لما أعطى رسول الله على ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله على قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك، وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا امرؤ من قومي، وما أنا، قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة،

<sup>(</sup>٦٤٩) الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٣١١ (٢٥١٠) وانظر: طبقات المحدثين بأصبهان ج: ٣ ص: ٨٥-٨٦.

قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، قال: فأتاهم رسول الله على فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ ووجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل، قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبهاذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار، قال: فبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً، ثم انصرف رسول الله يشخ وتفرقنا» (100).

ولا شك أن بكاء القوم هو من أعلى درجات الندم والتوبة.

٦٠٤- ثالثا- تشريع التوبة مرافقة لعبادات تؤدى بصورة جماعية في زمن معين،

## - ٢٠٥ أ- توجيه الحجيج إلى الدعاء والاستغفار في المناسك وفي عرفة:

فمن ذلك ما تضمنته السنن النبوية من توجيه الحجيج إلى اللهج بالدعاء والاستغفار عند أدائهم المناسك سواء في الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو عند الوقوف على جبل عرفات، وغيرها من المناسك فيا من حاج إلا ويجدد توبته في هذه المناسك مرات ومرات وهو مجتهد في الدعاء والاستغفار، وبخاصة بعد سماع الخطبة الثانية من خطب الحج بجامع نمرة قبل صلاة الظهر والعصر - جمع تقديم - اقتداء بالنبي

<sup>(</sup>٦٥٠) متفق عليه: البخاري (٣٩٨٥) و(٣٩٨٨)، ومسلم (١٧٥٦)، وأحمد (١١٣٠٥) واللفظ له، وأيضاً (١٣٠٨) و(٦٥١٥) و(١٣٤٨).

عَلَيْهُ، يعلم فيها الإمام الناس ما أمامهم من المناسك، ويحثهم على الاجتهاد في الدعاء والعبادة (١٥١٠)، في عرفات وفي قابل الأيام.

## ٦٠٦- ب - تشريع التوبة والاستغفار بمناسبة صلاة الاستسقاء :

ومن ذلك أيضاً ما يسن للإمام في خطبة صلاة الاستسقاء من دعوة الحاضرين من المسلمين إلى التوبة والاستغفار في تلك الساعة، وتضمين خطبته إعلان التوبة لله تعالى عن نفسه وعن المسلمين الحاضرين الصلاة والمؤمنين على دعائه .

جاء في المغني لابن قدامة المقدسي: "يستحب أن يستفتح الخطبة بالتكبير، كخطبة العيد، ويكثر من الاستغفار والصلاة على النبي على ويقرأ كثيراً: ﴿ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَنَ مَفَارَا اللهِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ [نوح: ١٠-١١] وسائر الآيات التي فيها الأمر به، فإن الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه. وروي عن عمر الله أنه خرج يستسقي، فلم يزد على الاستغفار، وقال: لقد استسقيت بمجاديح السهاء. وعن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى ميمون بن مهران يقول: قد كتبت إلى البلدان أن يخرجوا إلى الاستسقاء إلى موضع كذا وكذا، وأمرتهم بالصدقة والصلاة، قال الله تعالى: ﴿ قَدُ أَفَلُكُ مَن لَرَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَكَ وَرَجْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]. ويقولوا كما قال نوح: ﴿ وَإِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنَى أَلَكُونَنَ مِن ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]. ويقولوا كما قال نوح: ﴿ وَإِلّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَلَكُونَى مِن ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]. ويقولوا كما قال يونس: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظَّلْمِينِ أَن لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ سُبَحَانَكُ إِنّي كَنْتُ مِن ٱلطَّالِمِينَ كُونَ أَن كُونَ مِن ٱلطَّالِمِينِ كَا وَلَا لَعْرَاحِمْنِينَ وَنَالَمْنِينَ وَالْمَالِمِينَ عَن ٱلظَّالِمِينِ كُونَ الطَّالِمِينَ كَاللّالِهُ مِن ٱلطَّالِمِينَ كَا اللهُ عَنْ أَلْ اللهُ الله عَنْ الطَّالِمِينَ كَاللّالِهُ عَنْ الطَّالِمِينَ كَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَرْحَمُونَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الطَّالِمِينَ كَاللّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الطَّالِمِينَ كَتَبُ مِن ٱلطَّالِمِينَ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>٦٥١) الموسوعة الفقهية: ١٨٨/١٩، حيث جاء فيها بمناسبة الكلام عن خطب الحج: «اتفق الفقهاء على أنه يسن للإمام أو نائبه الخطبة في الحج، يبين فيها مناسك الحج للناس، وذلك اقتداء بالنبي على أنه يسن للإمام أو عدد الخطب التي يخطبها، فذهب الجمهور إلى أنها ثلاث خطب، وذهب الشافعية إلى أنها أربع ١- الخطبة الأولى: يسن عند الجمهور عدا الحنابلة أن يخطب الإمام أو نائبه بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة، ويسمى بيوم الزينة، خطبة واحدة لا يجلس فيها يعلم فيها الناس مناسك الحج، اقتداء بالنبي على . ٢- الخطبة الثانية: تسن هذه الخطبة يوم عرفة بنمرة، قبل أن يصلي الظهر والعصر - جمع تقديم - اقتداء بالنبي على يعلم فيها الناس ما أمامهم من مناسك، ويحثهم على الاجتهاد في الدعاء والعبادة...».

[الأنبياء: ٨٧]. ويقولوا كما قال موسى: ﴿ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّكُ. هُوَ الْأَنْ الْمُعاصِي سبب انقطاع الغيث، والاستغفار والتوبة عُحو المعاصى المنعق من الغيث، فيأتي الله به » (١٥٢).

## ٦٠٧- ج - تشريع التوبة والاستغفار مع الجهاد:

ومن ذلك أيضاً تشريع التوبة مع الجهاد كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَيِي قَلَمُ مَعُهُ رِبِيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّدِينَ ﴿ اللّهَ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اَسْتَكَانُوا وَاللّهُ يُحِبُ الصَّدِينَ ﴿ اللّهِ وَمَا صَنْ فَوَ اللّهُ يُحِبُ الصَّدِينَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ يُحِبُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ يُحِبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وبهذا ننتهي من الكلام في الباب الثاني الذي تناولنا فيه بيان فضل التوبة ومشروعيتها وأركانها وأقسامها، ونتحول إلى الكلام في الباعث على التوبة والبواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وهو موضوع الباب الثالث القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٦٥٢) ابن قدامة المقدسي: المغني: ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦٥٣) تفسير القرطبي: ١٤/ ٢٣١.









## البِّالبِّاللِّاللِّهِ السِّاللِّهِ السَّاللِّفِ

## الباعث على النوبة والبواعث على الاصرار والنسويف



## وفيه فصلان:

- الفصل الأول: الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك.
- الفصل الثاني: البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة.













# البِّنائِلُالثَّالِيْنَ

## الباعث على النوبة والبواعث على الاصرار والنسويف

#### ۲۰۸ - تمهید وتقسیم،

الكلام في الباعث على التوبة والتدارك، وكذلك البواعث على الإصرار والتسويف، يستلزم تقسيم الموضوع إلى فصلين:

نخصص الأول منها: للكلام عن الباعث على التوبة، لنعلم ما الذي يبعث الإنسان على التوبة على وجه التحديد، وسنرى أن الذي يبعثه على ذلك هو اليقظة التي ينشئوها إدامة الفكر في حقائق الإيهان، ونور التنبيه لينتزع الغافل من رقدة الغافلين. وسنرى أن أهم ثمرات هذه اليقظة: أنها تنشئ المحاسبة للنفس، ومن ثم التوبة، لأن الغافل لا يحاسب نفسه ومن ثم لا يتوب. وكذلك تنشئ الرغبة في التطهر من آثار ذنوب الماضي، وأيضاً إرادة التدارك لدفع خطرها.. تدارك الماضي وتعمير الباقي من العمر بطاعة الله، وهذا يستلزم معرفة وسائل التدارك لكي يهارسها فعلاً، وهذا كله هو موضوع الفصل الأول من هذا الباب.

أما الفصل الثاني: فنخصصه للكلام عن الآفات المانعة من التوبة والباعثة على التسويف فيها، والإقامة على الذنوب من غير توبة، والإصرار عليها. وهذا يستلزم الكلام في تعريف الإصرار والتسويف في التوبة وبيان الأسباب المانعة من التوبة على وجه التحديد، وبيان كيفية معالجتها للخلاص منها.

وعلى ذلك نبحث أولاً في الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك.













الفَهَطِيلُ الأَوْلِ

الباعث على النوبة وننائجه ووسائل الندارك



وفيه ثلاثة مباحث،

- المبحث الأول: يقظة القلب من رقدة الغافلين
  - المبحث الثاني، نتائج اليقظة.
- المبحث الثالث: وسائل التدارك (وسائل مغضرة الذنوب)















# الفَصْيِلُ الأَوْلَى

# الباعث على النوبة وننائجه ووسائل الندارك

۲۰۹ - تمهید و تقسیم:

١١٠- لابد من باعث من داخل القلب يبعث على التوبة:

لكي تحصل التوبة لابد من باعث من داخل القلب يبعث عليها ويجعلها مطلوبة ومرغوبة وضرورية، وهذا كله إنها يحصل عن طريق اليقظة، يقظة القلب من رقدة الغافلين، فبدون هذه اليقظة يكون الإنسان في حال الغفلة وهي نوم القلب أو مرضه أو موته. والغافل لا يشعر بالحاجة إلى التوبة، حتى إذا جاء ملك الموت ﴿ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

#### ٦١١- يقظة القلب ما هو مصدرها؟ :

فالباعث على التوبة إذن يقظة القلب، وهي تحصل: بـ (إدامة الفكر) في كتاب الله وما تضمن من ذكر الله تعالى وصفاته بها ينشئ بصيرة في الأسهاء والصفات، وذكر الموت، وهو القيامة الصغرى، وأقسام الناس فيه من ناجين سعداء وهالكين أشقياء، وذكر اليوم الآخر والنشر والحشر والعرض والحساب والميزان والصراط واستقرار الناس فريقين، فريق في جنات النعيم وفريق في نيران الجحيم، بها يوجد البصيرة في الوعد والوعيد، فإن إدامة الفكر في ذلك ونحوه يحوله من العلم به والمعرفة العقلية له إلى حضوره في القلب، والعبرة بهذا الحضور، فإنه يحول القلب الميت إلى قلب حي فيوجد اليقظة ويعدم الغفلة.

## ٦١٢- نتائج يقظة القلب؛

واليقظة التي هي الباعث على التوبة تنشئ في النفس جملة من النتائج من أهمها ثلاث:

إحداها: المحاسبة للنفس.

والثانية: الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرها.

والثالثة: إرادة التدارك.. تدارك الماضي وتعمير الباقي من العمر بطاعة الله.

وهذه النتائج لليقظة تفضي إلى تفتيش التائب عن وسائل التدارك مدفوعاً بالرغبة في التطهر وبإرادة التدارك قبل أن يخطفه الموت.

## ٦١٣- تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث:

وعلى ذلك انقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: في اليقظة من رقدة الغافلين، وأقوال العلماء فيها.
  - والمبحث الثاني: في نتائج اليقظة.
  - والمبحث الثالث: في وسائل التدارك.

# المبحث الأول يقظة القلب من رقدة الغافلين

#### ٦١٤ - أسباب اليقظة ومن ثم التوبة:

تدور أقوال العلماء في الباعث على التوبة حول سببين رئيسين يوجدان اليقظة ويبعثان على التوبة:

#### ٦١٥ - السبب الأول لليقظة:

هو إدامة الفكر في حقائق الإيهان في كتاب الله العزيز من معرفة بالله تعالى وذكر للموت واليوم الآخر والوعد والوعيد.

#### ١١٦- السبب الثاني لليقظة،

وهو قذف نور التنبيه في قلب العبد فضلاً من الله تعالى لينتزعه من رقدة الغافلين ويضعه على الصراط المستقيم.

فاليقظة من رقدة الغافلين المفضية إلى التوبة تحصل بهذين السببين المنشئين لليقظة ومن ثم الباعثين على التوبة.

وفيها يلي بيان العلماء لهما ولليقظة:

٦١٧- أقوال العلماء في أسباب اليقظة، والباعث على التوبة:

١١٨- قول القرطبي في الباعث على التوبة:

- 119 الباعث على التوبة (إدامة الفكر) في القرآن وما جاء فيه من الوعد والوعيد:

قال القرطبي: «قال علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار: (إدامة الفكر) في كتاب الله العزيز الغفار وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين وما وصفه من عذاب النار وتهدد به العاصين، ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه، فدعا الله رغباً ورهباً، والرغبة والرهبة ثمرة الخوف والرجاء، يخاف من العقاب، ويرجو الثواب، والله الموفق للصواب» (١٥٤).

<sup>(</sup>٦٥٤) تفسير القرطبي ج: ٤ ص: ٢١١-٢١٢.

# ٦٢٠- ب - الباعث على التوبة تنبيه إلهي،

وقال القرطبي أيضاً: «وقد قيل إن الباعث على ذلك (تنبيه إلهي) ينبه به من أراد سعادته لقبح الذنوب وضررها إذ هي سموم مهلكة، قلت: وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى، فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله ووعيده إلا بتنبيهه، فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها، وانبعث منه الندم على ما فرط، وترك مثل ما سبق، مخافة عقوبة الله تعالى، صدق عليه أنه تائب. فإن لم يكن كذلك كان مصراً عن المعصية، وملازماً لأسباب الهلكة، قال سهل بن عبد الله: علامة التائب: أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب كالثلاثة الذين خلفوا» (١٥٥٠).

# ٦٢١- ما يشهد لصحة قول القرطبي في الباعث على التوبة:

ويشهد لصحة ما قاله القرطبي في مسألة النور الإلهي أو (نور التنبيه) بوصفه باعثاً على التوبة وانشراح الصدر بالهداية قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ، يَشُرَحُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ اللّهِ سَلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ اللّهِ سَلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ اللّهِ سَلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَلَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهَ ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَلْنَهُ وَجَعَلَنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّنَهُ أَن الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقد سئل النبي على عن معنى: (شرح الله صدره للإسلام)، فبين أن معناها: أن القلب يدخله نور فينشرح له وينفسح، وبين أن العلامة الظاهرة لدخول هذا النور الخفي تتمثل في ثلاثة أشياء: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. فمن وجد هذه العلامات الثلاث فليعلم أن النور قد دخل قلبه.

#### ٦٢٢ - من إدامة الفكر.. إلى دخول النور في القلب وظهور علاماته :

ومن لم يجد هذه العلامات أو شيئاً منها فيمكنه استجلابها عن طريق (إدامة الفكر) في كتاب الله العزيز وما فيه من وعد حسن بالفوز العظيم بجنات النعيم بجوار الرحمن الرحيم وما في ذلك من ربح الأبد وسعادة الأبد، وكذلك (إدامة الفكر) في ما جاء فيه من وعيد شديد بنيران الجحيم للعاصين، وما في ذلك من خسارة الأبد وشقاوة الأبد. فمن

<sup>(</sup>٦٥٥) المرجع السابق ج: ٤ ص: ٢١١-٢١٢.

أدام الفكر في ذلك كله استجلب دخول (نور التنبيه) إلى قلبه، ثم سيجد العلامات الثلاث التي قالها رسول الله عليه، ويحمد الله ويشكره عليها.

وفيها يلي تفسير القرطبي للآية الكريمة بالحديث الشريف على النحو الذي شرحناه:

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ، يَشْرَحُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] أي يوسعه له ويوفقه ويزين عنده ثوابه ويقال: شرح: شق، وأصله التوسعة وشرح الله صدره: وسعه بالبيان... وروي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل ينشرح الصدر؟ فقال: نعم يدخل القلب نور، فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال على التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت» (١٥٦).

٦٢٣- قول ابن القيم في اليقظة الباعثة على التوبة:

٦٢٤- تعريف اليقظة:

تكلم ابن القيم عن اليقظة بوصفها باعثاً على التوبة فقال: «فأول منازل العبودية: (اليقظة): وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة.

٥٢٥ - الآثار المباشرة لليقظة:

٦٢٦- أ- (العزم) الجازم على المسير إلى الله تعالى:

فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى، وأوطانه التي سبي منها.

فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعرود إلى أوطاننا ونسلم

فأخذ في أهبة السفر، فانتقل إلى (منزلة العزم)، وهو العقد الجازم على المسير، ومفارقة كل قاطع ومعوق، ومرافقة كل معين وموصل، وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه وبحسب قوة عزمه يكون استعداده.

<sup>(</sup>٦٥٦) تفسير القرطبي ج: ٧ ص: ٨١.

#### ٦٢٧- ب - (الفكرة): وهي تحديق القلب إلى المطلوب:

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة: (الفكرة)، وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملاً ولما يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه.

# 77٨- ج - (البصيرة): وهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد فيبعثه على التوبة:

فإذا صحت فكرته أوجبت له: (البصيرة): فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه، وفي هذه لأعدائه، فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة الساوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضاً تحته، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها (۱۵۰).

وقال ابن القيم في موضع آخر: «فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح، وأسمعه داعي النجاح، وأذن به مؤذن الرحمن: حي على الفلاح، فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم، وقد ذكرنا أنها: انزعاج القلب لروعة الانتباه، وصاحب المنازل (الهروي) يقول: هي القومة لله المذكورة في قوله: ﴿ فَ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِللّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ﴾ [سبأ:٢٦]، قال: القومة لله: هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه... »(١٥٨).

<sup>(</sup>٦٥٧) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>٦٥٨) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ١٤١-١٤١.

ومما تقدم من قول القرطبي وابن القيم يتبين لك أن التوبة ثمرة اليقظة الباعثة عليها، وأن اليقظة تحصل (بإدامة الفكر) في حقائق الإيهان بالله واليوم الآخر وتحصل أيضا بمد الله تعالى عبده بنور التنبيه لينتزعه من رقدة الغافلين.

#### ٦٢٩ - من إدامة الفكر.. إلى البصائر الثلاث:

ذلك أن إدامة الفكر في كتاب الله العزيز تنشئ للإنسان بصائر كثيرة من أهمها ثلاث بصائر:

# -٦٣٠ البصيرة الأولى؛ بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته؛

إحداها: بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته إذ تزداد معرفته بالله جل جلاله، فيحبه ويرجوه، ويخافه ويخشاه، يرجو رحمته ويخاف عذابه.

يحبه لذاته وصفاته لأنها صفات جمال وكمال وصفات هيبة وجلال، والنفس مجبولة على حب الكمالات.

ويحبه لآلائه ونعمائه وبره وإحسانه ونعمته ورحمته، والنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها.

ويخافه ويخشاه لمطالعته لصفات الهيبة والعزة والجلال.

وكل من المحبة، والخشية، من لوازم الإيهان، وهي تزداد بإدامة الفكر في كتاب الله العزيز.

# ٦٣١ - البصيرة الثانية: بصيرة في معرفة أمره ونهيه:

والثانية: البصيرة في معرفة أمره ونهيه تبارك وتعالى، وهي تنشأ من إدامة الفكر في القرآن العظيم، ومطالعة الأمر والنهي الإلهي، والرجوع إلى السنة لمعرفة مراد الله تعالى، وكذلك أقوال المفسرين والعلماء. وبدون هذا وذاك يبقى الإنسان جاهلاً غافلاً. وكلما ازداد في إدامة الفكر في القرآن، وتدبره، ومعرفة تفاصيل أمره ونهيه، ازدادت هذه البصيرة.

#### ٦٣٢ - البصيرة الثالثة: بصيرة في معرفة وعده ووعيده:

والثالثة: البصيرة في معرفة وعده ووعيده المبثوث في معظم سور القرآن، وبهذه البصيرة يشاهد: الموت، وحياة البرزخ، والبعث والنشور، والحشر، والعرض والحساب،

وتطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشهاله، والميزان، وتقسيم الأنوار للمؤمنين وحرمان الكفار والمنافقين، والصراط والنار من تحته يحطم بعضها بعضاً و ﴿ تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [الملك: ٨]، حتى استقرار الناس فريقين، فريق في جنات النعيم قد ربح ربح الأبد وسعد سعادة الأبد، وفريق في نيران الجحيم قد خسر خسارة الأبد وشقي شقاوة الأبد.

فإدامة الفكر في القرآن تنشئ للعبد هذه المعارف التي تنشئ فيه اليقظة وتدفع عنه الغفلة، واليقظة هي الباعث على التوبة.

# ٦٣٣ - نور التنبيه يكون كسبياً ويكون وهبياً فيفضي إلى التوبة:

وكذلك (نور التنبيه) الذي هو سبب لليقظة ومن ثم التوبة، يتأتى من إدامة الفكر في كتاب الله العزيز، ولكنه يمكن أن يتأتى بطريقة أخرى مفاجئة من غير تدرج بأن يقذف الله في قلب من سبقت له من الله الحسنى بنور التنبيه لينتزعه من رقدة الغافلين ويضعه على الصراط المستقيم، رحمة منه وفضلاً وإحساناً، فتحصل له يقظة مفاجئة، وقد يكون هذا بسبب عمل صالح، أو يكون منة وفضلاً من الله تعالى وبدون سبب من العبد.

## ٦٣٤- اليقظة المفاجئة بسبب فعل أو مشهد وافضاؤها إلى التوبة:

قد تحصل اليقظة المفاجئة بسبب أن الإنسان شيع ميتاً وتفكر، أو شاهد قبوراً واعتبر، أو عمل عملاً صالحا غفر الله له به أو اجتباه الله بسببه ووفقه للتوبة النصوح.

ومن الأمثلة على ذلك ما أورده القرطبي في تفسيره قال: «قال سعيد بن أبي سكينة: بلغني أن علي بن أبي طالب شه نظر إلى رجل يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال له: جودها، فإن رجلاً جودها فغفر له. قال سعيد: وبلغني أن رجلاً نظر إلى قرطاس فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) فقبله ووضعه على عينه فغفر له. ومن هذا المعنى قصة بشر الحافي فإنه لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطيبها طيب اسمه، ذكره القشيري» (١٥٩٦).

ونص القصة كما في وفيات الأعيان والرسالة القشيرية: «... وسبب توبته أنه أصاب في الطريق ورقة مكتوباً فيها اسم الله عز وجل وقد وطئتها الأقدام، فأخذها واشترى

<sup>(</sup>٦٥٩) القرطبي: تفسير القرطبي: ج: ١ ص: ٩١.

بدراهم كانت معه غالية فطيب بها الورقة وجعلها في شق حائط، فرأى في النوم كأن قائلاً يقول له: يا بشر طيبت اسمي فلأطيبنك في الدنيا والآخرة. فلما انتبه من نومه تاب»(٦٦٠).

ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في السنة النبوية بشأن (الكفل) الذي قذف الله في قلبه نور التنبيه فتاب توبة مفاجئة.

فقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنها قال: لقد سمعته أكثر رسول الله حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات، ولكن سمعته أكثر من ذلك، قال: (كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت، فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا، ولكن هذا عمل لم أعمله قط، قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قالت: حملتني عليه الحاجة، قال: ثم نزل فقال: اذهبي فالدنانير لك، ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداً، فهات من ليلته، فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله عز وجل للكفل)(١٦١).

ومن الأمثلة على اليقظة المفاجئة التي تنتزع صاحبها من الكبيرة بعد أن أوشك على اقترافها، فتكفه عنها، وتحدث له توبة نصوحاً، ما ورد في الحديث الصحيح الذي يذكر الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة من الجبل فحبستهم داخل الغار فدعوا الله بأحسن أعمالهم ففرج عنهم.

وموضع الشاهد فيها على اليقظة المفاجئة هو الثاني من هؤلاء الثلاثة، ونحن نذكر الحديث بتهامه لأهميته:

فقد ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي على قال: (بينها ثلاثة نفر يتمشون، إذ أخذهم المطر، فأووا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم.

<sup>(</sup>٦٦٠) القرطبي: تفسير القرطبي: ج: ١ ص: ٩١.

<sup>(</sup>٦٦١) رواه الترمذي (٢٤٢٠) وقال: حديث حسن، وأحمد في مسنده (٤٥١٧) والبيهقي في شعب الإيهان ج:٥ ص:٤١٣.

فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم منها فرجة فرأوا منها السماء.

وقال الآخر [الثاني] - وهو موضع الشاهد على اليقظة المفاجئة -: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بهائة دينار، فتعبت حتى جمعت مائة دينار، فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها - وفي رواية وتركت المائة دينار -، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها فرجة، ففرج لهم.

قال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاءها، فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي، قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي) (١٦٢٠)، وفي رواية: (فخرجوا من الغار يمشون).

<sup>(</sup>٦٦٢) متفق عليه: البخاري (٢٠٦٣) و(٢١١١) و(٣٢٠٦)، ومسلم (٤٩٢٦) واللفظ له، وأحمد (٢٧٢) و(٤٧٠٢).

# المبحث الثاني نتائج اليقظة

#### ٦٣٥ - نتائج اليقظة كثيرة وعظيمة :

نتائج اليقظة كثيرة جداً، وعظيمة جداً، أعظمها التوبة وما يتفرع عنها من بدء المحاسبة للنفس بعد ترك الغفلة، ومن الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرها، ومن إرادة تدارك الماضي والتعويض عنه، وتعمير الباقي من الأيام والليالي بطاعة الله تعالى، فكل هذا يأتي مرافقاً للتوبة وهي أمور سيأتي بحثها بعد قليل.

وقد تبينا أن اليقظة تحصل عن طريق إدامة الفكر في حقائق الإيهان بالله واليوم الآخر في القرآن الكريم وعن طريق نور التنبيه الذي يجعله الله في قلب العبد فيحييه بعد موته، أو يوقظه بعد نومه، وبينا أن اليقظة هي الباعث على التوبة، وبقي أن نعرف النتائج الأخرى الكثيرة لليقظة ثم نعود إلى قصر الكلام على النتائج المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتوبة.

## ٦٣٦ - قول ابن القيم في نتائج اليقظة بوجه عام:

قال ابن القيم في نتائج اليقظة بوجه عام: «فإذا اطمأنت [النفس بسبب اليقظة] من الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الخيانة إلى التوبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكيس، ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات، ومن التيه إلى التواضع، ومن الفتور إلى العمل، فقد باشرت روح الطمأنينة. وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة، فهي أول مفاتيح الخير، فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم، بل أسوأ حالا منه، فإن العاقل يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق، لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب، وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده، وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده وركوده، وانغمس في غهار الشهوات، واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات، ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات، فهو في رقاده مع النائمين، وفي سكرته مع المخمورين، فمتى انكشف عن قلبه الأوقات، فهو في رقاده من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده

المؤمن، أو همة عليَّة أثارها معول الفكر في المحل القابل فضرب بمعول فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة فقال:

ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي العالي للا يا نفس ويحك ساعديني العين العالم الليالي لعلالي العالمة أن تفوري بطيب العيش في تلك العلالي

فأثارت تلك الفكرة نوراً رأى في ضوئه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من حين المؤت إلى دخول دار القرار، ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات، فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلاً: ﴿ بُكَ مَ مَن مَا فَرَطتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦]، فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها أي لا تقدر بثمن]، مستدركاً بها ما فات، محيياً بها ما أمات، مستقبلاً بها ما تقدم له من العثرات، منتهزاً فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات.

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور نعمة ربه عليه، من حين استقر في الرحم إلى وقته، وهو يتقلب فيها ظاهراً وباطناً، ليلاً ونهاراً، ويقظة ومناماً، سراً وعلانية، فلو اجتهد في إحصاء أنواعها لما قدر، ويكفي أن أدناها نعمة النفس، ولله عليه في كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة في ظنك بغيرها، ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيسٌ من حصرها وإحصائها، عاجز عن أداء حقها، وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة منها، فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله.

ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظم سلطانه، وهذا لو كانت أعماله منه، فكيف وهي مجرد فضل الله ومنته وإحسانه، حيث يسرها له، وأعانه وهيأه لها وشاءها منه وكونها، ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها، فحينئذ لا يرى أعماله منه، وإن الله سبحانه لن يقبل عملاً يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، وما به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها عليه، وفضلاً منه ساقه إليه، من غير أن يستحقه بسبب، ويستأهله بوسيلة، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلاً لكل خير، ويرى نفسه أهلاً لكل شر، وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين.

ثم يبرق له في نور اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله، وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات، والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات، فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه، رأى أن حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه فيطمئن قلبه. وانكسرت نفسه وخشعت جوارحه وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله، قائلاً: (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)(٦٦٣) فلا يرى لنفسه حسنة، ولا يراها أهلاً لخير، فيوجب له أمرين عظيمين:

أحدها: استكثار ما من الله عليه، والثاني: استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت.

ثم تبرق له بارقة أخرى [من نور تلك اليقظة] يرى في ضوئها عزة وقته، وخطره وشرفه، وأنه رأس مال سعادته، فيبخل به أن يضيعه فها يقربه إلى ربه، فإن في إضاعته الخسران والحسرة والندامة، وفي حفظه وعهارته الربح والسعادة، فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيها لا ينفعه يوم معاده.

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته، من التوبة، والمحاسبة، والمراقبة، والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيره، وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته ببيعه بثمن بخس في دار سريعة الزوال، وعلى نفسه أن يملك رقها لمعشوق أو فكر في منتهى حسنه... فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها، وهي أول منازل النفس المطمئنة التي نشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة» (٦٦٤).

#### ٦٣٧ - نتائج اليقظة المرتبطة بالتوبة ،

وبعد هذا الاستعراض للنتائج العظيمة لليقظة نعود الآن إلى قصر الكلام على النتائج المتصلة بالتوبة وهي:

١- محاسبة النفس.

٢- ثم الرغبة في التطهر من آثار الذنوب ودفع خطرها، وإرادة التدارك لتعويض ما فات قبل فوات الأوان.

<sup>(</sup>٦٦٣) البخاري (٥٨٣١) و(٥٨٤٨)، والنسائي (٧٤٤٠)، وأحمد (١٦٤٨٨) و (١٦٥٠٨).

٣- والرغبة في الاستقامة والطاعة والتأهب للقاء الله، والنتيجتان الثانية والثالثة يمكن
 أن نطلق عليهها: (تدارك الماضي وتعمير الباقي).

ولنبدأ بالكلام عن النتيجة الأولى لليقظة وهي: المحاسبة للنفس:

#### ٦٣٨- النتيجة الأولى لليقظة: المحاسبة للنفس؛

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهَ وَلْتَنَظُرْ نَفْسٌ مَّا فَذَمَتْ لِغَدِّ وَاَتَقُوا اللَّهُ ﴾ [الحشر: ١٨]، وقال ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِتَايَنتِ رَبِّهِ عَافَّرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [الحهف: ٥٧]، وقال ﷺ : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت) (١٦٥).

ومحاسبة التائب نفسه على الماضي والحاضر أثر من آثار اليقظة، ونتيجة حتمية لها. وهذه المحاسبة تتضمن:

- ١- المحاسبة على ذنوب الماضي من ترك للطاعات واقتحام للمحرمات.
- ٢- وكذلك تتضمن: المحاسبة على هزال طاعات الماضي والحاضر أمام ما يليق بعظمة الرب جل جلاله.
- ٣- وتتضمن أيضاً: المحاسبة على الذنوب القلبية من عجب بالنفس وكبر يظهر من خلال رؤية النفس بعد التوبة بعين البراءة والإعجاب ودعوى النفس الزاكية والإدلال على الله بطاعاته والمن على الله بها، فإن الكبر والعجب بالنفس من الكبائر القلبية التي يجره الشيطان إليها، وهي شيء آخر غير فرح المؤمن بحسنته، فإن المؤمن تسره حسنته ويفرح بها، ولكن مع العبودية والافتقار إلى الله تعلى بعيداً عن الكبر والعجب بالنفس.

ونقدم فيها يلي أقوال بعض العلماء في موضوع المحاسبة:

## ٦٣٩ - قول ابن القيم: المحاسبة تفضي إلى التوبة وتحفظها :

قال ابن القيم: «فلنرجع إلى ذكر منازل ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها، فذكرنا منها: اليقظة، والبصيرة، والفكرة،

<sup>(</sup>٦٦٥) رواه الترمذي (٢٣٨٣) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجة (٤٢٥٠)، وأحمد (١٦٥٠١).

والعزم. وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله، ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة، وهي على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة له والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ماله وعليه، فيستصحب ماله ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود.

ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة، لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. ولتأخيرها عنها وجه أيضاً: وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة.

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين: محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضى حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين.

وقد دل على المحاسبة قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللّهَ وَلْتَنظُر نَفْسٌ مّا قَدَمَ لِغَد، وذلك يتضمن محاسبة قدّمَتْ لِغَدْ إلى الخشر الله العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح، والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كهال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله، ويبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب على: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، ﴿ يَوْمَ إِذِ تُعُرضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمُ عَلَيه أعالكم» (١٦٦٦).

# ٠٦٤٠ شرح ابن القيم لحقيقة المحاسبة وأركانها الثلاثة:

قال ابن القيم أثناء شرحه لحقيقة المحاسبة في ضوء ما قاله صاحب (منازل السائرين) ونحن ننقل قوله مشذباً مع وضع العناوين الجانبية الضرورية ومع

<sup>(</sup>٦٦٦) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص:١٦٩\_١٠٠.

<sup>(</sup>٦٦٧) كتاب (منازل السائرين) للهروي، كتاب صغير في مقامات السلوك إلى الله تعالى يتسم بالتقسيم المنضبط والدقيق لموضوعاته، وهو الكتاب الذي شرحه ابن القيم في ثلاث مجلدات تشكل =

المحافظة على عبارته - قال: «قال صاحب المنازل: «المحاسبة لها ثلاثة أركان أحدها أن تقايس بين نعمته وجنايتك»:

#### ١٤١- الركن الأول للمحاسبة:

## ٦٤٢ - أ- أن تقايس بين نعمته وجنايتك،

يعني: تقايس بين ما مِنَ الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك: حقيقة النفس وصفاتها، وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكهال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها، فإذا قايست، ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها: الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته، لتزكيته لها، ما زكت أبداً، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها، وتوقفه عليه، كتوقف وجودها على إيجاده، فكها أنها ليس لها من ذاتها ولا العدم، عدم الذات وعدم الكهال، فهناك تقول حقاً: (أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) (١٦٨٠).

#### ٦٤٣- ب - ثم تقايس بين الحسنات والسيئات:

[أي حسناتك وسيئاتك] فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح، قدراً وصفة، وهذه المقايسة بين أفعالك وما منك خاصة.

#### ٦٤٤ - مستلزمات الحساب الصحيح لحسناتنا وسيئاتنا:

قال: «وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء:

نور الحكمة. وسوء الظن بالنفس. وتمييز النعمة من الفتنة». يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على:

<sup>=</sup> كتاب (مدارج السالكين) فأفاد في شرحه وأجاد ولاحظ عليه بعض المآخذ والملاحظات فكان شرحه أنفع من الكتاب نفسه بكثير حيث صار مرجعاً أساسياً للسلوك إلى الله تعالى المنضبط بالكتاب والسنة، وهي المجلدات الثلاثة التي هذبها أخونا الأستاذ عبد المنعم صالح العزي في مجلدين اثنين بطبعة أنيقة نفع الله تعالى بها الكثير من المؤمنين والمؤمنات.

<sup>(</sup>٦٦٨) أخرجه البخاري (٥٨٣١) و(٥٨٤٨)، والترمذي (٣٣١٥)، والنسائي (٤٢٧)، وأبو داود (٤٤٠٨)، وابن ماجة (٣٨٦٢)، وأحمد (٢١٩٣٥).

نور الحكمة: وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل، وهو نور الحكمة، فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والضار والنافع، والكامل والناقص، والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال: راجحها ومرجوحها، ومقبولها ومردودها، وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم.

وأما سوء الظن بالنفس: فإنها احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش، ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن، والعيوب كمالاً. فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك.

فعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه.

وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه، وستره عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ النجم: ٣٠].

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه [نور الحكمة. وسوء الظن بالنفس. وتمييز النعمة من الفتنة] عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة، وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة، والمحنة في صورة المنحة، فليحذر فإنها هو مستدرج.

ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة، فكم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى، فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك عنها... فكل علم صحبه عمل يرضي الله سبحانه فهو منة، وإلا فهو حجة. وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة، وإلا فهي حجة. وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منة منه، وإلا فهو حجة. وكل حال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا

الشكور فهو منة من الله عليه، وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال بها يريد الرب من عبده فهو منة عليه، وإلا فهو حجة. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل ومعرفة في الإيهان فهي منة، وإلا فهي حجة. وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله، وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه .

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنن والمحن، والحجج والنعم، فها أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» (٦٦٩).

#### ٦٤٥ - الركن الثاني من أركان المحاسبة:

ثم ذكر ابن القيم الركن الثاني من أركان المحاسبة: وهي أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك وما عليك.

# ٦٤٦ - الركن الثالث من أركان المحاسبة؛ مستوى رفيع في محاسبة النفس؛

ثم ذكر الركن الثالث من أركانها نقلاً عن صاحب المنازل فقال: «الثالث: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك»(٦٧٠).

## ٦٤٧- أ- كل طاعة رضيتها منك فهي عليك:

[فقوله: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك - حسب شرحنا باختصار شديد -: أن لا تحاسب النفس على ما صدر منها من المعصية والجناية في حق الله تعالى فقط، وإنها تحاسبها على رضاها عن الطاعة التي قدمتها أو تقدمها متصورة أنها كافية ووافية بحق الرب جل جلاله، وهي في الحقيقة مها كانت فإنها أقل من أن تليق بعظمة الرب وجلاله، ولذلك كان النبي على يستغفر بعد الصلاة ثلاثاً وبعد معظم العبادات

<sup>(</sup>٦٦٩) ابن القيم: مدارج السالكين: ج: ١ ص ١٧٠\_١٧٣.

<sup>(</sup>٦٧٠) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص:١٧٥.

والطاعات، وفي ذلك الإشارة إلى أن كل ما يقدمه العبد من العبادة هو في حقيقة الأمر أقل من أن يليق عبادة للرب تبارك وتعالى، وإنها هي جهد المقل، قال على الله الله أحداً منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) (٦٧١).

فإذا رضي الإنسان طاعاته، وظنها كافية ووافية، وأصابه مرض الإدلال بطاعاته على الله تعالى، فقد فقد الإحساس بالافتقار إلى الله تعالى، وفقد حالة العبودية الحقة، ولم يعرف حق الربوبية، فتكون طاعته مع الشعور بالرضا عن نفسه جهلاً منه وغروراً ومأخذاً كبيراً عليه فهو من رعونات النفس وحماقاتها، وهو ينشأ من حسن الظن بالنفس مع أنها الظالمة الجاهلة كها قال تعالى: ﴿ وَحَمْلَهَا ٱلْإِنسَنَ أُنِينَا لَهُ كُلُ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]. فليحاسب نفسه على ذلك أيضاً وليس فقط يحاسبها على المعصية والجناية.

وكذلك ليحاسبها على رؤية نفسها بعين البراءة ودعوى النفس الزاكية من خلال تعيير الآخرين بالذنب].

ونعود إلى شرح ابن القيم لهذا الركن من أركان المحاسبة حيث قال:

«ومن أركان المحاسبة ما ذكره صاحب المنازل فقال: «الثالث: أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك».

رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه، وجهله بحقوق العبودية، وعدم علمه بها يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به .

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منها: رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، ويتولد من ذلك: من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها، فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها، [وهو غير فرح المؤمن بحسنته التي يعملها].

<sup>(</sup>٦٧١) رواه البخاري (٢٤١) واللفظ له، وابن ماجة (١٩١)، وأحمد (٧١٦٧).

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه وأنه لو لا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية و لا رضيها لسيده.

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاحُ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ وَ وَاذَكُرُوا اللّهَ عِن الْمَشَعْرِ الْحَرَامِ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَا وَانَكُمْ مِن عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِن الْمَشَعْرِ الْحَرَامِ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَى الصَّالِين الله عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الله والله عنو وجل، وفي الصحيح: أن النبي كان إذا سلم من الصلاة السحر ثم على الله عنو وجل، وفي الصحيح: أن النبي كان إذا سلم من الصلاة استغفر على الله عنو وجل، وفي الصحيح: أن النبي كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله عنو وجل، وأن السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بها عليه من أعبائها، وقضاء فرض الحج، وافتراب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت عليه: ﴿إذَا جَاءَ نَصَرُ اللهِ وَالْفَتَحُ اللهُ وَالْقَرَابُ السَّمَ اللهُ وَالْمَتَعْفِرَهُ إِنْ اللّهِ وَالْفَرَةُ إِنْ اللّهُ وَالْفَتَحُ اللّهُ وَالْفَرَةُ إِنْ اللّهِ وَالْفَتَحُ اللّهُ وَالْفَتَحُ اللّهُ وَالْفَتَحُ اللّهُ وَالْفَرَةُ إِنْ اللّهُ وَالْفَرَةُ إِنْ اللّهُ وَالْفَرَةُ إِنْ اللّهُ وَالْسَتَغْفِرَهُ إِنْ اللّهُ وَالْفَرَةُ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالسَتَغْفِرَهُ إِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن ههنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه، فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمته الاستغفار، كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل، وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها، لا جهل أصحاب الدعاوى وشطحاتهم .

وقال بعض العارفين متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص كيف يرضى لله نفسه وعمله؟.

ولله در انشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، وأحوله بعين الدعوى، و قواله بعين الافتراء. وكما عظم المطلوب في قلبك، صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية، وعرفت الله وعرفت النفس، تبين لك أن ما معك من البضاعة الايصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته. وإنها يقبله بكرمه وجوده وتفضله ويثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله.

## ٦٤٨ - ب - وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك:

وقوله: «وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك» يحتمل أن يريد به: أنها صائرة إليك، ولا بد أن تعملها. وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن النبي: (من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله) (١٧٢)، قال الإمام أحمد في تفسير هذا الحديث: من ذنب قد تاب منه.

وأيضا ففي التعيير ضرب خفي من الشهاتة بالمعير. وفي الترمذي أيضاً مرفوعاً: (لا تظهر الشهاتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك)(١٧٣).

<sup>(</sup>٦٧٢) سنن الترمذي ج: ٤ ص: ٦٦١ برقم (٢٥٠٥) ولفظه: (عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله على الترمذي ج: ٤ ص: ٢٦١ برقم (٢٥٠٥) ولفظه: (عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله على المعاد المعاد على المعاد المعاد على المعاد المعاد المعاد المعاد على المعاد المع

<sup>(</sup>٦٧٣) المنذري: الترغيب والترهيب ٣/ ٢١٢ وقال: «رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب» وانظر سنن الترمذي (٢٠٧٦) ج:٤ ص:٦٦٢، والبيهقي: شعب الإيهان (٢٧٧٧) ج:٥ ص:٣١٥. قال العراقي: «حديث: (لا تظهر الشهاتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك) أخرجه الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع وقال حسن غريب، وفي رواية ابن أبي الدنيا: فيرحمه الله...» (انظر: تخريج العراقي لأحاديث الإحياء:٣/ ١٨٧).

ويحتمل أن يريد: أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إنها من ذنبه، وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة، وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به. ولعل كسرته بذنبه، وما أحدث له من الذلة، والخضوع، والإزراء على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب، أنفع له وخير من صولة طاعتك، وتكثرك بها، والاعتداد بها، والمنة على الله وخلقه بها. فها أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله. فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، وإنك أن تبيت نائها وتصبح نادما، خير من أن تبيت قائها وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مدل. وأنين المذنين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلاً هو فيك ولا تشعر.

فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك مالا يطلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي: (إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب) أي لا يعير، من قول يوسف الطيخ لإخوته: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ [يوسف: ٩٢]، فإن الميزان بيد الله، والحكم لله، فالسوط الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد لا التعيير والتثريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله، وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ﴿ وَلَوّلا آن ثُبّننك لَقَد كِدتَ تَرْكَنُ إِليَهِمَ السَّيْعَ قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٧]، وقال يوسف الصديق: ﴿ وَإِلّا تَصَرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَ أَصَبُ إِلَيْهِمَ وَأَلُنُ مِن لَجَهِلِينَ ﴾ [يوسف: ٣٣]، وكانت عامة يمين رسول الله: (لا ومقلب القلوب) (١٧٤) وقال: (ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه وقال: (ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه

<sup>(</sup>٦٧٤) البخاري (٦١٢٧) و(٦٨٤٢)، والنسائي (٣٧٠١)، وأبو داود (٢٨٤٠)، وأحمد (٤٥٥٧)، والدارمي(٢٢٤٤).

أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه) (۱۷۰ ثم قال: (اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك) (۱۷۷۱ (اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك) »(۱۷۷۱).

فإذا صح هذا المقام [مقام المحاسبة]، ونزل العبد في هذه المنزلة، أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ماله مما عليه، فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى المهات. ومنزل التوبة: أول المنازل، وأوسطها، وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه إلى المهات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كها أن حاجته إليها في اللهاية كذلك»

# ٦٤٩- النتيجة الثانية لليقظة، تدارك الماضي وتعمير الباقي، ١٥٠- أولاً - تدارك الماضي بالنسبة للتائب وبماذا يحصل،

المقصود بتدارك الماضي: محاولة التعويض عنه وسد الخلل الحاصل فيه من جهة ما وقع من الذنوب سواء كانت تقصيراً في الواجبات أو اقتحاماً للمحرمات. فيحاول تداركها مدفوعاً بالرغبة في التطهر من آثار ذنوب الماضي، وإرادة تداركها والتخلص من تبعاتها، فإن المؤمن كلما ازدادت يقظته ازدادت رؤيته للذنوب كأنها جبال يخاف أن تقع عليه، أي أنه يراها مهلكة له إهلاكاً تاماً إن لم يتدارك نفسه، ويكون بيقظته هذه متحققاً بقوله عليه، وإن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه)(١٧٩).

وإرادة التدارك التي تنشأ لدى التائب.. تدارك الماضي وتعمير الباقي من الأيام والليالي بطاعة الله هي من النور الذي دخل في قلبه فجعله مبصرا بعد أن كان أعمى فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْفَلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]، وبهذا الإبصار يحس فعلاً كأنه كان أعمى ثم أبصر، فيحب حالة الإبصار، ويحب الله تعالى الذي منحه

<sup>(</sup>١٧٥) أحد (١٦٩٧٢) و (٢٣٤٦٣) و (٢٥٤٥٧).

<sup>(</sup>۲۷٦) ابن ماجة (۱۹۵) وأحمد(۱۲۹۷۲).

<sup>(</sup>۷۷۲) مسلم (۸۹۷۶).

<sup>(</sup>٦٧٨) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص:١٧٥\_١٧٨.

<sup>(</sup>٦٧٩) البخاري (٥٨٣٣)، والترمذي (٢٤٢١)، وأحمد (٣٤٤٦).

إياها، فيحبه الله أكثر من محبته هو لله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَيِينَ ﴾ [البقر: ٢٢٢]، يحب الله الذي منحه التوفيق، وحجب عنه الخذلان، ولو خذله لوكله إلى نفسه فلا تسأل عنه في أي واد هلك.

والتائب بصفة خاصة بعد أن يشرق نور التوبة في قلبه، ينشرح صدره بنور الهداية الذي دخل فيه، كما وصف النبي على عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهَدِيكُهُ يَشْرَحٌ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَالِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] فقد روي أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله وهل ينشرح الصدر؟ فقال: نعم يدخل القلب نور، فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال على التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت» (١٨٠٠).

فهذه هي حال التاثب الصادق وبخاصة إذا كانت توبته توبة عامة شاملة، فإن كانت توبته صادقة ولكن عن ذنب معين وليست توبة عامة، كان له نصيب من ذلك النور بقدر صدقه في توبته وندمه وإخلاصه، فيشعر باشتداد حاجته لتدارك ما فات قبل أن يخطفه الموت، ويحس بحاجته إلى استغلال كل ساعة بل كل نفس من الأنفاس في تدارك الماضي قبل حضور ملك الموت. ويحس بحاجته أيضا إلى تعمير الباقي من الأيام والليالي بالطاعات والتأهب للقاء الله.

## ١٥١- قول الغزالي مذكراً بضرورة التدارك لما سلف من الذنوب:

قال الغزالي: «قال بعض العارفين إن ملك الموت النفي إذا ظهر للعبد وأعلمه أنه بقى من عمرك ساعة وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين، فيبدو للعبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلاً، وهو أول ما يظهر من معاني قوله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُم مُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سأ: ٤٥]، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ مِّن قَبِلِ أَن يَالَيْ المَوتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخْرَتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأُصَّدَقَ وَأَكُن مِن الصَّيلِحِينَ يَأْفَ وَلَن يُؤخِر الله يُؤخِر الله يُؤخِر الله يُؤخِر الله يُؤخِر الله يُؤمن الصَّيلِحِينَ الله يَلكُ الله الإشارة بقوله الأجل القريب الذي يَوْنَ وَلَن يُؤخِر الله يُفَسَا إِذَا جَاءَ أَجَلُها ﴾ [المنافقون: ١٠-١١] فقيل: الأجل القريب الذي

<sup>(</sup>٦٨٠) تفسير القرطبي ج: ٧ ص: ٨١. والحديث أخرجه الحاكم في (المستدرك)، ٣٤٦/٤ برقم (٧٨٦٣).

يطلبه معناه أنه يقول عند كشف الغطاء للعبديا ملك الموت أخرني يوماً أعتذر فيه إلى ربى وأتوب وأتزود صالحاً لنفسي، فيقول: فنيت الأيام فلا يوم، فيقول: فأخرني ساعة، فيقول: فنيت الساعات فلا ساعة، فيغلق عليه باب التوبة، فيتغرغر بروحه، وتتردد أنفاسه في شر أسفه، ويتجرع غصة اليأس عن التدارك، وحسرة الندامة على تضييع العمر، فيضطرب أصل إيهانه في صدمات تلك الأحوال، فإذا زهقت نفسه فإن كان سبقت له من الله أحلى إيهانه في صدمات تلك الأحوال، فإذا زهقت نفسه فإن كان سبق له القضاء بالشقوة الحسنى خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الخاتمة، وإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه على الشك والاضطراب وذلك سوء الخاتمة، ولمثل هذا يقال: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّرَعَاتِ حَتَّى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ المَوَّتُ قَالَ إِنِي تُبُتُ وَلَيْ اللهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوءَ بِعَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ وَلَيْ بِي اللهُ اله

# ٢٥٢ - قول ابن القيم في إرادة التائب للتدارك وكيف يتدارك حاله:

وقال ابن القيم في نتائج اليقظة من حيث شعور التائب بعظم الجناية في الماضي في زمن غفلته، ورغبته في التطهر من آثار ذنوب الماضي وإرادة تداركها، وهو يشرح في مدارج السالكين ما قاله الهروي في منازل السائرين، حيث قال ابن القيم: «قال: «الثاني: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها».

فينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه، وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما تقدم يداه فقال: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِر بِاَيكتِ رَبِّهِ عَأَمْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتَ يَدَاهُ ﴾ [الكهف: ٥٧]، فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل، وتخلص من رق

<sup>(</sup>٦٨١) أحمد(٢٠٣٩٢) و(٢٠٤٣٥)، والدارمي (٢٦٧١).

<sup>(</sup>٦٨٢) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ١٢.

الجناية بالاستغفار والندم، وطلب التمحيص: وهو: تخليص إيهانه ومعرفته من خبث الجناية، كتمحيص الذهب والفضة، وهو تخليصها من خبثها، ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص، فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب، ولهذا تقول لهم الملائكة: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمُ مِلْبَتُم مِلْبَتُم فَادَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧]، وقال تعالى: ﴿ اَلَذِينَ لَنُوفَاهُمُ اَلْمَلَتِهِكَةُ طَيِبِينَ فَيُولُونَ سَلَم عَلَيْكُمُ اَدْخُلُوا الْجَنَة ﴾ [النحل: ٣١]، فليس في الجنة ذرة خبث.

## ٦٥٣- تدارك ما سلف من الذنوب يكون في الدنيا بأربعة أشياء:

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء:

# ١٥٤ - ماذا إذا فشل المذنب في تدارك ذنوبه قبل الموت؟ :

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه، فلم تكن التوبة نصوحاً وهي العامة الشاملة الصادقة، ولم يكن الاستغفار كاملاً تاماً وهو المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه وهذا هو الاستغفار النافع (۱۸۳) لا استغفار من في يده قدح السكر وهو يقول أستغفر الله ثم يرفعه إلى فيه، ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير، ولا المصائب، وهذا: إما لعِظَم الجناية، وإما لضعف الممحص، وإما لها [معاً]:

<sup>(</sup>٦٨٣) الاستغفار المصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه هو توبة وليس استغفاراً مجرداً، وحتى الاستغفار المجرد مع الإقامة على الذنب أي الاستغفار بدون توبة هو في الحقيقة دعاء بالمغفرة نافع للعبد وهو خير من عدم الدعاء بالمغفرة. أما من قال من العلماء إن الاستغفار مع الإصرار على الذنب هو توبة الكذابين فهذا إذا ادعى صاحبه أن استغفاره هذا يساوي التوبة أو أنه تائب بهذا الاستغفار فهو كاذب بهذا القول وتوبته هذه توبة الكذابين. وبالجملة فإن الاستغفار إن صحبه الندم ومفارقة الذنب كان توبة وإن لم يصحبه ذلك فهو دعاء. وقد شرحنا هذا سابقاً في الفصل الخاص بأقسام التوبة ضمن المبحث الخاص بالتوبة المعلولة تحت عنوان: الاستغفار المجرد ليس توبة معلولة بل هو دعاء.

محص في البرزخ بثلاثة أشياء:

أحدها: صلاة أهل الإيهان الجنازة عليه، واستغفارهم له، وشفاعتهم فيه. الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك. الثالث: ما يهدى إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه، والحج.

والصيام عنه، وقراءة القرآن عنه، والصلاة، وجعل ثواب ذلك له وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء، قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك، وما عداهما فيه اختلاف، والأكثرون يقولون بوصول الحج، وأبو حنيفة يقول: إنها يصل إليه ثواب الإنفاق، وأحمد ومن وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب، بدنيها وماليها والجامع للأمرين، واحتجوا بأن النبي على قال لمن سأله يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتها؟ قال: نعم. فذكر الحديث، وقد قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).

فإن لم تف هذه بالتمحيص، محص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة، وشدة الموقف، وشفاعة الشفعاء، وعفو الله عز وجل.

فإن لم تف هذه الأربعة (٦٨٤) بتمحيصه، فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له، وتمحيصاً لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته، وشدته وضعفه وتراكمه، فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصاً طيباً أخرج من النار وأدخل الجنة» (٦٨٥).

٥٥٠ - شرح ابن القيم لقول صاحب « المتازل » في اليقظة الباعثة على تدارك
 الفائت وتعمير الباقي:

قال [صاحب المنازل] «الثالث - يعني من مراتب اليقظة -: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، والتنصل من تضييعها، والنظر إلى الظن بها، لتدارك فائتها وتعمير باقيها».

<sup>(</sup>٦٨٤) في الأصل: (الثلاثة)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦٨٥) وذلك على قاعدة أن أهل التوحيد - المسلمين - لا يخلدون في النار، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها إلى الجنة، وهو مذهب أهل السنة والجاعة، وهو الحق الذي تدل عليه السنن الصحيحة بإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيان.

يعني: أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان، فيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، [أي لا تقدر بثمن] ويبخل بساعاته، بل بأنفاسه، عن ذهابها ضياعاً في غير ما يقربه إلى الله، فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة، فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسه إن استمر، أو حجاب إن انقطع به...» (١٨٦٠).

#### ٦٥٦- اليقظة تجعل التائب يستعظم ذنوبه الماضية:

وقال ابن القيم في السبب الذي يجعل التائب بعد اليقظة يستعظم ذنوبه التي وقعت منه في الماضي: «قال [صاحب المنازل]: «وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد» يعنى: أن من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاها الحق في كل لحظة ونفس وشدة حاجتها إليه عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس، وأيضاً فإذا عرف حقارتها مع عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده فشمر في التخلص منها، وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به، ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعيد، فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة، والله تعالى أخبر أنه إنها تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون بِالآيات دون من عداهم، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ [هود: ١٠٣]، وقال: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ مَن يَغْشَنهَا ﴾ [النازعات: ٤٥]، وقال: ﴿ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٥٤]، وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه فقال تعالى: ﴿ وَلَنْسَكِنَنَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمٌّ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١٤] » (١٨٧).

<sup>(</sup>٦٨٦) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص:١٤٢ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٦٨٧) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص١٤٥ – ١٤٥.

#### ٣٥٧- ثانيا - تعمير الباقي من حياة التائب:

قد بينا سابقا أن التائب يشعر باشتداد حاجته لتدارك ما فات قبل أن يخطفه الموت، ويحس بحاجته إلى استغلال كل ساعة بل كل نفس من الأنفاس في تدارك الماضي وتعمير الباقي من العمر قبل حضور ملك الموت. وقد تكلمنا عن تدارك الماضي وبقي أن نتكلم عن تعمير الباقي الذي سنقول كلمة موجزة عنه الآن لأن شرح ذلك سيأتي مفصلاً في الباب الخاص بدوام التوبة ولزومها إلى آخر العمر والوسائل المعينة في ذلك.

ومعلوم أن ما بقي من العمر للتائب بعد توبته هو مجموع الأيام والليالي المتبقية من عمره، وهذه قد تكون ساعة أو يوماً أو شهراً أو سنة أو سنوات، فالمطلوب تعميرها بالعبادة والطاعة، وقوام ذلك: دوام الطاعة ودوام ترك المعصية، وهو الاستقامة، قال تعالى: ﴿ فَالسَّتَقِمْ كُما أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَك ﴾ [هود: ١١٦]، وقال: ﴿ إِلّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النمل: ١١]، فعليه أن يرافق الطاعة، ويفارق المعصية، ويجعل ذلك دأبه إلى الموت قاصدا أنه بذلك يتأهب للقاء الله تعالى.

#### ٦٥٨- التائب وصدق التأهب للقاء الله:

قال ابن القيم وهو يتكلم عن صدق التأهب للقاء الله يعمر به التائب بقية عمره قبل أن يخطفه الموت: «صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخر، وولد ولادة أخرى... والمقصود أن صدق التأهب للقاء هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة، والتوبة، والإنابة، والمحبة، والرجاء، والخشية، والتفويض، والتسليم، وسائر أعمال القلوب والجوارح، فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه» (١٨٨٠).

<sup>(</sup>٦٨٨) ابن القيم: طريق الهجرتين ج: ١ ص: ١٧٦ - ١٧٧.

# المبحث الثالث وسائل التدارك (وسائل مغضرة الذنوب)

#### ٥٩٠- تمهيد:

إن حال اليقظة التي أثمرت التوبة، تجعل التائب شديد الرغبة في التدارك.. شديد الرغبة في تصحيح توبته وتجديدها.. شديد الرغبة في التفتيش عن وسائل مغفرة الذنوب التي قررتها الشريعة لكي يعوض بها ما فات، ويرمم بها ما تهدم، ويتدارك بها الماضي، فها هي هذه الوسائل؟؟.

إن هذه الوسائل أو الأسباب التي يحصل بها للتائب تدارك ماضيه، ومغفرة ذنوبه، بعضها من فعل الله تعالى له بدون سبب منه، وهي على الجملة عشرة أسباب.

#### - ٦٦٠ الأسباب العشرة للمغضرة عند ابن تيمية:

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الوسائل (الأسباب) بشكل منظم تشتد الحاجة إلى معرفته، لذلك رأينا أن نقدمها فيها يلي - مشذبة ومختصرة بقدر ما تمس الحاجة إليه - مع المحافظة على عبارة شيخ الإسلام كها هي:

قال ابن تيمية رحمه الله: «وأيضاً قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:

#### ٦٦١- السبب الأول: التوية:

<sup>(</sup>٦٨٩) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ٧ ص: ٤٨٧ – ٤٨٨.

فعلاً، فالذي يخصه من هذه الفقرة هو تجديد التوبة وتصحيحها وتعميق صدقها وإخلاصها وشمولها.

## ٦٦٢- السبب الثاني، الاستغفار،

كما في الصحيحين عن النبي [ على الله على الذنب عبد ذنباً فقال: أي رب أذنبت ذنباً فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، قال ذلك في الثالثة أو الرابعة) (١٩٠٠)، وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم) (١٩١١).

وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة كها جاء في حديث (ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة ).

وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير.

#### ٦٦٣- السبب الثالث، الحسنات الماحية،

كما قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيُلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، وقال ﷺ : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)(١٩٢٦)، وقال: (من صام رمضان إيهاناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)(١٩٣٦) وقال: (من قام ليلة القدر إيهاناً واحتساباً غفر له

<sup>(</sup>٦٩٠) متفق عليه: البخاري (٦٩٥٣)، ومسلم (٤٩٥٣).

<sup>(</sup>٦٩١) أخرجه مسلم (٤٩٣٦)، وأحمد (٧٧٣٧).

<sup>(</sup>٦٩٢) مسلم (٣٤٢) و (٣٤٤)، وأحمد (٨٨٣٠).

<sup>(</sup>٦٩٣) متفق عليه: البخاري (٣٧)، ومسلم (١٢٦٨).

ما تقدم من ذنبه) (۱۹۶)، وقال: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (\*)، وقال: (فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (۱۹۵)، وقال: (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه) (۱۹۲)، وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح، وقال: (الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) (۱۹۷)...

# ٦٦٤- والسبب الرابع الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن:

دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على جنازته، فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي على أنه قال: (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه) (١٩٨٦)، وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه) (١٩٩١) رواهما مسلم، وهذا دعاء له بعد الموت فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.

# ٦٦٥- السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها:

فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة، واتفاق الأئمة. وكذلك العتق والحج، بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (٧٠٠٠)، وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى، ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، لوجهين:

<sup>(</sup>٦٩٤) متفق عليه: البخاري (١٧٦٨) و(١٨٧٥)، ومسلم (١٢٦٨).

<sup>(</sup>١٨١٩) متفق عليه: البخاري (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٦٩٥) متفق عليه: البخاري (٦٥٦٧) و (٣٣٢١)، ومسلم (٥١٥٠).

<sup>(</sup>٦٩٦) متفق عليه: البخاري (٦٢٢١)، ومسلم (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>٦٩٧) ابن ماجة (٣٩٦٣)و(٤٢٠٠)، وأحمد (١٣٩١٩) و(١٤٧٤٦) و(٢١٠٠٨) و(٢١١١٦).

<sup>(</sup>۲۹۸) مسلم (۱۵۷۱)، والنسائي (۱۹۱٤)، وأحمد (۱۳۳۰) و (۲۲۹۹۷).

<sup>(</sup>٦٩٩) مسلم (١٥٧٧)، وأبو داود (٢٧٥٦)، وأحمد (٢٣٧٩).

<sup>(</sup>٧٠٠) متفق عليه: البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٩٣٥).

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بها ليس من سعيه، كدعاء الملائكة واستغفارهم له، كما في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجْمِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنَّ حَوَّلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِم وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [غافر: ٧]، ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ۖ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُّم ﴾ النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ۗ إِنَّا صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُّم ﴾ [التوبة: ٢٠١]، وقوله عبدانه: ﴿ وَمِنَ الرَّسُولِ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وقوله عز وجل: ﴿ وَاسْتَغْفِر مَن يُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الرَّسُولِ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وقوله عز وجل: ﴿ وَاسْتَغْفِر اللَّوْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلُولُولُ اللَّهِ وَلَعْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَامُونَ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْ وَلَامُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاقِلُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونِ وَالْمُؤْمِنِينَالُونَ الْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُول

الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائماً يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد، ليثبت أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع، كما في الحديث الصحيح عنه ويه أنه قال: (ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكاً، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل) (٧٠١)، وكما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد) (٧٠٢)، فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضاً بدعاء هذا الحي له .

## ٦٦٦- السبب السادس: شفاعة النبي ﷺ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة:

كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله في الحديث الصحيح (شفاعتي الأهل الكبائر من أمتي) ( ( من أعلى الجنة وبين الكبائر من أمتي الجنة وبين الكبائر من أمتي الجنة وبين

<sup>(</sup>۷۰۱) مسلم (۲۹۱۲)، وأبو داود (۱۳۱۱)، وأحمد (۲۰۷۱۷).

<sup>(</sup>۷۰۲) مسلم (۱۵۷۱) و(۱۵۷۵) والنسائي (۱۹٦۷) وأبو داود (۲۷۵۵)، وابن ماجة (۱۵۲۸)، وأحمد (۷٤٤٥).

<sup>(</sup>٧٠٣) أبو داود (٤١١٤)، وابن ماجة (٤٣٠٠)، وأحمد (١٢٧٤٥).

الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين)(٧٠٤).

# ٦٦٧- السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا:

كما في الصحيحين عنه أنه قال: (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه) (٧٠٠).

٦٦٨ السبب الثامن : ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة :
 فإن هذا عا يكفر به الخطايا.

779- السبب التاسع، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. 770- السبب العاشر، رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد (٢٠٦).

قلت: تلك هي الأسباب العشرة التي استخلصها شيخ الإسلام بصفتها أسباباً أساسية لمغفرة الذنوب ودفع العقاب عليها، وأسباباً للتدارك، بعضها من فعل العبد، وبعضها من فعل الله تعالى به، رحمة به وتمحيصاً له، وتنقية وتصفية لنفسه، وتعريضه لما يكفر عنه الذنوب، ويزيل عنه العقاب.

فليهارس التائب ما هو من فعل العبد، ويدعو الله تعالى أن يختار له من الأسباب الباقية ما فيه الخير والرحمة والعفو والمغفرة ودفع البلاء عن طريق الفضل والمنة والعافية بلا سبب من العبد، فضلاً منه وإحساناً ﴿ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

ولعل من المناسب أن نضيف سبباً آخر إلى ما تقدم بوصفه وسيلة للتدارك ومغفرة ذنوب مخصوصة معينة تتعلق بها صدر من التائب قبل التوبة من ترك الواجبات الشرعية كالصلاة والصيام وغيرها، فها هي الوسيلة إلى مغفرة هذه الذنوب، وما هي وسيلة التائب لتداركها، هل يجب عليه أن يقضيها؟ وبذلك يكون:

<sup>(</sup>٧٠٤) ابن ماجة (٤٣٠١)، وأحمد (٥١٩٥). ولا ينبغي أن يفهم مما ذكرناه في المتن أن الشفاعة لمن ذكروا في هذا الحديث وحدهم، فإن أحاديث الشفاعة الكثيرة دالة على أنها تنال كل من مات لا يشرك بالله شيئاً من المسلمين، وتنال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بالدعاء المأثور، وغيرهم، كما دلت على ذلك السنن الكثيرة الخاصة بالشفاعة.

<sup>(</sup>٧٠٥) مسلم (٧٦٠)، وأحمد (٧٦٨٤) و(١١٠٢٤) و(١١٣٤٥).

<sup>(</sup>٧٠٦) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ٧ ص: ٤٨٩ وما بعدها.

#### ٦٧١ - السبب الحادي عشر: قضاء الفوائت على رأي الجمهور:

والمقصود بها الفوائت بدون عذر شرعي أي ترك الواجبات أو الفرائض كالصلاة والصوم ونحوه. وفيه تفصيل وبخاصة بالنسبة للتائب من ترك الصلاة في السنين السابقة حيث قال جهور العلماء بأن على التائب أن يقضيها، وقال فقهاء أهل الظاهر وغيرهم: ليس عليه أن يقضيها لأن التوبة تجب ما قبلها، وسنبحث هذا الموضوع مفصلاً عند الكلام عن (التوبة من ترك الواجبات) ونبين أقوال العلماء فيه.

وبهذا تكون وسائل التدارك التي هي من فعل العبد أربعة:

أحدها: التوبة وتصحيحها وتجديدها.

والثاني: الاستغفار، وهو مع التوبة أداتها المساعدة لحصول المغفرة، وعندما يكون مجرداً ومنفرداً عن التوبة يكون دعاء بالمغفرة، والفرق بينه وبين التوبة هو عدم الشعور بالندم أو استحضاره، بينها لا تكون التوبة إلا بالندم.

والثالث: عمل الحسنات الماحية.

والرابع: قضاء الفوائت على رأي الجمهور.

فتلك هي وسائل التدارك، يهارسها التائب ليتدارك ما ضاع من العمر وفات، ويتدارك ذنوب الماضي، وإذا كان (الأول) منها يخص التائب فإن الثلاثة الباقيات تخص كل مسلم وإن كان غير تائب رجاء أن يزيد في حسناته ويدفع عن نفسه رجحان كفة السيئات في ميزان يوم القيامة، وهي مقبولة منه وإن لم يكن تائباً، لقوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَهُمُ الزازلة:٧- يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَهُمُ الزازلة:٧- ٨] أي: يراه في صحيفة أعهاله وفي الميزان عند وزن الأعهال يوم القيامة، فإن الوصية بمهارسة هذه الوسائل والأعهال المنجية جاءت عامة للمسلمين بذلك.

#### ٦٧٢ - قول ابن تيمية في عمل الحسنات الماحية:

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر بشأن (عمل الحسنات الماحية) «...ثم قال [يعني في الحديث الشريف]: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)(٧٠٧)، فإن الطبيب متى تناول

<sup>(</sup>۷۰۷) أخرجه الترمذي (۱۹۱۰) وقال: حسن صحيح، وأحمد (۲۰۳۹۲) و(۲۰۴۵)، والدارمي (۲۰۲۷).

المريض شيئاً مضراً، أمره بها يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بها يمحو السيئات... وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو» (٧٠٨).

### ٦٧٣ - نماذج من اختيار الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب ونوعه:

قد ذكرنا أثر الحسنات الماحية في محو الذنوب وغفرانها أثناء الكلام في السبب الثالث من أسباب المغفرة ودفع العقاب قبل قليل - فارجع إليه إن شئت - ومنها الصدقة فإنها (تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) (٧٠٩ كما جاء في الحديث الشريف، ولكننا نذكر هنا نموذجين اثنين لعمل الحسنات الماحية للذنوب الكبيرة على سبيل التمثيل لا الحصر.

### ٣٧٤ - أثر بر الوالدين في محو الذنوب الكبيرة:

جاء في «شعب الإيمان» بشأن اختيار نوع الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب ونوعه: «عن عطاء بن يسار أنه كان جالساً عند ابن عباس، إذ أتاه أعرابي فقال: إني خطبت امرأة، فخطبها غيري، فتزوجته وتركتني، فغدوت عليه فقتلته، فهل لي من توبة؟ فقال: ألك والدان حيان أو أحدهما؟ قال: لا، قال: تقرب إلى الله عز وجل بها قدرت عليه، فقلنا له بعد ما خرج، فقال: لو كان حيين أبواه أو أحدهما رجوت له، أنه ليس شيء أحط للذنوب من بر الوالدين» (٧١٠).

### ١٧٥- الشهادة في سبيل الله من أعظم الحسنات الماحية ،

وروى أيضاً - بسنده - عن شهر بن حوشب، أن أعرابياً أتى أبا ذر، فقال: «يا أبا ذر إنه قتل حاج بيت الله ظالماً، فهل له من مخرج؟ فقال له أبو ذر: ويحك أحي والداك؟ قال: لا، قال: لا، قال: لا، قال: لو كانا حيين أو أحدهما لرجوت لك، وما أجد لك مخرجاً إلا في إحدى ثلاث، فقال: لله الحمد، وما هن؟ قال هل تستطيع أن تحييه كها قتلته؟ قال: لا والله ما أستطيع أن أحييه، قال: فهل تستطيع أن لا تموت؟ قال لا والله ما من الموت بد، فها الثالثة؟ قال: هل تستطيع أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السهاء؟،

<sup>(</sup>٧٠٨) ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج: ١ ص: ٨٧.

<sup>(</sup>۷۰۹) ابن ماجة (۳۹۶۳)و(۲۰۰۱)، وأحمد (۱۳۹۱۹) و(۱٤٧٤٦) و(۲۱۰۰۸) و(۲۱۱۱۲)

<sup>(</sup>٧١٠) البيهقي: شعب الإيمان ج: ٦ ص: ٢٠٥.

فقام الرجل وله صراخ، فلقيه أبو هريرة فحسب أنه رجل مات له حميم، فقال: يا عبد الله عليك بالصبر، قال: ومن أنت؟ قال: أبو هريرة، قال: إنه قتل حاج بيت الله ظالماً فهل له من توبة؟ قال: ويحك أحيان والداك؟ قال: لا، قال: لو كانا حيين أو أحدهما رجوت لك، ولكن اغز في سبيل الله وتعرض للشهادة» (٧١١).

ومما تقدم يتبين أن من أعظم الحسنات الماحية للذنوب التي يتدارك بها المسلم ما صدر منه من ذنوب في الماضي: بر الوالدين والشهادة في سبيل الله لأن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه بأول قطرة من دمه (۲۱۲)، وسبب ذلك أنه جاد بنفسه وهي أعز وأغلى ما يملك لله تعالى محبة له وخدمة لدينه وإعلاء لكلمته حيث باع نفسه لله، والله اشتراها منه كها قال تعالى: ﴿ هُ إِنَّ اللّهَ اَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَعَنَةُ الْجَعَنَةُ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ [التوبة: ١١١]، وحيث قد يُقَالُونَ في سَبِيلِ اللهِ فيقَلُلُونَ وَيُقَلِنُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ [التوبة: ١١١]، وحيث قد جاد بنفسه لله وهذا منتهى الكرم كان الله تعالى أكرم منه فأعادها له أوفر ما كانت، فأعاده حيا في الجنة ساعة موته، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ اللّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ آمُونَا بَهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بَهِم مِن عَنْ مَا لا حَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩-١٧٠].

تلك هي الأسباب العشرة، أو الأحد عشر إذا أضفنا إليها (قضاء الفوائت)، والتي سميناها وسائل التدارك، بعضها من فعل العبد يتدارك بها الماضي، وبعضها ليست من فعله بل من رحمة الله به، وكلها تسهم في مغفرة الذنوب ودفع العقاب، والتائب أحوج ما يكون إليها لتسهم مع التوبة في تدارك الماضي.

والآن وقد انتهينا من الكلام في الباعث على التوبة وما تفرع عنه من الكلام عن اليقظة ونتائجها كإرادة تدارك الماضي وتعمير الباقي في طاعة الله، نتحول إلى الكلام عن

<sup>(</sup>٧١١) البيهقي: شعب الإيهان ج: ٦ ص:٢٠٥\_٢٠١.

<sup>(</sup>۷۱۲) رواه أحمد في مسنده (۱۷۱۱)، ونصه: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة قال: قال النبي ﷺ: (يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: يكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان).

البواعث على الإصرار والتسويف، وهي الآفات المانعة من التوبة لكي يتم تشخيصها وتجنبها، وهي موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى.

وبهذا ينتهي الكلام في الفصل الأول من هذا الباب تناولنا فيه الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك، لنبدأ الكلام في «البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة» وهو موضوع الفصل الثاني القادم إن شاء الله تعالى.











# ٳڶڣؘڟێؚڶٵڵڷٵۜؽڹ

# البواعث على الاصرار على الذنوب والنسويف في النوبة ومعالجنها



### وفيه تمهيد ومبحثان،

- تمهيد: في بيان القرآن الكريم لدواعي الإصرار والتسويف وآثارهما.
- المبحث الأول: بيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأحكامهما.
  - المبحث الثاني: الأسباب الداعية للإصرار والتسويف ومعالجتها.















# ٳڶڣؘڟێڵٵڵڷٵ۪ٚؽ

# البواعث على الاصرار على الذنوب والنسويف في النوبة

(الآفات المانعة من التوبة)

#### ٦٧٦ - تقسيم وتمهيد،

يتألف هذا الفصل من مبحثين، نتناول في الأول منهما بيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأقوال العلماء فيهما وأحكامهما، ثم نبحث في المبحث الثاني الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب وكيفية معالجتها وتجنبها.

ونرى أن من المفيد أن نمهد لذلك ببيان ما جاء في القران الكريم من تشخيص لدواعي الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأقوال المفسرين في ذلك:

### ٦٧٧ - تمهيد؛ في بيان القرآن للواعي الإصرار والتسويف وآثارهما؛

قد ذكر القرآن الكريم الأسباب التي تصرف مرتكبي الذنوب عن التوبة وتحول بينهم وبينها وتجعلهم ضحية للشيطان الذي ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطُنُ إِلَّا عُهُولًا ﴾ [النساء: ١٢٠] حتى يخطفهم الموت. ذكر القرآن أهم تلك الأسباب بمناسبة الكلام على تقسيم الأنوار قبل الصراط حيث يعطى المؤمنون أنوارهم ليعبروا بها الصراط، وتحجب الأنوار عن المنافقين والمنافقات، فيطلبون النور من المؤمنين والمؤمنات فيقال لهم ﴿ ارْجِعُوا وَيَعِمُ اللّهُ مَن المؤمنين والمؤمنات فيقال لهم ﴿ ارْجِعُوا وَيَعَمُ اللّهُ مَن حجب الأنوار وما سيتبعه من دخول النار ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُم الطّ الحديد: ١٤] في الدنيا، نصلي كما تصلون، ونصوم كما تصومون، فيجيبهم المؤمنون مبينين الأسباب التي الدنيا، نصلي كما تصلون، ونصوم كما تصومون، فيجيبهم المؤمنون مبينين الأسباب التي الدنيا، نما لي هذا المصير ﴿ قَالُوا بَكَن وَلَكِكُم فَنَنتُم أَنفُسَكُم وَتَرَبَّصَتُم وَارَبَتُتُم وَعَرَتَكُم الأَمَانِ فَاللّه المُعَن مَعَرَبُكُم الْأَمَانِ فَاللّهِ المَعْر وحول فتنتنهم المؤمنون مبينين الأسباب التي التي جم إلى هذا المصير ﴿ قَالُوا بَكَن وَلَكِكُم فَنتُهُم أَنفُسَكُم وَتَرَبَّصَتُم وَارَبَتُ اللّه وعَرَكُم مِاللّهِ الْعَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٤]، وكل هذه الأسباب تدور حول فتنتنهم حَمَّ عَمَا اللّه وعَرَكُم مِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٤]، وكل هذه الأسباب تدور حول فتنتنهم

أنفسهم بارتكاب الذنوب حباً للدنيا والشهوات، والإقامة عليها من غير توبة وهو الإصرار والتسويف، والشك في الدين، والاغترار بالأماني وطول الأمل، والاستجابة لتزيين الشيطان لكل ذلك. وتلك كلها أسباب صارفة عن التوبة حتى يجيء الموت.

# ١٧٨ تفسير المقطع من القرآن الذي يبين دواعي الإصرار والتسويف المانعة من التوية:

وبناء على ما تقدم فقد رأينا أن من المناسب إيراد ما جاء في تفسير القرطبي – والتفاسير الأخرى مماثلة أو مقاربة من حيث المعنى – (٢١٣) بشأن تفسير الآيات الخاصة بذلك، نورده مشذباً مع المحافظة على عبارته، تمهيداً للدخول بعد ذلك في بيان كل آفة من هذه الآفات الصارفة عن التوبة والداعية إلى الإصرار والتسويف في موضوع مستقل.

#### ٦٧٩- تدبر الآيات قبل الدخول في تفسيرها:

فتأمل هذه الآيات قبل الدخول في تفسيرها: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيَمَنِيهِمْ أَلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعْرِى مِن تَعْلِمُ ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقُونُ وَالْمُنَافِقُ اللَّهِمُ فِيلِهِ اللَّهُمَ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَدَابُ اللَّيْ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِئَكُم فَانْتُومُ أَنفُسَكُم وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَكُومَ اللَّهِ اللَّهُ مَن كُن مَعَكُم وَلَا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاللَّهُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاللَّهُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاللَّهُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاللَّهُمْ اللَّهُ وَعَرَكُمُ وَلِيكُمُ اللَّهُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاللَّهُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاللَّهُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا فَاللَّهُ مِن مُولِدِينَ الْمُصِيرُ ﴾ [الحديد: ١٢-١٥].

### ١٨٠- تفسير القرطبي للآيات المذكورة:

قال القرطبي رحمه الله: «قوله تعالى: (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات)، العامل في يوم (وله أجر كريم) [الوارد في آية سابقة وهي قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللّهَ قَرَضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ, لَهُ, وَلَهُ مُ أَجَرٌ كُرِيمٌ ﴾ [الحديد: ١١] ]، وفي الكلام حذف، أي وله أجر كريم في يوم ترى فيه (المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم): أي يمضي على الصراط في قول الحسن،

<sup>(</sup>۷۱۳) انظر: القرطبي: ج:۱۷ ص:۲٤۷، وابن كثير: ج:٤ ص: ٣١٠، وفتح القدير: ج:٥ ص:١٧٠، والنسفي: ج:٤ ص:٢١٧، وروح المعاني: ج: ٢٧ص:١٧٨، وزاد المسير: ج:٨ ص:١٦٧ .

وهو الضياء الذي يمرون فيه، (بين أيديهم): أي قدامهم، (وبأيهانهم) قال الفراء: الباء بمعنى في، أي في أيهانهم، أو بمعنى عن أي عن أيهانهم، وقال الضحاك: نورهم هداهم وبأيهانهم كتبهم، واختاره الطبري، أي يسعى إيهانهم وعملهم الصالح بين أيديهم وفي أيهانهم كتب أعمالهم...

وقيل: أراد بالنور القرآن، وعن ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نوراً من نوره على إبهام رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله على قال: (إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن أو ما بين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه) (١١١). قال الحسن: ليستضيئوا به على الصراط، كما تقدم، وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى الجنة، والله أعلم.

قوله تعالى: (بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار)، التقدير: يقال لهم بشراكم اليوم دخول جنات... (تجري من تحتها الأنهار): أي من تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. (خالدين فيها)... (ذلك هو الفوز العظيم)...

قوله تعالى: (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا)، العامل في يوم: ذلك هو الفوز العظيم، وقيل: هو بدل من اليوم الأول. (انظرونا نقتبس) قراءة العامة بوصل الألف مضمومة الظاء من نظر، والنظر: الانتظار، أي انتظرونا، وقرأ الأعمش وحمزة ويحيى بن وثاب: أنظرونا بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار، أي أمهلونا وأخرونا، وقال الفراء تقول العرب: أنظرني: انتظرني، وأنشد لعمرو بن كلثوم:

<sup>(</sup>۱۱٤) قال ابن كثير (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٥٦) بشأن هذا الحديث: «رواه ابن جرير، ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه، وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره... وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويقد مرة، وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن على بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود: ﴿ نُورُهُم مَ يَسْعَى بَيْنَ لَيْرِيم مَ النحريم: ٨] قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى» (وانظر أيضاً: تفسير الطبرى: ١٧/ ١٤٤٤).

أي انتظرونا: (نقتبس من نوركم) أي نستضيء من نوركم، قال ابن عباس وأبو أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة، قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء، ثم يعطون نوراً يمشون به... وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور، وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور فبينها هم يمشون، بعث الله فيهم ريحاً وظلمة فأطفأ بذلك نور المنافقين، فذلك قوله تعالى: ﴿ رَبَّكَ آتُحِم لَنَا نُورينا ﴾ [التحريم: ١٨] يقوله المؤمنون خشية أن يسلبوه كها سلبه المنافقون، فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواقع أقدامهم، قالوا للمؤمنين: (انظرونا نقتبس من نوركم). (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً) أي قالت لهم الملائكة: ارجعوا، وقيل: بل نوركم). (قيل ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور، فاطلبوا هنالك لأنفسكم نوراً، فإنكم لا تقتبسون من نورنا، فلما رجعوا وانعزلوا في طلب النور (فضرب بينهم بسور له باب). وقيل: أي هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. (بسور): ..السور: حاجز بين الجنة والنار...، (باطنه فيه الرحمة)، يعني: ما يلي منه المؤمنين، (وظاهره من قبله العذاب)، يعني: ما يلي المنافقين... وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار (باطنه فيه الرحمة) يعني جهنم...

قوله تعالى: (ينادونهم)، أي ينادي المنافقون المؤمنين، (ألم نكن معكم) في الدنيا، يعني: نصلي مثل ما تصلون، ونغزو مثل ما تغزون، ونفعل مثل ما تفعلون، (قالوا بلي)، أي يقول المؤمنون: بلي قد كنتم معنا في الظاهر، (ولكنكم فتنتم أنفسكم)، أي استعملتموها في الفتنة، وقال مجاهد: أهلكتموها بالنفاق، وقيل: بالمعاصي قاله أبو سنان، وقيل: بالشهوات واللذات،... (وتربصتم) أي تربصتم بالنبي على الموت، وبالمؤمنين الدوائر، وقيل: تربصتم بالتوبة. (وارتبتم)، أي شككتم في التوحيد والنبوة، (وغرتكم الأماني) أي الأباطيل، وقيل: طول الأمل، وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم، وقال قتادة: الأماني هنا خدع الشيطان، وقيل: الدنيا قاله عبد الله بن عباس، وقال أبو سنان: هو قولهم سيغفر لنا، وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة. (حتى جاء أمر الله) يعني الموت، وقيل: نصرة نبيه وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. (وغركم): أي خدعكم، (بالله الغرور) أي الشيطان قاله عكرمة، وقيل: الدنيا قاله الضحاك، وقال بعض العلماء: إن

للباقي بالماضي معتبراً وللآخر بالأول مزدجراً، والسعيد من لا يغتر بالطمع، ولا يركن إلى الخدع، ومن ذكر المنية نسي الأمنية، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل. وجاء الغرور على لفظ المبالغة للكثرة... وعن ابن عباس: (أن نبي الله على خط لنا خطوطاً، وخط منها خطا ناحية، فقال أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني، وتلك الخطوط الأمال، بينها يتمنى إذ جاءه الموت) (١٥٥٠). وعن ابن مسعود قال: (خط لنا رسول الله على خطاً مربعاً، وخط وسطه خطاً وجعله خارجاً منه، وخط عن يمينه ويساره خطوطاً صغاراً، فقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله محيط به، وهذا أمله قد جاوز أجله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا) (٢١٦٠).

قوله تعالى: (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) أيها المنافقون (ولا من الذين كفروا) أيأسهم من النجاة...أي لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس أخرى، (مأواكم النار) أي مقامكم ومنزلكم، (هي مولاكم) أي أولى بكم، والمولى: من يتولى مصالح الإنسان، ثم استعمل فيمن كان ملازماً للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يركب فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظاً على الكفار، ولهذا خوطبت في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمَّلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق: ١٦]، (وبئس المصير) أي ساءت مرجعا ومصيرا» (٧١٧).

#### ١٨١- تقسيم الفصل إلى مبحثين،

وبعد هذا التمهيد في بيان القرآن لدواعي الإصرار والتسويف وآثارهما نتناول دراسة هذا الفصل في مبحثين.

<sup>(</sup>٧١٥) أما عن ابن عباس فلم أجد من عزا هذا الحديث إليه غير القرطبي، وبنحو اللفظ المذكور أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) ٣/ ٣٦٨) من حديث أنس بن مالك، وقال: رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم، وذلك برقم (٦٤١٨) مختصراً

<sup>(</sup>٧١٦) البخاري (٦٤١٧)، والترمذي (٢٤٥٤)، وابن ماجة (٢٣١)، وأحمد(٣٤٧٠)، والدارمي (٢٦١٣).

<sup>(</sup>٧١٧) تفسير القرطبي ج: ١٧ ص: ٢٤٨ - ٢٤٨.

نخصص المبحث الأول منهما: لبيان حقيقة الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأقوال العلماء فيهما وأحكامهما.

ونتناول في المبحث الثاني: بيان الأسباب الباعثة على الإصرار على الذنوب وكيفية معالجتها.

### المبحث الأول الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأحكامهما

#### ٦٨٢- تمهيد وتقسيم،

الكلام في الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة يقتضي تقسيم الموضوع إلى مطلبين:

نبحث في المطلب الأول: التعريف بحقيقة الإصرار والتسويف وأحكامهما، ونتناول في المطلب الثاني: بيان علاقة الإصرار والتسويف بالتوبة من قريب وآثارهما على التوبة، وذلك على النحو الآتي:

### المطلب الأول التعريف بالإصرار وبالتسويف وبيان حكمهما

### ٦٨٣- أولاً - مفهوم الإصرار عند العلماء:

يدور كلام العلماء والمفسرين في بيان مفهوم الإصرار حول تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا ﴾ [آل عمران: ١٣٥] الذي ورد لبيان توبة الله تعالى على الذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب ثم ذكروا العرض على الله يوم القيامة، وأنه سائلهم عنها، فاستغفروا لذنوبهم نادمين، (ولم يصروا) عليها، فكان ذلك توبة منهم مقبولة، فأخقهم الله تعالى بالمتقين، وجعل جزاءهم جنات النعيم، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعَهُمُ وَاللَّهُ مَا فَعَلُوا أَللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَا أَوْلَيْكَ جَزَاقُهُم مَّغْفِرَة من يَغْفِرُ الذُّنُوب إِلَّا اللّه وَلَمْ يَعْفِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَا أَوْلَيْكَ جَزَاقُهُم مَّغَفِرَة مُ مِن ذَيِهِم وَجَنَكُ تَجَرِى مِن تَعْقِم الله عَلَى الله عَلَى ما فعلوا والله عَلَى الله عليه على ما فعلوا، شرطا لقبول توبتهم.

### ١٨٤- الإصرار ينافي التوبة:

ويفهم من هذا أن الإصرار ينافي التوبة، فالتائب لا يصر على ذنبه، والمصر على ذنبه ليس تائباً وإن استغفر الله.

#### ٦٨٥- ثلاصرار معنيان:

والإصرار على ما يفهم من أقوال العلماء والمفسرين يدور حول معنيين، كل منهما منفرداً يعني الإصرار:

١ - الإقامة على الذنب من غير توبة

٢- العزم على معاودة الذنب

وحول هذين المعنيين دارت أقوال العلماء:

### ٦٨٦- تعريف العلماء للإصرار:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الإصرار: هو العزم على العود» (٧١٨).

وقال ابن القيم: «الإصرار: عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به» (٧١٩).

وقال في موضع آخر: «الإصرار هو الاستقرار على المخالفة، والعزم على المعاودة.

وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول بكثير، وهذا من عقوبة الذنب، أنه يوجب ذنباً أكبر منه، ثم الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الهلاك.

فالإصرار على المعصية معصية أخرى، والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضاً بها وطمأنينة إليها، وذلك علامة الهلاك، وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه، فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم، وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه فكفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية، فهو دائر بين الأمرين، بين قلة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين، فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقنه أن الله كان ناظراً ولا يزال إليه، مطلعاً عليه، يراه جهرة عند مواقعة الذنب، لأن التوبة لا تصح إلا من مسلم، إلا أن يكون كافراً بنظر الله إليه جاحداً له، فتوبته دخوله في الإسلام وإقراره بصفات الرب جل جلاله» (٧٢٠).

<sup>(</sup>٧١٨) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ج: ٢٢ ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٧١٩) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص:٢٨١.

<sup>(</sup>٧٢٠) ابن القيم: مدارج السالكين: ج:١ ص:١٨١.

وجاء في «التعريفات»: «الإصرار: الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله»(٧٢١).

وجاء في «زاد المسير»: «فأما الإصرار فقال الزجاج: هو الإقامة على الشيء، وقال ابن فارس: هو العزم على الشيء والثبات عليه، وللمفسرين في المراد بالإصرار ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مواقعة الذنب عند الاهتهام به وهذا مذهب مجاهد. والثاني: أنه الثبوت عليه من غير استغفار وهذا مذهب قتادة وابن إسحاق. والثالث: أنه ترك الاستغفار منه وهذا مذهب السدي» (٧٢٢).

«وفي معنى (وهم يعلمون) ثلاثة أقوال: أحدها: وهم يعلمون أن الإصرار يضر وأن تركه أولى من التهادي قاله ابن عباس والحسن، والثاني: يعلمون أن الله يتوب على من تاب قاله مجاهد وأبو عهارة، والثالث: يعلمون أنهم قد أذنبوا قاله السدي ومقاتل» (٧٢٣).

٦٨٧ ثانياً - التعريف بالتسويف وبيان خطره وحكمه:
 ٦٨٨ - التعريف بالتسويف:

التسويف في التوبة هو تأجيلها وعدم المبادرة إليها فوراً وذلك بأن يحدث نفسه بأن يتوب في المستقبل، أي أنه لا ينكر ضرورة التوبة ولكنه يؤجلها حيناً بعد حين قائلاً في نفسه: سوف أتوب، فيبقى من المخلطين الآن آملاً أن يتوب في المستقبل، ومعنى ذلك أنه مقيم على الذنوب في الوقت الحاضر مصر عليها، ولذلك فإن التسويف له نفس خصائص الإصرار والإقامة المستمرة على الذنب. أي استصحاب الذنب.

### ٦٨٩- حكم التسويف:

وإذا علمنا أن حقيقة الإصرار: هي الإقامة على الذنب من غير توبة، أو العزم على معاودة الذنب، فإن هذه الحقيقة متوافرة في التسويف، فيكون حكم التسويف هو نفس حكم الإصرار، فإذا جاء الموت وخطف صاحب التسويف، خطفه مصراً على الذنب غير تائب منه، فيكون حاله حال المخلطين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وليس حال التائبين، شأنه في ذلك شأن من يموت مصراً على الذنب من غير توبة.

<sup>(</sup>٧٢١) التعريفات: ج١: ص:٤٤.

<sup>(</sup>٧٢٢) زاد المسير ج: ١ ص: ٤٦٣.

<sup>(</sup>٧٢٣) زاد المسير ج: ١ ص: ٤٦٣.

### ٣٩٠- أخطار التسويف وأضراره:

والتسويف بضاعة المفلسين يخدرون بها أنفسهم تحت تخدير: (سين، وسوف، ولعل، وعسى) أو يخدرهم الشيطان بالوسوسة بها، مفضلاً إياها لأنها وسيلة فعالة للخداع، لأن التسويف يتضمن نية التوبة في المستقبل واعترافاً بأهمية التوبة وضرورتها، فيكون أكثر قبولاً عند الإنسان من الإصرار المجرد عن نية التوبة في المستقبل، ولذلك يلجأ إليها الشيطان كثيراً، ويقنع بها كثيراً من الخلق خداعاً، وضحاياه من أهل التسويف كثيرون.

### ٦٩١ التسويف يراكم الذنوب على القلب وقد يخطفه الموت قبل التوبة التي يُمني نفسه بها:

فبوجود التسويف تتراكم الذنوب على القلب حتى يعلوه الرين ﴿ كُلًّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُومِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، وقد يخطفه الموت قبل التوبة الموعودة فيكون قد حرم نفسه من التوبة وذهب إلى الله محملاً بأوزاره وذنوبه، وهذه الحال هي نفسها حال المصرين.

### ٦٩٢ - قول الإمام الغزالي في خطر التسويف:

قال الإمام الغزالي مبيناً خطر التسويف: «ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين:

أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ريناً، وطبعاً، فلا يقبل المحو.

الثاني: أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو...فها هلك من هلك إلا بالتسويف، فيكون تسويده القلب نقداً وجلاؤه بالطاعة نسيئة، إلى أن يختطفه الموت فيأتي الله بقلب سليم.

فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده، والعمر أمانة الله عنده، وكذا سائر أسباب الطاعة، فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر، قال بعض العارفين: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام، أحدهما: إذا خرج من بطن أمه يقول له: عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاً واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلى كيف تلقاني، والثاني: عند خروج روحه يقول: عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك، هل حفظتها حتى تلقاني على العهد فألقاك على الوفاء، أو أضعتها فألقاك بالمطالبة

والعقاب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِمَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠] وبقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُو لِأَمْنَانِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨] »(٧٢٤).

### ٦٩٣- التسويف داخل ضمن دائرة الإصرار:

وعلى ذلك فإن التسويف في التوبة يجعل صاحبه باقياً في دائرة الإصرار، ولذلك كان الكلام على الإصرار وبيان أحكامه وأسبابه وآثاره كلاماً على التسويف نفسه إذ الإصرار شامل للتسويف.

### ٦٩٤- ثالثاً - مدة الاصرار وحكمه:

### ٦٩٥ - مدة الإصرار تزيد وتنقص، ويزيد الإثم وينقص تبعاً لذلك،

قد يرتكب العبد الذنب ثم يقيم غير تائب منه ولا مستغفر مدة شهر ثم يتوب ويستغفر، فهذا مدة إصراره شهر، وقد تكون المدة سنة، وقد تكون سنين طويلة، ويزداد الإثم بزيادة المدة، وذلك مؤثر في مدة العقاب يوم القيامة، إلا أن يعفو الله تعالى، قال الغزالي: «وتكون كثرة العقاب [في الآخرة] من حيث المدة بحسب كثرة مدة الإصرار، ومن حيث المدة بحسب قبح الكبائر، ومن حيث اختلاف النوع بحسب اختلاف أصناف السئات» (٧٤٥).

ولذلك قال العلماء: (تأخير التوبة) ذنب يجب التوبة منه. وهو ذنب يزيد وينقص، يزيد بطول مدة الإصرار ولو من دون معاودة الذنب ولكن لانتفاء التوبة والاستغفار أو لوجود العزم على المعاودة، وينقص بتعجيل التوبة.

### ١٩٦- حكم الإصرار شرعا:

الإصرار على الذنوب والإقامة عليها من غير توبة حرام ثبتت حرمته بالكتاب والسنة والإجماع وهو يشكل ذنبين اثنين: الأول: الذنب نفسه، والثاني: ترك التوبة عنه أو تأخيرها مع أنها واجبة وعلى الفور.

<sup>(</sup>٧٢٤) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ١٢.

<sup>(</sup>٧٢٥) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ٤ ص: ٢٨.

ولكن إذا لم يتب العبد، وبقي مصراً على المعصية، أو تاب من ذنب وبقي مصراً على ذنوب أخرى غير تائب منها، وقام بالاستغفار من ذنوبه ولكن من غير توبة وإنها هو استغفار مجرد، فها حكم هذا الاستغفار؟ هذا ما نبينه في الفقرة التالية:

### ٦٩٧- رابعاً - الإصرار يضاد التوبة ولا يضاد الاستغفار:

قد بان لك أن الاستغفار مع الندم توبة، والاستغفار من غير ندم ومن غير تذكر ذنب يستغفر عنه أو مع تذكره هو في حقيقته دعاء بطلب المغفرة من الله تعالى، بمعنى أنه نوع من أنواع الدعاء.

وقد قلنا سابقاً إن الاستغفار المجرد عن التوبة يأخذ حكم الدعاء، وإنه ليس توبة معلولة لأنه ليس توبة أصلاً، كما أنه ليس توبة الكذابين كما قد يفهم من ظاهر عبارات بعض السلف من أن الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبة الكذابين، فإن هذا معناه أنه كاذب إذا ادعى أن هذا الاستغفار يساوي التوبة، أو أنه تائب بهذا الاستغفار، فتوبته المزعومة هذه توبة الكذابين فعلاً، وكلامنا ليس فيها، وإنها كلامنا في الاستغفار المجرد بنية الاستغفار باعتباره نوعاً من الذكر والعبادة يتضمن طلب المغفرة من الله تعالى لا بنية التوبة، ومن هذا يتبين أن إصراره على الذنب لا يضاد الاستغفار منه، ولكنه يضاد التوبة، لأنه لا توبة مع الإصرار على الذنب، فمثلما يسبح، ويحمد، ويهلل، ويكبر، فله أن يستغفر بل هو أحوج إلى الاستغفار من غيره.

والاستغفار من العاصي نوع من العبادة ونوع من عمل الحسنات الماحية، وقد يحصل له من الخشوع ما يمحو الله به خطيئته فينفعه الله بهذا الاستغفار، وأقل ما فيه أن هذا العبد العاصي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وأنه خائف من الله بقدر ما، ولذلك طلب المغفرة، وأنه شغل قلبه ولسانه بالذكر عن الاشتغال بمباح أو مكروه أو حرام. فكيف لا ينفعه هذا الاستغفار وهذا حال كل مسلم؟ فها من مسلم إلا وله ذنوب عليه أن يتوب منها، وقد تتجدد له ذنوب لا يعلمها، فإن لم تساعده نفسه على التوبة فعليه بعمل الحسنات الماحية والاستغفار واحد منها أو هو أحد أسباب المغفرة المستقلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقول من قال من العلماء الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين فهذا إذا كان يقوله على وجه التوبة، أو يدعى أن استغفاره توبة وأنه تائب

بهذا الاستغفار، فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائباً، فإن التوبة والإصرار ضدان، الإصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة»(٧٢٦).

### ٦٩٨ - خامساً - تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه،

وأساس ذلك أن التوبة واجبة على الفور لا على التراخي، ومن ثم كان تأخيرها ذنباً إضافياً يجب التوبة منه. ووجوب تعجيل التوبة، وأنها على الفور، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

جاء في الموسوعة الفقهية: «تجب التوبة على كل مكلف على الفور عقيب الذنب. وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَدُهُ عَلَى وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَتُوبُ ٱللّهُ عَلَيْهِمٌ ﴾ اللّه لِلّذِينَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمٌ ﴾ [النساء:١٧]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلّيفٌ مِن ٱلشّيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١]، ونقل القرطبي وغيره الإجماع على وجوب تعجيل التوبة، وأنها على الفور» (٧٢٧).

#### ٦٩٩ - التوبة عن مدة الإصرار؛

وبناء على ذلك كان تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه بعد أن يتوب عن الذنب نفسه، وهي توبة عن مدة الإصرار، وقد ذكر ابن القيم أن قلة من الناس من ينتبهون إلى أن عليهم توبة عن مدة تأخير التوبة، وذكر كيفية معالجة ذلك.

### ٧٠٠- أقوال العلماء في التوبة عن مدة الإصرار إضافة إلى التوبة من الذنب:

قال ابن القيم: «إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة.

<sup>(</sup>٧٢٦) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ج: ٢ ص: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٧٢٧) الموسوعة الفقهية الكويتية: ج: ١٢ ص: ٢٢١-٢٢٢.

ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من العلم، فإنه عاص بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد، وفي صحيح ابن حبان أن النبي [علم] قال: (الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل فقال أبو بكر فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم) (٢٢٨)، فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد، وفي الصحيح عنه [علم] أنه كان يدعو في صلاته: (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وأسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطأي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت) (٢٢٩) وفي الحديث الآخر: (اللهم اغفر لي ذنبي كله، وعلمه، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره) (٢٣٠)، فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه (٢٢١).

وبين الهيتمي في كتاب الزواجر: أن ترك التوبة من الكبيرة كبيرة، ويفهم من كلامه أن ذلك لأن التوبة من الكبيرة واجبة عينا فوراً بالكتاب والسنة والإجماع فيكون ترك هذا الواجب من الكبائر أيضا، ثم قال: «قال القاضي الباقلاني: وتجب التوبة من تأخير التوبة. وأما التوبة من الصغيرة فواجبة عيناً فوراً أيضاً كما في الكبيرة قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري» (٧٣٢).

ويرتبط موضوع النهي عن تأخير التوبة والنهي عن البقاء على حالة الإصرار بموضوع التوبة من قريب الواردة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ١٧] في معنى: (ثم يتوبون من قريب)؟ وما علاقة ذلك بالإصرار؟ ذلك هو موضوع المطلب الثاني القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٧٢٨) أحمد(١٨٧٨١)، ومجمع الزوائد: ١٠/ ٢٢٤، والمعجم الأوسط: ٤/١٠.

<sup>(</sup>٧٢٩) متفق عليه: البخاري (٩١٩٥) و(٥٩٢٠)، ومسلم (٤٨٩٦).

<sup>(</sup>٧٣٠) مسلم:(٧٤٥)، وأبو داود (٧٤٤).

<sup>(</sup>٧٣١) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٧٢ - ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧٣٢) الهيتمي: الزواجر ج:٤ ص:٣٥٩ وما بعدها .

### المطلب الثاني علاقة الإصرار بالتوبة من قريب

### ٧٠١- تمهيد: معنى التوبة من قريب واختلاف العلماء فيه:

اختلفت أقوال العلماء والمفسرين في معنى التوبة من قريب الوارد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِمَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلَى ٱللّهِ عَلَيْهِمٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧] بسبب ما ورد من أقوال السلف في تفسير حديث النبي ﷺ: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) (٧٣٣).

حيث قال جمهور السلف: كل من تاب قبل الغرغرة فقد تاب من قريب، وتابعهم في ذلك جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى.

ورجح قلة من المفسرين أن معنى التوبة من قريب: هو التوبة في زمن قريب من اقتراف المعصية وأن هذا هو الأصل، وليس التوبة قبل الغرغرة. وأن زمن قبول التوبة يمتد إلى ما قبل الغرغرة لمن فاته الأصل المطلوب وهو التوبة في زمن قريب من اقتراف الذنب.

وسنذكر فيها يلي أقوال المفسرين والعلماء في ذلك، ثم نعقب على ذلك بالرأي الراجح:

٧٠٢ - أقوال المفسرين والعلماء في معنى التوبة من قريب:

١-٧٠٣ قول القرطبي وجمهور المفسرين:

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ بِجَهَاكُمْ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [النساء: ١٧]، قال ابن عباس والسدي: معناه: قبل المرض والموت. وروى عن الضحاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة والسوق وأن يغلب المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الوراق حيث قال:

قدم لنفسك توبة مرجوة قبل المات وقبل حبس الألسن

<sup>(</sup>٧٣٣) الترمذي (٣٤٦٠) وقال هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة (٤٢٤٣)، وأحمد (٥٨٨٥)، وأيضا (٦١٢٠) و(١٤٩٥).

### بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن

قال علماؤنا رحمهم الله: وإنها صحت التوبة منه في هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل. وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي على قال: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) قال: هذا حديث حسن غريب، ومعنى ما لم يغرغر: ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به، قاله الهروي.

وقيل: المعنى: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار، والمبادر في الصحة أفضل وألحق لأمله من العمل الصالح، والبعد كل البعد الموت، كما قال:

### وأيـــن مكــان البعــد إلا مكانيــا

وروى صالح المري عن الحسن قال: (من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله به) وقال الحسن أيضاً: إن إبليس لما هبط قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده، قال الله تعالى: فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه) (٢٣٦).

قوله تعالى: (وليست التوبة) نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في حين اليأس كها كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيهان، لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع، لأنها حال زوال التكليف، وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين» (٧٣٧).

ومعظم تفاسير القرآن الكريم (۲۳۸ تنقل هذه الآراء المتعددة نفسها، كلاً أو بعضاً، في معنى قوله تعالى: (ثم يتوبون من قريب).

<sup>(</sup>۷۳٤) أخرجه الترمذي (۳٤٦٠) وقال: حسن غريب، وابن ماجة (٤٢٤٣)، وأحمد (٥٨٨٥) و(٦١٢٠).

<sup>(</sup>٧٣٥) أخرجه الترمذي (٢٤٢٩) وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>٧٣٦) تفسير القرطبي ٥/ ٩٣.

<sup>(</sup>٧٣٧) تفسير القرطبي ج: ٥ ص: ٩٢ - ٩٣.

<sup>(</sup>۷۳۸) كتفسير ابن كثير: ١/٤٦٤، والطبري: ٤/ ٢٩٨، والبيضاوي: ٢/١٦٠، والدر المنثور: ٢/ ١٥٠، وتفسير الواحدي: ٢/ ٤٥٦، وتفسير الواحدي: ١/ ٢٥١، وتفسير البغوي: ١/ ٤٠٠، وفتح القدير: ١/ ٤٣٩-٤٤، وتفسير النسفي: ١/ ٢٥١، وروح المعانى: ٤/ ٢٣٨.

وقد لخص معنى التوبة من قريب صاحب زاد المسير على النحو الآي: «وفي القريب [في قوله تعالى: (ثم يتوبون من قريب)] ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه التوبة في الصحة. رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال السدي وابن السائب.

والثاني: أنه التوبة قبل معاينة ملك الموت. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال أبو مجلز.

والثالث: أنه التوبة قبل الموت. وبه قال ابن زيد في آخرين» (٧٣٩).

والحق أن هنالك قولاً رابعاً ذكره أيضاً القرطبي - وقد نقلنا مقطعاً من تفسيره قبل قليل - وذكره معه قلة من المفسرين أيضاً ضمن ما نقلوه من الأقوال الماثلة لما نقله القرطبي، وهو قوله: «وقيل: المعنى: يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار». ومن هؤلاء الشوكاني صاحب فتح القدير (۷٤٠) الذي ذكر نفس العبارة التي نقلها القرطبي، وكذلك البغوي الذي قال: «قيل معناه: قبل أن يحيط السوء بحسناته» (۱۵۰)، أما بقية التفاسير فركزت على الأقوال الثلاثة الأخرى في معنى (ثم يتوبون من قريب) والتي لخصها صاحب «زاد المسير» وقد ذكرناها قبل قليل.

### ٢٠٧٠٤ قول الغزالي في معنى التوبة من قريب،

وقد أيد الغزالي رحمه الله القول بأن التوبة من قريب هي التوبة في زمن قريب من وقوع الذنب وأن هذا المعنى هو المقصود الأصلي المراد بالآية الكريمة، وأنها تمتد إلى ما قبل المعاينة، وبين ضرر التأخير والتسويف فقال:

"وقوله ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَدُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَ ۚ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [النساء: ١٧] معناه: عن قرب عهد بالخطيئة، بأن يتندم عليها، ويمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو، ولذلك قال ﷺ: (أتبع السيئة الحسنة

<sup>(</sup>٧٣٩) زاد المسير ج: ٢ ص: ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٧٤٠) الشوكاني: تفسير فتح القدير: ج:١ ص٤٣٩.

<sup>(</sup>٧٤١) البغوي: تفسير البغوي: ج:١ ص:٧٠١.

تمحها) (٧٤٢)، ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين، أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ريناً وطبعاً فلا يقبل المحو، الثاني: أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو... فما هلك من هلك إلا بالتسويف، فيكون تسويده القلب نقداً وجلاؤه بالطاعة نسيئة، إلى أن يختطفه الموت فيأتي الله بقلب غير سليم، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر» (٧٤٣).

### ٥٠٥-٣- قول صاحب تفسير المنارفي معنى التوبة من قريب:

وأيد هذا الرأي أيضا السيد رشيد رضا في تفسير المنار، وانتقد اغترار الناس بقبول التوبة قبل الغرغرة، وسوء فهمهم للمقصود منها، فقال: «اغتر الناس بظواهر هذه الأقوال في تفسير الآية، وهذه الأحاديث، فصاروا يسوفون في التوبة، ويصرون على المعاصي، فترسخ في قلوبهم، وتأنس بها أنفسهم، وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم [أو يتعسر] على غير الموفق النادر الإقلاع عنها، حتى يجيئهم الأجل الموعود.

وليس معنى الآية: أن التوبة المقبولة المرضية التي أوجب الله على نفسه قبولها: هي ما كانت عن معاصي يصر المرء عليها إلى ما قبل غرغرة الموت، ولو بساعات أو دقائق، بل المراد القرب من وقت الذنب المانع من الإصرار، كما في الآية الأخرى [قلت: يعني قوله تعالى: ﴿ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِدُنُوبِهِم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهِ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ الشّيَطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١-٢٠١]].

ولعل مراد عكرمة والضحاك وأمثالهما موافقة معنى الحديث، من أن الله يقبل توبة العاصي ما لم يغرغر، أي أنه فرض أنه تاب في أي وقت من الأوقات قبل الغرغرة

<sup>(</sup>٧٤٢) أخرجه الترمذي (١٩١٠) وقال: حسن صحيح، وأحمد (٢٠٣٩٢) و(٢٠٤٣٥)، والدارمي (٢١٢١).

<sup>(</sup>٧٤٣) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج: ٤ ص: ١٢.

والمعاينة، تقبل توبته، ولا يكون ذلك منافياً للآية، فإن الإنسان قد يتوب قبل الغرغرة من ذنب عمله من عهد قريب، ولكن قلما يتوب من الإصرار الذي رسخ من الزمن البعيد. فإن تاب فقلما يتمكن من إصلاح ما أفسده الإصرار من نفسه ليصدق عليه قوله تعالى ﴿ وَإِنِي لَغَفّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمّ الْهَتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢] » (٧٤٤).

### ٧٠٦-٤ قول سيد قطب في معنى التوبة من قريب:

وجاء في تفسير سيد قطب رحمه الله: «على أن الإسلام لا يغلق الأبواب في وجه الخاطئين والخاطئات، ولا يطردهم من المجتمع إن أرادوا أن يعودوا إليه متطهرين تائبين، بل يفسح لهم الطريق ويشجعهم على سلوكه. ويبلغ من التشجيع أن يجعل الله قبول توبتهم - متى أخلصوا فيها - حقاً عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم. وليس وراء هذا الفضل زيادة لمستزيد...

إن التوبة التي يقبلها الله، والتي تفضل فكتب على نفسه قبولها هي التي تصدر من النفس، فتدل على أن هذه النفس قد أنشئت نشأة أخرى. قد هزها الندم من الأعماق، ورجها رجاً شديداً حتى استفاقت فثابت وأنابت، وهي في فسحة من العمر، وبحبوحة من الأمل، واستجدت رغبة حقيقية في التطهر، ونية حقيقية في سلوك طريق جديد...

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٍمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧]..

والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب.. وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الهدى – طال أمدها أم قصر – ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم.. والذين (يتوبون من قريب): هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن يتبين لهم الموت، ويدخلوا في سكراته، ويحسوا أنهم على عتباته. فهذه التوبة حينئذ هي توبة الندم، والانخلاع من الخطيئة، والنية على العمل الصالح والتكفير. وهي إذن نشأة جديدة للنفس، ويقظة جديدة للضمير.. (فأولئك يتوب الله عليهم).. (وكان الله عليهً حكيماً).. يتصرف عن علم وعن حكمة. ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى

<sup>(</sup>٧٤٤) أشار إليه محقق كتاب مدارج السالكين ج١ ص٢٨٤.

الصف الطاهر، ولا يطردهم أبداً وراء الأسوار، وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى الأمن والكنف الرحيم»(٧٤٠).

### ٧٠٧-٥- ما نراه راجحاً في تحرير معنى قوله تعالى: (ثم يتوبون من قريب):

قد بان لك من خلال عرض أقوال المفسرين والعلماء أن تحرير هذا الموضع وبيان الرأي الصواب فيه على درجة عظيمة من الأهمية لما ينبني عليه من أحكام وما ينبني على هذه الأحكام من آثار، لذلك رأينا أن نحرر هذا الموضع المهم جهد استطاعتنا والله المستعان.

وتحرير هذا الموضع المهم أن يقال: إنه قد تبين لنا في المباحث السابقة أخذاً من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، أن التوبة واجبة، وأن المبادرة إلى التوبة على الفور وليس على التراخي واجبة أيضاً. فالأصل إذن أن يتوب العبد فوراً بعد الذنب، من غير مهلة، ومن غير توان، ومن غير تأخير. وهذا مما أجمع عليه العلماء، وهو الموافق لما قاله الغزالي في الإحياء ورشيد رضا في تفسير المنار وغيرهما - حسب ما أشرنا إليهم قبل قليل الغزالي في الإحياء ورشيد رضا في تفسير المنار وغيرهما - حسب ما أشرنا إليهم قبل قليل من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّوّبَةُ عَلَى اللّهِ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوعَ بِجَهَلَةٍ ثُمّ يَتُوبُونَ وَلَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَلَهُ عَلَيْهُمْ ﴾ [النساء: ١٧] حيث قالوا: التوبة من قريب: هي التوبة خلال زمن قريب من وقوع الذنب. وهذا هو الأصل في التوبة من قريب.

ولكن العبد إذا فاته هذا، فهل يمتنع عليه أن يتوب ولو قبل الموت بقليل، أي قبل الغرغرة؟ .

والجواب: لا يمتنع عليه ذلك فضلاً من الله ورحمة، وهو معنى قوله ﷺ: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)(٧٤٦).

فهذا عبد قد فاته أداء التوبة في الوقت الأمثل، فلم يمنعه الله تعالى من التدارك ولو قبل الموت إذا أمكنه التدارك ولم تكن كثافة الرين على قلبه بفعل السيئات والإصرار قد صرفته عن التوبة في ذلك الوقت، فإن من عاش على شيء مات عليه. وعلى ذلك فقوله

<sup>(</sup>٧٤٥) سيد قطب: في ظلال القرآن: ص ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧٤٦) أخرجه الترمذي (٣٤٦٠) وقال: حسن غريب، وابن ماجة (٤٢٤٣)، وأحمد (٥٨٨٥) وراحمة (٢١٢٠).

تعالى: (ثم يتوبون من قريب) إرشاد للعباد لترك حالة الإصرار بعد الذنب، وتوجيه لهم أن يبادروا إلى التوبة فورا فيتوبوا من قريب من عهدهم بالخطيئة، فإن لم يفعلوا فإن الله تعالى لا يغلق أمامهم باب التوبة بل يبقيه مفتوحاً إلى ما قبل الموت.

فهاهنا سؤالان:

الأول: ما معنى التوبة من قريب التي أرشد الله تعالى إليها وأوجبها ؟ والثاني: إلى أي وقت يمتد قبول الله تعالى للتوبة ؟

ولا شك أن لكل سؤال موضوعه وجوابه الخاص به.

ونظير هذا أن الشرع أوجب صلاة العصر في وقتها، وجعل الحسن والفضل في الإتيان بها في أول وقتها، ولكنه مد وقتها من حيث القبول بحيث تقبل ممن أدرك ركعة في آخر وقت العصر ودخل المغرب (٧٤٧)، فهل يمكن أن يقال عن هذا الوقت الأخير إنه هو الحكم الأصلي وإنه المعنى المراد بقوله تعالى: ﴿ حَنفِظُوا عَلَى ٱلصَّكُوَتِ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]؟؟ والجواب: لا، بل يبقى المعنى المراد هو الإتيان بها في وقتها الأمثل دون وقت التدارك وإن قبل الشرع منه التدارك. فتأمل ذلك وتدبره فإن نفعه كبير في فهم معنى التوبة من قريب، والله الموفق للصواب بفضله ومنه.

والآن وقد انتهينا من الكلام في بيان حقيقة الإصرار والتسويف وأحكامها وهي موضوع المبحث الأول من هذا الفصل ننتقل إلى الكلام بالتفصيل عن الأسباب الداعية إلى الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وكيفية معالجة تلك الأسباب وهو موضوع المبحث الثاني القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٧٤٧) وهذا ما يدل عليه الحديث المتفق عليه: البخاري (٥٤٥) ولفظه (... عن أبي هريرة أن رسول الله على الله عنه أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، ومسلم: (٩٥٦).

### المبحث الثاني الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب ومعالجتها

#### ۷۰۸- تمهید وتقسیم:

قد ذكرنا سابقاً بيان القرآن لدواعي الإصرار على الذنوب الذي يورث أصحابه الناريوم القيامة في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُ كَالَامِ وَعَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُ حَتَى جَآءَ أَمْ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْفَرُورُ اللَّ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَنكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَىنكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: ١٤-١٥].

ويمكن الاستخلاص من أقوال العلماء في تفسير هذه الآيات ومن بقية نصوص القرآن والسنة أن أهم الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب تتلخص فيها يلي:

١ - حب العاجلة وشهواتها.

٢- طول الأمل

٣- التعلق بالرجاء من غير عمل.

٤ - القنوط من رحمة الله.

٥ - الشك في وعد القرآن وما جاء به الرسول (وهذا يجعله كافراً).

٦- الاحتجاج بالقدر.

٧- تزيين الشيطان لكل ما تقدم وبيان أوجه التزيين.

ونقدم فيها يلي شرحاً لكل من هذه الأسباب الصارفة عن التوبة والداعية إلى الإقامة على الذنوب والإصرار عليها في سبعة مطالب متتالية ثم نخصص مطلباً ثامناً مستقلاً لبيان كيفية معالجة البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة، وذلك على النحو الآتى:

### المطلب الأول حب العاجلة وشهواتها

### ٧٠٩- المقصود بحب العاجلة وشهواتها وأثره في الصرف عن التوبة:

المقصود بحب العاجلة وشهواتها بوصفه واحداً من الآفات المانعة من التوبة: التعلق بالدنيا وغلبة محبتها على القلب وتفضيلها على الآخرة، كما قال تعالى في معرض

الذم: ﴿كُلّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠-٢١]، وقال ناعيا على أصحاب هذه الحال: ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَٱطْمَأَنُوا بِهَا ﴾ [يونس: ٧]، وقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٣]، ومن كان هذه حاله من حب الدنيا فإن هذا الحب يدفعه إلى ممارسة المحظورات والمنهيات المشتهاة فتغلب عليه، فيصعب عليه أن يتوب من تلك المحرمات المشتهاة ما دام محباً للدنيا وشهواتها، مقدماً لها على الآخرة.

وواضح مما تقدم ومما سيأي أن المذموم هو حب الدنيا وشهواتها والتعلق بها فتغمر القلب فلا يبقى فيه مكان للآخرة أو يقل فيه مكان الآخرة مفضلاً الدنيا عليها بحيث تصير الدنيا أكبر همه، فيرضى بالحياة الدنيا ويستحبها على الآخرة، فتضعف إرادته للآخرة فلا يسعى لها سعيها لأن قلبه معلق بالدنيا مشغول بها، فالدنيا في قلبه، قد استولت عليه، بخلاف من كانت الدنيا بين يديه لا في قلبه يصر فها في طاعة الله والعمل الصالح ويعمرها حسبها أمر الله تعالى في وظيفة الاستخلاف في الأرض بها يخدم مصالحه المشروعة ومصالح الأمة ويحرز لها التقدم وينصرها فينفع الله به البلاد والعباد. فكل هذه أعهال ومطلوبات شرعية شريطة أن لا يقع صاحبها في فتنة حب الدنيا وشهواتها فيخالف من أجلها الأمر والنهي الإلهي أو ينشغل بها عن إرادة الآخرة والسعي لها، بل عليه أن يوظفها في خدمة الآخرة. و(العمل) في الدنيا حسب أوامر الله تعالى هو غير (الحب) الذي هو ميل القلب الذي يجعل القلب في غمرة عن الآخرة كها قال تعالى: ﴿ بَلُ قُلُوبُهُم في غَمْرة مِنْ العمل للآخرة وما خلقوا له من العبادة والطاعة. اللومنون: ١٣٤ أي مغمورة بها هي فيه عن العمل للآخرة وما خلقوا له من العبادة والطاعة.

### ١١٠- التعلق بالدنيا يقوي السبب الصارف عن التوبة ويبقي حالة الإصرار:

والقرآن الكريم ذكر زينة الدنيا وشهواتها وأنها مزينة للناس محببة إليهم امتحاناً هم، فمن اكتفى منها بالحلال ولم يشغله أو يلهه هذا الحلال عن الواجبات والطاعات وذكر الله وخشيته كما قال تعالى: ﴿ لَا نُلْهِمِمْ قِحَدَهُ ۗ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِينَاهِ وَذَكر الله وخشيته كما قال تعالى: ﴿ لَا نُلْهِمِمْ قِحَدَهُ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِينَاهِ وَذَكر الله وخشيته كما قال تعالى: ﴿ لَا نُلْهِمِمْ قِحَدَهُ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ وَإِينَاهُ الرَّكُونَةِ يَخَافُونَ بَوْمًا نَنقلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَدُرُ ﴾ [النور: ٣٧] فقد نجا، ومن دفعه حب الدنيا وشهواتها إلى الحرام، وصرفه عن التوبة من ذلك، فذلك هو الخسران يوم القيامة، وكلما قوي تعلقه بالدنيا وشهواتها اشتدت غفلته عن الآخرة وقوي السبب الصارف له عن التوبة فبقى في حالة الإصرار.

### ٧١١ - العلاج، في يقظة القلب وإرادة الآخرة،

ولا يمكن للإنسان أن ينجو من ذلك إلا بأن يعكس الوضع ويغير الحال، فيقدم الآخرة على الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعّينَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعّينَهُم مَشَكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩]، ولا يكون ذلك إلا بيقظة القلب من رقدة الغافلين وإنهاء حالة مرض القلب أو موته، لأن أفعال الجوارح تابعة للقلب. فإذا استيقظ القلب نشطت الجوارح في الطاعات وتوقفت عن اقتحام المحرمات.

### ٧١٢ - القرآن يذكر مشهد الدنيا وشهواتها، والآخرة وضرورة تفضيلها:

والقرآن يذكر المشهدين: مشهد الدنيا وشهواتها بحلالها وحرامها، ومشهد الآخرة وضرورة تفضيلها، وذلك على النحو الآتي:

قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ الِنَاسِ حُبُّ الثَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَصَرِقُ ذَالِكَ مَتَسَعُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ مِنَ الذَّهَ مِن الذَّهَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَسَعُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَالْعَرْقِ وَالْحَرْثُ وَالْحَرْثُ وَالْحَرْثُ وَالْحَرْثُ وَالْحَيْرِ وَن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِم وَاللَّهُ عِندَهُ. حُسْنُ الْمَعَابِ اللَّهُ فَي قُلُ الْوَنَبِينَكُم بِخَيْرِ وَن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِم وَاللَّهُ عِندَهُ وَلِمُن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ و

### ٧١٣- الشهوات مزينة من أجل الابتلاء:

قال سيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات...):

«وفي مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف لها عن البواعث الفطرية الخفية التي من عندها يبدأ الانحراف ؛ إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بها عند الله وهو خير وأزكى.

إن الاستغراق في شهوات الدنيا، ورغائب النفوس، ودوافع الميول الفطرية هو الذي يشغل القلب عن التبصر والاعتبار، ويدفع بالناس إلى الغرق في لجة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع وأعلى، ويغلظ الحس فيحرمه متعة التطلع إلى ما

وراء اللذة القريبة، ومتعة الاهتهامات الكبيرة اللائقة بدور الإنسان العظيم في هذه الأرض؛ واللائقة كذلك بمخلوق يستخلفه الله في هذا الملك العريض.

ولما كانت هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية وفطرية، ومكلفة من قبل الباري - جل وعلا - أن تؤدي للبشرية دوراً أساسياً في حفظ الحياة وامتدادها، فإن الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها، ولكن إلى ضبطها وتنظيمها، وتخفيف حدتها واندفاعها ؟ وإلى أن يكون الإنسان مالكاً لها متصرفة فيه، وإلى تقوية روح التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى.

ومن ثم يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي.. هذه الرغائب والدوافع، ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر ألواناً من لذائذ الحس والنفس في العالم الآخر، ينالها من يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة، ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة» (٧٤٨).

### ٧١٤- أقوال المفسرين والعلماء في حب الدنيا وكيفية علاجه:

ولكي يكون المسلم على علم كاف بتفسير الآيات الكريمة التي صدَّرنا بها البحث في «حب العاجلة وشهواتها» بوصفه من الأسباب والآفات الصارفة عن التوبة، وفي أي الأحوال يكون ذلك، لكي يحذره، رأينا أن نقدم ما جاء في بعض التفاسير بشأن تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات...) مع الاقتصار على الضروري من التفاسير، وكذلك الاقتصار على الضروري من كلام صاحب التفسير – مشذباً –، ثم نتبع ذلك بأقوال بعض العلهاء الذين تكلموا في داء حب الدنيا وكيفية علاجه.

٥١٥- أولا - أقوال بعض المفسرين (٧٤٩ في تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات...) الآيات:

١١٧١٦ قول سيد قطب في «الظلال »:

قال سيد قطب رحمه الله: «وفي آية واحدة يجمع السياق القرآني أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان: النساء والبنين والأموال المكدسة والخيل والأرض المخصبة

<sup>(</sup>٧٤٨) سيد قطب: في ظلال القرآن: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٧٤٩) وانظر أيضا في تفسير قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوات...) تفاسير أخرى غير التي أوردناها في المتن مثل: فتح القدير ١/٣٢٣، والثعالبي ١/٢٨/، والقرطبي ٤/ ٢٨-٠٤، وأبو السعود ٢/ ١٤٤ والنسفي ١/٤٤١.

والأنعام.. وهي خلاصة للرغائب الأرضية. إما بذاتها، وإما بها تستطيع أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى.. وفي الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر: جنات تجري من تحتها الأنهار. وأزواج مطهرة. وفوقها رضوان من الله.. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ الأرض، ويصل قلبه بالله، على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان:

﴿ زُيِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَلِمِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيْلِةِ الدُّنِيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ وَالْفَعْدِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُمُ الْحَيْلِةِ الدُّنِيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ مَسْنُ الْمَعَيْلِةِ الدُّنِيَّ وَاللَّهُ عِندَ رَبِهِم جَنَّتُ تَجْرِى مِن مَلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِندَ رَبِهِم جَنَّتُ تَجْرِى مِن مَن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

(زين للناس): وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل، فهو محبب ومزين.. وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه. ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه «الشهوات»، وهو جزء من تكوينه الأصيل، لا حاجة إلى إنكاره، ولا إلى استنكاره في ذاته. فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد - كها أسلفنا - ولكن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميل، ويحرس الإنسان أن يستغرق في ذلك الجانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلولها وإيحاءها. هذا الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي، والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد السليم من مزاولة هذه «الشهوات». الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي إليه شهوة الملك، كان الحرث والأنعام شهوة.

وهذه الشهوات التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس، يمثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا القرآن، ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان. والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية، لتبقى في مكانها هذا لا تتعداه، ولا تطغى على ما سواه.

(ذلك متاع الحياة الدنيا).. ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما يهاثله من اللذائذ والشهوات - متاع الحياة الدنيا. لا الحياة الرفيعة، ولا الآفاق البعيدة.. متاع هذه الأرض القريب.. فأما من أراد الذي هو خير.. خير من ذلك كله. خير لأنه

أرفع في ذاته. وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات، والانكباب على الأرض دون التطلع إلى السهاء.. من أراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير. وفيه عوض كذلك عن تلك الشهوات:

﴿ ﴿ قُلْ أَوْنَيِتُكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اَتَقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَا لُو خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذَوَجُ مُّطَهَّارَةٌ وَرِضُواْتُ مِّرَا اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيدًا بِالْعِسَبَادِ ﴾ [آل عمران: ١٥]..

وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآية هنا، ويؤمر الرسول أن يبشر به المتقين، هو نعيم حسي في عمومه.. ولكن هنالك فارقاً أساسياً بينه وبين متاع الدنيا.. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا. الذين كان خوف الله وذكره في قلوبهم. وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعاً. شعور ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات، وأن تنساق فيها كالبهيمة. فالذين اتقوا ربهم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي الذي يبشرون به يتطلعون إليه في شفافية مبرأة من غلظة الحس! وفي حساسية مبرأة من بهيمية الشهوة! ويرتفعون بالتطلع إليه – وهم في هذه الأرض – قبل أن ينتهي بهم المطاف إلى قرب الله.. وفي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا.. وفيه زيادة.

فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثاً معطياً مخصباً، ففي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأنهار. وهي فوق هذا خالدة وهم خالدون فيها، لا كالحرث المحدود الميقات!

وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين، ففي الآخرة أزواج مطهرة. وفي طهارتها فضل وارتفاع على شهوات الأرض في الحياة!

فأما الخيل المسومة والأنعام. وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق متاع. فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات!

ثم.. هنالك ما هو أكبر من كل متاع.. هنالك (رضوان من الله). رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهها.. ويرجح.. رضوان. بكل ما في لفظه من نداوة. وبكل ما في ظله من حنان.

(والله بصر بالعباد)..

بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونوازع. بصير بها يصلح لهذه الفطرة من توجيهات وإيحاءات. بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة.

ثم وصف لهؤلاء العباد، يصور حال المتقين مع ربهم، الحال التي استحقوا عليها هذا الرضوان:

﴿ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاۚ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ اَلنَّادِ (الْ الْمَسَكِيرِينَ وَالْفَسَدِقِينَ وَالْقَدْنِينَ وَالْمُدْفِقِينَ وَالْمُسَتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَادِ ﴾ [آل عمران:١٦-١٧]..

وفي دعائهم ما ينم عن تقواهم. فهو إعلان للإيهان، وشفاعة به عند الله، وطلب للغفران، وتوق من النيران.

وفي كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة الجاعة المسلمة:

في الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى، وثبات على تكاليف الدعوة، وأداء لتكاليف الحق، وتسليم لله واستسلام لما يريد بهم من الأمر، وقبول لحكمه ورضاء..

وفي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود، وترفع عن الضعف ؛ فها الكذب إلا ضعف عن كلمة الحق، اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة.

وفي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذي لا قنوت لسواه.

وفي الإنفاق تحرر من استذلال المال؛ وانفلات من ربقة الشح؛ وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على شهوة اللذة الشخصية؛ وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس!

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلالا رفافة ندية عميقة.. ولفظة «الأسحار» بذاتها ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر. الفترة التي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن؛ وتترقرق فيها خواطر النفس وخوالجها الحبيسة! فإذا انضمت إليها صورة الاستغفار ألقت تلك الظلال المنسابة في عالم النفس وفي ضمير الوجود سواء. وتلاقت روح الإنسان وروح الكون في الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان.

هؤلاء الصابرون، الصادقون، القانتون، المنفقون، المستغفرون بالأسحار.. لهم (رضوان من الله).. وهم أهل لهذا الرضوان: ظله الندي ومعناه الحاني. وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع..

وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض.. وشيئاً فشيئاً يرف بها في آفاق وأضواء، حتى ينتهي بها إلى الملأ الأعلى في يسر وهينة، وفي رفق ورحمة. وفي اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها. وفي مراعاة لضعفها وعجزها، وفي استجاشة لطاقاتها وأشواقها، ودون ما كبت ولا إكراه. ودون ما وقف لجريان الحياة.. فطرة الله. ومنهج الله لهذه الفطرة.. (والله بصير بالعباد)..» (٧٥٠٠).

### ٢-٧١٧ قول ابن كثيرية تفسيره،

قال ابن كثر رحمه الله: «يخبر تعالى عها زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد كها ثبت في الصحيح أنه على الرجال من النساء) ((٥٠١) فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كها وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه... وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا [أي في الذم]، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد على ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود عدوح، كها ثبت في الحديث (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) ((٥٠١)، وحب المال كذلك، تارة يكون للنفقة في القربات والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات والمنا والمنا والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعاً.

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره... وحب الخيل على ثلاثة أقسام، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وتارة تربط فخراً ونواء لأهل

<sup>(</sup>٧٥٠) سيد قطب: في ظلال القران: ص ٣٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧٥١) متفق عليه: البخاري: (٢٠٦)، ومسلم:(٤٩٢٣)) و(٤٩٢٤).

<sup>(</sup>٧٥٢) النسائي: (٣١٧٥)، وأبو داود(١٧٥٤)، وأحمد(١٣٠٨٠).

الإسلام فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر، كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا السَّمَطَعَتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيِّلِ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما، المسومة: الراعية والمطهمة الحسان...

وقوله تعالى: (والأنعام) يعني: الإبل والبقر والغنم، (والحرث) يعني: الأرض المتخذة للغراس والزراعة... ثم قال تعالى: (ذلك متاع الحياة الدنيا) أي إنها هذا زهرة الحياة وزينتها الفانية الزائلة (والله عنده حسن المآب) أي حسن المرجع والثواب، وقد قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب لما نزلت (زين للناس حب الشهوات) قلت الآن يا رب حين زينتها لنا فنزلت: (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند رجم جنات...) الآية.

ولهذا قال تعالى: (قل أؤنبتكم بخير من ذلكم) أي قل يا محمد للناس أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة، ثم أخبر عن ذلك فقال: (للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار)، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، (خالدين فيها) أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا (وأزواج مطهرة) أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا، (ورضوان من الله) أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبداً، ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: (ورضوان من الله أكبر) أي أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم، ثم قال تعالى: (والله بصير بالعباد) أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء» (۱۳۵۷).

### ١٨ ٧-٣- قول البيضاوي في تفسيره:

وجاء في تفسير البيضاوي: «(زين للناس حب الشهوات) أي المشتهيات سهاها شهوات مبالغة وإيهاء على أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شهوتها كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۷۵۳) تفسیر ابن کثیر ج: ۱ ص: ۳۵۲.

﴿ أَجْبَتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ ﴾ [ص: ٣٦] والمزين: هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي، ولعله زينه ابتلاء أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى، أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع، وقيل: الشيطان فإن الآية في معرض الذم... (النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) بيان للشهوات... (ذلك متاع الحياة الدنيا) إشارة إلى ما ذكر (والله عنده حسن المآب) أي المرجع، وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات المحدجة الفانية، (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم) يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا، (للذين اتقوا عند رجم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين)... (وأزواج مطهرة) مما يستقذر من النساء (ورضوان من الله) ... (والله بصير بالعباد) أي بأعها لم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم جنات)...» (١٥٠٤)

### ٧١٩-٤- قول الآلوسي في «روح المعاني »،

وفي معنى حب الشهوات وتزيينها جاء في روح المعاني: «(زين للناس)، كلام مستأنف... والمراد من الناس الجنس، (حب الشهوات) أي المشهيات، وجعلها نفس الشهوات إشارة إلى ما ركز في الطباع من محبتها والحرص عليها حتى كأنهم يشتهون اشتهاءها كها قيل لمريض ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي، أو تنبيها على خستها لأن الشهوات خسيسة عند الحكهاء والعقلاء، ففي ذلك تنفير عنها، وترغيب فيها عند الله تعالى، والمزين: هو الله تعالى، كها أخرجه ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، وروي عن الحسن: الشيطان زينها لهم، لأنا لا نعلم أحداً أذم لها من خالقها، وفي الانتصاف: التزيين للشهوات يطلق ويراد به: خلق حبها في القلوب وهو بهذا المعنى مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هو، ويطلق ويراد به: الحض على تعاطي مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هو، ويطلق ويراد به: الحض على تعاطي منزلة الأمر بها والحض على تعاطيها، الشهوات المحظورة فتزيينها بالمعنى الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها والحض على تعاطيها... وقدم النساء لعراقتهن في معنى الشهوة... وقد

<sup>(</sup>٧٥٤) تفسير البيضاوي ج: ٢ ص: ١٤-١٥.

روي عنه على أنه قال: (ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء) (٥٥٥)، ويقال: فيهن فتنتان: قطع الرحم، وجمع المال من الحلال والحرام، وثنى بالبنين لأنهم من ثمرات النساء في الفتن...» (٢٥٥٠).

٧٢٠ ثانيا - أقوال العلماء في داء حب الدنيا وشهواتها وعلاج ذلك :
 ٧٢١ - قول الغزالي في حب الدنيا وعلاجه :

ونقل الثعالبي في تفسيره أثناء تفسير قوله تعالى ﴿ كُلَّا بَلْ يَحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ [القيامة: ٢٠] قول الإمام الغزالي في حب الدنيا وعلاجه فقال:

"وقوله تعالى: (كلا بل تحبون العاجلة) أي الدنيا وشهواتها، قال الغزالي في الإحياء: اعلم أن رأس الخطايا المهلكة هو حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة هو التجافي بالقلب عن دار الغرور، وقال رحمه الله: أعلم أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله سبحانه في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا، ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة الا بدوام الفكر، ولا يحصل الأنس إلا بالمحبة ودوام الذكر، ولا تتيسر المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقلاع حب الدنيا من القلب، ولا ينقلع ذلك إلا بترك لذات الدنيا وشهواتها، ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات، ولا تنقمع الشهوات بشيء كها تنقمع بنار الخوف المحرقة للشهوات، انتهى "(٥٠٧).

٢-٧٢٢ قول ابن تيمية في جوامع شهوات الدنيا الصارفة عن التوبة:
 ٢٣٧ شهوات الفي.. ومضلات الفتن:

وركز ابن تيمية رحمه الله على جوامع المحرمات من الشهوات - وكلها آفات مانعة من التوبة وداعية إلى الإصرار- سواء تعلقت بالبطون والفروج، أو تعلقت بالضلال المزين للعقول، في شرحه للحديث النبوي الشريف الخاص بذلك حيث قال: «وفي الحديث عن النبي عليه أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم

<sup>(</sup>٧٥٥) متفق عليه: البخاري (٤٧٠٦)، ومسلم (٤٩٢٤)، وأيضاً: الترمذي (٢٧٠٤)، وابن ماجة (٣٩٨٨)، وأحمد (٢٠٧٥١) و(٢٠٨٢٨).

<sup>(</sup>٧٥٦). روح المعاني ج: ٣ ص: ٩٨ -٩٩.

<sup>(</sup>٧٥٧) تفسير الثعالبي ج: ٤ ص: ٣٦٧. وانظر إحياء علوم الدين للغزالي٤/ ١٣٠ و ٤/ ١٦٠.

ومضلات الفتن) (۲۰۸۰)، فإن الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم، فإن الإنسان كها قال تعالى: ﴿ وَحَمَلُهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ، كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ۲۷]، فبظلمه يكون غاوياً، وبجهله يكون ضالاً، وكثيراً ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالاً في شيء غاوياً في شيء آخر، إذ هو ظلوم جهول، ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر كها قال تعالى: ﴿ فِي اَخُوبِهِم مِّمَ شُ فَنَ ذَا دَهُمُ اللهُ مُرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وكها قال: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُم ﴾ قُلُوبِهِم مِّمَ فَن فَرَادَهُم اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وكها قال: ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥]، كها يثاب المؤمن على الحسنة بحسنة أخرى قال تعالى: ﴿ وَالَذِينَ اَهْتَدُواْ هُدُى اَللهُ علم ما لم وقال: ﴿ وَالَّذِينَ اَهْتَدُواْ هُدُى ﴾ [العنكبوت: ١٩]، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَا كُنْبَنا وقال: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُرِينَهُم سَبُلَنا ﴾ [العنكبوت: ١٩]، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَا كُنْبَنا وَقال: ﴿ وَالَّذِينَ عَلَمُ مَا فَعُلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَا كُنْبَنا وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيلُ مَنْهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ أَنَا كُنْبَنا وَقال: ﴿ وَاللّهُ مَلْكُمْ وَاللهُمْ وَلَوْ أَنَا كُنْبَنا وَقال: ﴿ وَاللّهُ مَا أَنْكُوا اللهُ عَلَوا مَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيلُوا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلُ اللهُ عَفُولُ اللهُ عَلَونُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وهو ﷺ ذكر شهوات الغي في البطون والفروج كما في الصحيح أنه قال: (من تكفل لي بها بين لحييه وما بين رجليه تكفلت له بالجنة) (من الذنوب، لكن يفعلونه اتباعاً لشهواتهم.

وأما مضلات الفتن: فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد، كما قال: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيَطْنَا فَهُو لَهُ، قَرِينُ ﴿ وَمَن يَعْشُ لَهُ سُوَةً عَمَلِهِ فَرَاهُمْ عَن السَّيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٧]، وقال: ﴿ أَفَنَ زُيِّنَ لَهُ، سُوَّةً عَمَلِهِ فَرَاهُ كَالُمَ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاةً ﴾ [فاطر: ٨]، وقال: ﴿ وَكَ لَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّةً عَمَلِهِ وَصُدَ عَنِ ٱلسَّيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا فِي تَبَابٍ ﴾ [غافر: ٣٧]، وقال: ﴿ قُلُ

<sup>(</sup>۷۵۸) أخرجه أحمد(۱۸۹۳۱) و (۱۸۹۳۷) و (۱۸۹۵۱).

<sup>(</sup>٧٥٩) البخاري (٩٩٣) و(٦٣٠٩)، وأحمد (٢١٧٥٧)، ومالك(٢٦٥٦).

هَلْ نُنْبَتُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللَّهِ اللَّيْنَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠]...

وإذا اجتمع شهوات الغي ومضلات الفتن قوى البلاء وصار صاحبه: مغضوباً عليه، ضالاً، وهذا يكون كثيراً بسبب حب الرئاسة والعلو في الأرض كحال فرعون، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً يُذَيِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ مِنْ اللَّهُ مُ أَيْنَهُ كَاكِ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤]، فوصفه بالعلو في الأرض والفساد، وقال في آخر السورة: ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ۚ ٱلْأَخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًّا وَٱلْعَلِمَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣]، ولهذا قال في حق فرعون: ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ. ﴾ [غافر: ٣٧]. وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية... وحبك الشيء يعمى ويصم، فيبقى حب ذلك يزين له ما يهواه مما فيه علو نفسه، ويبغض إليه ضد ذلك، حتى يجتمع فيه الاستكبار والاختيال والحسد الذي فيه بغض نعمة الله على عباده لا سيها من مناظره، والكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين، وهما أعظم الذنوب التي بها عصي الله أولا، فإن إبليس استكبر وحسد آدم، وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه، حسد أخاه، ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام، كما أن الشرك ينافي الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك به، ومن لم يستسلم فهو مستكبر كحال فرعون وملئه، ولذلك قال لهم موسى: ﴿ وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلطَنِ مُبِينٍ ﴾ [الدخان: ١٩]، وقال تعالى عن فرعون: ﴿ وَأَسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُمْنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُواْ أَنَّهُمْ إِلَيْمَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا فَأَنظَرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤]...

وليس الغي مختصاً بشهوات البطون والفروج فقط، بل هو في شهوات البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر والعلو وغير ذلك...

وإنها في الحديث ما يخاف على هذه الأمة من الغي، وهو شهوات الغي في البطون والفروج، فأما الغي الذي هو الاستكبار عن اتباع الحق فذاك أصل الكفر، فصاحبه ليس من هذه الأمة كإبليس وفرعون وغيرها.

وأما غي شهوات البطون والفروج فذاك يكون لأهل الإيهان ثم يتوبون كها قال: ﴿ وَعَصَيْنَ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغُوى ﴿ اللهِ المَاسِكُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١-١٢١]، وفي السنن والمسند من حديث ليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله على يقول: (إن إبليس قال لربه عز وجل: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال له ربه عز وجل: فبعزي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني (٧٦٠).

# ٤ ٧ ٧ - آثار حب الدنيا وشهواتها من الوهن والغمرة الصارفة عن الطاعات والتوبة :

حب الدنيا والتعلق بها وتفضيلها على الآخرة يورث الوهن كها قال على الآخرة يورث الوهن؟ قال: حب الدنيا (وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت) (٧٦١) فالوهن ناتج من حب الدنيا والتعلق بها، وهو وهن عن طلب الجهاد، ووهن عن الجد في العبادات والطاعات، ووهن عن طلب التوبة لأنها تتعارض مع حب الدنيا.

كما أن حب الدنيا والتعلق بها يورث الغمرة وهي استيلاء الغفلة على القلب حين يكون مغموراً بحب الدنيا فيكون في غمرة عن الآخرة وما خلق لأجله من العبادة والطاعة قال تعالى: ﴿ بَلَ قُلُوبُهُم فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلَا ﴾ [المؤمنون: ٦٣] أي مشغولة بما يغمرها ويلهيها عن العبادة والطاعة والتوبة.

### ٧٢٥- أقوال العلماء في حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفاً عن التوبة:

وقد تكلم العلماء عن حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفاً عن الطاعات ومنها التوبة، ونحن نقدم بعض أقوالهم في ذلك على النحو الآتي:

### ٢١٧-١- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن حقيقة حب الدنيا وآثاره:

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن استيلاء حب الدنيا وكيفية ذلك ونتائجه فقال: «والمقصود أن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس يستولي

<sup>(</sup>٧٦٠) مجموع الفتاوي (رسالة في التوبة): ج: ١ ص: ٢٣٩- ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧٦١) أخرجه أبو داود (٣٧٤٥)، وأحمد (٢١٣٦٣).

على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه، ويبقى أسير ما يهواه يصرفه كيف تصرف ذلك المطلوب... »(٧٦٢).

وقال ابن تيمية أيضاً: «القلب بين الحب والخوف... يغرق فيها يستولي عليه، إما من محبوب وإما من مخوف، كما يوجد من محبة المال والجاه والصور. والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقاً فيه كما يغرق الغريق في الماء... والقلوب يستولي عليها ما يتمثل لها من المخاوف والمحبوبات والمكروهات، فالمحبوب يطلبه، والمكروه يدفعه...

والمقصود أن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد ويجبه وما يخافه ويحذره كائناً من كان ولهذا قال تعالى: ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَمُمْ أَعْمَلُكُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا كَائناً من كان ولهذا قال تعالى: ﴿ فَلَا قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِن هَا لَذرت به، فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم، قال الله تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَى حِينٍ ﴾ الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم، قال الله تعالى: ﴿ فَذَرَّهُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ فَي الحيرات والأعمال الصالحة، وقال تعالى: ﴿ فَيْلَ المُؤرَّصُونَ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرة عنها، أي فيما يغمر قلوبهم من حب والمال والبنين المانع هم من المسارعة في الذريات: الذاريات: أي ساهون عن أمر الآخرة، فهم في غمرة عنها، أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها، ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له، وهذا يشبه قوله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَن الدنيا ومتاعها، ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له، وهذا يشبه قوله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَن الدنيا ومتاعها، ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له، وهذا يشبه قوله: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة، ولهذا قال من قال: السهو: الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، وهذا جماع الشر... فيبقى القلب مغموراً فيها يهواه ويخشاه غافلاً عن الله رائداً غير الله والدار الآخرة... قد انفرط أمره، وران حب الدنيا على قلبه، كها روي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي، وإن منع سخط) (٧٦٣) جعله عبد ما يرضيه وجوده، ويسخطه فقده، حتى يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث،

<sup>(</sup>٧٦٢) ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج: ١ ص: ٣٣.

<sup>(</sup>٧٦٣) البخاري(٢٦٧٣)، وابن ماجة(٤١٢٥) و(٢١٢١).

والقطيفة: هي التي يجلس عليها، فهو خادمها، كما قال بعض السلف: البس من الثياب ما يخدمك ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه وهي كالبساط الذي تجلس عليه، والخميصة: هي التي يرتدي بها، وهذا من أقل المال، وإنها نبه به النبي ﷺ على ما هو أعلى منه، فهو عبد لذلك، فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون، ولهذا قال: (إن أعطى رضى وإن منع سخط) فها كان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده، إذ العبد يرضي باتصاله بها، ويسخط لفقدهما، والمعبود الحق الذي لا اله إلا هو إذا عبده المؤمن وأحبه، حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيهان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة، فبرضي بذلك، وإذا منع من ذلك غضب، وكذلك من أحب شيئاً فلا بد من أن يتصوره في قلبه ويريد اتصاله به بحسب الإمكان، قال الجنيد لا يكون العبد عبداً حتى يكون مما سوى الله تعالى حراً، وهذا مطابق لهذا الحديث، فإنه لا يكون عبداً لله خالصاً، مخلصاً دينه لله كله، حتى لا يكون عبداً لما سواه، ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله، فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير، ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير... روى الإمام أحمد والترمذي والطبراني من حديث أسهاء بنت عميس قالت قال رسول الله ﷺ : (بئس العبد عبد تخيل واختال ونسى الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى، ونسى الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سها ولها ونسى المقابر والبلي، بئس العبد عبد بغي واعتدى ونسي المبدأ والمنتهى، بئس العبد عبد الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله)(٧٦٤)، قال الترمذي غريب، وفي الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه والله أعلم، وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك...

ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أن النبي على قال لأصحابه: (الفقر تخافون؟ لا أخاف عليكم الفقر، إنها أخاف عليكم الدنيا حتى إن قلب أحدكم إذا زاغ لا يزيغه إلا هي)(٧٦٥)... فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعباداً من الدرهم

<sup>(</sup>٧٦٤) تحفة الأحوذي:٧/ ١٢٠، ونوادر الأصول في أحاديث الرسول: ٣/ ٣٧، والفردوس بمأثور الخطاب: ٢/ ٢٢، وفيض القدير: ٣/ ٢١٢، وتذكرة الحفاظ:٣/ ٧٩٣، وصفوة الصفوة: ٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٧٦٥) ابن ماجة (٥) ولفظه: عن أبي الدرداء قال: (خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي).

والدينار من الشهوات والأهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته، لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؟ كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته؟، لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ويزيغه عن محبة غير محبوبة...»(٧٦١).

#### ٧٢٧-٢- كلام ابن القيم عن حب الدنيا وآثاره:

وقال ابن القيم وهو يلخص بطريقة حسنة ما قاله العلماء بشأن آفة حب الدنيا ويبين رأيه في كلام طويل نورده – مشذباً ومختصراً مع المحافظة على عبارته –:

«قالوا: وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها...

قالوا: وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة، فإن حبها يدعو إلى خطيئة ظاهرة وباطنة، ولا سيها خطيئة يتوقف تحصيلها عليها، فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها، وعن كراهتها واجتنابها. وحبها يوقع في الشبهات، ثم في المكروهات، ثم في المحرمات، وطالما أوقع في الكفر، بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنها حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم.

فكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا...

والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد، ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كأن فيه من السكر وأنه أشد من سكر الخمر...

وقال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادماً بين الخاسرين.

وأقل ما في حبها أنه يلهي عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين، وإذا لها القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد، ومن فقهه في الشر: أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل فيها الخير، وقد تعبد لها قلبه !!، فأين

<sup>(</sup>٧٦٦) ابن تيمية: الزهد والورع والعبادة ج: ١ ص: ٣٤ وما بعدها .

يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها؟ وقد لعنه رسول الله على ودعا عليه فقال: (لعن عبد الدينار والدرهم) (٧٦٧)، وقال (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطى رضي، وإن منع سخط) (٧٦٨) وهذا تفسير منه على وبيان لعبوديتها.

وقد عرضت الدنيا على النبي على النبي الله بحذافيرها، وتعرضت له فدفع في صدرها باليدين، وردها على عقبيها.

ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم، فمنهم من سلك سبيله ودفعها عنه وهم القليل.

ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ قالت: في الحلال والشبهة والمكروه والحرام، فقالوا: هاتي حلالك ولا حاجة لنا فيها عداه، فأخذوا حلالها.

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه، فطلبوا مكروهها وشبهها فقالت: قد أخذه من قبلكم، فقالوا هاتي حرامك، فأخذوه.

فطلبه من بعدهم فقالت: هو في أيدي الظلمة، قد استأثروا به عليكم فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة، فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه، هذا وكلهم ضيوف، وما بأيديهم عارية، كما قال ابن مسعود الصبح أحد في الدنيا إلا ضيف، وماله عارية، فالضيف مرتحل، والعارية مؤداة.

# ٧٢٨ حب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من سبعة وجوه:

قالوا: وإنها كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسداً للدين من وجوه:

#### ٧٢٩- الوجه الأول:

أحدها: أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله .

<sup>(</sup>٧٦٧) سنن الترمذي ج: ٤ ص: ٥٨٧، برقم (٢٣٧٥) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : (لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم) قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من هذا الوجه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على أيضا أتم من هذا وأطول. (٧٦٨) أخرجه البخاري (٢٦٧٣) و(٥٩٥٥)، وابن ماجة (٤١٢٥).

### ٧٣٠ الوجه الثاني:

وثانيها: أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها، ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه.

#### ٧٣١- الوجه الثالث:

وثالثها: أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه والى الدار الآخرة فعكس الأمر وقلب الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء فها هنا أمران: أحدهما: جعل الوسيلة غاية، والثاني: التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا وهذا شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس وهذا هو الذي انطبق عليه حذو القذة بالقذة قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَنهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَمُو فِهَا لا يُبْخَدُونَ آلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا لاَيْخِرَةٍ إِلّا ٱلنّارُ وَحَمِط مَا صَنعُوا فِيها وَبُطِلُ مَا صَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦]، وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاحِلَةُ عَجَلْنَا لَهُ مَعَلَى اللهُ عَمَلُونَ ﴾ [الإسراء: ١٨] وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنيَا نُؤَيِّهِ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنيَا نُؤَيِّهِ وَلَهُ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنيَا نُؤَيِّهِ عَلَى اللهُ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِهَا لَهُ وَلِهُ اللهُ وَمَا لَهُ اللهُ مِن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِهِ السَورى: ٢٠].

فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضاً وتدل على معنى واحد وهو: أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحظه ما أراد وهو نصيبه ليس له نصيب غيره.

والأحاديث عن رسول الله على مطابقة لذلك مفسرة له كحديث أبى هريرة هي في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: الغازي، والمتصدق والقارئ، الذين أرادوا بذلك الدنيا والنصيب، وهو في صحيح مسلم، وفي سنن النسائي عن أبي أمامة هي قال: (جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله: رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله على: لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله: لا شيء له، ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً وابتُغي به وجهه) (٧٦٩)، فهذا قد بطل أجره وحبط عمله عمله مع أنه قصد حصول الأجر، لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس، فلم يخلص عمله

<sup>(</sup>۷٦٩) النسائي (۳۰۸۹).

لله، فبطل كله، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة: (أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغى عرض الدنيا فقال له رسول الله ﷺ : لا أجر له، فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل: عد لرسول الله ﷺ لعله لم يفهم [وفي رواية: فلعلك لم تفهمه](٧٧٠) فعاد فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا فقال رسول الله ﷺ: لا أجر له ثم أعاد الثالثة فقال رسول الله: لا أجر له) (٧٧١)، وفي المسند أيضاً وسنن النسائي عن عبادة بن الصامت الله عليه قال: إن رسول الله عليه قال: (من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالاً فله ما نوي)(٧٧٢). وفي المسند والسنن عن يعلى بن أمية قال: (كان رسول الله عليه يعثني في سرايا، فبعثتي ذات يوم في سرية، وكان رجلاً يركب بغلاً فقلت له: أَرْحِلْ فإن النبي ﷺ قد بعثني في سرية، فقال: ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير، ففعلت، فلم رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال النبي: (ليس له من غزاته هذه ومن دنياه وآخرته إلا ثلاثة دنانير)(٧٧٣)، وفي سنن أبى داود أن عبد الله بن عمر الله قال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال: (يا عبد الله بن عمر: إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً محتسباً، وان قاتلت مرائياً مكاثراً بعثك الله مرائياً مكاثراً، يا عبد الله بن عمر: على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال)(٧٧٤)، وفي المسند والسنن عن أبي أيوب الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنها ستفتح عليكم الأمصار وتضربون فيها بعوثاً فيكره الرجل منكم البعث فيخلص من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول من أكفيه بعث كذا وكذا ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه)(٧٧٥). فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا المجاهد مع المجاهدين من الأجر وأفسدت عليه عمله وجعلته أول الداخلين إلى النار.

<sup>(</sup>۷۷۰) أبو داود (۲۱۵۵).

<sup>(</sup>۷۷۱) أحمد (۷۵۹) و (۸٤٣٨).

<sup>(</sup>۷۷۲) النسائي(۳۰۸۷) و(۳۰۸۸)، وأحمد (۲۱۲۳۶) و(۲۱۲۲۳) و(۲۱۷۲۳)، والدارمي (۷۲۲).

<sup>(</sup>۷۷۳) أحد(۱۷۲۷۷).

<sup>(</sup>۷۷٤) أبو داود (۲۱۵۷).

<sup>(</sup>٧٧٥) أبو داود (٢١٦٣) وأحمد (٢٢٤٠٢).

#### ٧٣٢- الوجه الرابع:

ورابعها: أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه والناس ها هنا مراتب:

فمنهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه.

ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم بها ظاهراً و لا باطناً. ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات.

ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره.

ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فيفرط في وقته وفي حقوقه.

ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه، فيؤديه ظاهراً لا باطناً، وأين هذا من عشاق الدنيا ومحبيها؟ هذا من أندرهم .

وأقل درجات حبها: أن يشغل عن سعادة العبد وهو تفريغ القلب لحب الله ولسانه لذكره وجمع قلبه على لسانه وجمع لسانه وقلبه على ربه.

فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد كها أن محبة الآخرة تضر بالدنيا وفي هذا الحديث قد روى مرفوعاً: (من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى)(٧٧١).

### ٧٣٣- الوجه الخامس:

وخامسها: أن محبتها تجعلها أكثر هم العبد، وقد روى الترمذي من حديث أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله ﷺ: (من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له)(٧٧٧).

<sup>(</sup>۲۷۷) أحمد (۲۲۸۸۱) و (۲۲۸۸۱).

<sup>(</sup>۷۷۷) ابن ماجة (٤٠٩٥)، وأحمد (٢٠٦٠٨)، والدارمي (٢٣١) و (٢٣٥).

# ٧٣٤ الوچه السادس:

وسادسها: أن محبها أشد الناس عذاباً بها، وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتهاعه به أبداً ولم يحصل له هناك محبوب يعوضه عنه فهذا أشد الناس عذاباً في قبره يعمل الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه...

والمقصود أن محب الدنيا يعذب في قبره، ويعذب يوم لقاء ربه، قال تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُمُمُ أَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفُورُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥]، قال بعض السلف: يعذبهم بجمعها، وتزهق أنفسهم بحبها وهم كافرون.

#### ٧٣٥- الوجه السابع:

وسابعها: أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه الخلق، وأقلهم عقلاً، إذ آثر الخيال على الحقيقة، والمنام على اليقظة، والظل الزائل على النعيم الدائم، والدار الفانية على الدار الباقية، وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنها هي أحلام نوم، أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع كها نزل أعرابي بقوم فقدموا له طعاماً فأكل ثم قام إلى ظل خيمة فنام فاقتلعوا الخيمة فأصابته فانتبه وهو يقول:

وان امررؤ دنیاه أكربر همه لستمسك منها بحبل غرور وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت:

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغتراراً بظل زائل حميق

قال يونس بن عبد الأعلى: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب فبينها هو كذلك انتبه. وقال ابن أبى الدنيا: حدثني أبو على الطائي حدثنا عبد الرحمن البخاري عن ليث قال: رأى عيسى ابن مريم الدنيا في صورة عجوز عليها من كل زينة فقال: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم، قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلته، فقال عيسى: بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين تهلكينهم واحداً واحداً ولا يكونوا منك على حذر.

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع

أشبه الأشياء بالدنيا الظل، تحسب له حقيقة ثابتة، وهو في تقلص وانقباض، فتتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء بها السراب: ﴿ يَحْسَبُهُ الظّمْعَانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءًهُ, لَرَ يَعِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندَهُ، فَوَفَى لَهُ حِسَابَهُ, وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩]. وأشبه الأشياء بها المنام: يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له. وأشبه الأشياء بها: عجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر، غدارة بالأزواج، تزينت للخطاب بكل زينة، وسترت كل قبيح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فطلب النكاح، فقالت: لا مهر إلا نقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتهاعنا غير مأذون فيه ولا مستباح، فآثر الخطاب العاجلة، وقالوا: ما على من واصل حبيبته من جناح، فلما كشف قناعها، وحل إزارها، إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من اختار المقام فها استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح.

تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق حي على غير الفلاح، فقام المجتهدون والمسلمون لها فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح، وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السُّرى عند الصباح، طاروا في صيدها فها رجع أحد منهم إلا وهو مكسور الجناح، فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح. قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض قال: قال ابن عباس رضي الله عنهها: (يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها فتشرف على الخلائق، فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم يقذف بها في جهنم، فتنادي يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها وأشياعها...)(٧٧٩)» (٧٧٩).

<sup>(</sup>۷۷۸) شعب الإيان: ٧/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٧٧٩) ابن القيم: عدة الصابرين ج: ١ ص: ١٨٥ وما بعدها.

وقال ابن القيم أيضاً في موضع آخر: «إن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ، ومن أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته.

القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها.

شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد.

إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة.

ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى...

خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر.

إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد.

الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق.

لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة.

إذ أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته، والقلب يمرض كها يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية... » (۷۸۰).

# ٧٣٦-٣- قول صاحب كتاب يقظة أولي الاعتبار:

وجاء في «يقظة أولي الاعتبار» وهو يتكلم عن ضعف الإيمان الناتج عن حب الدنيا ويبين علاقة ذلك بحب الله حيث قال: «ومنها ضعف الإيمان، فإن كان في إيمانه ضعف،

<sup>(</sup>٧٨٠) ابن القيم: الفوائدج: ١ ص: ٩٨.

يضعف حب الله تعالى فيه، ويقوى حب الدنيا في قلبه، ويستولي عليه، بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفس، ولا يؤثر في الكف عن المعاصي، ولا في الحث على الطاعات، فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات، فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب، فلا تزال تطفي ما فيه من نور الإيهان مع ضعفه، فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفاً في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها، ويرى ذلك من الله تعالى فيخشى أن يحصله في باطنه بغضه تعالى بدل الحب وينقلب ذلك الحب الضعيف بغضاً فإن خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء ويهلك هلاكاً مؤبداً والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيهان الموجب لضعف حب الله تعالى وهو الداء العضال الذي قد عم أكثر الخلق... "(۱۸۷).

وبهذا ننهي الكلام في الباعث الأول على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة والصرف عنها وهو (حب الدنيا وشهواتها)، لكي نبدأ الكلام في الباعث الثاني على الإصرار على الذنوب والصرف عن التوبة، وهو (طول الأمل)، وهو موضوع المطلب الثاني القادم إن شاء الله تعالى.

### المطلب الثاني طول الأمل الباعث على الاصرار والتسويف

٧٣٧- تقسيم البحث:

يتألف هذا المطلب من ثلاث فقرات:

- الفقرة الأولى: في التعريف بطول الأمل وآثاره.
- الفقرة الثانية: في أقوال علماء التفسير في طول الأمل وآثاره.
  - الفقرة الثالثة: في أقوال عامة العلماء في طول الأمل وآثاره.

<sup>(</sup>٧٨١) صديق القنوجي: يقظة أولي الاعتبارج: ١ ص: ٢١٣.

### الفقرة الأولى في التعريف بطول الأمل وآثاره

#### ١-٧٣٨ طول الأمل صارف عن التوبة:

طول الأمل هو الآفة الثانية من الآفات المانعة للعبد عن المبادرة إلى التوبة على الفور، والداعية له إلى التسويف فيها يوماً بعد يوم، وسنة بعد سنة، لأنه يؤمل في حياة طويلة، وأن الموت ليس قريباً منه فلا يحتاج إلى التدارك الآن فلا يبادر إلى التوبة، بل يسوف فيها، ويبقى على حالة الإصرار.

#### ٧٣٩-٢- طول الأمل من خداع النفس والشيطان:

فإذا خطفه الموت علم عندها أن طول الأمل كان من خداع النفس والشيطان، وحينئذ يود الإنسان لو يؤجل يوماً واحداً، أو حتى ساعة واحدة، ليتدارك حاله ويصلح ما ضيع من الواجبات وما اقترف من المحرمات، قال تعالى واصفاً هذه الحال: ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (١٠) لَعَلِيّ أَعَمَلُ صَلِحًا فِيما تَرَكُثُ كُلًا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُو قَآبِلُها أَ وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَجُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠]، وقال حكاية عن صاحب هذه الحال: ﴿ مِّن قَبِّلِ أَن يَآفِ لَكُ مُن الْمَوْتُ فَيقُولَ رَبِّ لَوْلا آخَرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَدَف وَأَكُن مِن الصَيْلِحِينَ (١٠-١١).

# • ٧٤-٣- طول الأمل دال على الغفلة ونوم القلب:

 الإصرار منصرفين عن اليقظة والتوبة، لاهية قلوبهم بطول الأمل كما قال تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ مَ لَاصِرار منصرفين عن اليقظة والتوبة، لاهية قلوبهم بطول الأمل فَالله عنه وَالله عَلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

#### ٧٤١- ٤- حقيقة طول الأمل وآثاره السيئة:

وحقيقة طول الأمل: هو شعور الإنسان بأنه سيعمر طويلاً، وأن الموت بعيد عنه، واستيلاء هذا الشعور عليه حتى تنصبغ به كل أفكاره وأفعاله وتصرفاته وتظهر في صورة تعلق بالدنيا ونسيان للآخرة، وهذا يقوده إلى التكاسل في الطاعات وإلى اقتحام المحرمات المشتهاة، وهو في حالة غفلة عن الموت واستبعاد له، مع أن الحقيقة غير ذلك، فالموت يمكن أن يحل به في أية لحظة من ليل أو نهار، وفي أي نفس من أنفاسه، فلهاذا يرجح لنفسه احتهال بعد الموت عنه ولا يرجح احتهال قربه منه؟ مع أن الاحتهالين قائهان ومعلومان بالمشاهدة، فبعض الناس مد الله في أعهارهم، وبعضهم خطفه الموت طفلاً أو صبياً أو شاباً أو شابة، فالموت ليس له زمان معين، فلحظات العمر كلها زمان لحصول الموت فيها.

ومن هنا كان استبعاد قرب الموت - بسبب طول الأمل - مخالفاً للواقع المشاهد، وخدعة يمني بها الإنسان نفسه ويعده بها شيطانه ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠].

وطول الأمل بهذا المعنى يقود إلى تفضيل العاجلة على الآخرة، وإلى إساءة العمل، ونسيان الآخرة، وبقاء الغفلة، وانتفاء اليقظة، والتسويف في التوبة.

# ٧٤٧-٥- قصر الأمل نافع في الأعمال الدنيوية والأخروية:

وبعكس ذلك قصر الأمل، فصاحبة لا يستبعد الموت في أية لحظة، بل يحس أن الموت محتمل وقريب منه في أي يوم من أيامه، أو نفس من أنفاسه، فيدفعه هذا إلى الجد في العمل، ومسابقة الأيام والليالي في التزود للآخرة وذلك بالتحقق بمعاني الإيهان والعمل الصالح، سواء أكان هذا العمل من أعمال الدنيا للقيام بوظيفة الاستخلاف في الأرض وعمارتها على منهج الله تعالى - وهي مع النية الصالحة عبادة -، أو كان من أعمال الآخرة كأركان الإسلام وشعب الإيهان، وهو من معاني قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُونُنَ إِلَّا وَأَسُّمُ مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

وقصر الأمل نافع في كل تلك الأعمال حتى المتعلقة بعمارة الدنيا ولا يضر بشيء منها ما دام المسلم يتعامل في كل أفعاله الدنيوية والأخروية مع الأمر والنهي الإلهي الذي يأمره بإقامة الحياة كلها على منهج الله، لكن قصر الأمل سيمكنه من تفضيل الآخرة على الدنيا وأن يحسب حسابها في كل نفس من أنفاسه لأن الموت آت ولعله يكون قريباً جداً.

وطول الأمل يضاد ذكر الموت المأمور به شرعا، وذكر الموت ينشئ قصر الأمل الذي يحفز على مسابقة الأيام والليالي في ممارسة العمل الصالح بل في اختيار نفائس الكسب من العمل الصالح قبل مجىء الموت وفوات الأوان.

# ٦-٧٤٣ بين الأمل المحمود وطول الأمل المذموم:

<sup>(</sup>٧٨٢) جاء في تفسير القرطبي (ج: ١٣ ص: ٣١٤) في تفسير الآية: «قوله تعالى: (وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة وهي الجنة، فإن من حق المؤمن = الدار الآخرة) أي اطلب فيها أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة، فإن من حق المؤمن

### ٤٤٤-٧- استبعاد الموت ركن في مصطلح (طول الأمل):

وعلى ذلك فالمذموم من الأمل ما كان معه استبعاد الموت ونسيانه والغفلة عنه، لأنه يفضي إلى التراخي في العمل والتسويف في الطاعات والتوبة، ولأنه يضاد المأمور به شرعاً من ذكر الموت، فمصطلح (طول الأمل) الذي تكلم عنه العلماء من لوازمه استبعاد احتمال الموت في كل لحظة مما يفضي إلى الانغماس في الدنيا ونسيان الآخرة والتراخي في الطاعات والتسويف في التوبة.

# ٥٤٠-٨- قضاء الوقت بالمهيات ركن في مصطلح (طول الأمل):

وأيضاً فإن طول الأمل الذي تكلم في ذمه العلماء من لوازمه قضاء الأوقات بالملهيات لا بالطاعات، فإن قضاها بالطاعات وهو يؤمل بحياة طويلة مع عدم استبعاد الموت في أي لحظة لم يكن طول أمله على هذا الوجه ضاراً أو منهياً عنه، فإن الأمل مع اليقظة والعمل الصالح لا يكون ملهياً فلا يكون داخلاً في الذم الوارد في قوله تعالى (ويلههم الأمل) الذي قاله تبارك وتعالى بشأن أهل الدنيا الذين يجعلون من دنياهم (مائدة طعام وفرصة متاع) يحدوهم طول الأمل الملهي عن التزود للآخرة حتى يفجأهم الموت، قال تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُوا وَيَتَمَتَعُوا وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

### ٣٤٦-٩- طول الأمل أساسه حب الدنيا:

ذلك أن طول الأمل - بركنيه السابقين - أساسه حب الدنيا الذي يرغب في طول الأمل فيها، والانكباب على الدنيا يمنع من الفكرة في الخروج منها، والجهل بغوائلها

أن يصرف الدنيا بها ينفعه في الآخرة لا في التجبر والبغي، قوله تعالى: (ولا تنس نصيبك من الدنيا): اختلف فيه، فقال ابن عباس والجمهور: لا تضيع عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك إذ الآخرة إنها يعمل لها، فتصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فيها، فالكلام على هذا التأويل شدة في الموعظة، وقال الحسن وقتادة معناه: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ونظرك لعاقبة دنياك، فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه، وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة قاله ابن عطية، قلت [أي القرطبي]: وهذان التأويلان قد جمعها ابن عمر في قوله: احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً... قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبك الحلال فهو نصيبك من الدنيا. وما أحسن هذا ».

وعواقبها يحمل على الإرادة لها والازدياد منها، لأن من أحب شيئا أحب الكون معه والازدياد منه، ومن كان مشغوفا بالدنيا محبا لها حريصا عليها قد خدعته بزخرفها وأمالته برونقها وسحرته بزينتها كيف يريد مفارقتها، أم كيف يحب مزايلتها، هذا أمر لم تجر العادة به، ولا حدثنا عنه، بل تجد من كان على هذه الصفة أعمى عن طريق الخير، أصم عن داعي الرشد، قليل الرأي، سيئ النظر، ضعيف الإيهان، لم تترك له الدنيا ما يسمع به ولا ما يرى الحقائق بواسطته، إنها دينه وشغله وحديثه دنياه، لها ينظر، ولها يسمع، ولها يعطي، ولها يأخذ، قد ملأت عينه وقلبه وأذنه... (٧٨٣).

وعلى ذلك يكون مصطلح (طول الأمل) الذي تكلم العلماء في ذمه هو ما كان أساسه: حب الدنيا، وكان ركناه: استبعاد الموت، وقضاء الحياة بالملهيات، ولا شك أن هذا داء عضال يفضي إلى أسوأ الأحوال، ودواؤه في قصر الأمل المتضمن لذكر الموت المطلوب ذكره شرعاً والمفضي إلى المسارعة في الطاعات وعدم التسويف في التوبة.

وبنحو ما تقدم عرف بعض العلماء (الأمل) وهو يتحدث عن طول الأمل فقال: «وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة»(٧٨٤).

وهذه المعاني التي ذكرناها مهمة في فهم أقوال المفسرين والعلماء في ذمهم لطول الأمل ومدحهم لقصر الأمل.

ونقدم فيما يلي طائفة من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيُلْهِهِمُ الْأُمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣]، مركزين على تفهم معنى قوله تعالى: ﴿ ويلههم الأمل) باعتباره صارفاً عن التوبة وداعياً إلى الإصرار، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِ ثُلُ اللهِ اللهِ اللهُ طول الأمل. ثم نتبع ﴿ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِ ثُلَا العلماء الذين تكلموا في طول الأمل.

<sup>(</sup>٧٨٣) عبد الحق: العاقبة في ذكر الموت ص ٩٠ وما بعدها (بتصرف).

<sup>(</sup>٧٨٤) تفسير البيضاوي ج: ١٠ ص: ٢-٣.

### الفقرة الثانية أقوال المفسرين في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة

#### ١-٧٤٧ قول القرطبي في طول الأمل:

تكلم القرطبي عن طول الأمل بمناسبة تفسير قوله تعالى: ﴿ وَغَرَنْكُمُ ٱلْأَمَانِيُ ﴾ [الحديد: ١٤] فقال: ﴿ (وغرتكم الأماني) أي الأباطيل، وقيل طول الأمل... وقال بعض العلماء: إن للباقي بالماضي معتبراً، وللآخر بالأول مزدجراً، والسعيد من لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الخدع، ومن ذكر المنية نسي الأمنية، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل... وعن ابن عباس: أن نبي الله على خط لنا خطوطاً، وخط منها خطاً ناحية فقال: (أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني، وتلك الخطوط الآمال، بينها يتمنى إذ جاءه الموت) وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله على خطاً مربعاً، وخط وسطه خطاً وجعله خارجاً منه، وخط عن يمينه ويساره خطوطاً صغاراً فقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله محيط به، وهذا أمله قد جاوز أجله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا) » (٥٨٠).

# ٧٤٨-٢- قول ابن كثير في طول الأمل:

جاء في تفسير ابن كثير أن طول الأمل يصرف عن التوبة حيث قال في تفسير قوله تعالى: (ويلههم الأمل): «أي عن التوبة والإنابة» (٧٨٦).

وذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿ بَلَ يُرِيدُ أَلَّإِنسَنُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُۥ ﴾ [القيامة: ٥] في أحد وجوه التفسير نقلاً عن السلف أنها تعني الأمل، قال: «وقوله: (بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) قال سعيد عن ابن عباس يعني: يمضي قدماً، وقال العوفي عن ابن عياض: (ليفجر أمامه) يعني: الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة وقال مجاهد: (ليفجر أمامه): ليمضي أمامه راكباً رأسه وقال الحسن: لا يلقى

<sup>(</sup>۷۸۵) تفسير القرطبي ج: ۱۷ ص: ۲٤٧ والحديث رواه البخاري (۲٤۱۷)، وابن ماجة (٤٢٣١)، وأحمد (٣٤٧٠)، والدارمي (٢٦١٣) من حديث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٧٨٦) تفسير ابن کثير ج: ٢ ص: ٥٤٨.

ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدماً قدماً إلا من عصمه الله تعالى، وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغير واحد من السلف هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو الكافر يكذب بيوم الحساب وكذا قال ابن زيد، وهذا هو الأظهر من المراد ولهذا قال بعده: ﴿ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ ﴾ [القيامة: ٦] (٧٨٧).

# ٧٤٩-٣- ما جاء في تفسير البيضاوي بشأن طول الأمل:

وجاء في تفسير البيضاوي: «قوله تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ [الحجر: ٣] تهديد لهم، ﴿ وَيُلِهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ [الحجر: ٣]: أي يشغلهم عن الطاعة، يقال: ألهاه عن كذا، أي شغله، ولهى هو عن الشيء يلهى، ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣] إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا... وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا.) (٧٨٨).

وطول الأمل: داء عضال، ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء، ويئس من برئه الحكماء والعلماء.

وحقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. وروي عن رسول الله على أنه قال: (نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل)(٧٨٩)، ويروى عن أبي الدرداء الله أنه قام على درج مسجد دمشق

<sup>(</sup>٧٨٧) تفسير ابن كثير ج: ٢ ص:٤٤٩.

<sup>(</sup>۷۸۸) المنذري: الترغيب والترهيب: ٢/ ٣٤٢ و ٤/ ١٢٠ وقال: رواه البزار وغيره، والهيثمي في مجمع الزوائد: ١/ ٢٢٦ وقال: وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٧٨٩) قال المنذري في (الترغيب والترهيب ج: ٤ ص: ١٢١): «وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها لا أعلمه إلا رفعه قال: (صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل) رواه الطبراني وفي إسناده احتال للتحسين، ورواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كلاهما من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عن الإيان هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل) ». وانظر أيضاً: شعب الإيان للبيهقي: ٧/ ٤٢١، والفردوس بمأثور الخطاب ٤/ ٢٨٩.

فقال: يأهل دمشق: ألا تسمعون من أخ لكم ناصح، إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً، ويبنون مشيداً، ويأملون بعيداً، فأصبح جمعهم بوراً، وبنيانهم قبوراً، وأملهم غروراً، هذه عاد قد ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً فمن يشتري مني اليوم تركتهم بدرهمين؟... وأنشدوا:

يا ذا المؤمل آمالاً وإن بعدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها أنى تفوز بها ترجوه ويك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناها

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، وصدق الله فالأمل يكسل عن العمل ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتقاعس، ويخلد إلى الأرض، ويميل إلى الهوى، وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطالب صاحبه ببرهان، كما أن قصر الأمل يبعث على العمل، ويحمل على المبادرة، ويحث على المسابقة» (٧٩٠).

### ١٥٠-١- ما جاء في تفسير النسفي بشأن طول الأمل:

وجاء في تفسير النسفي: ﴿ وَيُلِهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ [الحجر: ٣]: ويشغلهم أملهم وأمانيهم عن الإيهان ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ سوء صنيعهم. وفيه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدى إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين (٧٩١).

# ١٥١-٥- قول الآلوسي في طول الأمل:

وجاء في «روح المعاني»: « ﴿ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ [الحجر: ٣]: ويشغلهم التوقع لطول الأعهار، وبلوغ الأوطار، واستقامة الأحوال، وأن لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل، عن الإيهان والطاعة، أو عن التفكر فيها يصيرون إليه. ﴿ فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ﴾ سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته... وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة. وجاء عن الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.

<sup>(</sup>٧٩٠) تفسير البيضاوي ج: ١٠ ص: ٢ – ٣.

<sup>(</sup>۷۹۱) تفسير النسفي ج: ۲ ص: ۲۳۷.

وأخرج أحمد في الزهد، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيهان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا أعلمه إلا رفعه قال: (صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل) (٧٩٢)، وفي بعض الآثار عن علي كرم الله تعالى وجهه: (إنها أخشى عليكم اثنين: طول الأمل، واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الهدى) » (٧٩٣).

### ٧٥٧-٦- ما جاء في «التبيان في أقسام القرآن »بشأن طول الأمل:

وجاء في «التبيان في أقسام القرآن» وهو يتكلم عن اليوم الآخر وغفلة الناس عنه وترك الاستعداد له بسبب طول الأمل وغيره، أثناء تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِ السّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنّهُ, لَحَقُّ مِّثُلَ مَا أَنّكُمُ لَنطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣] فقال: «ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له، ولا تأخذ له أهبة، والمستعد له الآخذ له أهبة لا يعطيه حقه منهم إلا الفرد بعد الفرد، فأكثر الخلق لا ينظرون في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في دار الغرور، ولا في رحيلهم وانتقالهم عنها، ولا إلى أين يرحلون وأين يستقرون، قد ملكهم الحس، وقل نصيبهم من العقل، وشملتهم الخفلة، وغرتهم الأماني التي هي كالسراب، وخدعهم طول الأمل، وكأن المقيم لا يرحل، وكأن أحدهم لا يبعث ولا يسأل، وكأن مع كل مقيم توقيع من الله لفلان بن فلان بالأمان من عذابه والفوز بجزيل ثوابه، فأما اللذات الحسية والشهوات النفسية فكيفها حصلت فإنهم حصلوها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، غافلين عن المطالبة، آمنين من العاقبة، يسعون لما لا يدركون، ويتركون ما هم به مطالبون، ويعمرون ما هم عنه منتقلون، ويخربون ما هم إليه صائرون، ﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلاَخِرَةِ هُرْ عَلِولُونَ ﴾ [الروم: ٧]، ألهتهم منتقلون، ويخربون ما هم إليه صائرون، ﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلاَخِرَةِ هُرْ عَلَولُونَ ﴾ [الروم: ٧]، ألهتهم

<sup>(</sup>۷۹۲) مجمع الزوائد (۱۰/ ۲۰۵) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وثقه ابن حبان، وأيضاً (۱۰/ ۲۸۶) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم، والمعجم الأوسط (۷۲۰۷)، وشعب الإيمان (۱۰۵۲) و(۱۰۸۸۶) و(۱۰۸۸۶) والترغيب والترهيب (۱/ ۱۲۱) وقال: رواه الطبراني وفي إسناده احتمال للتحسين.

<sup>(</sup>۷۹۳) روح المعاني: ج:١٤ ص:٩-١٠ (وانظر أيضا: الدر المنثور ج: ٨ ص: ٥٦ وفتح القدير ج: ٥ ص: ١٧٠ وزاد المسير ج: ٤ ص: ٣٨٢).

شهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصالحها، ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها، ﴿ نَسُواْ اللَّهُ فَأَنسَىٰهُمُ أَنفُسُهُمُّ أُولَٰكِيكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ [الحشر: ١٩].

والعجب كل العجب من غفلة من تعد عليه لحظاته، وتحصى عليه أنفاسه، ومطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ولا إلى أي منزل ينقل.

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المحلين تنزل

وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته، ولا لسوء منقلبه بعد مماته، فإن خطرت على أحدهم خطرة من ذلك اعتمد العفو أو الرحمة، وكأنه يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد، فلو أن العاقل أحضر ذهنه ما استحضر عقله وسار بفكره وأمعن النظر وتأمل الآيات لفهم المراد من إيجاده، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق، ولأخذ المسافر في التزود والمريض في التداوي...

فيا الظن بأمر متيقن كيا أنه لصدق إيهانهم وقوة إيقانهم وكأنهم يعاينون الأمر... قال ابن وهب أخبرني مسلم بن علي عن الأوزاعي قال: كان السلف إذا طلع الفجر أو قبله كأنها على رؤوسهم الطير، مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حبيباً لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدم لما التفت إليه، فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس... ثم يأخذون في الفقه» (٧٩٤).

# الفقرة الثالثة أقوال العلماء في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة

تكلم عدد من العلماء - من غير أصحاب التفاسير - في طول الأمل، ونحن ننقل بعض أقوالهم - مشذبة ومختصرة بقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على عباراتهم -:

#### ١-٧٥٣ قول الفزالي في حقيقة طول الأمل وآثاره:

قال الغزالي وهو يتكلم عن مراتب الناس في طول الأمل وقصره: «اعلم أن الناس في ذلك يتفاوتون:

فمنهم من يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبداً، قال الله تعالى: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦]، ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم- وهو أقصى العمر الذي شاهده ورآه

<sup>(</sup>٧٩٤) ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ج: ١ ص: ٢٦٩ - ٢٧٠.

وهو الذي يحب الدنيا حباً شديداً... وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: (قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة، وحب المال) (٢٩٥)... ومنهم من لا يجاوز أمله ساعة كما قال نبينا على الله عند الله إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح) (٢٩٦١)، ومنهم من لا يقدر البقاء أيضا ساعة... ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به فهو ينتظره، وهذا الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودع، وفيه ورد ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما سأله رسول الله على عن حقيقة إيانه فقال: (ما خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى) (٢٩٧٠).

ثم يظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى العمل، وكل إنسان يدعي أنه قصير الأمل وهو كاذب، إنها يظهر ذلك بأعهاله... وإنها علامة التوفيق: أن يكون الموت نصب العين لا يغفل عنه ساعة، فليستعد للموت الذي يرد عليه في الوقت، فإن عاش إلى المساء شكر الله تعلى على طاعته وفرح بأنه لم يضيع نهاره بل استوفى منه حظه وادخره لنفسه، ثم يستأنف مثله إلى الصباح، وهكذا إذا أصبح، ولا يتيسر هذا إلا لمن فرغ القلب عن الغد وما يكون فيه، فمثل هذا إذا مات سعد وغنم، وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة المناجاة، فلوت له سعادة والحياة له مزيد، فليكن الموت على بالك يا مسكين فإن السير حاث بك وأنت غافل عن نفسك، ولعلك قد قاربت المنزل وقطعت المسافة، ولا تكون كذلك إلا بمبادرة العمل اغتناما لكل نفس أمهلت فيه» (٧٩٨).

# ٢٥٤-١- ما جاء في « شعب الإيمان » للبيهقي بشأن طول الأمل:

وروى البيهقي في شعب الإيهان - بسنده - «عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي بن أبي طالب الله بالكوفة فقال: يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل، واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيضل عن

<sup>(</sup>٧٩٥) أثبتنا نص الحديث كما أورده العراقي في هامش « الإحياء » ٤٥٨.

<sup>(</sup>٧٩٦) البخاري (٥٩٣٧)، والترمذي (٢٣٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧٩٧) حديث سؤاله لمعاذ عن حقيقة إيهانه فقال ما خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى. أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وهو ضعيف (انظر تخريج العراقي في الإحياء بالموضع نفسه).

<sup>(</sup>٧٩٨) إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٤٥٨.

الحق، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل» (٧٩٩).

#### ٧٥٥-٣- قول ابن القيم في طول الأمل وآثاره:

قال ابن القيم وهو يتحدث عن طول الأمل وآثاره في جملة أمور أخرى: «أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثاً، ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم، وخطب جسيم، عرض على الساوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقاً ووجلاً، وقلن: ربنا إن أمرتنا فسمعاً وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلاً، ومله الإنسان على ضعفه وعجزه عن حمله، وباء به على ظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم لشدة مؤنته عليهم وثقله، فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة، لا ينظرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم، ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار، ولا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية وسرعة رحيلهم إلى الآخرة الباقية، فقد ملكهم باعث الحس، وغاب عنهم داعي العقل، وشملتهم الغفلة، وغرتهم الأماني الباطلة، والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل، وران عصلت على قلوبهم سوء العمل، فهمهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس، كيف حصلت حصولها، ومن أي وجه لاحت أخذوها، إذا بدا لهم حظ من الدنيا بآخرتهم طاروا إليه زرافات ووحداناً، وإذا عرض لهم عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثواباً من الله ولا رضواناً، في يَعَلَمُونَ ظُلِهِرًا مِن ٱلمُنْفِقُونَ ﴾ [الروم: ٧]، ﴿ نَسُوا اللهُ أَنْفَهُمُ أَنْفُهُمُ أَنْفَهُمُ أَنْفُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ الم الله المُ الله المُ الله المُهم المؤلف المؤلفة ا

والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه، وكل نفس من أنفاسه لا قيمة له [أي لا يقدر بثمن]، إذا ذهب لم يرجع إليه، فمطايا الليل والنهار تسرع به ولا يتفكر إلى أين يحمل، ويسار به أعظم من سير البريد ولا يدري إلى أي الدارين ينقل، فإذا نزل به الموت اشتد قلقه لخراب ذاته وذهاب لذاته، لا لما سبق من جناياته وسلف من تفريطه حيث لم يقدم لحياته، فإذا خطرت له خطرة عارضة لما خلق له دفعها باعتهاده على

<sup>(</sup>٧٩٩) شعب الإيان ج: ٧ ص: ٣٦٩.

العفو وقال قد أنبأنا أنه هو الغفور الرحيم، وكأنه لم ينبأ أن عذابه هو العذاب الأليم» (^^^).

#### ٧٥٦- عشرة إضاعات يسهم بها طول الأمل:

وتكلم ابن القيم في موضع آخر عن عشرة إضاعات يضيعها الإنسان على نفسه مردها جميعاً إلى اثنتين رئيستين إحداهما طول الأمل فقال: «عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارطه أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيها لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه حذراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب، وإضاعة الوقت، فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في: اتباع الهوى، وطول الأمل. والصلاح كله في: اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله، والله المستعان» (٨٠١).

وذكر ابن القيم أيضاً ثمانية أسباب للصبر عن المعصية أحدها قصر الأمل فقال: «السبب الثامن: قصر الأمل، وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل، ولا أضر من التسويف وطول الأمل» (٨٠٢).

# ٧٥٧-١- ما جاء في كتاب « العاقبة » بشأن ضرر طول الأمل وفائدة قصره:

وقد أفاض صاحب كتاب «العاقبة في ذكر الموت» في الكلام عن طول الأمل وآثاره، ونقل الكثير من أقوال السلف في ذلك، ونحن نذكر مقتطفات منه - مشذبة مع

<sup>(</sup>٨٠٠) ابن القيم: حادي الأرواح ج: ١ ص: ٣ - ٤.

<sup>(</sup>۸۰۱) ابن القيم: الفوائد ج: ١ ص: ١١١ -- ١١٢.

<sup>(</sup>۸۰۲) طریق الهجرتین ج: ۱ ص: ٤١٣.

المحافظة على عبارته – قال: "واعلم أن طول الأمل داء عضال، ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه، واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجع فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماء، وقد روي في طول الأمل وذمه، وفي التحريض على العمل والترغيب فيه، ما في بعضه الكفاية وما بأقل منه يوصل إلى المقصود بعون الله تعالى قال الله تعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمْ أَلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

وقال على الأمل) (الم يزال قلب الشيخ شابا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل) (١٠٠٠ ذكره البخاري ومسلم وغيرهما.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود الله قال: (خط لنا رسول الله على عرضه خطاً مربعاً وقال: هذا الأجل وخط في وسطه خطاً وقال: هذا الإنسان، وخط في عرضه يعني في جانبه خطوطاً فقال، هذه الأعراض، وخط خطاً خارجاً وقال: هذا الأمل، قال: فالأعراض تنهشه وعينه إلى الأمل) (١٠٤)، يريد على : أن الإنسان قد أحاط به أجله وأنه دائر به فحيثها توجه لقيه، وأن فتن الدنيا ومحنها تعترضه وتنهشه وتتلقاه وتستقبله، وهو مع ذلك بعيد الأمل مصروف النظر إليه.

ويروى أنه على الخذ عوداً فغرزه بين يديه، وغرز عوداً آخر إلى جنبه قريباً منه، ثم أخذ عوداً ثالثا فغرزه بعيداً منه، ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: هذا الإنسان وأشار إلى العود الذي بين يديه، وهذا الأجل وأشار إلى العود الذي إلى جنبه، ثم قال: وذلك الأمل وأشار إلى العود الثالث البعيد، فالإنسان يتعاطى الأمل ويختلجه قبل ذلك الأجل) (٥٠٠٠).

ويروى أن النبي ﷺ اطلع ذات يوم على الناس فقال: (ألا تستحيون من الله؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: تجمعون ما لا تأكلون، وتأملون مالا تدركون) (٨٠٦)...

<sup>(</sup>٨٠٣) أخرجه البخاري (٨٤١).

<sup>(</sup>٨٠٤) أخرجه البخاري (٩٣٨)، وابن ماجة (٤٢٢١)، وأحمد (٣٤٧٠)، والدارمي (٢٦١٣).

<sup>(</sup>٨٠٥) أخرجه أحمد (١٠٧٠٨).

<sup>(</sup>٨٠٦) المنذري: الترغيب والترهيب: ٤/ ١٢١ وقال: رواه الطبراني.

ومن كلام بعضهم: أيها الجاري في أمله رويدك، فإن الزمان يفتل قيدك، وربها صرعك قبل أن تنال ما به خدعك، وقتلك قبل أن تستوفي أملك، فأوردك منهل رداك، وأشمت بك عداك، وأخذك بها كسبت يداك. وربها أدركت ما طلبت واستوفيت ما أملت فأخذك أخذة أسف قبل فل عرشك، وهدم حوضك، وأطبق سهاءك وزلزل أرضك، ورمى بك حيث لا يرعى لك ذمة، ولا تدركك رحمة، ولا تنكشف عنك كربة، ولا تنجلي عنك غمة، وأنشدوا:

أمسل مسن دنياه ما أمسلا وصال في هنذا السورى صولة وطبسق الأرض بفرسانه وطبسق الأرض بفرسانه فمسن حسريم فضض ختامه فمسن حسريم فضض ختامه حساح به صرف السردى صيحة ودك في الأرض بإيوانه في مرض عه مزنة

وقال ما قال لأن يفعلا بسر والأولا بسر والأولا وهد منها شعفات الفلا فليجنها الأفضل والأفضلا فليجنها الأفضل والأفضلا ومن مليك في الشرى جندلا مستوفياً كل الذي أملا ألقى بأعلى عرشه أسفلا وزلزلت أرجاء ذاك المللا ولا انجلسة أرجاء ذاك المللا ولا

وخطب على الآخرة قد أقبلت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وآذنت باطلاع، ألا وإن المضهار اليوم، والسباق غداً، ألا وإن السبقة الجنة، والغاية الموت، ألا وإنكم في أيام مهل، ومن ورائه أجل، يحثه عجل، فمن عمل في أيام مهله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أمله، ومن لم يعمل في أيام مهله قبل حضور أجله ضره أمله، ومن لم يعمل في أيام مهله قبل حضور أجله ضره أمله وساءه عمله.

وقال أبو بكر زكريا التيمي بينها هشام بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أي بحجر مكتوب فيه باللسان العجمي فطلب من يقرؤه له فأي بوهب بن منبه رحمه الله فقرأه فإذا فيه: يا ابن آدم لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنها يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك، ففارقك الولد والقريب، ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت لدنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة، يوم الحسرة والندامة...

وقال آخر: عن ابن عباس رضي الله عنهما ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله عنه بمثل كتاب كتبه إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو: أما بعد فإن الإنسان يسره دَرُك ما لم يكن ليفوته، ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه، فلا تكن بها نلت من دنياك فرحاً، ولا بها فاتك منها ترحاً، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل، فكأن قد نزل بك الأجل، والسلام.

وقال بعض الحكماء في موعظة له: كلنا نتيقن الموت وما نرى له منا مستعداً، وكلنا نتيقن الجنة وما نرى لها منا حاملاً، وكلنا نتيقن النار وما نرى لها منا خائفاً، فعلام تعرجون، وما عسى تنتظرون، وماذا ترجون، أو ماذا تأملون، الموت أول قادم يقدم عليكم بخير أو شر، فيا إخوتاه سيروا سيراً جميلاً.

وقال آخر: العاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله. وقال آخر: بطول الأمل تقسو القلوب، وبإخلاص النية تقل الذنوب... » (٨٠٧).

«... واعلم أن طول الأمل حجاب على قلبك يمنعك من رؤية الموت ومشاهدته، ووقر في أذنيك يمنعك من سماع وجبته ودوي وقعته، وبقدر ما يرفع لك من الحجاب ترى، وبقدر ما يخفف عن أذنيك من الوقر تسمع، فانظر رحمك الله نظر من رفع الحجاب وفتح بابه، واستمع سماع من أزيل وقره وخوطب سره، وبادر قبل أن يبادر بك وينزل عليك وينفذ حكم الله فيك، فتطوى صحيفة عملك ويختم على ما في يديك، ويقال لك اجن ما غرست، واحصد ما زرعت، واقرأ كتابك الذي كتبت، ﴿كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِبًا ﴾ [الإسراء: ١٤] وبربك تبارك وتعالى شهيداً ورقيباً.

قال مالك بن دينار رحمه الله: رأيت في البادية في يوم شديد البرد شاباً عليه ثوبان خلقان وعليه آثار الدعاء وأنوار الإجابة، فعرفته، وكنت قبل ذلك عهدته في البصرة ذا ثروة وحسن حال، وكان ذا مال وآمال، قال: فبكيت لما رأيته على تلك الحال، فلما رآني بكى، وبدأني بالسلام وقال لي: يا مالك بن دينار ما تقول في عبد أبق من مولاه؟ فبكيت لقوله بكاء شديداً، وقلت له: وهل يستطيع المسكين ذلك؟ البلاد بلاده والعباد عباده فأين

<sup>(</sup>٨٠٧) العاقبة في ذكر الموت ج: ١ ص: ٦١-٦٨.

يهرب المسكين؟ فقال: يا مالك سمعت قارئا يقرأ: ﴿ يَوْمَ بِنِ نَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴾ [الحاقة: ١٨] فأحسست في الحال بنار وقعت بين ضلوعي، فلا تخمد ولا تهدأ من ذلك اليوم، يا مالك أتراني أُرحم وتطفأ هذه الجمرة من قلبي؟ فقلت له: أحسن الظن بمولاك فإنه غفور رحيم، ثم قلت له إلى أين؟ قال : إلى مكة شرفها الله تعالى، لعلي أن أكون ممن إذا التجأ إلى الحرم استحق مراعاة الذمم، قال مالك: ففارقني ومضى، فتعجبت من وقوع الموعظة منه موقعها، وما تأجج بين جنبيه من نار التيقظ والإنابة، وما حصل عليه من صدق القبول وحسن الاستاع.

واعلم أن الأمل يُكسِّل عن العمل، ويورث التراخي والتواني، ويعقب التشاغل والتقاعس، ويخلد إلى الأرض، ويميل إلى الهوى، وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان، ولا يطلب صاحبه ببرهان، كما أن قصره يبعث على العمل، ويحمل على المبادرة، ويحث على المسابقة...

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي على أنه قال لرجل وهو يعظه: (اغتنم خساً قبل خس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك) (۱۰۸ وعن ابن عباس أيضاً عن النبي على قال: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ) (۱۰۹ ه. ذكر البخاري... وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة على عن النبي على أنه قال: (ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطغياً، أو فقراً منسياً، أو هرماً مفنداً، أو مرضاً مفسداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال، والدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر) (۱۱۸).

وعن أبي هريرة على عن النبي على أنه قال: (من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة)(١١١)...

<sup>(</sup>٨٠٨) المستدرك على الصحيحين: ٢٤١/٤، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۸۰۹) البخاري (۵۹۳۳)، وابن ماجة (۲۱۲۰)، وأحمد (۳۰۳۸).

<sup>(</sup>٨١٠) المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٥٦ برقم (٣٩٤٥).

<sup>(</sup>٨١١) المستدرك على الصحيحين: ٤/٣٤٣، وسنن الترمذي: ٤/٦٣٣، وقال في «كشف الخفاء »: رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن كعب.

ومن كلام بعضهم: أما تسمعون أيها الناس داعي الموت يدعوكم وحاديه يحدوكم، أما ترون صرعاه في منازلكم وقتلاه بين أيديكم، ففيم هذا التصامم عن الداعي؟ والتشاغل عن الحادي؟ والتعامي عن مصارع القتلي؟ والتغافل عن مشاهدة الهلكى؟ فرحم الله امرأ أيقظ نفسه في مهلة الحياة قبل أن توقظه روعة المهات واستعد لما هو آت قبل الإنبتات وحلول الفوات» (٨١٢).

«... وكتب محمد بن يوسف رحمه الله إلى أخ له: سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإني محذرك من دار منقلبك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك، فتصير في باطن الأرض بعد ظهرها، فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانك، فإن يكن الله معك فلا فاقه ولا بأس ولا وحشة، وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك يا أخي من سوء مصرع، وضيق مضجع، ثم تبلغك صيحة النشور ونفخة الصور وقيام الخلائق لفصل القضاء، وامتلأت الأرض بأهلها والسهاوات بسكانها، فباحت الأسرار، وسعرت النار، ووضعت الموازين، ونشرت الدواوين، ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّيِّ وَقِيلَ ٱلمُحَمّدُ لِلَّهِ رَبِّ النار، ووضعت الموازين، ونشرت الدواوين، ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّقِ وَقِيلَ ٱلمُحَمّدُ لِلَّهِ رَبِّ النار، ووضعت الموازين، ونشرت الدواوين، ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّقِ وَقِيلَ ٱلمُحَمّدُ لِلَّهِ رَبّ النار، ووضعت الموازين، ونشرت الدواوين، ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِاللَّقِ وَقِيلَ ٱلمُحَمّدُ لِللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا الل

«... وقال عمر بن الخطاب الله ويل لمن كانت الدنيا أمله والخطايا عمله، عظيم بطنته قليل فطنته، عالم بأمر دنياه جاهل بأمر آخرته.

وقال العلاء بن زياد رحمه الله تعالى: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت، وأنه استقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة الله. وقال بعض الحكماء: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمره، وعجبت ممن الدنيا مدبرة عنه والآخرة مقبلة عليه كيف يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة...

<sup>(</sup>٨١٢) العاقبة في ذكر الموت ج: ١ ص: ٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨١٣) العاقبة في ذكر الموت ج: ١ ص: ٨٣.

وأنشد بعضهم من كلمة له:

لمن ورقاء بالوادي المريسع عملي فينانة خصفراء يصفو تسردد صوت باكيسة عليها فستت شملها وأدال منسه عجبت لها تكلم وهي خرسا فهمت حديثها وفهمت أني فهمت حديثها وفهمت أنيساً أتبكي تلك إن فقدت أنيساً وها أنا لست أبكي فقد نفسي ولسو أني عقلت اليوم أمري ولسو أني عقلت اليوم أمري لعلك أن تعسر أخاك دمعاً

تسبب به تباريح الضلوع على أعطافه الوبيسع وماها الدهر في الأهل الجميع غراماً عاث في قلب صريع وتبكي وهي جامدة الدموع من الخسران في أمسر شنيع وتشرب منه بالكأس الفظيع وتضيعي الحياة مع المضيع وذكر الموت ينهب بالمجوع وذكر الموت ينهب بالمجوع في مقلتيه مسن دمسوع

وقال بلال بن سعد رحمه الله: يقال لأحدنا تريد أن تموت؟ فيقول لا، فيقال له: لم؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحاً، فيقال له: اعمل، فيقول: سوف أعمل. فلا يحب أن يعمل، فيؤخر عمل الله تعالى ولا يؤخر عمل الدنيا...

وقال ابن المهدي رحمه الله: من قوى أمله قل عمله ومن أتاه أجله لم ينفعه أمله غير أنه لا بد من أمنية وأمل تحيا بهما النفس ويقوى بهما القلب وتعمر بهما الدنيا...

واعلم رحمك الله: أن تقصير الأمل مع حب الدنيا متعذر، وانتظار الموت مع الإكباب عليها غير متيسر، فإن حب الدنيا هو سبب طول الأمل فيها...

وربها وعد نفسه ومناها وطمعها في التوبة، ورجاها، وقال: لو جئت من هذه السفرة، أو لو بنيت هذه الدار، أو لو جمعت ما كان لي متفرقاً، أو لو جهزت هذه البنت أو هذا الولد وأدخلته بيته ونظرت له فيها يعيش به، لتفرغت للنظر لنفسي وقدمت ما أجده في رمسي، وكنت من داري إلى مسجدي ومن مسجدي إلى داري، ولا أنظر في شيء ولا أشتغل في شيء [بمعنى أنه يؤجل التوبة وتحسين العمل والسعي للآخرة بانتظار

أن يفرغ]، فإن جاء من سفرته تجهز لغيرها، وإن فرغ من بنيان داره نظر فيها يصلح لها... يحدث الناس عن الأموات ولا يحدث نفسه أنه يموت، ويشيع جنائزهم ولا يتخيل أن جنازته تشيع، ويقدر لنفسه العيش الطويل ولا يقدر لها الموت القريب، قد غلب عليه السهو، وأطبقه الجهل، وسدت عليه الغفلة طرق الإنابة، وصرفته عن أسباب الفكرة...

ولا يزال كل واحد من هؤلاء على حاله مواظباً، ولما هو فيه ملازماً، حتى يموت على ما هو عليه، ثم يبعث على ما بقي عليه في البرزخ، أو تتغمده الرحمة وتغشاه المنة، فيستنقذه ربه تعالى من هذه الغمرات، ويأخذ بيده من هذه الهلكات، ويجعل له نوراً يمشي به في الظلمات على ما يرجى من منته وفضله لا رب غيره ولا معبود سواه...

وأما أكثر الشباب فيقول: إذا كبرت تبت، والطلق ممتد والميدان عريض، ولا يرى هذا البائس أنه قد شيع إلى الآخرة من كان أصغر منه سناً، وأحدث منه بالرحم عهداً، قد غرته الشبيبة، وخدعته الصحة، وتمكنت منه الغرة، بها عنده من الثروة والقوة، يقول: أنا صحيح، ومتى أمرض؟ ومتى أموت؟... أما يعلم هذا المسكين المغرور أن الأرض كلها مكان للموت، وأن الزمان كله وقت للموت، لا يختص من الأرض بمكان دون مكان، ولا من الزمان بوقت دون وقت، فلا يزال هذا المغرور منكباً على شهوته، مثابراً على لذته، غافلاً عن يوم صرعته... فانظر رحمك الله كيف يقصر مع هذه الأحوال أمل؟ أو يستقيم معها عمل؟ أو كيف يطمع مع هذه الموانع أن يخرج حب الدنيا من القلب؟ أو يقطع علائقها عن النفس؟ أو يخطر بالخاطر ذكر الموت؟ كلا، حب الدنيا في القلب أرسخ، وإخراجها منه أصعب، والنفس إليها أميل، وهي بها أشغف، وفي طلبها أهلك وأتلف، وعن طريق الرشد أبعد وأصرف، وإن حب الدنيا لهو الداء العضال، الذي أهلك الرجال، وأفسد كثيراً من الأعمال، إلا أن تأتي العناية الإلهية والشفاعة الربانية فتصرف الإنسان إلى النظر الصحيح، وتحمله على الطريق المستقيم، فيرى بعين الحقيقة، وصحيح البصيرة، أنه لا بد من الموت وإن طال المدى وامتد الطلق وبعدت الغاية، وأنه يدفن تحت أطباق الثرى، ويرمى به في ظلمات الأرض، ويسلط الدود على جسده، والهوام على بدنه، فتأخذه من قرنه إلى قدمه، وقد عدم الطبيب، وأسلمه القريب، وتركه الولى والحبيب، وعرض عليه عذاب السعير، وأتاه منكر ونكير، ولم يجد هنالك أنيساً إلا عمله، ولا صاحباً إلا فعله الذي فعله، كما قال القائل:

أسلمني الأهل ببطن الشرى وانصر فوا عني فيا وحشتا وغدادروني معدداً يائدا ما يدي اليدوم إلا البكا وكل ما كان كان كان لم يكن وكان ما حاذرته قد أتدى وذاكم المجموع والمقتنى قد صار في كفي مثل الهبا ولم أجد لي صاحبا هاهنا غير فجور كان لي أو تقدى فلا و تدري بكيت لي يا صاح مما ترى (١١٥)

«خطب علي شه فقال: ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وآذنت باطلاع، ألا وإن المضهار اليوم، والسباق غداً، ألا وإن السبقة الجنة، والغاية الموت، ألا وإنكم في أيام مهل، ومن ورائه أجل، يحثه عجل، فمن عمل في أيام مهله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أمله، ومن لم يعمل في أيام مهله قبل حضور أجله ضره أمله وساءه عمله» (٨١٥).

### ٧٥٨- الأمل الصحيح المحمود رحمة، به تنتظم أسباب المعايش:

وأما قصر الأمل حتى تترك الصناعات وأسباب المعيشة، فإنها يصح في بعض الأشخاص وفي القليل من الناس [ممن قام غيره] بمؤنته، ونظر له سواه في معيشته، سنة الله عز وجل مع المتوكلين وعادته مع المنقطعين. ويبقى أولئك مع آمالهم والنظر في أعهالهم، فإن الأمل رحمة من الله تعالى تنتظم به أسباب المعاش وتستحكم به أمور الناس ويتقوى به الصانع على صناعته والعابد على عبادته، وإنها يذم من الأمل ما امتد وطال حتى أنسى العاقبة والمآل وثبط عن صالح الأعهال» (٨١٦).

وبناء على كل ما تقدم من أقوال المفسرين والعلماء يتبين أن طول الأمل المتضمن الاستبعاد الموت يفضي إلى التسويف في التوبة يوماً بعد يوم، وسنة بعد سنة، حتى إذا جاءه الموت فجأة خطفه مخلطاً مصراً على المعاصي من غير توبة وكانت الآفة المانعة له من التوبة هي طول الأمل.

<sup>(</sup>٨١٤) العاقبة في ذكر الموت ج: ١ ص: ٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨١٥) العاقبة في ذكر الموتج: ١ ص: ٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨١٦) المرجع السابق، وبالموضع نفسه.

وبهذا ننتهي من المطلب الثاني وقد بينا فيه (طول الأمل) بوصفه باعثاً على الإصرار على الذنوب وصارفاً عن التوبة، لنتحول إلى الكلام عن (التعلق بالرجاء من غير عمل) بوصفه باعثاً على الإصرار على الذنوب وصارفاً عن التوبة، وهو موضوع المطلب الثالث القادم إن شاء الله تعالى.

#### المطلب الثالث التعلق بالرجاء من غيرعمل

#### ٧٥٩- تمهيد: التعلق بالرجاء من غير عمل صارف عن التوبة:

التعلق بالرجاء من غير عمل صالح هو الآفة الثالثة التي تصرف العبد عن التوبة وتجعله لا يشعر بالحاجة إليها فتراه تاركاً للطاعات، منهمكاً في المعاصي، ويقول: إن الله غفور رحيم، فهو يتعلق بالرجاء من غير عمل فلا يتوب، ولماذا يتوب وهو متوقع أن الله سيغفر له ويرحمه ويدخله الجنة وينجيه من النار مع تركه للطاعات واقتحامه للمحرمات لأن الله غفور رحيم وأنه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وأنه يحسن الظن بالله.

ويظهر مما تقدم أن من تعلق بالرجاء من غير عمل يبقى مصروفاً عن التوبة مصدوداً عنها غير شاعر بالحاجة إليها، لذلك كان التعلق بالرجاء من غير عمل آفة من الآفات الصارفة عن التوبة والباعثة على الإصرار. وهذا هو الرجاء المذموم.

وذلك بعكس الرجاء المحمود الذي صاحبه يعمل ويرجو القبول، ويعمل ويرجو رحمة الله تعالى.

فالرجاء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وذلك حسبها إذا كان رجاء مع العمل وهو الرجاء الصحيح، أو رجاء من غير عمل وهو الغرور الذي يكون صاحبه مخدوعاً يظن نفسه راجياً وهو في الحقيقة مغرور.

#### ٧٦٠- التعريف بحقيقة الرجاء واشتماله على العمل وحسن الظن بالله :

الرجاء هو توقع العبد رحمة الله، ومغفرته، وجزاءه الحسن للعبد على أعماله الصالحة، وقبولها منه، وأن يدخله الجنة وينجيه من النار.

وهو يتضمن أمرين:

الأول: العمل بالأمر والنهي الإلهي: من فعل المأمورات وترك المحظورات ولذلك يرجو قبولها وجزاءها الحسن عند الله تعالى، وأن يجزيه الله تعالى برحمته وفضله.

والثاني: حسن الظن بالله تعالى: وذلك بأن يعتقد أن الله تعالى سيرحمه حيث عمل بعمل أهل الجنة وكف نفسه عن عمل أهل النار وعالج تقصيراته وذنوبه بالتوبة، وسدد وقارب جهد استطاعته، فهو يرجو رحمة الله معتمداً على قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمُغْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٢]، وقوله: ﴿ وَكَانَ بِاللَّمُوْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ ذُو اللّهَ صَلّةُ نَزِد لَهُ، فِهَا حُسناً ﴾ ذُو الفضل العظيم ﴾ [البقرة: ١٠٥]، وقوله: ﴿ وَمَن يَقْتَرِف حَسنةً نَزِد لَهُ، فِهَا حُسناً ﴾ [السورى: ٣٣]، وقوله: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُها وَيُؤْتِ مِن لَدُنّةُ أَجَرًا عَظِيماً ﴾ [الساء: ٤]، ونحو ذلك، ومعتمداً على أن الله تعالى وصف نفسه بأنه: الرحمن الرحيم، والعفو الغفور، والغفور الودود، ونحو ذلك من صفات الجمال.

#### ٧٦١- التمييز بين رجاء الصالحين ورجاء المخدوعين:

ما ذكرناه في الفقرة السابقة هو رجاء الصالحين، وهو الرجاء المحمود، وهو مطلوب شرعاً لقوله تعالى في وصف المؤمنين العاملين بالأمر والنهي الإلهي: ﴿ أَوْلَتَهِكَ مَطُلُوب شَرعاً لقوله تعالى في وصف المؤمنين العاملين بالأمر والنهي الإلهي: ﴿ أَوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨]، وقوله تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُو قَانِتُ ءَانَآة الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِماً يَحْدُرُ ٱلْآخِرَة وَيَرْجُوا لِقَاء رَبِّهِ فَلَيْعُملُ عَمَدُ صَنِاحًا ﴾ [الزمر: ٩]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْملُ عَمَلًا صَناحًا ﴾ [الكهف: ١١٠] ونحو ذلك. فكل هؤلاء: جمعوا بين العمل والرجاء.

أما التعلق بالرجاء من غير عمل صالح فهو بضاعة المفلسين يخدرون بها أنفسهم ويمنونها، أو يخدرهم الشيطان بها ويمنيهم لكي لا يتوبوا ولا يستقيموا، فيبقون على حال العجز والتمني، بعيداً عن الكياسة والعقل وفهم خطابات الشرع، ومثل هذا هو العاجز المتمني الذي عرفه النبي في الشق الثاني من الحديث الشريف: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) (١١٥)، وهو نفسه المغرور أي المخدوع الذي خدعه الشيطان بوعد مغفرة الله مغرياً إياه وهو منهمك في

<sup>(</sup>٨١٧) أخرجه الترمذي (٢٣٨٣)، وابن ماجة (٤٢٥٠)، وأحمد (١٦٥٠١) وغيرهم.

المعاصي بأن الله غفور رحيم، ومنسياً إياه أنه شديد العقاب. وهو معنى قوله تعالى في المنافقين أهل النار: ﴿ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٤]، أي خدعكم بالله.

ومثل هذا الحساب الخاطئ مخالف لتعاليم الإسلام، وتظهر نتيجته يوم القيامة على غير ما كان يرجو صاحبه ويؤمل حين يفاجاً بأن الأمر على عكس ما منّى به نفسه ورجّاها في الدنيا، قال تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُم مِّرَ لَللَّهِ مَا لَمٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧]، وهذا هو الرجاء المذموم، وهو رجاء المغرورين المخدوعين الذي يصرف صاحبه عن التوبة ويبقيه على حالة الإصرار إلى الموت متعلقا بالرجاء من غير عمل.

٧٦٢ - أقوال العلماء في حقيقة الرجاء المحمود والرجاء المذموم وآثارهما:
 ٧٦٣ - أولاً - قول الغزالي:

١-٧٦٤ تحذير الفزالي من رجاء التمني والفرور:

قال الإمام الغزالي: «وليحذر أن يكون متمنياً ومغتراً وهو يظن أنه راج، فإن الراجي للحصاد مَنْ بث البذر، ونقى الأرض، وسقاها الماء، ثم جلس يرجو فضل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد. فأما من ترك الحراثة أو الزراعة، وتنقية الأرض، وسقيها، وأخذ يرجو من فضل الله أن ينبت له الحب والفاكهة، فهذا مغتر ومتمن، وليس من الراجين في شيء. وهكذا رجاء أكثر الخلق وهو غرور الحمقى، نعوذ بالله من الغرور والغفلة، فإن الاغترار بالله أعظم من الاغترار بالدنيا، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَغُرُنَكُمُ اللَّحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لفان: ٣٣]» (١٨٨).

وقال الغزالي في موضع آخر «... فإن قلت فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم، وإنا نرجو رحمته ومغفرته، وقد قال: (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا)(١٩٩٩)، فها هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب.

<sup>(</sup>٨١٨) إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ٥٢٩-٥٣٠.

<sup>(</sup>٨١٩) رواه أحمد (٧٨١٥) بلفظ (أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيراً فله، وإن ظن شراً فله) وأحمد أيضاً (٧٤٤).

فاعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن، ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب، ولكن النبي على كشف عن ذلك فقال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)(٨٢٠).

وهذا هو التمني على الله تعالى، غير الشيطان اسمه فسهاه رجاء حتى خدع به الجهال، وقد شرح الله الرجاء فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِ الجهال، وقد شرح الله الرجاء فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِ سَكِيلِ ٱللّهِ أُولَاتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ٢١٨]، يعني أن الرجاء بهم أليق، وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال، قال الله تعالى: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال، قال الله تعالى: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ الْجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

#### ٧٦٥-٢- أمثلة لتمييز الرجاء الصحيح من غيره:

أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان، وشرط له أجرة عليها، وكان الشارط كرياً، يفي بالوعد مها وعد، ولا يخلف بل يزيد، فجاء الأجير، وكسر الأواني، وأفسد جميعها، ثم جلس ينتظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم، أفيراه العقلاء في انتظاره متمنياً مغروراً أو راجياً؟؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة، قيل للحسن: قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل؟ فقال: هيهات هيهات، تلك أمانيهم يترجون فيها، من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه، وقال مسلم بن يسار: لقد سجدت البارحة حتى سقطت ثنيتاي، فقال له رجل: إنا لنرجو الله، فقال مسلم: هيهات هيهات، من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف شيئاً هرب منه.

وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولداً وهو بعد لم ينكح أو نكح ولم يجامع أو جامع ولم ينزل فهو معتوه، فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو آمن ولم يعمل صالحاً أو عمل ولم يترك المعاصى فهو مغرور.

فكما أنه إذا نكح ووطئ وأنزل بقي متردداً في الولد، يخاف، ويرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس، فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبقي متردداً بين الخوف والرجاء، يخاف أن لا يقبل منه

<sup>(</sup>٨٢٠) أخرجه الترمذي (٢٣٨٣)، وابن ماجة (٤٢٥٠)، وأحمد (١٦٥٠١) وغيرهم بلفظ: (والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله).

وأن لا يدوم عليه وأن يختم له بالسوء، ويرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت ويحفظ دينه من صواعق سكرات الموت حتى يموت على التوحيد، ويحرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصى فهو كيس.

ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله، ﴿ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينِ كَالَهُ مَنْ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٢]، ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ بَاللهُ عَيْمَ حِينٍ ﴾ [ص: ٨٨] وعند ذلك يقولون كيا أخبر الله عنهم: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرَنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا إِنّا مُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ١٢] أي علمنا أنه كيا لا يولد إلا بوقاع ونكاح ولا ينبت زرع إلا بحراثة وبث بذر فكذلك لا يحصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح فارجعنا نعمل صالحًا فقد علمنا الآن صدقك في قولك: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَينِ إِلّا مَا سَعَىٰ ﴿ آ وَانَ سَعْيَهُ وَمَا أَلْقِي فِهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خُرْنَئُهُم اللهُ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ فَاللهُ بَعَدُهُ مَا اللهُ بعد أن الله بعد أن الله بعد أن الله بعد أن سمعتم وعقلتم؟؟ قالوا: ﴿ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُناً فِي آصَعْنِ السّعِيرِ ﴿ فَا فَاعْرَفُوا بِذَنْهِمْ فَا صَعْمَ الله بعد أن سمعتم وعقلتم؟؟ قالوا: ﴿ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُناً فِي آصَعْنِ السّعِيرِ ﴿ فَاعْرَفُوا بِذَنْهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَبِ السّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠-١١].

#### ٧٦٦-٣- مواضع الرجاء الصحيح المحمود المطلوب شرعاً:

فإن قلت فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود؟ اعلم أنه محمود في موضعين:

أحدهما: في حق العاصي المنهمك إذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان: وأنى تقبل توبتك؟ فيقنطه من رحمة الله تعالى، فيجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجاء، ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جميعاً، وأن الله كريم يقبل التوبة عن عباده، وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب، قال الله تعالى: ﴿ فَ قُلْ يَكِبَادِى اللَّذِينَ السَّرفُوا عَلَى النَّفِيهِمُ لَا نَقَسَهِمُ لَا نَقَسَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهُ الذنوب، قال الله تعالى: ﴿ فَ قُلْ يَكِبَادِى اللَّذِينَ السَّرفُوا عَلَى النَّفِيهِمُ لَا نَقَسَهِمُ لَا نَقَسَهُمُ لَا اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج، وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور، كما أن من ضاق عليه وقت الجمعة وهو في السوق فخطر له أن يسعى إلى الجمعة فقال له

الشيطان إنك لا تدرك الجمعة فأقم على موضعك، فكذب الشيطان ومر يعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة فهو راج، وإن استمر على التجارة وأخذ يرجو تأخير الإمام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أو لأجل غيره أو لسبب من الأسباب التي لا يعرفها فهو مغرور.

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة، فيقبل على الفضائل، ويتذكر قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴾ الفضائل، ويتذكر قوله ﴿ أُولَتِهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ كُمْ قِيمَا لَلْمُونَ اللَّهِمِينَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ فَيَهَا اللَّهُمِينَ اللَّهُ وَلَهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

فالرجاء الأول: يقمع القنوط المانع من التوبة.

والرجاء الثاني: يقمع الفتور المانع من النشاط والتشمير.

فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء، وكل رجاء أوجب فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرة، كما إذا خطر له أن يترك الذنب ويشتغل بالعمل، فيقول له الشيطان: مالك ولإيذاء نفسك وتعذيبها ولك رب كريم غفور رحيم؟! فيفتر بذلك عن التوبة والعبادة فهو غرة، وعند هذا واجب على العبد أن يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول: إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، وإنه مع أنه كريم، خلد الكفار في النار أبد الآباد مع أنه لم يضره كفرهم، بل سلط العذاب والمحن والأمراض والعلل والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا وهو قادر على إزالتها، فمن هذه سنته في عباده وقد خوفني عقابه فكيف لا أخافه؟ وكيف أغتر به؟ فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس على العمل.

فها لا يبعث على العمل فهو تمن وغرور.

٧٦٧-٤- الرجاء في غير موضعه الصحيح غرور يدعو إلى الفتور والصرف عن التوبة:

ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم، وسبب إقبالهم على الدنيا، وسبب إعراضهم عن الله تعالى، وإهمالهم السعي للآخرة، فذلك غرور، فقد أخبر عليه وذكر: أن الغرور

سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة (۱۲۱)، وقد كان ما وعد به على الله الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات، و ﴿ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّمَ الأعصار الأول يواظبون على العبادات، و ﴿ يُؤْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِّمَ الأعصار الأول والنهار في طاعة الله، ويعمون ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله، يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات، ويبكون على أنفسهم في الخلوات.

وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمئنين غير خائفين، مع إكبابهم على المعاصي، وانهاكهم في الدنيا، وإعراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله راجون لعفوه ومغفرته، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون!! فإن كان هذا الأمر يدرك بالمني، وينال بالهويني، فعلام إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ وقد ذكرنا تحقيق هذه الأمور في كتاب الخوف والرجاء، وقد قال رسول الله ﷺ فيها رواه معقل بن يسار: (يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كما تخلق الثياب على الأبدان، أمرهم كله يكون طمعاً لا خوف معه، إن أحسن أحدهم قال: يتقبل مني، وإن أساء قال: يغفر لي)(٨٢٢)، فأخبر أنهم يضعون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخويفات القرآن وما فيه، وبمثله أخبر عن النصاري إذ قال تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَّنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفِّرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩]، ومعناه: أنهم ورثوا الكتاب أي هم علماء، ويأخذون عرض هذا الأدنى، أي شهواتهم من الدنيا حراماً كان أو حلالاً، وقد قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّانِ ﴾ [الرحن: ٤٦]، ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٤]، والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف، لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمناً بها فيه، وترى الناس يهذونه... يخرجون الحروف من مخارجها ويتناظرون على خفضها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرؤون شعراً من

<sup>(</sup>۸۲۱) حيث قال ﷺ: (بل اثتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك...) انظر: الترمذي (۲۹۸۶) وأبو وداود (۳۷۷۸) وابن ماجة (۲۰۰٤).

<sup>(</sup>۸۲۲) حديث معقل بن يسار: (يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال) الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس نحوه بسند فيه جهالة ولم أره من حديث معقل (انظر تخريج العراقي في الإحياء بموضع الاقتباس نفسه).

أشعار العرب، لا يهمهم الالتفات إلى معانيه والعمل بها فيه، وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟؟! فهذه أمثلة الغرور بالله، وبيان الفرق بين الرجاء والغرور.

٧٦٨-٥- غرور من معاصيه أكثر من حسناته ويظن نفسه من أهل الرجاء الصحيح:

ويقرب منه غرور طوائف لهم طاعات ومعاص، إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم تترجح كفة حسناتهم، مع أن ما في كفة السيئات أكثر، وهذا غاية الجهل، فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكون ما يتناول من أموال المسلمين والشبهات أضعافه، ولعل ما تصدق به من أموال المسلمين، وهو يتكل عليه، ويظن أن أكل ألف درهم حرام يقاومه التصدق بعشرة من الحرام أو الحلال، وما هو إلا كمن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان، وفي الكفة الأخرى ألفاً، وأراد أن يرفع الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة، وذلك غاية جهله...

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم مائة مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بها لا يرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد، ويكون نظره إلى عدد سبحته أنه استغفر الله مائة مرة، وغفل عن هذيانه طول نهاره الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أو ألف مرة، وقد كتبه الكرام الكاتبون، وقد أوعده الله بالعقاب على كل كلمة، فقال: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ مَن عقوبة المغتابين والكذابين والنهامين والمنافقين يظهرون من الكلام ما لا يضمرونه، إلى من عقوبة المغتابين والكذابين والنهامين والمنافقين يظهرون من الكلام ما لا يضمرونه، إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك محض الغرور، ولعمري لو كان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لما يكتبونه من هذيانه الذي زاد على تسبيحه، لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جملة من مههاته، وما نطق به في فتراته كان يعده ويحسبه ويوازنه بنسبيحاته حتى لا يفضل عليه أجرة نسخه، فيا عجباً لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفاً على قيراط يفوته في الأجرة على النسخ ولا يحتاط خوفاً من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه!!...

وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن يُخشى ويُتقى، ولا يغتر به، اتكالا على أباطيل المني، وتعاليل الشيطان والهوى، والله أعلم» (٨٢٣).

<sup>(</sup>٨٢٣) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٣ ص: ٣٨٥ - ٣٨٨.

وقال الغزالي في موضع آخر: «فأما من ينهمك فيها يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاؤه المغفرة حمق، كرجاء من بث البذر في أرض سبخة وعزم على أن لا يتعهده بسقي ولا تنقية، قال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي: التهادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمنى على الله عز وجل مع الإفراط.

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس - 7-7- الرجاء المحمود يحمل على العمل:

فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت: أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب، وهذه الحالة تثمر الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان، فإن من حسن بذره وطابت أرضه وغزر ماؤه صدق رجاؤه، فلا يزال يحمله صدق الرجاء على تفقد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيها، فلا يفتر عن تعهدها أصلاً إلى وقت الحصاد، وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس، واليأس يمنع من التعهد، فمن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوز وأن البذر لا ينبت فيترك لا محالة تفقد الأرض والتعب في تعهدها.

والرجاء محمود لأنه باعث، واليأس مذموم - وهو ضده - لأنه صارف عن العمل. والخوف ليس بضد للرجاء، بل هو رفيق له... بل هو باعث آخر بطريق الرهبة، كما أن الرجاء باعث بطريق الرغبة.

#### ٧٧٠-٧- ثمرات الرجاء الصحيح من حيث العمل:

فإذن، حال الرجاء يورث طول المجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيفها تقلبت الأحوال، ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى، والتنعم بمناجاته، والتلطف في التملق له، فإن هذه الأحوال لابد وأن تظهر على كل من يرجو ملكاً من الملوك أو شخصاً من الأشخاص، فكيف لا يظهر ذلك في حق الله تعالى؟ فإن كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني، فهذا هو البيان لحال الرجاء ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل.

ويدل على إثماره لهذه الأعمال حديث زيد الخيل إذ قال لرسول الله على : جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد، وعلامته فيمن لا يريد، فقال: كيف أصبحت؟ قال:

أصبحت أحب الخير وأهله، وإذا قدرت على شيء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه، وإذا فاتني منه شيء حزنت عليه وحننت إليه، فقال: هذه علامة الله فيمن يريد، ولو أرادك للأخرى هيأك لها ثم لا يبالي في أي أوديتها هلكت. فقد ذكر ﷺ علامة من أريد به الخير، فمن ارتجى أن يكون مرادا بالخير من غير هذه العلامات فهو مغرور» (٨٢٤).

٨٧٧١ - ٨- بيان فضيلة الرجاء مع العمل والترغيب فيه، وحرمة اليأس من رحمة الله:

قال الغزالي: «اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف، لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم له، والحب يغلب الرجاء، واعتبر ذلك بملكين يخدم أحدهما خوفا من عقابه، والآخر رجاء لثوابه، ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب لا سيما في وقت الموت، قال تعالى: ﴿ لَا نَقَ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]، فحرم أصل اليأس، وفي أخبار يعقوب الله أن الله تعالى أوحى إليه: أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف؟ لأنك قلت: أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لم خفت الذئب ولم ترجني؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظى له؟ وقال على : (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى) (٨٢٥)، وقال على يقول الله عز وجل: (أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء) (٢٦١)، و (دخل على حل وهو في النزع فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني أخاف ذنوبي

<sup>(</sup>۸۲٤) حديث قال زيد الخيل: (جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بسند ضعيف وفيه أنه قال أنت زيد الخير وكذا قال ابن أبي حاتم سماه النبي في زيد الخير يروى عنه حديث وذكره في حديث يروى فقال زيد الخير فقال يا رسول الله الحديث سمعت أبي يقول ذلك. (انظر تخريج العراقي في الإحياء في موضع الاقتباس المشار إليه).

<sup>(</sup>٨٢٥) حديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجه مسلم من حديث جابر. (انظر تخريج العراقي في الإحياء في موضع الاقتباس المشار إليه).

<sup>(</sup>٨٢٦) حديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أخرجه ابن حبان من حديث واثلة بن الأسقع وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة دون قوله فليظن بي ما شاء. (المرجع السابق وفي الموضع نفسه).

وأرجو رحمة ربي، فقال ﷺ: ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما يخاف (^^\(\)^\.

وقال علي الله المرجل أخرجه الخوف إلى القنوط لكثرة ذنوبه: يا هذا، يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك، وقال سفيان: من أذنب ذنباً فعلم أن لله تعالى قدره عليه ورجاه غفرانه غفر الله له ذنبه، قال: لأن الله عز وجل عير قوماً فقال: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُكُمُ اللّهِ عَنْ وَلَكُمْ ظَنُكُمُ اللّهِ عَنْ وَحَلَى ظَنَنْتُم بِرَبِكُم الله وَدَلِكُم الله عَنْ وَجَلَى اللّه وَاللّه وَكُنْتُم فَلَ اللّه وَكُنْتُم فَلَ اللّه وَكُنْتُم بَرَبِكُم الله وقال عَلَي الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ وأيت المنكر أن تنكره؟ فإن لقنه الله حجته قال: يا رب رجوتك وخفت الناس، قال: فيقول الله تعالى: قد غفرته لك) (١٩٨٨)، وفي الخبر الصحيح أن رجلاً كان يداين الناس فيسامح الغنى ويتجاوز عن المعسر فلقي الله ولم يعمل خيراً قط فقال الله عز وجل: من أحق بذلك منا (١٩٨٩)، فعفا عنه لحسن ظنه ورجائه أن يعفو عنه...

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْنَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَجُورَ ﴾ [فاط: ٢٩]، ولما قال ﷺ: (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ولخرجتم إلى الصعدات تلدمون صدوركم وتجأرون إلى ربكم) فهبط جبريل الله فقال: (إن ربك يقول لك لم تقنط عبادي؟ فخرج عليهم ورجاهم

<sup>(</sup>۸۲۷) حديث دخل ﷺ على رجل وهو في النزع فقال كيف تجدك الحديث رواه الترمذي وقال غريب والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أنس وقال النووي إسناده جيد. (المرجع السابق وفي الموضع نفسه).

<sup>(</sup>٨٢٨) حديث إن الله يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد جيد. (المرجع السابق وفي الموضع نفسه).

<sup>(</sup>۸۲۹) حديث إن رجلاً كان يداين الناس فيسامح الغني ويتجاوز عن المعسر الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه، واتفقا عليه من حديث حذيفة وأبي هريرة بنحوه. (انظر المرجع السابق وفي الموضع نفسه). وورد بلفظ (لم يعمل خيراً قط) في النسائي (٢١٥) وأحمد (٨٣٧٥). والمغفرة الواردة في هذا الحديث الشريف ربها تعلقت بالمغفرة بالمشيئة الواردة في قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، والله أعلم.

وشوقهم) (۱۳۰۰ ... وفي الخبر: (أن رجلاً من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم، قال فيقول له الله تعالى يوم القيامة: اليوم أُؤيسك من رحمتي كها كنت تقنط عبادي منها) (۱۸۳۱ ، وقال على : (إن رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادي: يا حنان يا منان، فيقول الله تعالى لجبريل: اذهب فائتني بعبدي، قال: فيجيء به فيوقفه على ربه، فيقول الله تعالى: كيف وجدت مكانك؟ فيقول: شر مكان، قال، فيقول: ردوه إلى مكانه، قال: فيمشى ويلتفت إلى ورائه، فيقول الله عز وجل: إلى أي شيء تلتفت؟ فيقول: لقد رجوت أن لا تعيدني إليها بعد إذ أخرجتني منها، فيقول الله تعالى: اذهبوا به إلى الجنة) (۸۳۲ فدل هذا على أن رجاءه كان سبب نجاته نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه» (۸۳۳).

#### ٧٧٢-٩- متى يكون الرجاء دواء نافعا للعبد ومتى يكون ضارا؟

قال الغزالي في ذلك: «اعلم أن هذا الدواء يحتاج إليه أحد رجلين: إما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة.

وإما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله. وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرفي الإفراط والتفريط فيحتاجان إلى

علاج يردهما إلى الاعتدال.

فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة واقتحام المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه وتنزل منزلة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه الحرارة. بل المغرور لا يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف والأسباب المهيجة له، فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناظراً إلى مواقع

<sup>(</sup>۸۳۰) حديث لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً الحديث وفيه فهبط جبريل الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة فأوله متفق عليه من حديث أنس ورواه بزيادة ولخرجتم إلى الصعدات أخرجه أحمد والحاكم.

<sup>(</sup>٨٣١) حديث إن رجلاً من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم الحديث رواه البيهقي في الشعب عن زيد بن أسلم فذكره مقطوعاً (انظر المرجع السابق وفي الموضع نفسه).

<sup>(</sup>٨٣٢) حديث إن رجلاً يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة ينادى يا حنان يا منان الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله والبيهقي في الشعب وضعفه من حديث أنس. (انظر المرجع السابق و في الموضع نفسه).

<sup>(</sup>٨٣٣) إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ١٤٦-١٤٦.

العلل معالجاً لكل علة بها يضادها لا بها يزيد فيها، فإن المطلوب هو العدل والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخير الأمور أوساطها فإذا جاوز الوسط إلى أحد الطرفين عولج بها يرده إلى الوسط لا بها يزيد في ميله عن الوسط، وهذا الزمان زمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء، بل المبالغة في التخويف أيضاً تكاد أن لا تردهم إلى جادة الحق وسنن الصواب، فأما ذكر أسباب الرجاء فيهلكهم ويرديهم بالكلية، ولكنها لما كانت أخف على القلوب وألذ عند النفوس ولم يكن غرض الوعاظ إلا استهالة القلوب واستنطاق الخلق بالثناء كيفها كانوا، مالوا إلى الرجاء، حتى ازداد الفساد فساداً، وازداد النهمكون في طغيانهم تمادياً، قال على كرم الله وجهه: إنها العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله تعالى ولا يؤمنهم من مكر الله...» (Ars).

#### ٧٧٣- ثانياً - قول ابن القيم في الرجاء المحمود ورجاء التمني والغرور:

تكلم ابن القيم عن التعلق بالرجاء من غير عمل بوصفه آفة صارفة عن التوبة وباعثة على البقاء على حالة الإصرار من غير توبة، وهو يساويه بالتعلق بحسن الظن بالله من غير عمل بل يجعله نفسه ويبين أيضاً متى يكون الرجاء محموداً وحادياً يحدو إلى الجنة ومتى يكون مذموماً ومهلكاً لصاحبه.

#### ١-٧٧٤ أهل الرجاء الحق عند ابن القيم:

قال ابن القيم: «قال الله تعالى: ﴿ أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَيِهِمُ الْوَسِيلةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>٨٣٤) الغزالي: إحياء علوم الدين ج: ٤ ص: ١٤٦.

أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) ( ( ( في الصحيح عنه على الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( ( ( ( ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( ( ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي ما شاء ) ( مَا مُنْ عبدي بي فليظن بي مُنْ عبدي بي فليغ بي مُنْ عبدي بي فليغ بي فليغ بي مُنْ عبدي بي فليغ بي مُنْ عبدي بي مُنْ عبدي بي فليغ بي مُنْ عبدي بي فليغ بي مُنْ عبدي بي مُنْ عب

الرجاء: حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى.

### ٥٧٧-٢- الفرق بين الرجاء الحق والتمني:

والفرق بينه وبين التمني:

أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد.

والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل.

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها.

والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها، ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة.

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم.

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه.

والثالث: رجل متهاد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب.

<sup>(</sup>۸۳۵) أخرجه مسلم (٥١٢٥)، وأبو داود (٢٧٠٦)، وابن ماجة (٤١٥٧)، وأحمد (١٣٩٥٧) و(١٤٠٥٣).

<sup>(</sup>۸۳٦) حدیث (أنا عند ظن عبدي فلیظن بي ما شاء) متفق علیه بلفظ: أنا عند ظن عبدي بي: البخاري (۸۳٦) و (۱۹۵۱) و (۱۹۵۷) و (۲۸۲۹)، والحدیث بلفظه الذي في المتن أخرجه أحمد (۱۹۶۲) و (۱۳۲۵)، والدارمي (۲۶۱۵).

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره، ونظر يفتح عليه باب الرجاء ولهذا قيل في حد الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله.

وقال أبو علي الروذباري الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت.

وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر راجياً لتهام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة.

#### ٣٧٧٦- أي الرجاءين المحمودين أكمل؟ :

واختلفوا أي الرجاءين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه؟ أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟.

فطائفة رجحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معه.

وطائفة رجحت رجاء المذنب لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، مقرون بذلة رؤية الذنب. قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أصفيها وأحرزها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف، وقال أيضاً: إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إليّ ساعة يكون فيها لقاؤك» (٨٣٧).

#### ٧٧٧-٤- الرجاء الصحيح يتضمن حسن الظن باللَّه مع الخوف والعمل:

وقال ابن القيم في موضع آخر: «فان العبد إنها يحمله على حسن العمل، ظنه بربه أن يجازيه على أعماله، ويثيبه عليها، ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله.

<sup>(</sup>۸۳۷) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ٢ ص: ٣٥ - ٣٧.

وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد ابن أوس عن النبي على الله : (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله)(^^^^).

وبالجملة فحسن الظن إنها يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وإما مع انعقاد أسباب الملاك فلا يتأتى إحسان الظن، فان قيل: بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو، قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنها يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسائه لاشترك في ذلك البر والفاجر، والمؤمن والكافر، ووليه وعدوه، فها ينفع المجرم أسهاؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه، وتعرض للعنته، ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب، وندم، وأقلع، وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم أحسن الظن، فهذا حسن ظن، والأول غرور، والله المستعان.

ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة به، قال الله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة:٢١٨] فجعل هؤلاء أهل الرجا لا الظالمين والفاسقين، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَكَ رِبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعّدِ مَا فُتِنْوا ثُمَّ جَدهكُوا وَصَبَرُوا إِنَكَ رَبَّكَ مِنْ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعّدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَدهكُوا وَصَبَرُوا إِنَكَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَعَنْورُرُ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٠] فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها، فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتريضعه في غير مواضعه.

وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين.

ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند، وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، وقال بعض العلماء: من قطع عضواً منك في

<sup>(</sup>٨٣٨) أخرجه الترمذي (٢٣٨٣) وقال: حديث حسن، وابن ماجة (٤٢٥٠)، وأحمد (١٦٥٠١).

الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا، وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي...» (٨٣٩).

وقال ابن القيم في موضع آخر: «وقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهاك في المعاصى فهو غرور.

وحسن الظن: هو الرجاء.

فمن كان رجاؤه جاذباً له على الطاعة، زاجراً له عن المعصية، فهو رجاء صحيح.

ومن كانت بطالته رجاء، ورجاؤه بطالة وتفريطاً، فهو المغرور. ولو أن رجلاً كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من مُغِلِّها ما ينفعه، فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثها، وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء، وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأنه يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام عليه، وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وبالله التوفيق. وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ عَامَنُوا وَاللّه عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ والبقرة: ٢١٨] فتأمل كيف جعل رجاءهم بإتيانهم بهذه الطاعات.

وقال المغترون: إن المفرطين المضيعين لحقوق الله، المعطلين لأوامره، الباغين على عباده، المتجرئين على محارمه، أولئك يرجون رحمة الله!!

وسر المسألة: أن الرجاء وحسن الظن إنها يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها، وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه، ويصرف ما يعرضها ويبطل أثرها.

ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً، استلزم رجاؤه ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>٨٣٩) ابن القيم: الجواب الكافي ج: ١ ص: ١٥٠.

أحدها: محبته ما يرجوه. الثاني : خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء، والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات، وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على المنزل، ألا إن سلعة الله عالية، ألا إن سلعة الله الجنة) (١٤٠٠)، وهو سبحانه كها جعل الرجاء المنزل، ألا إن سلعة الله عالية، ألا إن سلعة الله المخيل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة، فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل، قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةٍ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ الله وَالَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهم مُشْفِقُونَ الله وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهم مُشْفِقُونَ مَا وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ مَا وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ مَا وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهم مُشْفِقُونَ مَا وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَة رَبِّهم مُلْ سَيْقُونَ مَا وَاللَّذِينَ هُم مِنْ خَشْيَة رَبِّهم مَلَا عَلَيْنَ وَهُم هُمَا سَيْقُونَ مَا وَاللَّذِينَ هُم مِنْ مَا الله عنها قالت: (سألت الله عنها قالت: المائين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا رسول الله عنه الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، ويخافون أن لا يتقبل منهم ولئك يسارعون في الخيرات) وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاً.

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن، ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن، فهذا الصديق يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن، ذكره أحمد عنه، وذكر عنه أيضا أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، وكان يبكى كثيراً ويقول: ابكوا، فان لم تبكوا فتباكوا، وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل...

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَقِكَ لَوَقِعٌ ﴾ [الطور: ٧] فبكي واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه، وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع

<sup>(</sup>٨٤٠) أخرجه الترمذي: (٢٣٧٤) وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٨٤١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٩).

خدي على الأرض عل أن يرحمني، ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر الله لي ثلاثاً ثم قضى. وكان يمر بالآية في ورده بالليل فتخنقه فيبقى في البيت أياماً ويعاد ويحسبونه مريضاً، وكان في وجهه رضى الله عنه خطان أسودان من البكاء، وقال له ابن عباس: مَصَّر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل وفعل، فقال: وددت أني أنجو، لا أجر ولا وزر.

وهذا عثمان بن عفان كان إذا وقف على القبر يبكى حتى تبتل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير.

وهذا علي بن أبي طالب على وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين: طول الأمل، واتباع الهوى، قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل...

وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية: ﴿ أَمَّ حَسِبَ الَّذِينَ الْجَرَّحُوا السَّيِعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلِحَاتِ ﴾ [الجاثية: ٢١] جعل يرددها ويبكى حتى أصبح... » (١٤٢)، وفي سيرة الصحابة والتابعين من ذلك الشيء الكثير.

#### ٧٧٨- ثالثا - ما جاء في كتاب « يقظة أولي الاعتبار »:

وجاء في «يقظة أولي الاعتبار»: «... وأن دين الإسلام ورد بالمهلكات كها جاء بالمنجيات، وأن النبي على رغب وحذر، وبشر وأنذر، فهو المخبر الصادق بكلا الأمرين إخباراً لا يخفى على ذي عينين، ولكن الشيطان الرجيم غرهم بالغفران والإحسان، وكادتهم النفس الأمارة بالسوء ووعدتهم بالرضوان والجنان، ودخل عليهم إبليس من باب الرجاحتى أضلهم عن طريق الهدى، فقالوا: سيغفر لنا، كها قال من قبلهم من الأمم، ولم يعلموا أن بطش ربهم لشديد الألم، وأن الدار الآخرة منقسمة إلى قسمين: رياض الجنة، وحفر النار، والعبد بين مخافتين: إما أن يصير إلى النعيم بفضله سبحانه،

<sup>(</sup>٨٤٢) ابن القيم: الجواب الكافي ج: ١ ص: ٢٤ - ٢٠.

وإما أن يصار به عدلاً منه إلى دار البوار، وكل من قنع بالرجا ولم يلم بالخوف لم يعلم بعاقبة أمره، ولم يعرف نفعه من ضره، وإنها المؤمن الناجي: من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر، وعمل صالحاً، وأقلع نفسه في هذه الدار عما يوبقه ويهلكه عذباً كان أو مالحاً، وفي حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله على الله على الله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) (١٤٣٠)... ووعد المغفرة في كتاب الله منوط بالإيهان والعمل الصالح جميعا.

فمن أقر بلسانه أن الآخرة خير وأبقى ثم ترك العمل واشتغل بالمعاصي فهو من المغرورين بالدنيا والمسرورين بها والمحبين لها والكارهين للموت خيفة فوات لذتها... فهؤلاء هم الذين غرتهم الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

وأما الذين غرهم بالله الغرور فهم الذين يعملون الأعمال ويشتغلون بالمنكرات ويقولون إن الله رحيم نرجو رحمته وكريم نتمنى مغفرته وهذا التمني هو الغرور الذي غير الشيطان اسمه وسماه رجاء حتى خدع به كثيراً من الناس» (٨٤٤).

وبهذا ننهي الكلام في (التعلق بالرجاء من غير عمل) بوصفه باعثاً على الإصرار على الذنوب وصارفاً عن التوبة، ونبدأ الكلام في (القنوط من رحمة الله تعالى) بوصفه باعثاً آخر على الإصرار وصارفاً عن التوبة وهو موضوع المطلب الرابع القادم إن شاء الله تعالى.

#### المطلب الرابع القنوط من رحمة الله بوصفه باعثاً على الإصرار

#### ٧٧٩- تمهيد: آفة القنوط من رحمة الله وآثارها:

وهذه هي الآفة الرابعة من الآفات الصارفة للعبد عن التوبة، والباعثة له على البقاء على حالة ارتكاب الذنوب والاستكثار منها من غير توبة وهو الإصرار المفضي إلى استحكام الهلاك.

<sup>(</sup>٨٤٣) أخرجه الترمذي (٢٣٨٣) وقال: حديث حسن، وابن ماجة (٤٢٥٠)، وأحمد (١٦٥٠١). (٨٤٤) يقظة أولي الاعتبار ج: ١ ص: ٢٠-٢٠.

#### ٠ ٨٧- معنى القنوط في اللغة:

والقنوط في اللغة معناه: اليأس، أو قطع الأمل، وهو ضد الرجاء (١٤٥٠).

والشرع قرر أنه لا يجوز لأحد ولو كان قد أسرف على نفسه في كثرة الذنوب والخطايا أن يقنط من رحمة الله ويظن أن الله تعالى لن يغفر له ولو تاب ولن يقبله بعد ما أسرف على نفسه إسرافا كثيرا.

#### ٧٨١- القنوط من رحمة الله حرام وهو من الكبائر:

فهذا القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، محرم في الشرع، وهو من الكبائر، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ, لَا يَأْتِعُسُ مِن رَوِّج اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] وقال ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَيِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّذِينَ الشَّرَفُوا عَلَى اَنفُسِهِم لَا نَقْمَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّه مُو الْغَفُورُ الْسَرَفُوا عَلَى النوبة بدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى السَّرِعُمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، قال المفسرون: يغفرها بالتوبة بدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٤]، وهذا لكل تائب من الشرك أو المعاصي، وقالوا أيضاً: ويغفرها أيضاً بالمشيئة ولو بدون توبة، - إلا الشرك - وهذا ليس لكل أحد ولكن لمن يشاء، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨].

وعلى ذلك فالقنوط من رحمة الله متناقض مع نصوص القرآن، ومتناقض أيضاً مع صفات الله تعالى الذي وصف نفسه جل ثناؤه: بالرحمة، والعفو، والمغفرة، والفضل، قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وقال: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةً ﴾ [النجم: ٣٢]، وقال: ﴿ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [البقرة: ١٠٥].

لذلك كان القنوط من رحمة الله من الكبائر فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: (الكبائر: الإشراك بالله عز وجل، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله).

<sup>(</sup>٨٤٥) القاموس المحيط ج: ١ص: ٢٦٢٥.

<sup>(</sup>٨٤٦) البيهقي: شعب الإيمان (١٠٥٠).

#### ٧٨٢- أثر القنوط من رحمة الله خطير جداً:

وأثر هذا القنوط من رحمة الله خطير جداً، لأن العبد إذا شعر أنه لا سبيل له إلى رحمة الله، وأنه لا يمكنه أن يرضي الله بأي حال من الأحوال، فإن هذا القنوط واليأس سيقوده إلى الاستكثار من الذنوب المشتهاة لأن الدنيا تصبح في نظره ميدانه الوحيد، حيث لا أمل له في النجاة في الآخرة، فيفقد الرجاء الذي وجوده في القلب من لوازم الإيهان، وفقدانه من المحرمات، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لِا يَأْتُ مُن مِن رَوِّح الله إِلّا الْقَوْمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٥]، ويصرفه ذلك عن التوبة، ولذلك عددنا القنوط واحداً من دواعي الإصرار على الذنوب وآفة من الآفات الصارفة للعبد عن التوبة.

# ٧٨٣- أقوال العلماء في النهي عن القنوط من رحمة الله وأثره في الصرف عن التوبة:

تدور أقوال العلماء عند الكلام في النهي عن القنوط من رحمة الله تعالى وبيان أثره في الصرف عن التوبة على تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلَ يَكِبَادِى اللَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَى آنفُسِهِمْ لا لَقَ نَظُوا مِن رَّمْكَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]، والآيات الماثلة، وكذلك على تفسير الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في النهي عن القنوط من رحمة الله وعدها كبيرة من الكبائر، وإليك بيان ذلك: المسريفة الواردة في النهي عن القنوط من رحمة الله وعدها كبيرة من الكبائر، وإليك بيان ذلك:

عقد شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فصلاً فقال: "فصل: في قوله تعالى: ﴿ فَ قُلْ يَعْبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ وَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَأَلْبِيمُواْ اللّهُ ﴿ [الزمر: ٣٥-٤٥]، و قد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين، وأما آية النساء: قوله ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوْلُهُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: كا فلا يجوز أن تكون في حق التائبين كما يقوله من يقوله من المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق يقوله من المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق المسلمين، وهذه الآية فيها تحميم وإطلاق، هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال: (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (١٤٥٠).

<sup>(</sup>٨٤٧) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ج: ١٦ ص: ١٨.

#### ٥٨٧-١- لا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله مهما عظمت ذنوبه:

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود هنا أن قوله: ﴿ قُلْ يَكِعبَادِى اللَّذِينَ الشَّرَفُواْ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ لَا نَقَسَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِن اللّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]: فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى و إن عظمت الذنوب و كثرت، فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه، ولا أن يُقنَّظ الناس من رحمة الله، قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يجريهم على معاصي الله. [قلت: وقد جاء في صحيح البخاري: «... وكان العلاء بن زياد يذكر النار، فقال رجل: لم تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول: ﴿ يَكِعبَادِى النّهِ مُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَمداً النّاس؟ ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنها بعث الله محمداً مبشراً بالجنة لمن أطاعه، ومنذراً بالنار من عصاه] (١٤٨٨).

#### ٢-٧٨٦ ماذا يعتقد المذنب فيكون قانطاً؛

والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له:

إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته و يغفر ذنوبه.

وإما بأن يقول: نفسه لا تطاوعه على التوبة، بل هو مغلوب معها، والشيطان قد استحوذ عليه، فهو ييأس من توبة نفسه و إن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له، وهذا يعتري كثيراً من الناس.

والقنوط يحصل بهذا تارة و بهذا تارة، فالأول: كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن الله لا يغفر له، فقتله وكمل به مائة، ثم دل على عالم فأتاه، فسأله، فأفتاه بأن الله يقبل توبته، والحديث في الصحيحين، و الثاني: كالذي يرى للتوبة شروطاً كثيرة، ويقال له: لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب» (٨٤٩).

<sup>(</sup>٨٤٨) صحيح البخاري (الجزء الخاص في التفسير) ج: ٤ ص: ١٨١٣.

<sup>(</sup>٨٤٩) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ج: ١٦ ص: ١٩ -٢٠.

٧٨٧- ثانيا - قول القرطبي في تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله) الآية:

أورد القرطبي في سبب نزول الآية حديث البخاري فقال: «وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا فقالوا للنبي عليه أو بعثوا إليه إن ما تدعونا إليه لحسن لو تخبرنا أن لنا توبة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ﴿ قُلْ يَنعِبَادِي الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ [الزمر: ٥٣] ذكره البخاري (٥٠٠) بمعناه،... وعن ابن عباس أيضاً: نزلت في أهل مكة، قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لن يغفر له، وكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التي حرم الله؟ فأنزل الله هذه الآية، وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة وخافوا ألا يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية... ثم قال القرطبي: ودل على أنه يريد التائب ما بعده: ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَّنِ رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٤]، فالتائب مغفور له ذنوبه جميعاً، يدل على ذلك: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ ﴾ [طه: ٨٦] فهذا لا إشكال فيه، وقال على بن أبي طالب: ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)... وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجا آية في القرآن، فرد عليهم ابن عباس وقال: أرجا آية في القرآن قوله تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم).. وقرئ: لا تقنطوا بكسر النون وفتحها، وقد مضى في الحجر بيانه. قوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: ٥٤] أي ارجعوا إليه بالطاعة، لما بين أن من تاب من الشرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه، والإنابة: الرجوع إلى الله بالإخلاص، ﴿ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴾ [الزمر: ٥٤] أي اخضعوا له وأطيعوا، ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ في الدنيا ﴿ ثُمَّ لَا نُنُصَرُونِكَ ﴾ [الزمر: ٥٤] أي لا تمنعون من عذابه» (٥٥١).

٨٨٧- ثالثا - تفسير ابن كثير لقوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله) الآية :

قال ابن كثير (٢٥٠١) في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ يَكِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُواْ عَلَىٓ ٱنفُسِهِمۡ لَا نَقۡ نَطُواْ مِن رَّمۡةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]: «هذه

<sup>(</sup>٨٥٠) صحيح البخاري (الجزء الخاص في التفسير) ج: ٤ ص:١٨١١

<sup>(</sup>٨٥١) تفسير القرطبي ج: ١٥ ص: ٢٦٨ - ٢٦٩

<sup>(</sup>٨٥٢) تفسير ابن كثير ج: ٤ ص: ٥٩.

الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، قال البخاري (۱۹۵۸): (حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهها: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فأتوا محمداً الله عنها: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل: ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ثم مضى ابن كثير في إيراد الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أن المراد بمغفرة الذنوب جميعاً في هذه الآية على وجه الخصوص إنها هو مع التوبة ثم قال: «فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» (٥٥٥).

## ١-٧٨٩ النصوص دالة على سعة الرحمة والعفو بدرجة لا يبقى معها مجال للقنوط:

ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعُلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ ﴿ النوبة: ١٠٤] وقال عز وجل ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ وجل ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:١١٠]، وقال جل وعلا في حق المنافقين: ﴿ إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَا اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَكُ وَلِكُ أَلُونُ وَاللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَكُ وَلِكُ أَلُونًا إِلَى اللَّهُ وَحِداً وَإِن لَمْ وَلَا لَمُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَحِداً وَإِن لَمْ وَلَا لَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٨٥٣) البخاري:حديث رقم (٨٥٣).

<sup>(</sup>٨٥٤) مسلم: حديث رقم (١٧٤). والنسائي: (٣٩٣٨)

<sup>(</sup>٨٥٥) تفسير ابن كثير ج: ٤ ص:٥٥ وما بعدها.

ينتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٧٧] ثم قال جلت عظمته: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ وَاللّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [المائدة: ٧٤]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُواْ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّوْمِنَتِ ثُمَّ لَمْ بَتُوبُواْ ﴾ [البروج: ١١]، قال الحسن البصري رحمة الله عليه: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، والآيات في هذا كثيرة جداً.

وفي الصحيحين نفساً ثم ندم وسأل عابداً من عباد بني إسرائيل هل له من توبة؟ فقال: قتل تسعاً وتسعين نفساً ثم ندم وسأل عابداً من عباد بني إسرائيل هل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله وأكمل به مئة، ثم سأل عالماً من علمائهم هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها، فقصدها، فأتاه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمر الله عز وجل أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيها كان أقرب فهو منها، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، وذكر أنه نأى بصدره عند الموت، وأن الله تبارك وتعالى أمر البلدة الخيرة أن تقترب، وأمر تلك البلدة أن تتباعد، هذا معنى الحديث وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه.

<sup>(</sup>٨٥٦) البخاري: (٣٢١١)، ومسلم (٨٩٦٧).

وروى الطبراني (۱۰۵۰ من طريق الشعبي عن شُتيْر بن شَكَل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: أعظم آية في كتاب الله: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلّهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَى ۗ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر: ﴿ ﴾ إِنّ ٱللّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وإن أكثر آية في القرآن فرجاً: ﴿ ﴾ قُل يَعِبَادِى ٱلّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِم لا نَقْ خَطُوا مِن رَجْمَةِ ٱللّه عَ الزمر: ٣٥]، وإن أشد آية في كتاب الله تفويضاً: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللّه يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا لاَ وَمَرُنُونُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]، فقال له مسروق: صدقت» (١٥٥٨).

#### ٧٩٠-- طائفة من الأحاديث النبوية الدالة على نفي القنوط:

ثم مضى ابن كثير في ذكر الأحاديث النبوية الشريفة في نفي القنوط فبوب لها تحت عنوان: «ذكر أحاديث فيها نفي القنوط» (٥٩٥) فذكر منها:

١ - قوله ﷺ، فيها رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله عنه، قال: سمعت رسول الله عنه يقول: (والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السهاء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لغفر لكم، والذي نفس محمد ﷺ بيده لو لم تخطئوا لجاء الله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم) (٨٦٠).

٢- عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله على يقول: (لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم) (٨١١).

٣- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله على (كفارة الذنب الندامة...) (٨١٢٠).

<sup>(</sup>٨٥٧) الطبراني في الكبير: (٩٨٦٥٨) و(٨٦٦٠).

<sup>(</sup>٨٥٨) تفسير ابن كثير ج: ٤ ص ٥٩ وما بعدها. وتحرف فيه شتير إلى سنيد.

<sup>(</sup>۸۵۹) تفسیر ابن کثیر ج: ٤ ص: ٦٠.

<sup>(</sup>٨٦٠) مسند أحمد (١٣٠٠٦) وقال ابن كثير: تفرد به أحمد.

<sup>(</sup>٨٦١) أحمد (٢٢٤١٥) وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ (لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون يغفر لهم) (٤٩٣٤) وأخرجه الترمذي أيضا: (٣٤٦٢).

<sup>(</sup>٨٦٢) مسند الإمام أحمد (٢٩٢).

٤ - عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله يحب العبد المفتن التواب) (١٦٣٠).

وأورد ابن كثير في تفسيره ما سأله آدم على لربه جل جلاله حيث قال: «يا رب قد سلطته علي [أي: الشيطان] وإني لا أمتنع إلا بك، قال تبارك وتعالى: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء، قال: يا رب زدني، قال: الحسنة عشرة أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها، قال: يا رب زدني، قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجسد، قال: رب زدني، قال: يا عبادي الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم» (٨٦٤).

٧٩١- رابعا - قول الشوكاني في تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله) الآية:

قال الشوكاني في تفسيره «فتح القدير»: «ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد، عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته، وأمر رسوله على أن يبشرهم بذلك فقال: ﴿ قُلَ يَعْجَادِى اللَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَى الفَيْسِهِم لا نَقْتَ نَطُوا مِن رَحْمَة اللّه ﴾ [الزمر: ٥٣]، المراد بالإسراف: الإفراط في المعاصي والاستكثار منها، ومعنى: (لا تقنطوا): لا تيأسوا من رحمة الله ومن مغفرته، ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بها يدفع ذلك ويرفعه، ويجعل الرجاء مكان القنوط، فقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣].

واعلم أن هذه الآية أرجا آية في كتاب الله سبحانه لاشتهالها على أعظم بشارة، فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي، والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لحؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب، ثم جاء بها لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سهاعه ظن، فقال: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ ﴾ [الزمر: ٥٣] فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، فهو في قوة: إن الله يغفر كل ذنب كائناً ما كان

<sup>(</sup>١٦٣) مسند الإمام أحمد (٧١١) و (٢٦٧).

<sup>(</sup>٨٦٤) تفسير ابن كثير ج: ٤ ص: ٦١ .

إلا ما أخرجه النص القرآني، وهو الشرك، ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك لِمَن يَشَآءٌ ﴾ [النساء: ٤٨] ثم لم يكتف بها أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب، بل أكد ذلك بقوله ﴿ جَهِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]، فيالها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم، الصادقين في رجائه، الخالعين لثياب القنوط، الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو، الملتجئين إليه في مغفرة ذنوبهم، وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلا، ﴿إِنّهُ هُو النّهُ وَأَنكُورُ الزّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] أي كثير المغفرة والرحمة، عظيمهما، بليغهما، واسعهما، فمن أبي هذا التفضل العظيم، والعطاء الجسيم، وظن أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به فقد ركب أعظم الشطط، وغلط أقبح الغلط، فإن التبشير وعدم التقنيط [هو] الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسوله التقنيط ومح عنه في قوله: (يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا) (٢٥٥٠).

وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] هو أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له...

ولو كانت هذه البشارة العظيمة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين وقد قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]. فلو كانت التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة وقد قال سبحانه: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّهِ عُمَّ ﴾ [الرعد: ٦]... » (٨٦٦).

#### ٧٩٢ - مناقشة لبعض ما قاله الشوكاني:

والحق أن ما ذهب إليه العالم المحقق الشوكاني هنا من القول بأن آية ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ عَلْفِرُ الزمر: ٥٣] غير مقيدة بالتوبة، محل نظر، والراجح عندي ما ذهب إليه

<sup>(</sup>٨٦٥) متفق عليه: البخاري (٦٧) ومسلم (٣٢٦٢) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٨٦٦) الشوكاني: فتح القدير ج:٤ ص:٤٦٩ - ٤٧٠.

جمهور المفسرين ومعهم ابن تيمية في أن آية الزمر: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ هي في حق التائبين للأدلة التي قالوها وذكرناها في مواضعها، وأن آية النساء: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ اللهُ يَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ [النساء: ٤٨] متعلقة بالمغفرة بالمشيئة ولو من غير توبة لكل ذنب إلا الشرك الذي لا سبيل لمغفرته إلا بالتوبة، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - موافقاً لجمهور المفسرين -: ﴿ وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في حق التائبين، وأما آية النساء قوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَمِّركَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ النساء: ٤٨] فلا يجوز أن تكون في حق التائبين كها يقوله من يقوله من المعتزلة، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق المسلمين، وهذه الآية فيها تحصيص وتقييد، وتلك الآية فيها تعميم و إطلاق، هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة فقال: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ﴾ [النساء: ٤٨]

#### ٧٩٣-٥- ما جاء في « حلية الأولياء » :

<sup>(</sup>٨٦٧) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ج: ١٦ ص: ١٨.

<sup>(</sup>٨٦٨) حلية الأولياء: ج: ٧ ص: ٢٩٨.

#### ٢٩٧-٦- ما جاء في شعب الايمان:

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي: عن ابن مسعود ﷺ أنه قال: (الكبائر الإشراك بالله عز وجل، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله)(^^١٩).

وبهذا ننتهي من الكلام في (القنوط من رحمة الله) بوصفه باعثاً على الإصرار على الذنوب وصارفاً عن التوبة، لكي نبدأ بالكلام عن (الشك في وعد القرآن وصدق ما جاءت به الرسل) بوصفه باعثا على الإصرار على الذنوب وصارفا عن التوبة، وهو موضوع المطلب الخامس القادم إن شاء الله تعالى.

# المطلب الخامس المشك في وعد القرآن وصدق الرسل باعثاً على الإصرار وصارفا عن التوبة -٧٩٥ ليس المقصود بالشك الوسوسة الطارئة ،

ليس المقصود بالشك هنا ما ينفثه الشيطان في قلب المؤمن من الوساوس والخطرات الطارئة التي يدفعها المؤمن بالاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ويقول كها علمه رسول الله على : (آمنت بالله ورسوله) ترسيخاً لليقين في نفسه وإغاظة للشيطان ومراغمة له، وقلبه مطمئن بالإيهان. فهذا ليس شكاً وإنها هو محض الإيهان كها أخبر رسول الله على ، وتلك الوساوس والخطرات الطارئة إنها يلقيها الشيطان حسداً منه للمؤمن وللتلبيس عليه ومحاولة زحزحته عن إيهانه الراسخ، يدل على ذلك أن نفراً من الناس شكا إلى رسول الله على مثل تلك الخطرات القادمة من الشيطان وعدها النبي على من قبيل كيد الشيطان المتمثل بالوسوسة، وقد بوب لها مسلم في صحيحه تحت عنوان: «باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدها» وأورد في صحيحه – بسنده – عن عبد الله قال: (سئل النبي على عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيهان) (۸۷۰۰).

#### ٧٩٦- ما يقوله المؤمن عند الوسوسة في الإيمان:

وفي مسند أحمد - بسنده - عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به، قال

<sup>(</sup>٨٦٩) البيهقي: شعب الإيمان: ج: ٢ ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٨٧٠) صحيح مسلم (١٨٩). وانظر أيضاً في قول النبي ﷺ : ذاك محض الإيمان: مسند أحمد (٢٣٦٠٩).

فقال النبي ﷺ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) (۱۸۷۱) وفي مسند أحمد أيضاً بشأن مثل هذا التشكيك من الشيطان الرجيم قوله ﷺ: (فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله ﷺ) (۸۷۲).

أما وسائل تحصين المؤمن من الشيطان الرجيم فسيأتي بحثها قريباً في المطلب السابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

#### ٧٩٧- حقيقة الشك المفضي إلى الكفر والردة:

والمراد بالشك في صدق وعد القرآن وصدق ما جاءت به الرسل وخاتمهم نبينا محمد على هو الارتياب وعدم الإيهان والتصديق بصدق القرآن ورسالة محمد على ومثل هذا الشاك وإن أظهر الإسلام فإنه مبطن للكفر، لأنه شاك في صدق القرآن والرسالة، مقتنع بشكه قناعة تامة، رافض للإيهان، وهو نوع من النفاق يسمى بنفاق الكفر.

#### ٧٩٨- أثر الشك في الصرف عن التوبة:

ولا شك أن مثل هذه الحال تصرف صاحبها عن التوبة عن الذنوب والخطايا لأنه أصبح لا يؤمن باليوم الآخر، ومثل هذا يحتاج إلى التوبة عن كفره أولاً والعودة إلى الإسلام والإيهان وعندئذ يتفكر في التوبة من ذنوبه الأخرى وخطاياه بوصفه مؤمناً يخاف الله واليوم الآخر.

ومن هنا كان الشك في صدق القرآن وصدق الرسالة وصدق ما جاءت به الرسل من ربها جل جلاله سبباً من الأسباب الصارفة عن التوبة والباعثة لصاحبها على ملازمة حالة الإصرار على الذنوب.

والأسباب الداعية للإنسان إلى الشك في صدق القرآن والرسالة والانتقال إلى الردة والانضمام إلى زمرة الكافرين والملحدين والتمرد على براهين العقل والنقل اليقينية، أربعة أسباب، حسب تشخيص القرآن الكريم لها، هي: الكبر، والانحراف، والظلم، والجهل، نذكرها فيها يلى:

<sup>(</sup>٨٧١) مسند أحمد (١٩٩٣) واللفظ له، وأخرجه أيضاً أبو داود (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>۲۷۲) مسند أحمد (۲۰۸۱)، (۲۲۸).

#### ٧٩٩ أسباب الشك والإلحاد الصارف عن التوبة:

#### ١٠٨٠٠ الكبر:

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ السَّكَ عَكَبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿ اللهِ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَ عِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ لِإِللَّهُ جَرِمِينَ ﴾ [الفرقان: ٢١-٢٢].

فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: ﴿ لَقَدِ ٱسْتَكَبَرُواْ فِيّ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الفرقان: ٢١] أن الكبر سبب لرفضهم الإيمان. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَنهُكُمْ إِلَهُ وَخِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الكبر سبب لرفضهم الإيمان. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَنهُكُمْ إِلَهُ وَخِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا تَعَالَى: ﴿ إِلَنهُكُمْ إِلَهُ وَخِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٢٢].

#### ٨٠١- الانحراف؛

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَنُ ابْنِ لِى صَرْحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ ٱسْبَلَبَ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنَّهُۥ كَانِدِبَا ۚ وَكَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّءُ عَمَلِهِ. وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّيِيلِ ﴾ [غافر: ٣٦-٣٧] .

فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: ﴿ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ ﴾ [غافر: ٣٧] أن الانحراف عن الطريق السوي في طلب الدليل سبب لرفض الإيمان.

#### ۲ • ۸ - ۳ - الظلم:

قال تعالى: ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِطُلِّمِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥٣].

فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: (بظلمهم) أن الذي دفعهم إلى أن يطلبوا مثل هذا الطلب كشرط لإيمانهم هو الظلم، ظلم النفوس للحق الذي فطرت عليه النفوس وقامت عليه الأدلة القطعية واليقينية إذ تعرفه فطرة وعقلاً وتتنكر له كما قال تعالى: ﴿ وَبَحَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواً ﴾ [النمل: ١٤].

#### ١٠٨-٤- الجهل:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٨].

فالآية الكريمة بينت بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وهم الجهال، أن جهلهم سبب لرفضهم الإيهان وسبب لقولهم: ﴿ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ ﴾ كشرط لإيهام، ثم بينت أن هذا الجهل هو سبب لمنطق الكافرين الرافضين للإيهان في كل زمان لتشابه قلوبهم.

وما من شاك في صدق القرآن وصدق الرسالة إلا وقد جاء شكه من هذه الأسباب الأربعة كلها أو بعضها وهي: الكبر، والانحراف، والظلم، والجهل. فيحتاج إلى معالجة هذه الأسباب والعودة إلى حظيرة الإسلام والإيهان، فتوبته بأن يسلم من جديد فإن لم يفعل بقي مصروفاً عن التوبة وبقيت تلك الأسباب باعثة له على الإصرار على الكفر والعياذ بالله.

#### المطلب السادس الاحتجاج بالقدر بوصفه باعثاً على الإصرار وصارفاً عن التوبة

#### ٨٠٤- معنى الاحتجاج بالقدر؛

يحتج بعض المذنبين بالقدر لتبرير ذنوبهم وخطاياهم فيقولون بأن الله قدرها عليهم وأنه إذا قدر عليهم البقاء والإصرار على الذنوب فسيكون بقاؤهم وإصرارهم بسبب هذا القدر، وإذا قدر لهم التوبة فسوف تحصل منهم أيضاً، وأنهم مستسلمون لقدر الله في هذا وفي ذاك. وأن ما شاءه الله لهم فهم واقفون عنده سواء كان كفرا أو إيانا، هدى أو ضلالا. وهذا النمط من التفكير السقيم يجعلهم يقيمون على الذنوب من غير مبادرة إلى التوبة، محتجين بالقدر، فيكون الاحتجاج بالقدر باعثا على الإصرار على الذنوب وصارفاً لهم عن التوبة.

#### ٥٠٥- أساس الخلط والجهل عند المحتجين بالقدر لذنوبهم:

وهذا الفهم السقيم أساسه عدم التمييز بين إرادة الله ومشيئته الكونية القدرية وبين إرادته التشريعية بالأمر والنهى.

فإرادة الله جل جلاله وإن كانت واحدة غير متعددة بوصفها واحدة من الصفات الإلهية، وشاملة لكل الحوادث بدون استثناء، إلا أنها تظهر في صورة قدر قدره الله وشاءه، وكذلك تظهر في صورة أمر ونهى إلهى تشريعى هو مراد الله تعالى.

ففي جانب إرادته ومشيئته الكونية القدرية لا شك في أن إرادته ومشيئته تبارك وتعالى نافذة في كل مخلوقاته خلقاً وإيجاداً وأفعالاً، قال تعالى: ﴿ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [النحل: ٩٣]، وقال: ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٠٠]، وقال: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلّا أَن يَشَآءُ اللّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وقال: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا كُلُّ نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَمْهَا ﴾ [السجدة: ١٣]، وقال: ﴿ مَن يَشَا اللّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا اللّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا لَيْهُ يُصَلِيلُهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا لَيْهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا لَهُ مُن يُشَا لَهُ يُصَلِيلُهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا لَهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا لَهُ مَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مَن يُشَا يَخْعَلُهُ عَلَى عَلَى مَن يُشَا لَهُ وَمَن يَشَأ يَجْعَلُهُ عَلَى عَن نوح النَكِمُ : ﴿ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَقَعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٣٣]. وقال: ﴿ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٣٣]. وقال: ﴿ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٣٣]. وقال: ﴿ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٣٣].

فهذه الإرادة الإلهية مختصة بالله تعالى وليس فيها أمر أو نهي للعباد، وليست متعلقة ببيان ما يرضاه الله من الأفعال ويجبه وما لا يرضاه ولا يجبه. ولم يطلب الله تعالى من الخلق أن يتعاملوا مع هذه الإرادة القدرية، وإنها أمرهم فقط أن يعلموها ويؤمنوا بها باعتبارها جزءاً من العقيدة لتعلقها بصفات الله تعالى ومن صفاته علم الغيب والإرادة المطلقة النافذة في كل مخلوقاته.

وهذه الإرادة الكونية: هي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » (٨٧٣).

أما إرادته التشريعية: أي الإرادة الإلهية المتضمنة الأمر والنهي الإلهي فهي المتضمنة للمحبة والرضا أي ما يريده الله لأنه يجبه ويرضاه فيأمر به، أو يجب ويرضى عدم الإتيان به فينهى عنه، وهي في مثل قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللّهُ مِن وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيبُينَ لَكُمُ وَيَهْدِيكُمُ اللّهُ يُرِيدُ أَللّهُ لِيبُكِينَ مِن وقوله: ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَللّهُ عَلِيدٌ حَرِيدُ أَللهُ يَرُيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَ اللّهُ عَلِيدًا فَي يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ يُرِيدُ أَللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَ اللّهُ عَلِيدًا فَي يَتُوبَ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُتُوبَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

<sup>(</sup>٨٧٣) شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٦-١١٧.

عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧-٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُوبُ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب:٣٣].

ويدخل في ذلك كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمر والنهي الإلهي المتضمن ما يريده الله لأنه يحبه ويرضاه لعباده فيأمر بفعله، وما لا يرضاه الله لعباده ولا يحبه فيأمر بتركه.

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به.

يوضح ذلك: أن الله تعالى شاء وجود الكفر والإيهان، بإرادته القدرية الكونية، ولكنه تبارك وتعالى أمر عباده بها يجبه ويرضاه وهو الإيهان والشكر، ونهاهم عما لا يجبه ولا يرضاه وهو الكفر، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۖ وَإِن تَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾ ولا يرضاه وهو الكفر، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر ۗ وَإِن تَشَكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾ [الزمر: ٧]، وشاء وجود إبليس ووسوسته للخلق، وأمر الخلق بعدم اتباعه، وشاء وجود الخير والشر بالجملة بإرادته القدرية الكونية، وأمر بفعل الخير ونهى عن فعل الشر بإرادته التشريعية، والله تعالى أعلم.

## ٨٠٦- المسلم يؤمن بالقدر ولكن يتعامل مع الأمر والنهي الإلهي:

وبناء على هذا التمييز الدقيق فالإنسان مطلوب منه أن يتعامل مع الأمر والنهي الإلهي، ويكون مسؤولاً عما يأتيه من الشر مما حرمه الله تعالى، بعد أن بينه الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَى بُهِينِ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥].

ومن هنا كان واجب المسلم أن يؤمن بالقدر وبأن كل شيء كائن بإذن الله ومشيئته وهذا ركن من أركان الإيهان، ولكن لا يجوز له أن يحتج به لتبرير ذنوبه لأنه مطلوب منه التعامل مع الأمر والنهي الإلهي لا مع القدر الإلهي بمعنى إرادة الله الكونية القدرية.

وعلى ذلك فقول القائل: لو شاء الله لهداني ولجعلني لا أعمل الذنب هو قول صحيح، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل، فإنه غير مكلف بأن يتعامل مع القدر الإلهي إلا من جهة أن يؤمن به فقط، ولكنه مكلف بأن يتعامل مع الأمر والنهي الإلهي الذي يبين له ما يحبه الله ويرضاه، وما لا يحبه ولا يرضاه، ومن هنا كانت حجته داحضة وقوله ساقط باطل.

### ٨٠٧ قول المشركين، لو شاء الله ما أشركنا،

ونبين فيها يلي طائفة من أقوال المفسرين وغيرهم من العلماء بها يجلي حقيقة أن القدر نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب:

٨٠٨- أقوال المفسرين والعلماء في أن القدر نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب: ٨٠٨- أولاً - طائفة من أقوال المفسرين في عدم جواز الاحتجاج بالقدر (١٧٤٠). ١٨١٠- ما جاء في تفسير القرطبي:

قوله تعالى: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، قال مجاهد: يعني كفار قريش قالوا: ﴿ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكَنَا وَلَا حَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيَّءٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] يريد البحيرة والسائبة والوصيلة، أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه، وظنوا أن هذا

<sup>(</sup>۸۷٤) انظر أيضا إلى جانب ما سنورده من أقوال المفسرين تفاسير أخرى لم نورد ما جاء فيها دفعاً للتكرار ومنها: روح المعاني ج: ٨ ص: ٤٩-٥٠، وتفسير البيضاوي: ج: ٢ ص: ٤٦٢، وتفسير الطبري ج: ٨ ص: ٨٧-٨٠.

متمسك لما لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه... قوله تعالى: ﴿ قُلَ فَلِلّهِ اَلْحُجُمّةُ الْبَلِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] أي التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها فحجته البالغة على هذا تبينه أنه الواحد، وإرساله الرسل والأنبياء، فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، وأيد الرسل بالمعجزات، ولزم أمره كل مكلف، فأما: علمه، وإرادته، وكلامه، فغيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتضى من رسول، ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه» (٥٧٥).

#### ٢-٨١١ ما جاء في تفسير ابن كثير،

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيهان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك، ولهذا قالوا: ﴿ لَوَ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكَنَا وَلاَ مَا الزحرف: ٢٠]، الآية التي في منا بذلك، ولهذا قالوا: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ الرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمُ ﴾ [الزحرف: ٢٠]، الآية التي في النحل مثل هذه سواء (٢٠٨، قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ الَذِينَ مِن تَبِلهِمُ ﴾ [الإنعام: ٨٤١] أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من اليم الانتقام، ﴿ قُلُ هَلَ عِندَكُم مِن عَلْمٍ ﴾ [الانعام: ١٤٨] أي بأن الله راض عنكم فيها أنتم فيه ﴿ فَتُحْرِجُوهُ لَنا أَ إِي الوهم والحيال والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد ﴿ وَإِن اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فيها ادعيتموه... ﴿ قُلُ فَلِلّهِ اللّهُ أَلْمَالِكُنُهُ أَلْبَلِغَةُ أَلْبَلِغَةُ أَلْبَلِغَةُ أَلْبَلِغَةُ أَلْبَلِغَةُ أَلْبَلِغَةً فَلَا فَلِلّهِ عَلْمُ فَلَا فَهَا ادْعَيْمُ وَاللّهُ فيها ادعيتموه... ﴿ قُلُ فَلِلّهِ اللّهُ فيها ادعيتموه... ﴿ قُلُ فَلِلّهِ اللّهُ فَيْلَاهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَاهُ فَلَهُ اللّهُ في الله فيها ادعيتموه... ﴿ قُلُ فَلِلّهِ اللّهُ فَلَا فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَا اللّهُ فَا فَلَاهُ فَلَاهُ عَمْد ﴿ قُلُ فَلِلّهِ اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا اللّهُ عَلَاهُ فَلِلّهُ عَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ عَمْد ﴿ قُلُ فَلِلّهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلْ فَلَاهُ فَلَاهُ عَمْد ﴿ قُلْ فَلِلّهُ فَلَا عَلَاهُ فَلَاهُ فَاهُ اللّهُ فَلَا عَلَاهُ فَلَاهُ فَلَا عَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ فَلَاهُ فَلِلّهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَا فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَلَاهُ فَاللّهُ فَلَاهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ

<sup>(</sup>۸۷۵) تفسير القرطبي ج: ٧ ص: ١٢٨ - ١٢٩.

<sup>(</sup>٨٧٦) وهي قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ وَمِن شَيْءٍ ثَحَنُ وَلَا ءَابَآٓۤٓٓؤَنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن ثَيَّءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

المُوبَجَةُ ٱلْبَلِغَةُ البَالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل ﴿ فَلُو شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] فكل ذلك بقدرته ومشيئته وإضلال من ضل ﴿ فَلُو شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كها قال تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٩٩]، وقوله: ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنّاسَ أُمَّةً وَاحِدةً وَلا يَزَالُونَ مُغَنّلِفِينَ ﴿ اللّهُ إِلّا مَن رَبِّكَ لَهُمَا لَا اللّهُ وَلِيزَالُونَ مُغَنّلِفِينَ ﴿ اللّهُ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنّلِفِينَ ﴿ اللّهُ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنّلِفِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ لَهُمَا النّاسَ أُمّةً وَاحِدةً وَلا يَزَالُونَ مُغَنّلِفِينَ ﴿ وَلَوْ سَاءً وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ رَجُم رَبُّكُ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُم قُو تَمّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لاَ حجة لأحد على الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده ﴾ (٨٧٧).

#### ٨١٢-٣- ما جاء في تفسير البغوي:

قوله تعالى: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا ﴾ [الانعام: ١٤٨] لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله قالوا لو يشاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء من البحائر والسوائب وغيرهما أرادوا: أن يجعلوا قوله ﴿ لَوَ شَاءَ ٱللّهُ مَا آشُرَكُنا ﴾ [الانعام: ١٤٨] حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا: إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه فلا نفعله، فلو لا أنه رضي بها نحن عليه وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك. فقال الله تعالى تكذيباً لهم: ﴿ كَتَى ذَاقُوا بَآسَنا ﴾ [الانعام: ١٤٨] من كفار الأمم الخالية ﴿ حَتَى ذَاقُوا بَآسَنا ﴾ [الانعام: ١٤٨] عن كفار الأمم الخالية ﴿ حَتَى ذَاقُوا بَآسَنا ﴾ [الانعام: ١٤٨] في قولهم لو شاء الله ما أشركنا بل ذلك القول صدق، ولكن عذابنا... قلنا: التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا بل ذلك القول صدق، ولكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بها نحن عليه كها أخبر عنهم في سورة الأعراف: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةَ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمْنَا بِها ﴾ [الأعراف: ٢٨]، فالرد عليهم في هذا كها قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ ٱللّهَ لاَ يَأْمُ وَالَفَحُشَاءٍ ﴾ [الأعراف: ٢٨].

وقيل في معنى الآية: إنهم كانوا يقولون الحق بهذه الكلمة إلا أنهم كانوا يعدونه عذرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيهان ورد عليهم في هذا لأن أمر الله

<sup>(</sup>۸۷۷) تفسیر ابن کثیر ج: ۲ ص: ۱۸۷ –۱۸۸.

بمعزل عن مشيئته وإرادته، فإنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد، وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته فإن مشيئته لا تكون عذراً لأحد»(٨٧٨).

#### ٨١٣-٤- ما جاء في تفسير زاد المسير:

« قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱشَرَكُواْ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] أي إذا لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما هم عليه من الشرك وتحريم ما لم يحرمه الله ﴿ لَوَ شَاءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكَنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨] فجعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل فكأنهم قالوا: لو لم يرض ما نحن عليه لحال بيننا وبينه، وإنها قالوا ذلك مستهزئين ودافعين للاحتجاج عليهم، فيقال لهم: لم تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالون وإنها هم على المشيئة أيضاً، فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر، ومشيئة الله تعم جميع الكائنات، وأمره لا يعم مراداته، فعلى العبد اتباع الأمر وليس له أن يتعلل بالمشيئة بعد ورود الأمر » (١٤٨٥).

#### ٨١٤-٥- بعض ما جاء في تفسير النسفي:

قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا ﴾ [الأنعام: ١٤٨] إخبار بها سوف يقولونه، ﴿ لَوَ شَاءَ ٱللّهُ مَاۤ ٱشْرَكُنا وَلاۤ مَابَآوُنَا وَلاَ حَرَّمَنا مِن شَاءَ ٱللّهُ مَاۤ ٱشْرَكُنا وَلآ مَابَآوُنَا وَلاَ حَرَّمَنا مِن شَيَّوْ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] لا نشرك ﴿ مَاۤ ٱشْرَكُنا وَلآ مَابَآوُنَا وَلاَ حَرَّمَنا مِن شَيْو ﴾ [الأنعام: ١٤٨] ولكن شاء، فهذا عذرنا... ﴿ قُلَ هُلَ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] من أمر معلوم يصح الاحتجاج به فيها قلتم ﴿ فَتُخْرِجُوهُ لَناً ﴾ [الأنعام: ١٤٨] فتظهروه ﴿ إِن تَنْمِعُونَ إِلّا ٱلظّنَ وَإِنْ ٱنتُمْ إِلّا تَغْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] تكذبون ﴿ قُلْ فَلِلّهِ ٱلحُبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] عليكم بأوامره ونواهيه ولا حجة لكم على الله بمشيئته...) (١٨٨).

٨١٥- ثانيا - طائفة من أقوال العلماء في عدم جواز الاحتجاج بالقدر، ١٩٨٦- من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الاحتجاج بالقدر،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن الإيهان بالقدر: أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالمؤمن: يصبر على المصائب، ويستغفر من

<sup>(</sup>۸۷۸) تفسير البغوي ج: ٢ ص: ١٣٩-١٤٠.

<sup>(</sup>۸۷۹) تفسیر زاد المسیر ج: ۳ ص: ۱٤٥.

<sup>(</sup>۸۸۰) تفسير النسفي ج: ١ ص: ٣٥١.

الذنوب والمعائب، والجاهل الظالم: يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته، ولا يعذر بالقدر من أساء إليه، ولا يذكر القدر عند ما ييسره الله له من الخير، فعكس القضية، بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخالق لها، وإذا عمل سيئة استغفر و تاب منها، وإذا أصابته مصيبة سهاوية أو بفعل العباد يعلم أنها كانت مقدرة مقضية عليه» (٨٨١).

#### ٨١٧ - ستة وجوه تبين خطأ المحتجين لذنوبهم بالقدر:

ثم فصل شيخ الإسلام في موضع آخر في موضوع الإيهان بالقدر وعدم وجواز الاحتجاج به للذنوب، ونحن ننقل كلامه - مشذباً وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على عبارته - حيث جاء في كتابه دقائق التفسير أنه:

"سئل شيخ الإسلام... عن قوم يحتجون بالقدر ويقولون: قد قضي الأمر من الذر، فالسعيد سعيد والشقي شقي من الذر، ويحتجون بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ٱلْحُسَنَى اللهُ وَلَيْهِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، ويقولون: ما لنا في جميع الأفعال قدرة وإنها القدرة لله تعالى قدر الخير والشر وكتبه علينا، والمراد بيان خطأ هؤلاء بالأدلة القاطعة...

فأجاب نفعنا الله بعلومه: الحمد لله رب العالمين... فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقاً فكيف بمن كفر بالجميع ومن لم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده بل ترك ذلك محتجاً بالقدر فهو أكفر ممن آمن ببعض وكفر ببعض.

... وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه:

#### ٨١٨- الوجه الأول:

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس فإنهم كلهم مشتركون في القدر، وحينئذ يلزمه أن لا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل.

<sup>(</sup>۸۸۱) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ج: ۱۷ ص: ۹۸.

وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه، فإذا كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن لا يذموا أحداً ولا يبغضوا أحدا ولا يقولون عن أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعل، ومعلوم أن هذا لا يمكن أحداً فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما أنه كفر في الشرع، وأنهم كذابون مفترون في قولهم إن القدر حجة للعبد.

#### ٨١٩- الوجه الثاني:

الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وقوم هود وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورين، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل.

#### ٨٢٠ الوجه الثالث:

#### ٨٢١ - الوجه الرابع:

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول، ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً لقبل من إبليس وغيره من العصاة، ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب الله أحداً من الخلق لا في الدنيا

ولا في الآخرة، ولو كان القدر حجة لم يقطع سارق ولا قتل قاتل ولا أقيم حد على ذي جريمة ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر.

#### ٨٢٢- الوجه الخامس:

الوجه الخامس: أن النبي على سئل عن هذا، فإنه قال: (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، فقيل: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له) (٨٨٢) رواه البخاري ومسلم، وفي حديث آخر في الصحيح أنه قيل له يا رسول الله: (أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أفيها جفت به الأقلام وطويت به الصحف فقيل: ففيم العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له) (٨٨٣).

#### ٨٢٣ الوجه السادس:

الوجه السادس: أن يقال إن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي عليه فهو سبحانه قد كتب أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الجنة، وفلاناً يفسق ويعصي فيدخل النار كها علم وكتب أن فلاناً يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد، وأن فلاناً يأكل ويشرب فيشبع ويروى، وأن فلاناً يبذر البذر فينبت الزرع، فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح كان قوله قولاً باطلاً مناقضاً لما علمه الله وقدره، ومثال من يقول أنا لا أطأ امرأة فإن كان الله قضى لي بولد فهو يولد، فهذا جاهل فإن الله تعالى إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحبل وتلد، فأما الولد بلا حبل ولا وطء فإن الله لم يقدره ولم يكتبه. كذلك الجنة إنها أعدها الله تعالى للمؤمنين فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيهان كان ظنه باطلاً وإذا اعتقد أن الأعهال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها كان كافراً والله قد حرم الجنة إلا على أصحابها.

... وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَّىٰ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] الآية، فمن سبقت له من الله الحسنى فلا بد أن يصير مؤمناً تقياً، فمن لم يكن من المؤمنين لم تسبق له من الله الحسنى، لكن الله إذا سبقت للعبد منه سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة، كمن سبق له من الله تعالى أن يولد له ولد فلا بد أن يطأ امرأة يجبلها، فإن الله

<sup>(</sup>٨٨٢) متفق عليه: البخاري (٨٦٨)، ومسلم (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٨٨٣) مسلم (٨٧٨٨)، أحمد (١٩) و(١٣٧٣٩).

سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، فسبق منه هذا وهذا، فمن ظن أن أحداً سبق له من الله الحسنى بلا سبب فقد ضل، بل هو سبحانه ميسر الأسباب والمسببات، وهو قد قدر فيها مضى هذا وهذا.

وقال في موضع آخر: «ولا يوجد أحد يحتج بالقدر في ترك الواجب وفعل المحرم إلا وهو متناقض لا يجعله حجة في مخالفة هواه بل يعادي من آذاه وإن كان محقاً، ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدواً لله، فيكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذوق نفسه ووجده لا بحسب أمر الله ونهيه ومحبته وبغضه وولايته وعداوته، إذ لا يمكنه أن يجعل القدر حجة لكل أحد فإن هذا مستلزم للفساد الذي لا صلاح معه والشر الذي لا خير فيه، إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتد ولا اقتص من ظالم باغ ولا أخذ لمظلوم حقه من ظالمه ولفعل كل أحد ما يشتهيه من غير معارض يعارضه فيه وهذا فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. فمن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تنقسم إلى ما ينفع العباد وإلى ما يضرهم والله قد بعث رسوله عليه يأمر المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الأهواء والبدع وكان احتجاجه بالقدر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق لا من باب الاعتماد عليه، ولزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من أهل المعاذير فقد قال إبليس: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا ٓ أَغْوَيْكَنِي لَأُرْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَلَأُغْوِينَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩] فأصر واحتج بالقدر فكان ذلك زيادة في كفره، وسبباً لمزيد عذابه، وأما آدم اللَّهِ فانه قال: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، قال تعالى: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ. كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧] » (٨٨٤).

### ٨٢٤ - موقف المؤمن من القدر في حالة وقوع الذنب منه:

وقال في موضع آخر: «فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله: فيفعل المأمور، ويترك المحظور، ويصبر على ما يصيبه من المقدور، فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة، ويستعين بالله على ذلك،كما قال تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيمُ ﴾

<sup>(</sup>٨٨٤) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٠١-٣٠٢.

[الفاتحة: ٥]، وإذا أذنب استغفر وتاب، لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات، ولا يرى للمخلوق حجة على رب الكائنات، بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به، كما في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) (١٨٨٥)، فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات، ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى، ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها، كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك على وانقطاع حجتي إلا غفرت لي، وفي الحديث الصحيح الإلمي: (يا عبادي إنها هي أعهالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (١٨٨٠) » (١٨٨٥).

#### ٨٢٥- - قول ابن القيم في عدم جواز الاحتجاج بالقدر:

"وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان لمحبته ورضاه فكيف بمن جعل ذلك شيئاً واحداً قال الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشَرُواْ لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُواْ وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَاكِ كَذَب اللّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَى ذَاقُوا مِنَ أَشْرَكُواْ وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءً كَذَاكُ كَذَب اللّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَى ذَاقُوا بَا أَشَرَكُواْ وَلاَ عَرْصُونَ ﴾ بأسكنا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن اَنتُمْ إِلّا تَحْرُصُونَ ﴾ بأسكنا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمٍ فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِن اَنتُمْ إِلّا تَحْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الّذِينِ مَن شَيْءً كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ وَالنحل: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الدِّينِ مَن شَيْءً كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ وَالنحل: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرّحَانُ مَا عَبَدْ نَهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴿ وَالزحرف: ٢٠] فهم وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرّحَانُ مَا عَبَدْ نَهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرّحَانُ عَا مَسْيئته لذلك وعارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته هي (١٨٨٨) محبته ورضاه.

<sup>(</sup>٨٨٥) البخاري (٥٨٣١) و(٥٨٤٨)، والنسائي (٥٤٢٧)، وأبو داود (٤٤٠٨)، وابن ماجة (٣٨٦٢)، وأحمد (١٦٤٨٨).

<sup>(</sup>۲۸۸) مسلم (۲۷۲٤).

<sup>(</sup>٨٨٧) ابن تيمية: دقائق التفسير ج: ٢ ص: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٨٨٨) في الأصل كلمة (غير) بدلا من كلمة (هي) ولا يستقيم بها المعنى بل يضاد المعنى المقصود حسب السياق، ونظن أنه ناتج عن خطأ في النسخ أو الطباعة .

فالإشكال إنها نشأ من جعلهم المشيئة نفس المحبة...

والذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية وينجي من هذه الورطة إنها هو التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة فإنهما ليسا واحداً ولا هما متلازمين بل قد يشاء ما لا يجبه ويحب ما لا يشاء كونه.

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه

والثاني: كمحبته إيهان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» (٨٨٩).

وقال في موضع آخر: «وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله، واحتجاج من العبد على الرب، وحمل لذنبه على الأقدار، وهذا فعل خصهاء الله...» (٨٩٠).

وقال في موضع آخر: «والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك ولو كان له عذراً لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبي» (٨٩١).

#### ٨٢٦ بعض وجوه رد ابن القيم على من يحتج بالقدر:

ثم أورد ابن القيم رداً على أصحاب الاحتجاج بالقدر من وجهين:

#### ٨٢٧ - الوجه الأول:

أحدهما: أن يقال العذر إن لم يكن مقبولاً لم يكن نافعاً والاعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر أحد به ولو اعتذر فهو كلام باطل لا يفيد شيئاً البتة بل يزيد في ذنب الجاني ويغضب الرب عليه وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل.

<sup>(</sup>٨٨٩) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ٢ ص: ١٩١-١٩٢.

<sup>(</sup>۸۹۰) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ١٨٣.

<sup>(</sup>۸۹۱) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ١٨٩.

#### ٨٢٨ - الوجه الثاني:

الثاني: أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نفسه وتنزيه ساحته وهو الظالم الجاهل... والإنسان كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٧]، ﴿ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

ولو علم هذا الظالم الجاهل أن بلاءه من نفسه، ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذم وظلم، وأنها مأوى كل سوء، و ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَكِنَ لِرَبِيِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ [العاديات: ٦]، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كفور جحود لنعم الله، وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب وينسى النعم، وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير. والأرض الكنود: التي لا نبت بها، وقيل: التي لا تنبت شيئاً من المنافع، وقال الفضل بن عباس: الكنود: الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان.

ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته، وهو السكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك العطش العطش وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه، فهو حجاب قلبه عن سر غيبه، وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب، فها عليه أضر منه ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه.

ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه فتباً له ظالماً في صورة مظلوم وشاكياً والجناية منه:

قد جد في الإعراض وهو ينادي: طردوني وأبعدوني...

يأخذ الشفيق بحجزته عن النار وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها ويستغيث ما حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها.

والله كم صاح به الناصح الحذر الحذر إياك إياك وكم أمسك بثوبه وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبي إلا الاقتحام.

وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد الظنة المتنصح

يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه، خصاً لله مع نفسه، جبري المعاصي قدري الطاعات، عاجز الرأي مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه معاتب لأقدار ربه، يحتج على ربه بها لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره، فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه وقال: القدر ساقني إلى ذلك، لما قبل منه هذه الحجة، ولبادر إلى عقوبته. فإن كان القدر حجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك فهلا كان حجة لعبدك وأمتك في ترك بعض حقك، بل إذا أساء إليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه، وتضاعف جرمه عندك، ورأيت حجته داحضة، ثم تحتج على ربك به، وتراه عذرا لنفسك، فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟!.

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس، أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر، وما تتزود به، وما تحارب به قطاع الطريق عليك، فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعرفك الخير والشر، والنافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام يثبتونك ويحرسونك ويحاربون عدوك ويطردونه عنك ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه وهم يكفونك مؤنته، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم، وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلْتِكَةِ السَّمُدُولُ لِآدمَ فَسَجَدُواً إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِيَةٍ أَفَنَتَخِذُونَهُ، وَذُرَيَّتَهُمْ أَوْلِيكَ عَنْ أَمْرِ رَبِيةٍ أَفَنَتَخِذُونَهُ،

طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه فعاداه وأبعده، ثم واليت عدوه، وملت إليه، وصالحته، وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والإبعاد وتقول:

عودوني الوصال والوصل عذب ورموني بالصد والصدصعب

نعم، وكيف لا يطرد من هذه معاملته؟ وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه؟ وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكدره.

أمره الله بشكره لا لحاجته إليه ولكن لينال به المزيد من فضله فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه، وأمره بذكره ليذكره بإحسانه

فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الحشر: ١٩]، ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [الحشر: ١٩]، ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧].

أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأله، بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال فلم يقبل، يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه، ويتظلم ممن لا يظلمه، ويدع من يعاديه ويظلمه.

إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه، وإن سلبه ذلك ظل متسخطاً على ربه وهو شاكيه، لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء، العافية تلقيه إلى مساخطه والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه.

دعاه إلى بابه فيا وقف عليه ولا طرقه، ثم فتحه له فيا عرج عليه ولا ولجه، أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزاً بغائب، ونقداً بنسيئة، ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به، ويقول:

خـذ مـا رأيـت ودع شـيئاً سـمعت بـه في طلعة الـشمس مـا يغنيـك عـن زحـل فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضا مرسله، لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه.

ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلاً قبلتك، وإن أتيتني ليلاً قبلتك، وإن أتيتني ليلاً قبلتك، وإن أتيتني نهاراً قبلتك، وإن تقربت مني شبراً تقربت منك ذراعاً، وإن مشيت إلى هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغفرتني غفرت لك، ومن أعظم مني جوداً وكرماً.

عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم على فرشهم (إني والجن والإنس في نبإ عظيم: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلى صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلى بالمعاصي وهم أفقر شيء إلى...

أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، ومن آثرني على سواي آثرته على سواه.

الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذي، وعفوي سبق عقوبتي، أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها (لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية، عليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى إذا أيس من حصولها نام في أصل شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا هي على رأسه قد تعلق خطامها بالشجرة، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته) (٨٩٢)، وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع جا، وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليه ومحبة له وبراً به، لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمر ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ مَن ذَلَة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمر ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلّهِ مَن ذَلَة، وَلَا يَنْكُن لَهُ، وَلِنٌ مِن الذّل وَلَهُ وَلَا الذين آمنوا وهم أولياؤه.

فهذا شأن الرب وشأن العبد، وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره...

وما أحسن قول القائل:

وتظـــل تبكيـــه بـــدمع ســـاجم تـشكو البعـاد وأنـت عـين الظـالم (۸۹۳) تطوي المراحل عن حبيبك دائباً كذبتك نفسك لست من أحباب

#### ٨٢٩ مدافعة قدر الذنب بقدر التوبة:

وقال في موضع آخر: «والرجل من يكون منازعاً للقدر لا من يكون مستسلماً مع القدر، ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض، فكيف في معادهم، والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره، وكذلك الجوع من قدره وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات مات عاصياً، وكذلك البرد والحر والعطش كلها

<sup>(</sup>٨٩٢) أخرجه مسلم (٤٩٢٩)، وأحمد (١٧٦٩٦).

<sup>(</sup>٨٩٣) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص:١٨٩ - ١٥ (مع التشذيب والمحافظة على عبارة المصنف).

من أقداره وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره، وقد أفصح النبي على عن هذا المعنى كل الإفصاح إذ قالوا يا رسول الله (أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله (۱۹۵۰) وفي الحديث الآخر: (إن الدعاء والبلاء ليعتلجان بين السهاء والأرض) (۱۹۵۰)، وإذا طرق العدو من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله، أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره.

وكذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع موجبها بالتوبة النصوح وهي من القدر» (٨٩٦).

# المطلب السابع تريين الشيطان لكل ما تقدم من البواعث للإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة في التوبة التوبة

# ٨٣٠- تمهيد: القرآن بين غاية الشيطان وطريقة عمله وضرورة اتخاذه عدواً:

ما ذكرناه من الصوارف والموانع التي تصرف الإنسان عن التوبة وتمنعه منها، كحب الدنيا وشهواتها، وطول الأمل، والتعلق بالرجاء من غير عمل، والقنوط من رحمة الله، والشك في صدق وعد القرآن وما جاءت به الرسل، والاحتجاج بالقدر، كل ذلك للشيطان فيه نصيب كبير عن طريق الوسوسة به في صدور الناس وتزيينه لهم ليضلهم عن سبيل الله ويحرمهم من الهداية والجنة ويجرهم معه إلى النار.

والشيطان يفعل ذلك عداوة لبني آدم بسبب عداوته لأبيهم آدم النه الذي بسببه طرد إبليس من الجنة طرد الأبد، ولعن لعن الأبد حين لم يستجب للأمر الإلهي بالسجود لآدم كما أمره الله تعالى.

<sup>(</sup>۸۹٤) این ماجة (۲۲۲۸).

<sup>(</sup>٨٩٥) المنذري: الترغيب والترهيب ٢/ ٣١٦ ولفظه: (وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة) وقال: رواه البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد، ويعتلجان، أي: يتصارعان ويتدافعان. وجاء في خلاصة البدر المنير (٢٥٨٤): «خبر البلاء والدعاء يعتلجان أي يتدافعان، رواه البزار في مسنده من حديث عائشة رفعته».

<sup>(</sup>٨٩٦) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ١٩٩ -٢٠٠.

والقرآن الكريم بين بالتفصيل غاية الشيطان، وطريقة عمله مع بني آدم:

فذكر أن غايته دعوة بني آدم إلى الأفعال التي تفضي إلى النار قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

وذكر عن طريقة عمله أنه يعمل بطريق الوسوسة التي تتضمن التزيين للمنكر سواء أكان من منكرات غواية البطون والفروج أو منكرات ضلال العقول، قال تعالى: ﴿ مِن شَرِ ٱلوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ اللَّ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ اللَّ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٤-٦]، وقال: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْمَ لَا الناس: ٤-٢].

والقرآن الكريم لم يبين لنا غاية الشيطان وطريقة عمله فقط، وإنها أمرنا أيضاً أن نتخذه عدواً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا ﴾ [فاطر: ٦]. ومن أطاع الشيطان فقد اتخذه ولياً من دون الله في تلك الطاعة، ومن عصاه وراغمه فقد اتخذه عدواً كما أمر الله تعالى، قال تعالى: ﴿ أَفَلَتَخِذُونَهُ, وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًا بِهُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

#### ٨٣١ - تفصيل مراد الشيطان من بني آدم:

وقد بينت آيات التنزيل العزيز مراد الشيطان من بني آدم ومنه:

#### ١-٨٣٢ الدعوة إلى الكفر:

قال تعالى: ﴿ كَمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ ثُمُّ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الحشر: ١٦].

# ٣٣- ٢- الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُورِتِ الشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ, يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكُرُ ﴾ [النور: ٢١].

#### ٨٣٤-٣- التزيين للغواية والضلال:

قال تعالى: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴾ [النمل: ٢٤]، وقال: ﴿ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٣]

﴿ تَٱللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمْمِ مِن قَبْلِكَ فَرْيَنَ لَمُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْنَلَهُمْ ﴿ النحل: ٦٣]. وأخبر تعالى عما قاله الشيطان عند طرده من الجنة: ﴿ لَأُرْيِّنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠].

#### ٥٨٨-٤- الإضلال:

قال تعالى مخبراً عما قاله الشيطان عند طرده من الجنة: ﴿ وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَأُمُنِيَنَهُمْ ﴾ [النساء: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُبِينٌ ﴾ [القصص: ١٥]، وقال: ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ٢٠] وقال: ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمَ أَن أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَنَهُ إِنَّ مَعْدُونٌ مَبِينٌ إِنَّ وَإِن اعْبُدُونَ هَذَا صِرَطُ اللَّهُ مَن يَعْبُدُوا الشَّيَطَانِ ۚ إِنَهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَبِينٌ إِنَ وَإِن اعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللَّ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ حِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ [يس: ٢٠-٢٢].

#### דאא-ס- וענצט:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواۚ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وقال: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٣٦].

#### ٨٣٧-٦- كشف العورات؛

قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِلْبَدِى لَمُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾ [الأعراف: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ يَنْبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْلِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبُويَكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنْزُعُ عَنْهُمَا لِبَرِيهُمَا لِلِمُ يَهُمَا سَوْءَ بِمِمَا أَ إِنَّهُ مُرَاكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ وَمِنْ حَيْثُ لَا نَرُونَهُمُ ۗ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

#### ٨٣٨-٧- التخويف من الجهاد:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوَّلِيآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

# ٨٣٩-٨- التخويف من الإنفاق في سبيل الله:

قال تعالى: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ۚ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

#### ٠ ٨٤ - ٩ - تحزين المؤمن من فعل أخيه :

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [المجادلة: ١٠].

# ١٠-٨٤١ تزيين حب الدنيا وشهواتها بقصد إيثارها على الآخرة:

قال تعالى في بيان تزيين الشيطان لحب الدنيا وشهواتها بقصد إيثارها على الآخرة - وهو غير تزيين الله لها من أجل الابتلاء -: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱللِسَاءِ وَالْبَيْنَ وَالْمَاسِ مُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱللِسَاءِ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَالِينِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْآنْمَكِ وَٱلْحَرْثُ وَالْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِينَ وَٱلْمَانِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

#### ١١-٨٤٢ - الوعد بطول الأمل:

قال تعالى: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا ﴾ [النساء: ١٢٠].

# ١٢-٨٤٣ الوعد الكاذب للكافرين بنصرتهم على المؤمنين:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْسَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِذِي جَارُ لَكُمُ فَلَمَا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُّ مِنَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٨٤].

# ٤٤٠-١٣- إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلَ ٱنْنُم مُنتُهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١].

#### ٥٤٨-١٤- المس :

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَانُ مِنَ ٱلْمَشِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوااً وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوااً ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

# ٨٤٦-١٥- الاقتران والملازمة للعاصي الأعشى عن ذكر اللَّه:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْئِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطَانًا فَهُو لَهُ، قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيُمُ وَإِنَّهُمْ لَهُ وَيَنْ اللَّهُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَيَصُدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَك

بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٨]، وقال: ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ, قَرِينَا فَسَاآءَ قَرِينَا ﴾ [النساء: ٣٨].

#### ١٤٧-١١- الإنساء:

قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيَطِنُ فَلَا نَقَعُدَ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وقال: ﴿ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ ﴾ [الكهف: ٣٣]، وقال: ﴿ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ فِي صَحْرَ رَبِهِ عَلَيْتُ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ [يوسف: ٤٢]، وقال: ﴿ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١٩].

#### ١٧-٨٤٨ الفتنة عن طاعة الله:

قال تعالى: ﴿ يَكِنِي مَادَمَ لَا يَفْنِنَنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُونِكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف:٢٧].

# ١٨-٨٤٩ تلقف المنسلخ من آيات الله وإغوائه:

قال تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥].

# ١٥٠-١٩- النزغ للمؤمنين والنزغ فيما بينهم:

قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَـزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقال: ﴿ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُّوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَـزَغُ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوقِتَ ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقال: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

#### ٨٥١- ٢٠ مس بعض المتقين بطائف منه، ومد الغاوين بالغي الدائم:

قال تعالى: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَهُمْ طَنَيْكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّمْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١-٢٠٢].

#### ٢١-٨٥٢ الدعوة إلى النار؛

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦]، وقال: ﴿ أُوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [لقهان: ٢١].

#### ٢٢-٨٥٣ التسويل والإملاء بالارتداد عن الهدى:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُواْ عَلَىٰ ٱدْبَرِهِرِ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۗ ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٥].

#### ٨٥٨-٢٣- استهواء أهل الضلال وإيقاعهم في الحيرة:

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعَقَابِنَا بَعْدَ إِذَ هَدَنْنَا اللّهُ كَالَّذِى اَسْتَهْوَتْهُ الشَّينطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى اللّهُدَى اَفْتِنَا ۗ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُوَ اللّهُدَى وَأَمْرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٧١].

#### ٥ ٨ - ٢٤ - العداوة لكل نبي:

قال تعالى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ [الأنعام:١١٢].

#### ٢٥٨٥٦- الكفر وتعليم الناس السحر:

قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

#### ٨٥٧-٢٦- الإيحاء للضالين والكافرين لمجادلة المؤمنين:

قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى ۖ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۗ وَإِنَّ ٱطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُل

#### ٨٥٨-٢٧- الهمزات والحضور:

قال تعالى: ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧-٩٨].

#### ٨٥٨-٢٨ التنزل على كل أفاك أثيم:

قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنْيِنَكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ ثَالَ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكٍ أَيْبِعِ ﴾ [الشعراء:

# ٢٩-٨٦٠ تغيير خلق الله:

أخبر تعالى عما قاله الشيطان عند طرده من الجنة بقوله تعالى: ﴿ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١١٩].

#### ٣٠-٨٦١ الصد عن الصراط المستقيم:

قال تعالى إخبارا عما قاله الشيطان عند طرده من الجنة: ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦].

#### ٣١-٨٦٢ التلبيس للدين :

قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ وِينَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٧].

تلك هي أهم أفعال الشياطين مع بني آدم، وقد أقسم الله تعالى أن يدخلهم وأتباعهم من الإنس في النار، قال تعالى: ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّينطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ وَالشَّينطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا اللهُ ثُمَّ لَنَخْوَ عِن كُلِ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنِيًا اللهُ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ عَوْلَ جَهَنَّمَ أَوْلَى بِهَا صِلِيًا ﴾ [مريم: ٦٨-٧٠]، وقال ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ أَلَيُومَ إِذ ظَلَمَتُم أَلَكُم فِي النَّخْرِي فَي الزخرف: ٣٩].

#### ٨٦٣ - طموح الشيطان في الإغواء أكبر من قدرته الحقيقية:

والشيطان خلقه الله لامتحان بني آدم في هذه الحياة الدنيا فهو لا يقدر أن يفعل شيئاً إلا تحت مشيئة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَالُوهٌ فَكَذَرْهُمُ وَمَا يَفُ تَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٧]، وقال جل جلاله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللّهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَلِهلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، بل لا تتحرك ذرة في الأرض ولا مجرة في السهاء إلا بمشيئته تبارك وتعالى، ﴿ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٦]، وإنها هو الامتحان لبني الإنسان.

#### ٨٦٤ - من الوسوسة والتزيين.. إلى الاستجابة والإتباع،

والشيطان لا يملك سوى الوسوسة والتزيين، أما سلطانه الحقيقي فيبدأ بفعل يصدر من الإنسان هو: (الاستجابة) أو (الاتباع) أو (الاتخاذ) أو (التولي)، ومتى فعل الإنسان ذلك مكن الشيطان من نفسه وجعل له سلطاناً عليه، وبدون الاستجابة، والاتباع، والاتخاذ، والتولى لا يكون للشيطان سلطان على الإنسان.

يدل على ذلك ما أخبر به الله تعالى عن قول الشيطان يوم القيامة: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنَ ثُلُمُ فَاخَلَفْتُ كُمُّ مَّ وَعَدَ ٱلْمَنِي وَوَعَدَ تُكُرُ فَأَخَلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِى عَلَيْكُمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتَجَبْتُدَ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ﴿ وَمَاكَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتَجَبْتُدَ لِيُّ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُومُوا اللهُ اللهُ

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَالْمُنكُونَ ﴾ [النور: ٢١].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ اَتَّخَذُواْ اَلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وقال: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيْتًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدَّ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١١٩].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا سُلْطَكُنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ, وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ، مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:١٠٠].

#### ٨٦٥ - العصية تفتح نافذة للشيطان يدخل منها:

والمؤمن حين يقع في المعصية فإنه يفتح نافذة للشيطان كبيرة أو صغيرة حسب نوع المعصية ليكون له سلطان عليه بقدرها - وهو المعبر عنه في الحديث الشريف: «نكتت في قلبه نكتة سوداء» (۱۹۷۰) - فإن نزع وتاب واستغفر أغلق النافذة ومحا أثرها - وهو المعبر

<sup>(</sup>٨٩٧) سنن الترمذي (٣٢٥٧) قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه =

عنه في الحديث الشريف: «صقل قلبه» – ولم يبق إلا الوسوسة التي تكثر مع الغفلة وتقل أو تنعدم عند الذكر، لأن الشيطان يوسوس عند الغفلة ويخنس عند الذكر، ولذلك وصفه الله تعالى بـ (الوسواس الخناس).

#### ٨٦٦ وسائل تحصين المؤمن من الشيطان:

وعلى ذلك فالذكر بأنواعه من أعظم الوسائل في حماية المؤمن وتحصينه من وساوس الشيطان الرجيم، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبَّكَ فِي ٱلْفَرُءَانِ وَحَدَهُ, وَلَوا عَلَى الشيطان الرجيم، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكَرُتَ رَبَّكَ فِي ٱلْفَرُءَانِ وَحَدَهُ, وَلَوا عَلَى المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن الإسراء: ٤٦]. وجاء في الحديث الشريف عن أثر الذكر في تحصين المؤمن قوله ﷺ فيها رواه عن نبي الله يحيى بن زكريا فيها أمره الله أن يقول بشأن الذكر: (وآمركم بذكر الله عز وجل كثيراً، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره، فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل) (٨٩٨).

#### ٨٦٧ بدايات المعصية.. من أين؟ :

والبداية لفعل المعصية قد تكون من النفس الأمارة بالسوء قبل أن تصبح مطمئنة وراسخة في الطاعات، في صورة خواطر أو تفكر، فيتلقف الشيطان هذه البدايات ويوسوس بها ويزينها. وقد تكون البداية مما يلقيه الشيطان في النفس بطريق الوسوسة

نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) ) قال: هذا حديث حسن صحيح.
 وأخرجه أحمد في مسنده (٧٦١١)، وابن ماجة (٤٣٣٤).

<sup>(</sup>۸۹۸) أخرجه الترمذي (۲۷۹۰) وقال حديث حسن صحيح، وأحمد (١٦٥٤٢) واللفظ له، وأيضاً أحمد برقم (١٧١٣٢).

<sup>(</sup>٨٩٩) والكتب المؤلفة في الأذكار كثيرة، منها كتاب الأذكار للنووي، وتحفة الذاكرين للشوكاني و«المأثورات» للإمام حسن البنا رحمه الله، وهو كتيب صغير سهل الحفظ تضمن أذكاراً منتقاة من أحاديث النبي وقد للصباح والمساء مفيدة جداً لمن واظب عليها، تحفظ قلبه حياً بنور الله، ولسانه رطباً بذكر الله، وقد كتبها للمسلمين عامة وللدعاة إلى الله خاصة.

وينفثه من سمومه في صدور الناس فتحصل الاستجابة والاتباع لخطوات الشيطان، أو يحصل الرفض والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاعتصام بالله.

# ٨٦٨ عندما يكون الشيطان وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله ١١٠.

فإذا كان رد الفعل من قبل المؤمن على الوسوسة هو الذكر الدائم والاعتصام بالله وتلاوة القرآن وتكرار تلاوة الآيات الحافظة من الشيطان والتحصن بالأدعية المأثورة عن النبي على كان كل ذلك سبباً في زيادة أجر المؤمن ورفع درجته عند الله تعالى، فسبحان من جعل الشيطان المنصب للشر وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله تعالى، ودفعه لفعل الخير، فيكون المؤمن هو الرابح والشيطان هو الخاسر، وهذا أسلوب من أساليب مراغمة الشيطان، ومن تعبد الله تعالى بمراغمة عدوه الشيطان الرجيم كان على خير كثير إن شاء الله.

#### ٨٦٩ من البدايات.. إلى النهايات :

ما من معصية إلا ولها بدايات، وبخاصة الكبائر، وقلما تهجم على الإنسان من غير مقدمات وتفكر، فإن استمر وواصل فربها وقع في المعصية، وإن أوصد الباب واعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم واستراح، ولذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم نعوذ بك من البدايات التي تقود إلى سوء النهايات.

ولذلك جاء النهي في القرآن الكريم عن (الاقتراب) وهو مقدمات مباشرة المعصية، لأن الاقتراب منها ومن أسبابها يوقع فيها، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الْفَوَرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: ١٥١] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا أَلْوَنَةُ إِنَّهُم كَانَ فَلْحِشَةٌ وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ أَخَسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥١] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّفَةُ إِنَّهُم كَانَ فَلْحِشَةٌ وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]، ويدل على ذلك الحديث الشريف: عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله ﷺ قال: (ضرب الله مثلاً صراطاً مستقياً، وعلى جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط: الإسلام، والسوران: حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم) (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٩٠٠) سنن الترمذي (٢٧٨٦)، ومسند أحمد (١٦٩٧٦) واللفظ له.

#### ٨٧٠ علاج البدايات قبل أن تصبح عزما على الفعل:

قال ابن القيم: «وأول ما يطرق القلب الخطرة، فإن دفعها [بالاشتغال بالذكر والاستعصام] استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قويت فصارت وسوسة، فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قويت وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة، ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها، واقترن بها الفعل ولا بد.. وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى الأدوية وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح.

ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد حصوله إن ساعد القدر وأعان التوفيق، وإن الدفع أولى به وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب، فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم، وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتة لا في قدره ولا في بقائه، وليوازن بين ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخس، وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى والتنعم بحبه وذكره وطاعته، ولذة الإقبال على الرذائل والإتيان بالقبائح، وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو، وبين لذة الذنب ولذة العفة، ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدو، وبين لذة الذنب ولذة المناع عدوه ورده خاسئاً ذليلاً، وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه وبين مراده، وبين فوت مراده وفوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه وفوت حسن جزائه وجزيل ثوابه، وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله تعالى عاجلاً وفرحة ما يثيبه عليه في دنياه وآخرته، والله المستعان» (٩٠١).

#### ٨٧١- الشيطان لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين:

يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلَطَنَ عَلَى ٱلدَّينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ مِنَوَكُونَ ﴿النَّهِ مَا لَذِينَ هُم يِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:٩٩-يَتَوَكُونَ ﴿مُالِّذِينَ هُم يِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل:٩٩-١٠]. فمن جمع بين الإيمان الحق والتوكل التام امتنع سلطان الشيطان عنه ولم يبق إلا الطائف من الشيطان أحياناً الذي يعقبه التذكر والإنابة وهو حال المتقين قال تعالى: ﴿ إِنَ الطَائف من الشيطان أحياناً الذي يعقبه التذكر والإنابة وهو حال المتقين قال تعالى: ﴿ إِنَ النَّايِنَ مَن الشَّيطُونِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

<sup>(</sup>٩٠١) ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن ج: ١ ص: ٢٦٧.

#### ٨٧٢ أولويات الشيطان في مراده من بني آدم؛ العقبات السبع

تكلم ابن القيم في بيان مراد الشيطان من بني آدم من حيث الأولويات التي هي أشهى للشيطان ومقدمة عنده على غيرها فهو يسعى إليها حسب أهميتها عنده، وهذا مبحث دقيق ومفيد إذ يُعرِّف المؤمنين بمراد الشيطان وأولوياته وتلبيساته لكي نحذرها. ومثل هذا البيان ضروري وهو داخل في معنى قوله تعالى: ﴿ وَلِتَسَيّبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٥].

قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (٩٠٢): «النظر الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر إليه وملاحظته: اتخاذه عدواً، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر.

فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها.

# ٨٧٣ العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله عنه:

فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيهان طلبه على:

#### ٤٧٨- العقبة الثانية؛ وهي عقبة البدعة؛

إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بها لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئاً، والبدعتان في الغالب متلازمتان قُل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كها قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعهال فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى، وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينها خسران الدنيا والآخرة. فإن قطع هذه العقبة وخلص منها بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من

<sup>(</sup>٩٠٢) ابن القيم: مدارج السالكين ج: ١ ص: ٢٢٢ - ٢٢٧.

الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على:

#### ٥٧٨ - العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر:

فإن ظفر به فيها زينها له، وحسنها في عينه، وسوَّف به، وفتح له باب الإرجاء، وقال له: الإيهان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه الأعهان، وربها أجرى على لسانه وأذنه كلمة طلما أهلك بها الخلق وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كها لا ينفع مع الشرك حسنة، والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم، ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة، وتولية من عزله الله ورسوله، وعزل من ولاه الله ورسوله، واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل وقتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كها تنسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور، فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها طلبه على:

#### ٨٧٦- العقبة الرابعة؛ وهي عقبة الصغائر؛

فكال له منها بالقفزان، وقال ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالاً منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، وقد قال عليه (إياكم ومحقرات الذنوب) ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم نزلوا بفلاة من الأرض

<sup>(</sup>٩٠٣) مسند أحمد (٢١٧٤٢) ونص الحديث: حدثنا أنس بن عياض حدثني أبو حازم لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: (إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه).

فأعوزهم الجطب فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطباً كثيراً فأوقدوا ناراً وأنضجوا خبزتهم، فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه، فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ، ودوام التوبة والاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة، طلبه على:

#### ٨٧٧- العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها:

فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة، ونور هاد، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها، وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار فبخل بأوقاته وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على:

#### ٨٧٨- العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات:

فأمره بها، وحسنها في عينه، وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عها هو أفضل منها وأعظم كسباً وربحاً، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كهاله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له، ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول، فإن نجا منها بفقه في الأعهال ومراتبها عند الله، ومنازلها في الفضل، ومعرفة مقاديرها، والتمييز بين عاليها وسافلها، ومفضولها وفاضلها، ورئيسها ومرؤوسها، وسيدها ومسودها، فإن في الأعهال والأقوال سيداً ومسوداً، ورئيساً ومرؤوساً، وذروة وما دونها، كها في الحديث الصحيح: (سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت) (١٩٠٤)

<sup>(</sup>٩٠٤) رواه البخاري (٥٨٣١) قال: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن أوس عن النبي على : (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفرلي،

وفي الحديث الآخر: (الجهاد ذروة سنام الأمر) (٩٠٥) وفي الأثر الآخر: إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولى العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه، فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه وهي:

فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال ؛ ومن قالها من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.)
 وأخرجه أيضاً: الترمذي (٣٣١٥)، والنسائي (٥٤٢٧)، وابن ماجة (٣٨٦٢)، وأحمد (١٦٤٨٨).

<sup>(</sup>٩٠٥) أخرجه الترمذي (٢٥٤١) قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، قال: (كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، قال: ثم تلا (تتجافي جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ (يعملون)، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلي يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلي يا نبي الله، فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، فقلت: يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضاً برقم (١٥٨٢) قال: حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليهان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل، أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل، قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . وأخرجه ابن ماجة (٣٩٦٣)، وأحمد في مسنده (٢١٠٣٦) قال: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثني عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ قال: (الجهاد عمود الإسلام وذروة سنامه.) وأيضاً برقم (٢١٠٠٨)، و(٢١٠٣٩)، و(٢١٠٥٤)، و(٢١١٠٦)، و(٧٥٢٥). وهذا بالرجوع إلى الكتب التسعة، والحديث موجود في غبرها أيضاً ومعناه متواتر.

#### ٨٧٩- [العقبة السابعة]: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى:

باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخبر، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له، وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله: ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا ۖ وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠]، سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَكُ ۗ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيَلًا إِلَّا كُيْبَ لَهُم يِهِ، عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، وقال تعالى في مثل رسول الله ﷺ وأتباعه: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ ٱخْرَجَ شَطْعَهُ، فَتَازَرُهُ، فَٱسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ ﴾ [الفتح: ٢٩]، فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب، مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية، وشرع النبي ﷺ للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغهان أنف الشيطان، وفي رواية ترغيها للشيطان، وسياها المرغمتين.

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة، ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر، حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل.

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه

المراغمة عبودية أخرى، فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهزىء بها فلعلك لا تظفر بها في مصنف آخر البتة، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق».

# المطلب الثامن معالجة البواعث على الإصرار والتسويف في التوبة

#### ٠٨٨- تمهيد: تشخيص الداء ووصف الدواء:

قد تبينا في المطالب السبعة السابقة أهم البواعث على حال الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة حتى يخطفه الموت، وقد تمثلت في: حب الدنيا وشهواتها، وطول الأمل، والتعلق بالرجاء من غير عمل، والقنوط من رحمة الله، والشك في صدق القرآن وصدق ما جاءت به الرسل من ربها جل جلاله، والاحتجاج بالقدر، وتزيين الشيطان لكل ذلك. - ومرد ذلك كله إلى سببين كبيرين: الغفلة، والشهوة - وقد بحثنا تلك البواعث بعناية وتفصيل لأهميتها في حياة المسلمين والمسلمات في الأرض كلها وللتبصير بأقوال علماء الإسلام الراسخين في العلم في ذلك.

وإذا علمت هذه الأسباب الباعثة على الإصرار على الذنوب، والتسويف في التوبة والانصراف عنها، فقد شخصت الداء، وبقي أن تعرف الدواء وتستخدمه فعلاً. واستخدام الدواء فعلاً يحتاج إلى السعي لحل عقدة الإصرار من أجل أن تسخو النفس بالتوبة الصادقة وتستمر عليها وتستصحبها إلى الموت.

وقد اعتنى الإمام الغزالي رحمه الله بهذا الموضوع مستنداً إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف، ونقدم فيها يلى بعضاً من أقواله:

#### ٨٨١- الدواء لحل عقدة الإصرار والتسويف كما يصفه الغزالي:

تكلم الإمام الغزالي في هذا الموضوع تحت عنوان: (دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار)، ونحن نورد كلامه - مشذباً وبقدر ما تمس الحاجة إليه مع المحافظة على عبارته - قال (٩٠٦): «اعلم أن الناس قسمان:

<sup>(</sup>٩٠٦) الغزالي: إحياء علوم الدين: ج:٤ ص:٤٩-٢٠.

شاب لا صبوة له نشأ على الخير واجتناب الشر وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: (تعجب ربك من شاب ليست له صبوة) (٩٠٧) وهذا عزيز نادر.

والقسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوب، ثم هم ينقسمون إلى: مصرين، وإلى تائبين، وغرضنا أن نبين العلاج في حل عقدة الإصرار ونذكر الدواء فيه.

فاعلم أن شفاء التوبة لا يحصل إلا بالدواء، ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل ذلك السبب ورفعه وإبطاله، ولا يبطل الشيء إلا بضده، ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة، ولا يضاد الغفلة إلا العلم، ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة، والغفلة رأس الخطايا، قال الله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّهِ عَلَى طَبَعَ اللَّهُ عَلَى الْمُوبِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْعَلَىفُوبَ اللهُ يَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### ٨٨٢- أصلان يعتمد عليهما في معالجة عقدة الإصرار: العلم، والصبر:

فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر، وكما يجمع السكنجبين بين حلاوة السكر وحموضة الخل ويقصد بكل منهما غرض آخر في العلاج بمجموعهما فيقمع الأسباب المهيجة للصفراء، فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب مما به من مرض الإصرار، فإن لهذا الدواء أصلان: أحدهما العلم، والآخر الصبر، ولا بد من بيانهما:

٨٨٣- الأصل الأول: العلم

٨٨٤ نوع العلم المطلوب لحل عقدة الإصرار:

فإن قلت: أينفع كل علم لحل الإصرار، أم لا بد من علم مخصوص؟

فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب، ولكن لكل مرض علم يخصه، كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجملة ولكن يخص كل علة علم مخصوص،

<sup>(</sup>٩٠٧) حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة (أخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيعه) (انظر تخريج العراقي في الإحياء بنفس موضع الاقتباس). ولفظه في مسند أحمد: (إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة) برقم: (١٦٧٣١).

فكذلك دواء الإصرار، فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان ليكون أقرب إلى الفهم فنقول:

يحتاج المريض إلى التصديق بأمور:

الأول: أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسباباً يتوصل إليها بالاختيار على ما رتبه مسبب الأسباب، وهذا هو الإيهان بأصل الطب، فإن من لا يؤمن به لا يشتغل بالعلاج، ويحق عليه الهلاك. وهذا وزانه مما نحن فيه: الإيهان بأصل الشرع، وهو أن للسعادة في الآخرة سبباً هو الطاعة، وللشقاوة سبباً هو المعصية، وهذا هو الإيهان بأصل الشرائع، وهذا لا بد من حصوله إما عن تحقيق، أو تقليد، وكلاهما من جملة الإيهان.

الثاني: أنه لا بد أن يعتقد المريض في طبيب معين أنه عالم بالطب، حاذق فيه، صادق فيما يعبر عنه، لا يلبس ولا يكذب، فإن إيهانه بأصل الطب لا ينفعه بمجرده دون هذا الإيهان، ووزانه مما نحن فيه: العلم بصدق الرسول و الإيهان بأن كل ما يقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف.

الثالث: أنه لا بد أن يصغي إلى الطبيب فيها يحذره عنه من تناول الفواكه والأسباب المضرة على الجملة حتى يغلب عليه الخوف من ترك الاحتهاء، فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحتهاء. ووزانه من الدين: الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى، والتصديق بجميع ما يلقى إلى سمعه من ذلك، من غير شك واسترابة حتى ينبعث به الخوف المقوي على الصبر الذي هو الركن الآخر في العلاج.

الرابع: أن يصغي إلى الطبيب فيها يخص مرضه وفيها يلزمه في نفسه الاحتهاء عنه ليعرف أولاً تفصيل ما يضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه، فليس على كل مريض الاحتهاء عن كل شيء، ولا ينفعه كل دواء، بل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص.

ووزانه من الدين: أن كل عبد فليس يبتلى بكل شهوة وارتكاب ذنب، بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة، وإنها حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب، ثم إلى العلم بآفاتها وقدر ضررها، ثم العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنها، ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها.

# ٨٨٥ دور العلماء والدعاة في تعليم الناس ما يدفع الذنوب عنهم ويحل عقدة الإصرار:

فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فالعاصي إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم، وإن كان لا يدرى أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك، وذلك بأن يتكفل كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم، ويميز ما يضرهم عما ينفعهم، وما يشقيهم عما يسعدهم، ولا ينبغي أن يصبر إلى أن يسأل عنه، بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فإنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم، بل كانوا ينادونهم في مجامعهم، ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء، ويطلبون واحداً واحداً، فيرشدونهم، فإن مرضى القلوب لا يعرفون مرضهم، كما أن الذي ظهر على وجهه برص ولا مرآة معه لا يعرف برصه ما لم يعرفه غيره، وهذا فرض عين على العلماء كافة، وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيهاً متديناً يعلم الناس دينهم، فإن الخلق لا يولدون إلا جهالاً فلا بد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع، والدنيا دار المرضى، إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقيم، ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان، والعلماء أطباء، والسلاطين قوام دار المرضى، فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكف شره، كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمى أو الذي غلب عليه الجنون إلى القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس. وإنها صار مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل:

#### ٨٨٦- مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل:

إحداها: أن المريض به لا يدرى أنه مريض.

والثانية: أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم، بخلاف مرض البدن فإن عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه، وما بعد الموت غير مشاهد، وعاقبة الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد في هذا العالم، فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها، فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب، ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال.

والثالثة: وهو الداء العضال، فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء... [قلت: المخلصون الصادقون العاملون بعلمهم الذين يعرفون لكل داء دواءه الخاص به من أدوية

الكتاب والسنة، وقد اشتغلوا بمداواة أنفسهم أولاً فتحققوا بالتقوى والورع، لكي يستمع إليهم الناس ويستجيبوا عندما يرونهم ربانيين لا دنيويين، ثم اشتغلوا بمداواة الخلق ثانياً اشتغال أطباء القلوب العارفين الذين لا يجرؤن الخلق على معصية الله بالرجاء، ولا يقنطونهم من رحمة الله بالخوف، كها قال علي بن أبي طالب شهة : الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يجرئهم على معصية الله بالرجاء]، ومهها كان الطبيب جاهلاً أو خائباً أهلك بالدواء حيث يضعه في غير موضعه. فالرجاء والخوف دواءان ولكن لشخصين متضادي العلة. أما الذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكلية وكلف نفسه ما لا تطيق وضيق العيش على نفسه بالكلية: فتكسر سورة إسرافه في الخوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال. وكذلك المصر على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقت: يعالج أيضاً بأسباب الرجاء حتى يطمع في قبول التوبة فيتوب. فأما معالجة المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاء فيضاهي معالجة المحرور بالعسل طلباً للشفاء وذلك من دأب الجهال والأغبياء...

#### ٨٨٧- أربعة أنواع من العلم مختصة في حل عقدة الإصرار:

فإن قلت: فاذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في طريق الوعظ مع الخلق، فاعلم أن ذلك يطول ولا يمكن استقصاؤه، نعم نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب، وهي أربعة أنواع:

#### ٨٨٨- النوع الأول: تذكر آيات القرآن المخوفة للمذنبين والعاصين:

الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين وكذلك ما ورد من الأخبار والآثار... والأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح التائبين لا تحصى فينبغي أن يستكثر الواعظ منها إن كان وارث رسول الله على الله الله الله الله على العلم والحكمة، وورثه كل عالم بقدر ما أصابه.

#### ٨٨٩ النوع الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين ذات الصلة بالذنب والتوبة:

النوع الثاني: حكايات الأنبياء، والسلف الصالحين وما جرى عليهم من المصائب بسبب ذنوبهم، فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلق...

وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر، ولم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسهار، بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في

الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار؟ نعم كانت سعادتهم في أن عوجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة، والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثها، ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر، فهذا أيضاً مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصرين، فإنه نافع في تحريك دواعى التوبة.

#### • ٨٩- النوع الثالث: العلم بتوقع تعجيل العقوبة في الدنيا على الذنب:

النوع الثالث: أن يقرر عندهم: أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته، فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله، فينبغي أن يخوف به، فإن الذنوب كلها يتعجل في الدنيا شؤمها في غالب الأمر، كما حكي في قصة داود وسليان عليهما السلام، حتى إنه قد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه، وقد تسقط منزلته من القلوب ويستولي عليه أعداؤه، قال عليه : (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) (٩٠٨) وقال ابن مسعود: إني لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه،... وقال بعض السلف: ليست اللعنة سواداً في الوجه ونقصاً في المال، إنها اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شر منه، وهو كها قال، لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد، فإذا لم يوفق للخير ويسر له الشر فقد أبعد، والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان، وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر، ويتضاعف، فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المنكرين للذنوب، ومن مجالسة الصالحين، بل يمقته الله تعالى ليمقته الصالحون...

واعلم أنه لا يذنب العبد ذنباً إلا ويسود وجه قلبه، فإن كان سعيداً أظهر السواد على ظاهره لينزجر، وإن كان شقياً أخفي عنه حتى ينهمك ويستوجب النار، والأخبار كثيرة في آفات الذنوب في الدنيا: من الفقر، والمرض، وغيره، بل من شؤم الذنب في الدنيا على الجملة أن يكسب ما بعده صفته، فإن ابتلي بشيء كان عقوبة له، ويحرم جميل الرزق حتى يتضاعف شقاؤه، وإن أصابته نعمة كانت استدراجاً له، ويحرم جميل الشكر حتى

<sup>(</sup>٩٠٨) حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظ له إلا أنه قال الرجل بدل العبد من حديث ثوبان (انظر تخريج العراقي في الإحياء في موضع الاقتباس نفسه).

يعاقب على كفرانه، وأما المطيع فمن بركة طاعته: أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته، ويوفق لشكرها، وكل بلية كفارة لذنوبه،وزيادة في درجاته.

### ۸۹۱ النوع الرابع: ذكر العقوبات الشرعية على آحاد الذنوب كالخمر والزنا وغيرهما:

النوع الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب،كالخمر، والزنا، والسرقة، والقتل، والغيبة، والكبر، والحسد، وكل ذلك مما لا يمكن حصره، وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه، بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولاً بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة، ويشتغل بعلاجها، فيستدل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات، وليتعرض لما وقف عليه، اقتداء برسول الله على حيث قال له واحد: أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي، قال: (لا تغضب) (١٩٠٩) وقال له مو الغنى، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاة مودع، وإياك وما يعتذر منه) (١٠٠٠)... وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي كتابا توصيني منه) (١٠٠٠)... وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنهك أما بعد فإني سمعت منه ولا تكثري، فكتبت إليه: من عائشة إلى معاوية سلام الله عليك أما بعد فإني سمعت التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس) (١١٠٠) والسلام عليك. فانظر إلى فقهها التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس) (١١٠٠) وللسلام عليك. فانظر إلى فقهها وكتبت إليه مرة أخرى: أما بعد: فاتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الله كفاك الناس، وإذا اتقيت الله عنك من الله شيئاً والسلام.

فإذن على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية، وتوسم الأحوال اللائقة، ليكون اشتغاله بالمهم، فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير محكنة، والاشتغال بوعظه بها هو مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان.

<sup>(</sup>٩٠٩) أخرجه البخاري (٥٦٥١)، والترمذي (١٩٤٣)، وأحمد (١٥٣٩٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٩١٠) حديث قال له آخر: أوصني قال: عليك باليأس، الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم (انظر تخريج العراقي بنفس الموضع).

<sup>(</sup>٩١١) حديث عائشة (من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس) الحديث أخرجه الترمذي والحاكم، وفي مسند الترمذي من لم يسم (انظر تخريج العراقي بالموضع نفسه).

٨٩٢- العلم العام الذي يشترك عموم الخلق في الحاجة إليه بوصفه دواء لحل عقدة الإصرار:

فإن قلت: فإن كان الواعظ يتكلم في جمع، أو سأله من لا يدري باطن حاله، أن يعظه، فكيف يفعل؟

فاعلم أن طريقه في ذلك: أن يعظه بها يشترك كافة الخلق في الحاجة إليه، إما على العموم، وإلا على الأكثر، فإن في علوم الشرع: أغذية، وأدوية، فالأغذية: للكافة، والأدوية: لأرباب العلل، ومثاله ما روي أن رجلاً قال لأبي سعيد الخدري: أوصني، قال: عليك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بالقرآن فإنه نور لك في أهل الأرض وذكر لك في أهل السهاء، وعليك بالصمت إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وقال رجل للحسن: أوصني، فقال: أعز أمر الله يعزك الله. وقال لقمان لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمقتوك، وخذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالاً وعلى أعناق الرجال كلاً، وصم صوماً يكسر شهوتك ولا تصم صوماً يضر بصلاتك فإن الصلاة أفضل من الصوم، ولا تجالس السفيه، ولا تخالط ذا الوجهين. وقال أيضاً لابنه: يا بني لا تضحك من غير عجب، ولا تمش في غير أرب، ولا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت، يا بني: إن من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. وقال رجل لأبي حازم: أوصني، فقال: كل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته غنيمة فالزمه، وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه... وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى: أما بعد، فخف مما خوفك الله، واحذر مما حذرك الله، وخذ مما في يديك لما بين يديك، فعند الموت يأتيك الخبر اليقين، والسلام. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأل أن يعظه فكتب إليه: أما بعد، فإن الهول الأعظم والأمور المفظعات أمامك، ولا بد لك من مشاهدة ذلك، إما بالنجاة، وإما بالعطب، واعلم: أن من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن حلم غنم، ومن خاف أمن، ومن أمن اعتبر، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت فأقلع، وإذا جهلت فاسأل. وإذا كان طلب الطبيب أول علاج المرضى، وطلب العلماء أول علاج العاصين، فهذا أحد أركان العلاج وأصوله.

#### ٨٩٣ - الأصل الثاني لحل عقدة الإصرار: الصبر:

الأصل الثاني: الصبر، ووجه الحاجة إليه: أن المريض إنها يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنها يتناول ذلك: إما لغفلته عن مضرته، وإما لشدة غلبة شهوته، فله سببان، فها ذكرناه هو علاج الغفلة، فيبقى علاج الشهوة.

وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب رياضة النفس، وحاصله: أن المريض إذا اشتدت ضراوته لمأكول مضر، فطريقه:

أن يستشعر عِظَم ضرره.

ثم يُغيِّب ذلك عن عينه فلا يحضره.

ثم يتسلى عنه بها يقرب منه في صورته ولا يكثر ضرره.

ثم يصبر بقوة الخوف على الألم الذي يناله في تركه. فلا بد على كل حال من مرارة الصبر.

فكذلك يعالج الشهوة في المعاصي، كالشاب مثلاً إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولا حفظ قلبه أو حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته، فينبغي أن يستشعر ضرر ذنبه بأن يستقرئ المخوفات التي جاءت فيه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله على أفإذا الشتد خوفه تباعد من الأسباب المهيجة لشهوته. ومهيج الشهوة من خارج: هو حضور المشتهى والنظر إليه، وعلاجه: الهرب والعزلة. ومن داخل: تناول لذائذ الأطعمة، وعلاجه: الجوع والصوم الدائم، وكل ذلك لا يتم إلا بصبر، ولا يصبر إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، ولا يعلم إلا عن بصيرة وافتكار أو عن سماع وتقليد، فأول الأمر حضور مجالس الذكر، ثم الاستماع من قلب مجرد عن سائر الشواغل، مصروف إلى السماع، ثم التفكر فيه لتمام الفهم، وينبعث من تمامه لا محالة خوفه، وإذا قوى الخوف تيسر بمعونته الصبر وانبعثت الدواعي لطلب العلاج، وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك، فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء، واستشعر الخوف فاتقى، وانتظر من وراء ذلك، فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء، واستشعر الخوف فاتقى، وانتظر من وراء ذلك، فمن أعطى من قلبه تعالى لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب

بالحسنى فسييسره الله للعسرى فلا يغني عنه ما اشتغل به من ملاذ الدنيا مهما هلك وتردى، وما على الأنبياء إلا شرح طرق الهدى، وإنها لله الآخرة والأولى.

# ٨٩٤ - الإصرار على الذنوب عند المؤمن سببه ضعف الإيمان:

"فإن قلت فقد رجع الأمر كله [أي ترك الذنوب وترك الإصرار] إلى الإيهان، لأن ترك الذنب لا يمكن إلا بالصبر عنه، والصبر لا يمكن إلا بمعرفة الخوف، والخوف لا يكون إلا بالعلم، والعلم لا يحصل إلا بالتصديق بعظم ضرر الذنوب، والتصديق بعظم ضرر الذنوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإيهان، فكأن من أصر على الذنب لم يصر عليه إلا لأنه غير مؤمن. فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإيهان بل يكون لضعف الإيهان، إذ كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى، وسبب العقاب في الآخرة، ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور:

# ٨٩٥- أربعة أسباب مساعدة على الوقوع في الذنب والإصرار عليه مع بقاء أصل الإيمان:

أحدها: أن العقاب الموعود غيب ليس بحاضر، والنفس جبلت متأثرة بالحاضر فتأثرها بالموعود ضعيف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر.

<sup>(</sup>٩١٢) حديث حفت الجنة بالمكاره، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (انظر تخريج العراقي بنفس الموضع).

بالمكاره، ثم قال: اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد) (٩١٣) فإذن: كون الشهوة مرهقة في الحال، وكون العقاب متأخراً إلى المآل، سببان ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الإيهان، فليس كل من يشرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذباً بأصل الطب ولا مكذباً بأن ذلك مضر في حقه، ولكن الشهوة تغلبه، وألم الصبر عنه ناجز، فيهون عليه الألم المنتظر.

الثالث: أنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازم على التوبة وتكفير السيئات بالحسنات وقد وعد بأن ذلك يجبره إلا أن طول الأمل غالب على الطباع فلا يزال يسوف التوبة والتكفير فمن حيث رجاؤه التوفيق للتوبة ربا يقدم عليه مع الإيهان.

الرابع: أنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنوب لا توجب العقوبة إيجاباً لا يمكن العفو عنها.

> فهو يذنب وينتظر العفو عنها اتكالاً على فضل الله تعالى. فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان.

#### ٨٩٦ سبب خامس هو من نواقض الإيمان:

نعم قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيهانه وهو كونه شاكاً في صدق الرسل وهذا هو الكفر،كالذي يحذره الطبيب عن تناول ما يضره في المرض فإن كان المحذر ممن لا يعتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلا يبالي به، فهذا هو الكفر.

## ٨٩٧ - مناقشة المؤمن نفسه في أسباب الإصرار ومعالجتها بالفكر:

فإن قلت: فما علاج الأسباب الخمسة؟ فأقول: هو الفكر.

وذلك بأن يقرر على نفسه في السبب الأول: وهو تأخر العقاب: أن كل ما هو آت آت، وأن غداً للناظرين قريب، وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله، فما يدريه لعل الساعة قريب، والمتأخر إذا وقع صار ناجزاً، ويذكر نفسه أنه أبداً في دنياه يتعب في الحال

<sup>(</sup>٩١٣) حديث إن الله خلق النار فقال لجبريل اذهب فانظر إليها الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة وقدم فيه ذكر الجنة (انظر تخريج العراقي بالموضع نفسه).

لخوف أمر في الاستقبال، إذ يركب البحار ويقاسي الأسفار لأجل الربح الذي يظن أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال، بل لو مرض فأخبره طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الموت ألمه لحظة... ومفارقته للدنيا لا بد منها، فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلاً وأبداً؟ فلينظر كيف يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذمي لم تقم معجزة على طبه؟ فيقول: كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي دون قول نصراني يدعي الطب لنفسه بلا معجزة على طبه، ولا يشهد له إلا عوام الخلق؟ وكيف يكون عذاب النار عندي أخف من عذاب المرض وكل يوم في الآخرة بمقدار خسين ألف سنة من أيام الدنيا؟.

وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه [وهي السبب الثاني للإصرار] ويكلف نفسه تركها ويقول: إذا كنت لا أقدر على ترك لذاتي أيام العمر وهي أيام قلائل، فكيف أقدر على ذلك أبد الآباد؟ وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر فكيف أطيق ألم النار؟ وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة؟

وأما تسويف التوبة [وهو السبب الثالث للإصرار] فيعالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف، لأن المسوف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء، فلعله لا يبقى، وإن بقي فلا يقدر على الترك غداً كها لا يقدر عليه اليوم، فليت شعري هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة؟ والشهوة ليست تفارقه غداً، بل تتضاعف، إذ تتأكد بالاعتياد، فليست الشهوة التي أكدها الإنسان بالعادة كالتي لم يؤكدها، وعن هذا هلك المسوفون، لأنهم يظنون الفرق بين المتاثلين ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن ترك الشهوات فيها أبداً شاق، وما مثال المسوف إلا مثال: من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع وته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوى الضعيف!!.

وأما المعنى الرابع: وهو انتظار عفو الله تعالى [وهو السبب الرابع للإصرار] فعلاجه ما سبق، وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظراً من فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في أرض خربة، فإن إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان،

وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة في بلدة وترك ذخائر أمواله في صحن داره وقدر على دفنها وإخفائها فلم يفعل، وقال: أنتظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة على الظالم الناهب حتى لا يتفرغ إلى داري أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار فإن الموت ممكن والغفلة ممكنة وقد حكي في الأسهار أن مثل ذلك وقع، فأنا أنتظر من فضل الله مثله، فمنتظر هذا منتظر أمر ممكن، ولكنه في غاية الحهاقة والجهل إذ قد لا يمكن ولا يكون.

وأما الخامس [من أسباب الإصرار] وهو شك، فهذا كفر، وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل، وذلك يطول، ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريب يليق بحد عقله، فيقال له: ما قاله الأنبياء المؤيدون بالمعجزات هل صدقه ممكن أو تقول أعلم أنه محال كما أعلم استحالة وجود شخص واحد في مكانين في حالة واحدة؟ فإن قال أعلم استحالته كذلك، فهو أخرق معتوه وكأنه لا وجود لمثل هذا في العقلاء، وإن قال: أنا شاك فيه، فيقال: لو أخبرك شخص واحد مجهول عند تركك طعامك في البيت لحظة أنه ولغت فيه حية وألقت سمها فيه وجوزت صدقه، فهل تأكله، أو تتركه وإن كان ألذ الأطعمة؟ فيقول: أتركه لا محالة لأني أقول إن كذب فلا يفوتني إلا هذا الطعام، والصبر عنه وإن كان شديداً فهو قريب، وإن صدق فتفوتني الحياة، والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطعام وإضاعته شديد، فيقال له: يا سبحان الله !! كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ما ظهر لهم من المعجزات؟ وصدق كافة الأولياء والعلماء والحكماء؟ بل جميع أصناف العقلاء؟ - ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوى الألباب - عن صدق رجل واحد مجهول لعل له غرضا فيها يقول؟ فليس في العقلاء إلا من صدق باليوم الآخر وأثبت ثواباً وعقاباً وإن اختلفوا في كيفيته، فإن صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد، وإن كذبوا [ وهذا مجرد افتراض لتعجيز الكافر والشاك وإظهار باطله وإقامة الحجة عليه ] فلا يفوتك إلا بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكدرة، فلا يبقى له توقف إن كان عاقلاً مع هذا الفكر، إذ لا نسبة لمدة العمر إلى أبد الآباد، بل لو قدرنا الدنيا مملوءة بالذرة وقدرنا طائراً يلتقط في كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها لفنيت الذرة ولم ينقص أبد الآباد شيئاً، فكيف يفتر رأى العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً لأجل سعادة تبقى أبد الآباد؟...

فإن قلت هذه الأمور جلية، ولكنها ليست تنال إلا بالفكر، فها بال القلوب هجرت الفكر فيها واستثقلته؟ وما علاج القلوب لردها إلى الفكر؟ لا سيها من آمن بأصل الشرع وتفصيله؟

٨٩٨- العلاج لرد القلوب إلى الفكر المنجي: ٨٩٩- مانعان يحولان بين الإنسان وبين الفكر المنجي:

فاعلم أن المانع من الفكر أمران:

أحدهما: أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم، وهذا فكر لداغ مؤلم للقلب، فينفر القلب عنه، ويتلذذ بالفكر في أمور الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة.

والثاني: أن الفكر شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات، وما من إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوة قد تسلطت عليه واسترقته، فصار عقله مسخرا لشهوته، فهو مشغول بتدبير حيلته، وصارت لذته في طلب الحيلة فيه، أو في مباشرة قضاء الشهوة، والفكر يمنعه من ذلك.

#### • ٩٠٠ علاج المانعين اللذين يمنعان من الفكر المنجي:

أما علاج هذين المانعين فهو أن يقول لقلبه:

[في المانع الأول]: ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده تألمًا بذكره مع استحقار ألم مواقعته؟ فكيف تصبر على مقاساته إذا وقع وأنت عاجز عن الصبر على تقدير الموت وما بعده ومتألم به؟

وأما الثاني: وهو كون الفكر مفوتاً للذات الدنيا، فهو أن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم، فإنها لا آخر لها، ولا كدورة فيها، ولذات الدنيا سريعة الدثور، وهي مشوبة بالمكدرات، فها فيها لذة صافيه عن كدر، وكيف وفي التوبة عن المعاصي والإقبال على الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى، واستراحة بمعرفته وطاعته، وطول الأنس به، ولو لم يكن للمطيع جزاء على عمله إلا ما يجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاة الله تعالى لكان ذلك كافياً، فكيف بها ينضاف إليه من نعيم الآخرة؟؟ نعم هذه اللذة لا تكون في ابتداء التوبة ولكنها بعد ما يصبر عليها مدة مديدة وقد صار الخير ديدناً كها كان الشر ديدناً، فالنفس قابلة – ما عودتها تتعود – والخير عادة، والشر لجاجة.

فإذن هذه الأفكار هي المهيجة للخوف المهيج لقوة الصبر عن اللذات، ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ، وتنبيهات تقع للقلب بأسباب تتفق لا تدخل في الحصر، فيصير

الفكر موافقاً للطبع، فيميل القلب إليه ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بين الطبع والفكر الذي هو سبب الخير بالتوفيق، إذ التوفيق هو التأليف بين الإرادة وبين المعنى الذي هو طاعة نافعة في الآخرة.

وقد روي في حديث طويل أنه قام عهار بن ياسر فقال لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا بني فقال علي شهد: بني على أربع دعائم: على الجفاء، والعمى، والغفلة، والشك، فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العلماء، ومن عمي نسي الذكر، ومن غفل حاد عن الرشد، ومن شك غرته الأماني فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. فها ذكرناه بيان لبعض آفات الغفلة عن التفكر وهذا القدر في التوبة كاف».

وبهذا ننتهي من الكلام في الباب الثالث بحثنا فيه مفصلاً موضوع الباعث على التوبة ثم البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وكيفية معالجتها لإحراز التوبة النصوح، لننتقل إلى الكلام في الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة من كل منها وهو موضوع الباب الرابع القادم الذي سنفتتح به الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

# فهرس الجزء الأول

| ٥   |                                                            | لدمة           | المق |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|------|
| ٥   | فتح باب التوبة ودعوة الخلق إليها                           | -1             |      |
| ٦   | حاجة كل مسلم ومسلمة إلى التوبة                             | - ٢            |      |
|     | الناس: تأتب أو ظالم لنفسه                                  | -٣             |      |
|     | خطاب القرآن لخيرة الخلق بالتوبة                            | - {            |      |
| ٩   | الحاجة إلى التوبة أمر حتمي                                 | -0             |      |
|     | التوبة مفضية إلى التزام الدين كله                          | 7-             |      |
|     | الدراسات السابقة في موضوع التوبة                           | -٧             |      |
| ۱۱  | الغرض من تأليف هذا الكتاب                                  | -1             |      |
| ١٤  | منهج البحث                                                 | <b>- 9</b>     |      |
| ۲ ا | خطة البحث                                                  | -1•            |      |
| ۲۱  | اعتراف ورجاء                                               | -11            |      |
|     |                                                            |                |      |
|     | الباب الأول                                                |                |      |
|     | حقائق الإيمان أساس التوبة                                  |                |      |
| ۲۱  |                                                            | بد و تقسد      | تمهي |
|     | -<br>لام والإيهان وعلاقتها بالتوبة                         |                |      |
| ۲۲  | ر الكبرى الثلاث                                            |                |      |
| ۲۲  | <br>ئق الكبرى الثلاث هي جوهر المعارف العليا وخلاصة النبوات |                |      |
| ۲۳  | برى الثلاث بها أرسل الله رسله وبها أنزل كتبه               | -<br>تمائق الك | الحة |
|     |                                                            |                |      |
| ۲0  | ل: الحقيقة الأولى: الإيهان بالله تعالى وصفاته              | صل الأو        | الفد |
| ۲۸  | ، الأول : الإيهان بالله رباً خالقاً لكل شيء                | المبحث         |      |
| ۲۸  | ى كلمة الرب                                                |                |      |
| ۲۸  |                                                            |                |      |
| ۲٩  | وس مفطورة على الأبيان بالرب الخالق والعقول مضطرة للاذعان   |                |      |

| ۲١  | كل منكر للربوبية واقع في الكذب على نفسه                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 44  | المبحث الثاني: الإيمان بالله إلها معبوداً مطاعاً                         |
|     | معنى كلمة إله                                                            |
| 47  | الإيهان بالرب الخالق يستلزم اتخاذه وحده إلهاً معبوداً                    |
| ٣٣  | حق الله على العباد                                                       |
| ٣٣  | العبادة تتضمن كمال المحبة لله مع كمال التذلل له                          |
|     | عبادة الله هي العهد الأول والأعظم بين الإنسان وربه                       |
| ۴٤  | عبادة الله خلَّق رفيع ومثل أعلى                                          |
| ٣0  | انقسام الناس فريقين في رعاية حق الله وعبادته                             |
| ٣0  | الكون كله خلق عابداً لله                                                 |
| ٢٦  | أنواع الهداية الإلهية وحال المعرضين عنها                                 |
|     | أُولاً: هداية الفطرة                                                     |
| ٣٧  | معرفة الرب الخالق مخلوقة ومركوزة في فطرة الإنسان                         |
| ٣٧  | إنكار الرب الخالق لا يكون إلا ظلماً واستكباراً                           |
| ۲۸  | ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون                                            |
| 49  | ثانياً: هداية العقل                                                      |
| ٤١  | معرفة الله أوضح حقيقة في الوجود                                          |
|     | ثالثاً: هداية الرسل                                                      |
| 24  | ختم النبوات والمعجزة المستمرة                                            |
| ٤٤  | كل من ضل من الخلق إنها ضل بعد إعراضه عن أنواع الهداية المقدمة له         |
| ٤٥  | المبحث الثالث: الإيمان بصفات الله تعالى                                  |
| ٥٤  | معنى الإيهان بصفات الله تعالى                                            |
| ٢3  | الإمام مالك يلخص عقيدة السلف الصالح                                      |
| ٤٧  | خلاصة ما يجب أن ينعقد عليه قلب المؤمن في معرفة الصفات                    |
| ٤٨  | التعريف بمعنى اسمه (العظيم) المتضمن صفة العظمة                           |
| ٤٨  | من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه                                   |
| 0 • | الوحي الإلهي أقوم سبيل لمعرفة الله تعالى وصفاته                          |
| ٥٠  | طريقة القرآن في التعريف بالله تعالى وصفاته                               |
| 01  | فهم المسلم لمعاني الأسياء الحسني ومحبته لها ضروري ومفيد له في إحياء قلبه |
|     | صفة العظمة سمة لازمة للذات الإلهية والصفات الإلهية                       |
|     | بيان الصِفات الإلهية وعظمتها من خلال القرآن الكريم                       |
| ٥٢  | أولاِّ: فهو العظيم في صفة (الأحد الصمد لم يلد ولم يولد)                  |
| ٥٣  | ثانياً: وهو العظيم في صفته (الأول والآخر)                                |
| ٥٤  | ثالثاً: وهو العظيم بأنه (ليس كمثله شيء)                                  |

| رابعاً: وهو العظيم في صفتي الحياة والقيومية (الحي القيوم) ٥٥          |
|-----------------------------------------------------------------------|
| خامساً: وهو العظيم في صفة العلم                                       |
| تقسيم البحث في صفة علم الله تعالى                                     |
| الفقرة الأولى : إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ظاهراً وباطناً ٥٦        |
| أغراض القرآن في بيان صفة علم الله عَلَى وجه التفصيل ٥٦                |
| مظاهر سعة علم الله وإحاطته بكل شيء                                    |
| الفقرة الثانية: معرفة سعة علم الله وإحاطته بكُّل شيء مطلوبة شرعاً ٦٤  |
| الفقرة الثالثة: القاعدة الجامعة في صفة العلم الإلهية                  |
| سادساً: وهو العظيم في صفة القدرة                                      |
| يخلق بلا مشقة أُو معالجة بل بالأمر فيكون ما يريد كلمح البصر           |
| خلق السياوات والأرض أكبر من خلق الناس                                 |
| الله تعالى أمر عباده أن يعلموا قدرته ولا يجهلوها                      |
| ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ٦٩                 |
| ربنا جل جلاله يري إبراهيم كيف يحيي الموتي                             |
| حرص النبي ﷺ على أن يتذوق الصحابة بعض معنى القدرة في إحياء الموتى٧٠    |
| التفكر يجلب الانبهار والتعظيم والتسبيح                                |
| سابعاً: وهو العظيم في صفة السمع وصفة البصر٧١                          |
| معنى السمع والبصر في حق الله تعالى٧١                                  |
| عظم سمع الله تعالى وبصره٧٢                                            |
| لا يشغله سمع عن سمع ولا رؤية عن رؤية٧٢                                |
| أمثلة من القرآن تبين سمّع الله لما يجري                               |
| ثمرة معرفة العبد بأنه تحتُّ سمع الله وبصره٧٤                          |
| ثامناً: وهو العظيم في صفة الإرادة                                     |
| إرادته نافذة في سياواته وأرضه وما بينهها وفي كل شيء ٧٥                |
| إرادته نافذة حالا من غير تأخير                                        |
| إرادته مطلقة لا يحول دونها شيء وتجري وفق حكمته وعدله                  |
| التمييز بين إرادته الكونية القدرية، وإرادته التشريعية بالأمر والنهي٧٦ |
| تاسعاً: وهو العظيم في عفوه ومغفرته وتوبته على عباده ٧٧                |
| عاشراً: وهو العظيم في شدة العقاب في موضع النكال والنقمة               |
| حادي عشر: وهو العظيم في صفة الرحمة                                    |
| n - كثرة ورود الاسمين في القرآن وبيان سعة رحمة الله تعالى ٨١          |
| ٢- قول ابن القيم في معنى الرحمن الرحيم وإحاطة الرحمة بالخلق٢          |
| لا يستغني مؤمن أو مؤمنة عن معرفة صفات الرب جل جلاله ٨٣                |
|                                                                       |

| ٨٤    | مقاطع من القرآن تجمع عدداً من الأسياء الحسني والصفات الإلهية المقدسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | عظمة الله في ذاته وصفاته وأفعاله ماذا يجب لها ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الفصل الثاني: الحقيقة الثانية: عبادة الله هي حكمة الإيجاد والتكليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | تمهيد وتقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | المبحث الأول : آدم وبنوه والامتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | إهباط الله تعالى آدم مزودا بتيجربة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ولقد بعثنا في كل أمة رسو لأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | دين الإسلام للناس كافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | القر آن يبين الغاية من إيجادنا في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97    | معنى عبادة الله وما يشمله مصطلح العبادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | شمول العبادة لكل جوانب الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | العبادة تشمل أركان الإسلام وشعب الإيهان وكل ما جاء به الإسلام من تشريع للفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91    | والمجتمع والدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 • 1 | المبحث الثاني: الدنيا وأسباب الافتتان بها وتحذيرات القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱٠١   | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱٠١   | أسهاء الدنيا في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۰۲   | عمر الحياة الدنيا في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٠٤   | أجل الإنسان في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۰٤   | الخلق كلهم مسافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٥   | الكيس في سباق مع الأيام والليالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.0   | أسباب افتتان الإنسان بالدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 . 0 | ١ - متاعها عاجل حاضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲ • ۱ | فتن الدنيا: شهوات الغي، وضلال العقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰۷   | ٢- خداع الشيطان لبني آدم ألله المسلمان المناع الشيطان المناع السلمان المناع المسلمان المسلم المسلمان المسلم المسلمان الم |
|       | ٣- النفس وشهواتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۰۸   | تحذيرات القرآن من الافتتان بالدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 • 9 | المبحث الثالث: أقسام البشر في الدنيا ومصائرهم حسب تقسيم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 . 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١.   | أقسامُ المسلَّمين في الدُّنيا: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111   | الفرقُ العظيم بين أصحاب هذه الأقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱۳   | الفصل الثالث: الحقيقة الثالثة: رجوع العالمين إلى رب العالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | قهد و تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ۱۱۷ | المبحث الأول: عناية القرآن الكريم بترسيخ فكرة رجوع العالمين إلى الله      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | تمهيد                                                                     |
| 117 | استعمال القرآن مختلف الأساليب وأنواع الخطاب لبيان الرجوع إلى الله تعالى   |
|     | ١ - استعمال كلمة (الرجوع) إلى الله ومشتقاتها لبيان رجوع العالمين إلى الله |
|     | ٢- استعمال كلمة (الرد) إلى الله ومشتقاتها                                 |
| 119 | ٣- استعمال كلمة (لقاء) الله ومشتقاتها                                     |
| 14  | ٤ - استعمال كلمة (الحشر) ومشتقاتها                                        |
| ۱۲۱ | ٥- استعمال كلمة (المصير) ومشتقاتها                                        |
| 171 | ٦- استعمال كلمة (الإتيان) ومشتقاتها                                       |
| 177 | ٧- استعمال كلمة (الجمع) ومشتقاتها                                         |
|     | ٨- استعمال كلمة (البعث) ومشتقاتها                                         |
| 188 | ٩- استعمال كلمات أخرى في القرآن غير ما تقدم                               |
| 140 | المبحث الثاني: رجوع العالمين إلى الله يبدأ بالموت، وبيان أحوال الناس فيه  |
|     | تمهيد                                                                     |
| 170 | مشاهد الموت وما بعده في القرآن والسنة                                     |
| 170 | أولاً: الموت                                                              |
| 170 | تعريف الموت                                                               |
| ۱۲٦ | ثانياً: حضور الملائكة لقبض الروح                                          |
| ۱۲٦ | ثالثاً: أقسام الناس ساعة الموت وتعامل الملائكة معهم                       |
|     | في القرآن الكريم                                                          |
| 177 | أ - حال المقربين، وأصحاب اليمين، والمكذبين الضالين                        |
| 179 | ب- حال المؤمنين خاصة ساعة الموت                                           |
| ۱۳۰ | ج- حال الكافرين والضالين خاصة ساعة الموت                                  |
| 181 | في السنة النبوية                                                          |
| 171 | تعامل الملائكة مع المحتضر بحسب حاله ساعة قبض الروح وعقيبها                |
|     | رابعاً: القبر أول منازل الآخرة وما يكون فيه                               |
| 150 | حياة البرزخ وسؤال القبر                                                   |
| 180 | أ- معنى البرزخ                                                            |
|     | ب – سؤال القبر                                                            |
| ۱۳٦ | ج - نعيم القبر وعذاب القبر في القرآن والسنة                               |
|     | تصور عذاب القبر ونعيمه                                                    |
|     | عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس المعهود في الدنيا                            |
|     | عذاب القبر ونعيمه ينال مستحقه وإن لم يقبر                                 |
|     | السنة النبوية ذكرت أعمالاً خاصة تنجى من أهوال خاصة في القبر وغيره         |
|     |                                                                           |

| 131 | المبحث الثالث : قيام الساعة وما يرافقها من أهوال                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ۱٤١ | تمهيد : قيام الساعة هو البداية ليوم القيامة بكل مشاهده               |
|     | أهم أسهاء يوم القيامة في القرآن الكريم                               |
| 187 | علم الساعة عند الله                                                  |
|     | مجيء الساعة بغتة                                                     |
| ۱٤٧ | منكّر الساعة كافر ضال ومعتد أثيم مصيره النار                         |
| ۱٤۸ | قرب الساعة                                                           |
|     | أهوال الساعة                                                         |
| 10. | قيام الساعة بالنفخ في الصور                                          |
| 101 | لمبحث الرابع : البعث والنشور وأدلته                                  |
|     | تمهيد وتقسيم                                                         |
| 101 | المطلب الأولُ : التعريف بالبعث والنشور وبيان حقيقته                  |
|     | معاني: البعث، والنشور، والخروج                                       |
| 107 | بعث الناس من قبورهم أحياء يشِبه إحياء الأرض وإخراج النبات حياً منها  |
|     | يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً                                           |
|     | فإذا هم قيام ينظرون                                                  |
|     | يوم يكون الناس كالفراش المبثوث                                       |
|     | كأنهم إلى نصب يوفضون                                                 |
|     | المطلب الثاني: الأدلة على البعث والنشور                              |
| 107 | تمهيد وتقسيم                                                         |
| 107 | الفقرة الأولى: المنهج القرآني في إثبات البعث والنشور بشكل يقيني قاطع |
|     | لمهيد ونفسيم الفراني في إثبات البعث والنشور بشكل يقيني قاطع          |
| 107 |                                                                      |
| 109 |                                                                      |
|     | ثالثاً: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه حتماً             |
|     | رابعاً: قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال            |
|     | خامساً : إحياء بعض الأموات في هذه الحياة                             |
| 177 | سادساً: ضربه المثل بإحياء الأرض الميتة وإخراج النبات حياً منها       |
| ۱٦٨ | سابعاً : حكمة الله وعدله يقتضيان بعث العباد للجزاء والحساب           |
| ۱٦٨ | أ- تقتضي حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بها قدموا        |
| 179 | بِ- حتمية البعث والنشور تنزيها للخالق الحكيم عن العبث                |
| 179 | ثامناً: التكذيب بالبعث والنشور تنقيص بالعقل وعدوان على الحقيقة       |
| ۱۷۱ | الفقرة الثانية : البعث والنشور في السنة النبوية                      |
| ۱۷۱ | الفقرة الثالثة : البعث والنشور ثابت بالإجماع                         |

| ۱۷۱ | الفقرة الرابعة : البعث والنشور ثابت بالعقل                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۳ | المبحث الخامس: كلمات جامعة في مشاهد القيامة                              |
| ۱۷۳ | موقف الحشر وما بعده                                                      |
| ۱۷٤ | من كلام ابن القيم فيها يكون من البعث والنشور وما بعده                    |
| 171 | من كلام الحارث المحاسبي لما يكون من البعث والنشور وما بعده               |
| ۱۷۷ | - « قُل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم»                                  |
| ۱۷۷ | - البشري بالرضا أو الغضب ساعة الموت في البشري بالرضا أو الغضب ساعة الموت |
| ۱۷۸ | - سؤال الملكين وحال الميت في قبره                                        |
| ۱۷۸ | - روضة من رياض الجنة                                                     |
| ۱۷۸ | حفرة من حفر النيران                                                      |
|     | - قيام الساعة ثم البعث والنشور                                           |
| 179 | - موقّف الحشر                                                            |
| ۱۸۰ | - « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها »                   |
| ۱۸۰ | - « ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً »                     |
| ١٨٢ | – « يوم يقوم الناس لرب العالمين »                                        |
|     | - قول الأنبياء: نفسي                                                     |
| ۱۸۳ | - الشفاعة العظمى الخاصة بمحمد علية                                       |
| ۱۸٤ | - العرض والحساب                                                          |
| ۱۸٤ | - « وجي يومنذ بجهنم »                                                    |
| ۱۸٤ | - « فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً »                |
| 110 | - « يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم »                               |
| 140 | - « وتری کُل أمة جاثية »                                                 |
| 111 | « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه »                                     |
| ۲۸۱ | – من موقف الحشر إلى النار                                                |
| TAI | - من موقف الحشر إلى الجنة بغير حساب                                      |
| ۱۸۷ | - تطاير الكتب ونصب الموازين                                              |
|     | - الحساب اليسير والحساب العسير                                           |
| 119 | - من عامله برحمته نجا ومن نوقش الحساب هلك                                |
| 19. | – سرور الناجين برحمة الله وفضله                                          |
|     | - خسران الهالكين بعدل الله                                               |
|     | - الصراط وأحوال الناس عليه                                               |
|     | - أهوال القيامة إنها تخفف على أولياء الله                                |
|     | - المتساقطون من على الصراط في النار                                      |
| 198 | - (( م کار ک د الله زف ه )) -                                            |

| 190       | - الناجون على الصراط                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 197       | - بعد الصراط إلى الجنة                                         |
| 191       | مقاطع من القرآن تصف حال أهل الجنة وأهل النار                   |
|           | الباب الثاني                                                   |
|           | التوبة ، فضلها ومشروعيتها وأركانها وأقسامها                    |
| ۲۱۳       | لفصل الأول : تعريف التوبة وبيان فضلها ومكانتها في الإسلام      |
| 110       | هيد وتقسيم                                                     |
| 717       | المبحث الأول : التوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي                |
| 717       | أولاً: التوبة في اللغة                                         |
| ۲۱٦       | معنى التوبة                                                    |
| 717       | الألفاظ ذات الصلة بالتوبة                                      |
| 111       | معنى الإنابة                                                   |
| Y 1 V     | معنى الأوب                                                     |
| 717       | معنى الثوب                                                     |
| <b>۲1</b> | معنى الاستغفار                                                 |
|           | ثانياً: التوبة في الاصطلاح الشرعي                              |
|           | تعريف الغزالي                                                  |
|           | تعريف القشيري والقرطبي                                         |
|           | تعریف ابن تیمیة                                                |
|           | تعريف ابن قيم الجوزية                                          |
|           | تعریف ابن کثیر                                                 |
|           | تعريف الألوسي                                                  |
|           | تعريف ابن عاشور                                                |
|           | التعاريف متفقة في المعنى                                       |
|           | المبحث الثاني : مكانة التوبة وفضلها في الإسلام                 |
|           | أولاً: صلة التوبة بأسهاء الله الحسني وصفاته سبحانه             |
|           | ثانياً: كثرة الآيات الواردة بشأن التوبة ودلالة ذلك             |
|           | ثالثاً: تنصيبها سبباً كبيراً لحصول النعم ودفع النقم            |
| 771       | رابعاً: اختيار الله لها وصفاً للمصطفين من عباده                |
|           | خامساً: استدعاء التوبة محبة الله للعبد التائب                  |
|           | سادساً: شرف الله التوبة بأن علم آدم الكلمات التي بها يتوب      |
|           | ساد کنان در در دارد ترا در |

| 377   | ثامناً: اختصاص التوبة بتبديل السيئات إلى حسنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740   | تاسعاً: جعلها في القرآن مطلع الاجتباء وبداية الاصطفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 747   | عاشراً: إسهام التوبة في نوال حُسن الخاتمة وتجنُب سوئها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777   | حادي عشر: استدعاء التوبة لاستغفار الملائكة للتائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 747   | ثاني عشر: اختيار التوبة وصفاً لنبوة محمد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۸   | ثالث عشر: بكمال التوبة والاستغفار كمال العبودية لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 749   | رابع عشر: جعل التوبة والاستغفار « المسك » الذي تختم به العبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 137   | خامس عشر: تخليصها للتائب من رق الجناية وإلحاقه بمن لا ذنب له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 737   | سادس عشر: تشريعها مقاماً دائهاً متجدداً لا ينفك العبد عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 737   | سابع عشر: التوبة تدفع البلوي المتعلقة بالتطهير قبل الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4 5 5 | ثامن عشر: الفرح والسرور الحاصل للتائب بتوبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 720   | تاسع عشر: التوبة تثمر النور والضياء في الوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 757   | عشرون: التوبة تمتع التائب بالحياة الطيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | الفصل الثاني: مشروعية التوبة وحكمها في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | المبحث الأول: وجوب التوبة في القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | المطلب الأول: إيجاب التوبة بالصيغ الدالة على الوجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | استخدام القرآن صيعاً متنوعة في تشريع وجوب التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | أولاِّ: إيجاب التوبة بصيغة الأمر الجازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YOV   | ثانياً: إيجاب التوبة بصيغة تحريم ترك الفعل والمعاقبة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YOA   | ثالثاً: إيجاب التوبة بالصيغتين السابقتين معاً في موضع واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | المطلب الثاني: تأكيد الوجوب وإحاطته بمزيد من العناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | الآيات الدالة على تأكيد وجوب التوبة وإحاطته بمزيد من العناية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777   | التائب يجد الله غفوراً رحيهاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | من تاب من النفاق وغيره من المعاصي ألحق بالمؤمنين المتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777   | كتب على نفسه الرحمة فقبل التوبة ألله التوبة المسام المس |
|       | المبالغة في الغفران للتائبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 377   | الترغيبُ الشديد وبيان الربح الكبير في التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | لا يتعاظمه ذنب أن يغفره للّتائبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | واجب كل مسلم أن يسارع إلى التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777   | وجه الدلالة على تأكيد وجوب التوبة في الآيات السابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | المبحث الثاني: وجوب التوبة في السنة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777   | السنة النبُوية أوجبت التوبةُ وأكدت الوجوب بالترغيب الشديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777   | أو لاَ: أدلة و جو ب التوبة في السنة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| $\lambda F Y$             | ثانياً: أدلة الترغيب في التوبة والعناية بها في السنة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                       | المبحث الثالث: انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                       | الدليل على انعقاد الإجماع على وجوب التوبة وأنها على الخلق كافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | وجوب التوبة يتناول الخلق كافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777                       | المبحث الرابع : أثر التوبة في تحصيل حسن الخاتمة وتجنب سوئها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | التعريف بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777                       | قول القرطبي في حسن الخاتمة وسوئها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200                       | أولاً: حسن الخاتمة وسوؤها في القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۰                       | ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717                       | ثانياً: حسن الخاتمة وسوؤها في السنة النبوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <mark>የ</mark> ለ۳         | التمسك بالتوبة ينجي من سوء الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <mark>የ</mark> ለ۳         | وقفة تفكر وإفاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31.7                      | بعض دعاوي المضيعين للواجبات الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | عمل أهل الجنة وعمل أهل النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۷                       | العاصي الذي لم يتب معرض إلى سوء الخاتمة وإن كان منتسباً إلى الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| $\lambda \lambda \lambda$ | طريق الخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 414                       | الآن وليس غداً فلنبادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44.                       | توبة ورجاء ثم حذر وانتباه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | ارتكاب الذنب بنية التوبة بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | المرتكب للذنب بنية التوبة بعده غافل عِن ثلاثِة أمور خطيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | - الأمر الأول: أنه قال: أتوب غداً، وغداً لا يملكه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 794                       | – والأمر الثاني: أنه غفل عن أن السيئة تجر إلى سيئة أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 498                       | - والأمر الثالث: أنه غفل عن عمى البصيرة ورين القلب الذي تسببه الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>.</b>                  | الماداد المادا |
|                           | لفصل الثالث: أركان التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | المبحث الأول: الركن الأول: الندم على ما فرط العبد في جنب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | المطلب الأول: حقيقة الندم والباعث عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | إجماع العلماء على أن الندم الركن الأساس في التوبة وبيان مستنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | الندم الصحيح يورث (الإقلاع) و (العزم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Γ•Λ                       | تعريف الندم وبيان حقيقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | الندم وآثاره عند الكيلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | الندم وعلامته عند الغزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4                       | عناصر الندم عند ابن تيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 4.4   | اختلاف شدة الندم باختلاف اليقظة                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳ • ۹ | عدم الندم على الذنب سببه كثافة الحجب أو موت القلب                             |
| ۳ • ۹ | أسباب إشفاق المؤمن من الصغائر إضافة إلى الكبائر                               |
|       | المعرفة الإيمانية ومحاسبة المؤمن نفسه نادماً                                  |
| ۳۱۳   | البصيرة تورث الندم وطلب التدارك                                               |
| ۴۱٤   | في القرآن الكريم نموذج لندم المؤمنين على ذنوبهم                               |
|       | المطلب الثاني: الأسباب الجالبة للندم                                          |
|       | الأسباب الخمسة الجالبة للندم                                                  |
| ٣١٥   | شرح الأسباب الخمسة الجالبة للندم                                              |
| ٣١٥   | - السبب الأول: تعظيم الأمر والنهي الإلهي                                      |
|       | – السبب الثاني: تعظيم الآمر وهو الله تعالى                                    |
| 419   | - السبب الثالث: تعظيم الجناية                                                 |
| 477   | - السبب الرابع: معرفة العدو                                                   |
| ٣٢٣   | - السبب الخامس: التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب                             |
|       | ماذا يفعل من لم يحصل له الندم على الذنب                                       |
| 470   | قول الغزالي في من قسا قلبه فلم يندم على معاصيه ويتوب                          |
| 411   | لمبحث الثاني: الركن الثاني: الإقلاع عن الزلة وتركها في الحال                  |
| 411   | حقيقة الإقلاع عن الزلة في الحال وسببه                                         |
| 477   | الندم ينشأ منه إرادتان عند العلماء                                            |
|       | الندم ينشأ منه إرادة ثالثة أيضاً                                              |
| ۴۲۸   | متى يكون الإقلاع عن الذنب محبوباً ومرغوباً                                    |
| 449   | الحالات التي يشملها الإقلاع عن الزلة في الحال                                 |
| 479   | - الحالة الأولى: ذنب طارئ يقطعه تائباً منه                                    |
| ۴۳.   | - الحالة الثانية: ذنوب دائمة مستمرة يتوقف عنها تائباً                         |
| ۲۳.   | الحالات التي تشتبه بالتوبة وليست بتوبة                                        |
| ۳۳.   | - الحالة الأولى: النية الصادقة للتوبة مستقبلاً مع الندم في الحال لا تكون توبة |
| ۱ ۳۳  | - الحالة الثانية: الإقلاع عن الذنب لغير الله ليس بتوبة حتى مع الندم           |
| ٣٣٢   | لمبحث الثالث: الركن الثالث: العزم على عدم العودة للذنب في المستقبل            |
| ۲۳۲   | حقيقة العزم على عدم المعاودة للذنب                                            |
| 444   | يكفي في صحة (العزم) صدقه ساعة وقوع التوبة                                     |
| ٣٣٣   | تحرش الشيطان بصاحب (العزم) الصادق لثنيه عن الوفاء بعزمه                       |
| 3 77  | توبة العاجز عن العودة إلى الذنب وعلاقتها بصحة (العزم) على تركه                |
| 3 77  | العجز الدائم عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم)                                    |
|       | العجز المؤقت عن الذنب وعلاقته بصحة (العزم)                                    |

| المبحث الرابع: الركن الرابع: التحلل من حقوق الغير                    |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| لا تكتمل توبة من ظلم الغير إلا بالتحلل من حقوقهم                     |       |
| نهاذج لأقوال العلماء في التحلل من حقوق الغير                         |       |
| ١ - قول الغزالي في التحلل من حقوق الغير                              |       |
| ٢- قول ابن حزم في التحلل من حقوق الغير                               |       |
| ٣- قول ابن تيمية في التحلل من حقوق الغير                             |       |
| ما الحكم يوم القيامة إذا لم يتحلل التائب من حقوق الغير لعجزه عن ذلك  |       |
|                                                                      |       |
| بـل الرابع : أقسام التوبة                                            |       |
| ك: في بيان تقسيهات التوبة أو أنواعها                                 | تمهيد |
| المبحث الأول: التوبة النصوح والتوبة المعلولة                         |       |
| المطلب الأول: التوبة النصوح                                          |       |
| دعوة القرآن المؤمنين إلى التوبة النصوح                               |       |
| أقوال المفسرين والعلماء في التوبة النصوح ٣٤٥                         |       |
| أولاً: التوبة النصوح في تفاسير القرآن الكريم ٣٤٥                     |       |
| ١ - التوبة النصوح عند القرطبي                                        |       |
| توجيهنا لأقوال السلف التي أوردها القرطبي في التوبة النصوح    ٣٤٦     |       |
| ٢- التوبة النصوح عند ابن كثير                                        |       |
| ابن كثير يذكر رأيين في مسألة أثر معاودة الذنب على التوبة السابقة ٣٤٨ |       |
| مسألة معاودة الذنب هل تبطل التوبة السابقة؟                           |       |
| ٣- التوبة النصوح عند البيضاوي٣٤٩                                     |       |
| ٤ – التوبة النصوح في تفسير فتح القدير                                |       |
| ٥ – التوبة النصوح عند الآلوسي                                        |       |
| ٦- التوبة النصوح في تفسير «في ظلال القرآن » ٣٥١                      |       |
| ثانياً: التوبة النصوح في أقوال العلماء من غير أصحاب التفاسير ٣٥٢     |       |
| ١ – قول الغزالي في التوبة النصوح                                     |       |
| ٢- التوبة النصوح فيها رواه البيهقي في شعب الإيهان                    |       |
| ٣- قول ابن تيمية في التوبة النصوح                                    |       |
| ٤- قول ابن قيم الجوزية في التوبة النصوح                              |       |
| تذكير مختصر بحقيقة الندم وعناصره عند الغزالي وغيره من العلماء ٣٥٥    |       |
| استشعار التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة                           |       |
| قول الغزالي في وجدان التائب مرارة الذنوب مع أنها مشتهاة ٣٥٦          |       |
| المؤمن يعمل السيئة مع كراهيته وبغضه لها وأقوال العلماء في ذلك ٣٥٧    |       |
| ٧- قول ما ١٠٠ ترمية في كراهية المؤمن السيئة أثناء فعالما             |       |

| ٣٥٩         | ٢- قول ابن القيم في كراهية المؤمن للسيئة حال فعلها                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٠         | ٣- توجيهنا لكراهية المؤمن وبغضه للسيئة أثناء فعلها                                                             |
| ۳٦١         | التوبة النصوح تتضمن الاعتراف بالذنب والاستغفار منه                                                             |
| ۳٦١         | المقصود بالاعتراف بالذنب أمام الله وليس أمام الناس                                                             |
| ۳٦٢         | أقوال العلماء في الاعتراف بالذنب أمام الله تعالى                                                               |
| ۳٦٢         | ١ - قول القرطبي في الاعتراف بالذنب                                                                             |
| ۳٦٢         | ٢- قول ابن كثير في الاعتراف بالذنب                                                                             |
| ٣٦٢         | ٣- قول ابن تيمية في الاعتراف بالذنب                                                                            |
| ٣٦٢         | ٤ - قول ابن القيم في الاعتراف بالذنب                                                                           |
|             | ٥- قول الشوكاني في الاعتراف بالذنب                                                                             |
|             | نموذج لمناجاة التائب تُوبة نصوحا ودعائه متضمنا الاعتراف بالذنب                                                 |
| ٧٢٣         | المطلب الثاني: التوبة المعلولة                                                                                 |
| ۳٦٧         | تمهيد وتقسيم                                                                                                   |
| ۸۶۳         | أولاً: حقيقة التوبة المعلولة وأقوال العلماء فيها                                                               |
| ٣٦٩         | ١ – قول ابن تيمية في التوبة المعلولة                                                                           |
| ٣٦٩         | التوبة الخالية من الإخلاص صاحبها تارك وليس بتائب                                                               |
| ٣٦٩         | الاستغفار المجرد بلا توبة ليس توبة معلولة بل هو دعاء                                                           |
| ۳۷۰         | ٢- قول ابن القيم في التوبة المعلولة                                                                            |
| ۳۷۱         | ثانياً: توبة العاجز هل هي توبة معلولة؟ وأقوال العلماء فيها                                                     |
|             | العاجز انعدمت قدرته على الذنب فكيف يتصور منه الإقلاع الا                                                       |
|             | والعزم على تركه؟                                                                                               |
| ۳۷۱         | ١ - قول الغزالي في توبة العاجز                                                                                 |
| ٣٧٢         | ٢- قول ابن تيمية في توبة العاجز أنها صحيحة                                                                     |
| ٣٧٢         | ٣- تحرير ابن القيم لمسألة توبة العاجز                                                                          |
| ٣٧٢         | أ - تلخيص ابن القيم لحجج القائلين بعدم صحة توبة العاجز .                                                       |
| ۳۷٤         | ب- ردود ابن القيم على القائلين بعدم صحة توبة العاجز                                                            |
| ۳۷٤         | ١ - أركان التوبة مجتمعة فيه                                                                                    |
| ۳۷٤         | ٢- لا يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه                                                                       |
| حت نیته ۳۷٤ | ٣- الشرع أُنزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صه                                                        |
| إذا تركه    | ٤- العاجز عن الفعل غير عاجز عن التمني والوداد ف                                                                |
| ۳۷٥         | وقطعه كان تائبا                                                                                                |
| اس علی      | ٥- العاجز عن الفعل لم ينقطع عنه التكليف فلا يقا                                                                |
|             | المعاين ومن ورد القيامة                                                                                        |
| 440         | الأي النام النام النام المام الم |

| ١- توبة العاجز صحيحة وقول الجمهور بصحتها هو الصواب لقوة                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دلیله                                                                                              |
| ٢- القول بعدم صحة توبة العاجز يجعله غير مكلف بالتوبة وهو واضح                                      |
| البطلان                                                                                            |
| ٣- ليس في الشرع أن الله تعالى يمنع بالغاً عاقلاً أن تتأتى منه التوبة وهو                           |
| نادم على ما فرط في جنب الله                                                                        |
| ٤- القول بصحة توبة العاجز هو المتفق مع نهج الشارع في التشريع ومع                                   |
| مبدأ رفع الحرج                                                                                     |
| ٥- الشرع يقبل من العاجز ما يقدر عليه لتحقيق توبته المكلف بها ٣٧٧                                   |
| ثالثا: توبة من توسط الحرام هل هي توبة معلولة أم صحيحة؟                                             |
| ١ – قول ابن تيمية في توبة من توسط الحرام                                                           |
| ٢- قول ابن القيم في توبة من توسط الحرام                                                            |
| الرأي المختار في مسألة توبة من توسط الحرام                                                         |
| البحث الثاني: التوبة من ذنب معين والتوبة العامة (الشاملة)                                          |
| المطلب الأول: التوبة من ذنب معين (التوبة من ذنب دون ذنب)                                           |
| المقصود بالتوبة من ذنب معين دون غيره وحكمها                                                        |
| مذهب الجمهور الأعظم صحة التوبة من ذنب معين دون غيره                                                |
| أقوال العلماء في التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره                                            |
| ١ – رأي الحنفية                                                                                    |
| ۲- رأي المالكية                                                                                    |
| ٣٨ رأي الشافعية                                                                                    |
| ٤ – رأي الحنابلة                                                                                   |
| ٥ – رأي الظاهرية                                                                                   |
| ٦- ما جاء في الموسوعة الفقهية من صحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره                             |
| ونسبة ذلك إلى الجمهور                                                                              |
| ٧- قول ابن تيمية بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره٧                                           |
| رد ابن تيمية على من قال لا تصح هذه التوبة                                                          |
| <ul> <li>٨- تحرير ابن القيم لمسألة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره توجيهنا للقيد الذي</li> </ul> |
| وضعه ابن القيم على صحة التوبة من ذنب معين                                                          |
| <ul> <li>٩- قول الغزالي بصحة التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره</li> </ul>                          |
| مناقشة الغزالي ورده على من قال بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح ٣٩٢                                |
| الحجة الأولى: كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته ٣٩٢                                    |
| عرض الغزالي لحجج القائلين بأن التوبة من ذنب دون ذنب لا تصح ٣٩٢                                     |
| الحجة الثانية: التوية من الكيائر دون الصغائر محك ولا يقدح في الندم ٣٩٣                             |

|     | الحجة الثالثة: أن يتوب من بعض الكبائر دون بعض ممكن ولا يقدح في                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 494 | الندم عن التي تاب منها                                                         |
|     | الحجُّة الرابعة: أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة ولا               |
| 498 | يقدح في ندمه عها تاب منه                                                       |
|     | الحجة الخامسة: لا يصح نفي إمكان حصول الندم عن بعض الذنوب دون                   |
| 498 | بعض                                                                            |
|     | الحجة السادسة: السنة النبوية دلت على قبول التوبة من أي ذنب من غير              |
| 490 | اشتراط كلها                                                                    |
| 490 | النتيجة: التوبة عن ذنب دون ذنب ممكنة في الواقع ومقبولة في الشرع                |
|     | ١٠ - الرأي المختار في مسألة التوبة من ذنب معين مع الإصرار على غيره             |
| ٣٩٦ | المطلب الثاني: التوبة العامة (الشاملة) وكيفيتها (التوبة من ذنوب العمر كله)     |
| ٣٩٦ | تمهيد: التوبة العامة (الشاملة) من أعظم ما يظفر به المؤمن                       |
| ۲۹٦ | أقوال العلماء في التوبة العامة ومغفرة جميع الذنوب بها                          |
|     | ١ – قول ابن تيمية في التوبة العامة وأثرها                                      |
| 397 | <ul> <li>صحة التوبة العامة وإن لم يتذكر الذنوب كلها</li> </ul>                 |
| 491 | - التوبة العامة تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات                                |
| 499 | ٢- قول ابن القيم في التوبة العامة                                              |
|     | ٣- قول الغزالي في التوبة العامة وما يفعله التائب لصحتها وكمالها                |
|     | أ- ما يفعله التائب توبة عامة لتدارك الماضي                                     |
| ٤٠١ | ب - ما يفعله التائب توبة عامة في مستقبل أيامه                                  |
|     | بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب بعد التوبة                  |
|     | قول الغزالي في التائب توبة عامة إذا وقع منه ذنب جديد بعد التوبة                |
|     | التوبة العامة ضرورية للمؤمنين عامة والعلماء والدعاة إلى الله خاصة وبيان كفيتها |
|     | أيهما الأفضل: المطيع الذي لم يعص أم العاصي الذي تاب توبة نصوحاً ؟              |
|     | تحرير ابن القيم لمسألة المطيع، والعاصي الذي تاب توبة نصوحاً                    |
|     | - وجوه ترجيح من لم يعص على من عصى وتاب توبة                                    |
|     | - وجوه ترجيح التائب توبة نصوحا على من لم يعص وأنه الأفضل ٍ                     |
|     | تعقيب وتنبيه بشأن الموازنة بين المطيع الذي لم يعص، والتائب توبة نصوحاً         |
|     | جميع المؤمنين والمؤمنات يمكنهم الحصول على مزايا التوبة النصوح                  |
| ٤١٨ | استحباب صلاة التوبة وأقوال العلماء فيها                                        |
| ٤١٨ | بعض أقوال المذاهب الفقهية في صلاة التوبة                                       |
|     | ١ - قول الحنفية في صلاة التوبة                                                 |
|     | ٢ – قول المالكية في صلاة التوبة                                                |
| 219 | ٣- قدل الشافعية في صلاة التدبة                                                 |

| ٤٢. | ٤ – قول الحنابلة في صلاة التوبة                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
|     | المبحث الثالث : التوبة الواجبة والتوبة المستحبة                            |
| 273 | المطلب الأول: التوبة الواجبة                                               |
| 273 | التوبة الواجبة تكون عن ترك الواجب وفعل المحرم                              |
| 273 | وجوب التوبة يشمل كل المسلمين والمؤمنين ويتصف بالفورية                      |
| 277 | ١- الوجوب يشمل المسلمين والمؤمنين جميعاً بدون استثناء                      |
| 277 | ٢- أن هذا الوجوب على الفور وليس على التراخي                                |
| 274 | - وجوب التوبة بعد الذنب على الفور يدفع مُحذورين كبيرين                     |
| 373 | – المحذور الأول : أنه قد يخطفه الموت فيموَّت مخلطاً لا تائباً              |
| 373 | - والمحذور الثاني : زيادة الإثم حسب طول مدة التأخير                        |
| 373 | أقوال العلماء في أن الوجوب في التوبة على الفور                             |
|     | ١ – من فقه المالكية                                                        |
|     | ٢ - من فقه الشافعية                                                        |
|     | ٣- من فقه الحنابلة                                                         |
|     | الفورية في التوبة ثابتة بالإجماع                                           |
| 247 | الموسوعة الفقيهة تنقل الإجماع على الفورية في التوبة                        |
|     | وجوب التوبة على الفور يخص التوبة الواجبة لا المستحبة                       |
|     | تقسيم ابن تيمية للتوبة إلى واجبة ومستحبة ودليله                            |
|     | ١ – تقسيمه التوبة إلى واجبة ومستحبة                                        |
|     | ٢- دليل تقسيم التوبة إلى واجبة ومستحبة                                     |
|     | ٣- شرحنا لاستدلال ابن تيمية                                                |
|     | التوبة من الصغائر واجبة وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر                     |
|     | من أقوال المذاهب الفقهية في أن التوبة من الصغائر واجبة على كل حال          |
|     | - أساس الخلاف في وجوب التوبة من الصغيرة                                    |
|     | – رأي الجمهور : وجوب التوبة من الصغائر                                     |
|     | - رأي المعتزلة : الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر                    |
| 247 | الطريق إلى استنباط الحكم الشرعي الصحيح في كل مسألة شرعية                   |
|     | ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب لصحة طريقتهم في الاستنباط                    |
|     | الأدلة على وجوب التوبة من الصغائر وإن كانت يكفرها اجتناب الكبائر           |
|     | أولاِّ: عموم الأدلة على وجوب التوبة من الكبائر والصغائر                    |
|     | ثانياً: خصوص الدليل على وجوب التوبة من الصغائر على كل المكلفين             |
|     | ثالثاً: تعدد أسباب المغفرة لا يستلزم سقوط التكليف بالتوبة                  |
|     | رابعاً: في التوبة مطلوبات شرعية مرادة لذاتها غير موجودة في المكفرات الأخرى |
| 243 | خامساً: تأخير التوبة معصية بالإجماع فكيف يقره الشرع عليها بانتظار المكفر   |

| 240 | - اجتماع اسباب المغفرة مع بعضها واثارها                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | سادساً: ترك التوبة من الصغيرة إصرار عليها يحولها إلى كبيرة فلا يتحقق        |
| 24- | اجتناب الكبائر أصلاً                                                        |
| 24- | سابعاً: وجوب التوبة من الصغائر حتى في حالة كون الذنب مغفوراً أصلاً          |
|     | صفوة القول: التوبة من الصغائر واجبة في كل الأحوال                           |
| 24  | رأي الغزالي في معنى اجتناب الكبائر المكفّر للصغائر                          |
| ٤٣) | بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب                                           |
| ٤٣، | ١ - منها : الإصرار والمواظبة                                                |
| 54  | ٢- ومنها : أن يستصغر الذنب                                                  |
| ٤٤  | ٣- ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح بها                               |
|     | ٤ - ومنها أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه                   |
| ٤٤  | ٥ - ومنها : أن يأتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره |
| ٤٤  | ٦ - ومنها : أن يكون المذنب عالما يقتدي به                                   |
| ٤٤' | المطلب الثاني: التوبة المستحبة                                              |
| ٤٤' | حقيقة التوبة المستحبة                                                       |
| ٤٤' | أثر التوبة المستحبة في منازل المؤمنين في الآخرة                             |
| ٤٤٠ | حاجة المؤمنين عامة والعلماء والدعاة حاصة إلى التوبة المستحبة                |
| ٤٤  | المبحث الرابع : التوبة في الباطن والتوبة في الظاهر                          |
| ٤٤  | تمهيد وتقسيم                                                                |
| ٤٤  | التعريف بالتوبة في الباطن والتوبة في الظاهر والغرض من هذا التقسيم ٥         |
| ٤٤  | المطلب الأول: التوبة في الباطن                                              |
| ٤٤  | التوبة في الباطن هي حقيقة التوبة وهي الأصل                                  |
| ٤٤  | تقسيم التوبة إلى باطنة وظاهرة هو تقسيم الشافعية والحنابلة                   |
| ٤٤  | بعض ما نقلته الموسوعة الفقهية عن الشافعية والحنابلة                         |
|     | المطلب الثاني : التوبة في الظاهر                                            |
| ٤٤  | تعريف الموسوعة الفقهية للتوبة في الظاهر وبيان أحكامها                       |
| ٤٤  | بعض أقوال الفقهاء في التوبة في الظاهر وبيان أحكامها ٨                       |
| ٤٥  | المبحث الخامس : التنبيه على التوبة الجماعية وبيان حكمها                     |
| ٤٥  | التعريف بالتوبة الجماعية                                                    |
| ٤٥  | في القرآن والسنة أمثلة للتوبة الجهاعية                                      |
| ٤٥  | الحاجة إلى التوبة الجماعية من أجل التربية                                   |
| ٤٥  | حاجة الأمة إلى التوبة الجماعية                                              |
|     | الدليل على مشروعية التوبة الجماعية                                          |
| ٤٥  | أولاً: الدليل من القرآن الكريم على مشروعية التوبة الجماعية ٢                |
|     |                                                                             |

| ٤٥٨ | ثالثاً: تشريع التوبة مرافقة لعبادات تؤدى بصورة جماعية في زمن معين            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | المباب الثالث                                                                |
|     | الباعث على التوبة والبواعث على الإصرار والتسويف                              |
| 773 | تمهيد وتقسيم                                                                 |
| 270 | الفصل الأول: الباعث على التوبة ونتائجه ووسائل التدارك                        |
|     | م<br>تمهيد وتقسيمم                                                           |
| 279 | المبحث الأول: يقظة القلب من رقدة الغافلين                                    |
| 279 | أسباب اليقظة ومن ثم التوبة                                                   |
| 279 | - السبب الأول لليقظة                                                         |
| 279 | - السبب الثاني لليقظة                                                        |
| 279 | أقوال العلماء في أسباب اليقظة، والباعث على التوبة                            |
| 279 | قول القرطبي في الباعث على التوبة                                             |
| 279 | أ - الباعث على التوبة ( إدامة الفكر ) في القرآن وما جاء فيه من الوعد والوعيد |
|     | ب- الباعث على التوبة تنبيه إلهي                                              |
|     | ما يشهد لصحة قول القرطبي في الباعث على التوبة                                |
|     | من إدامة الفكر إلى دخول النور في القلب وظهور علاماته                         |
|     | قول ابن القيم في اليقظة الباعثة على التوبة                                   |
|     | – تعريف اليقظة                                                               |
|     | - الآثار المباشرة لليقظة                                                     |
|     | أ- (العزم) الجازم على المسير إلى الله تعالى                                  |
| 277 | ب- (الفكرة): وهي تحديق القلب إلى المطلوب                                     |
|     | ج - (البصيرة): وهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد فيبعثه على التوبة      |
|     | من إدامة الفكر إلى البصائر الثلاث                                            |
|     | - البصيرة الأولى : بصيرة في معرفة الله تعالى وصفاته                          |
|     | - البصيرة الثانية : بصيرة في معرفة أمره ونهيه                                |
|     | - البصيرة الثالثة : بِصيرة في معرِفة وعده ووعيده                             |
|     | نور التنبيه يكون كسبياً ويكون وهبياً فيفضي إلى التوبة                        |
|     | اليقظة المفاجئة بسبب فعل أو مشهد وإفضاؤها إلى التوبة                         |
|     | المبحث الثاني: نتائج اليقظة                                                  |
| ٤٧٧ | نتائج اليقظة كثيرة وعظيمة                                                    |

ثانياً: الدليل من السنة النبوية على مشروعية التوبة الجماعية ..................... ٤٥٦

| ظة بوجه عام                                               | قول ابن القيم في نتائج اليق   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ٤٧٩                                                       | نتائج اليقظة المرتبطة بالتوبا |
| ناسبة للنفس                                               | النتيجة الأولى لليقظة : المح  |
| ىضى إلى التوبة وتحفظها                                    | قول ابن القيم : المحاسبة تف   |
| اسبةً وأركانها الثلاثة                                    |                               |
| ٤٨٢                                                       |                               |
| مته وجنايتك                                               | أ – أن تقايس بين نع           |
| لحسنات والسيئات                                           | ب– ثم تقایس بین ا             |
| ساب الصحيح لحسناتنا وسيئاتنا                              | مستلزمات الح                  |
| لمحاسبة                                                   | الركن الثاني من أركان ا       |
| المحاسبة (مستوى رفيع في محاسبة النفس)                     | الركن الثالث من أركان         |
| ا منك فهي عليكا                                           |                               |
| يرت بها أخاك فهي إليك                                     | ب- وكل معصية ع                |
| ندارك الماضي وتعمير الباقي                                | النتيجة الثانية لليقظة: ت     |
| بالنسبة للتائب وبهاذا يحصل                                | أولاً: تدارك الماضي           |
| مذكراً بضرورة التدارك لما سلف من الذنوب ٤٩٠               | - قول الغزالي                 |
| م في إرادة التائب للتدارك وكيف يتدارك حاله ٤٩١            | - قول ابن القي                |
| ف من الذنوب يكون في الدنيا بأربعة أشياء ٤٩٢               | - تدارك ما سل                 |
| المذنب في تدارك ذنوبه قبل الموت ؟                         | – ماذا إذا فشل                |
| يم لقول صاحب «المنازل» في اليقظة الباعثة على تدارك الفائت | – شرح ابن الق                 |
| قيقي                                                      | وتعمير الباة                  |
| التائب يستعظم ذنوبه الماضية                               | - اليقظة تجعل                 |
| ن حياة التائب                                             | ثانياً: تعمير الباقي م        |
| التأهب للقاء الله                                         | التائب وصدق                   |
| ئ ( وسائل مغفرة الذنوب )                                  | المبحث الثالث : وسائل التدارل |
| 897                                                       | تمهيد                         |
| ىند ابن تيمية                                             | الأسباب العشرة للمغفرة ع      |
| ٤٩٦                                                       | السبب الأول : التوب           |
| خفار                                                      | السبب الثاني: الاست           |
| سنات الماحية                                              | *                             |
| المؤمنين للمؤمن                                           |                               |
| يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها ٤٩٨               | السبب الخامس: ما              |
| فاعة النبي ﷺ وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة              | السبب السادس: ش               |
| ائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا                  | السبب السابع: المص            |

| 0 • • | السبب الثامن : ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.,   | السبب التاسع : أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها                                              |
| ٥٠٠   | السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد                                       |
| ١٠٥   | السبب الحادي عشر : قضاء الفوائت (على رأي الجمهور)                                             |
| ٥٠١   | قول ابن تيمية في عمل الحسنات الماحية                                                          |
| 0 + 7 | نهاذج من اختيار الحسنات الماحية حسب جسامة الذنب ونوعه                                         |
| ٥٠٢   | أثر بر الوالدين في محو الذنوب الكبيرة                                                         |
| ٥٠٢   | الشهادة في سبيل الله من أعظم الحسنات الماحية                                                  |
|       |                                                                                               |
|       | الفصل الثاني: البواعث على الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة (الآفات المانعة من التوبة)    |
|       | تقسيم وتمهيد:                                                                                 |
| ٥٠٧   | – بيان القرآن لدواعي الإصرار والتسويف وآثارهما                                                |
| ٥٠٨   | <ul> <li>تفسير المقطع من القرآن الذي يبين دواعي الإصرار والتسويف المانعة من التوبة</li> </ul> |
| ٥٠٨   | - تدبر الآيات قبل الدخول في تفسيرها                                                           |
| ٥٠٨   | - تفسير القرطبي للآيات المذكورة                                                               |
| 014   | المبحث الأول : الإصرار على الذنوب والتسويف في التوبة وأحكامهم                                 |
|       | تمهيد وتقسيم                                                                                  |
| ٥١٣   | المطلب الأول : التعريف بالإصرار وبالتسويف وبيان حكمهما                                        |
| 014   | أولاً: مفهوم الإصرار عند العلماء                                                              |
| 014   | - الإصرار ينافي التوبة                                                                        |
| ٥١٤   | - للإصرار معنيان                                                                              |
| ٥١٤   | - تعريف العلماء للإصرار                                                                       |
| 010   | ثانياً: التعريف بالتسويف وبيان خطره وحكمه                                                     |
| 010   | - التعريف بالتسويف                                                                            |
| 010   | - حكم التسويف                                                                                 |
| 017   | - أخطار التسويف وأضراره                                                                       |
|       | – التسويف يراكم الذنوب على القلب وقد يخطفه الموت قبل التوبة التي يمني                         |
|       | نفسه بها                                                                                      |
| 017   | - قول الإمام الغزالي في خطر التسويف                                                           |
|       | - التسويف داخل ضمن دائرة الإصرار                                                              |
| ٥١٧   | ثالثاً: مدة الإصرار وحكمه                                                                     |
|       | - مدة الإصرار تزيد وتنقص، ويزيد الإثم وينقص تبعاً <b>لذ</b> لك                                |
|       | - حكم الإصرار شرعاً                                                                           |
|       | رابعاً: الاصرار بضاد التوبة ولا بضاد الاستغفار                                                |

| 019   | خامساً: تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 019   | - التوبة عن مدة الإصرار                                                |
| 019   | - أقوال العلماء في التوبة عن مدة الإصرار إضافة إلى التوبة من الذنب     |
|       | المطلب الثاني : علاقة الإصرار بالتوبة من قريب                          |
| 071   | تمهيد : معنى التوبة من قريب واختلاف العلماء فيه                        |
| 071   | أقوال المفسرين والعلماء في معنى التوبة من قريب                         |
| 071   | – قول القرطبي وجمهور المفسرين                                          |
| ٥٢٣   | - قول الغزالي في معنى التوبة من قريب                                   |
| 0 7 2 | - قول صاحب تفسير المنار في معنى التوبة من قريب                         |
| 070   | - قول سيد قطب في معنى التوبة من قريب                                   |
| 077   | - ما نراه راجحا في تحرير معنى قوله تعالى : ( ثم يتوبون من قريب)        |
|       | المبحث الثاني : الأسباب الداعية للإصرار على الذنوب ومعالجتها           |
| ٥٢٨   | تمهيد وتقسيم                                                           |
|       | المطلب الأول: حب العاجلة وشهواتها                                      |
|       | المقصود بحب العاجلة وشهواتها وأثره في الصرف عن التوبة                  |
| 0 7 9 | التعلق بالدنيا يقوي السبب الصارف عن التوبة ويبقي حالة الإصرار          |
|       | العلاج : في يقظة القلب وإرادة الآخرة                                   |
|       | القرآن يذكر مشهد الدنيا وشهواتها،والآخرة وضرورة تفضيلها                |
|       | الشهوات مزينة من أجل الابتلاء                                          |
| ١٣٥   | أقوال المفسرين والعلماء في حب الدنيا وكيفية علاجه                      |
|       | أولاً: أقوال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى : (زين للناس حب الشهوات) |
|       | الشهوات) الآيات                                                        |
| ١٣٥   | ۱ – قول سيد قطب في «الظلال»                                            |
|       | ٢ – قول ابن كثير في تُفسيره                                            |
| ٢٣٥   | ٣- قول البيضاوي في تفسيره                                              |
| ٥٣٧   | ٤ – قول الآلوسي في « روح المعاني »                                     |
|       | ثانياً: أقوال العلماء في داء حب الدنيا وشهواتها وعلاج ذلك              |
|       | ١ – قول الغزالي في حب الدنيا وعلاجه                                    |
| ٥٣٨   | ٢- قول ابن تيمية في جوامع شهوات الدنيا الصارفة عن التوبة               |
| ٥٣٨   | – شهوات الغي ومضلات الفتن                                              |
|       | - آثار حب الدنيا وشهواتها من الوهن والغمرة الصارفة عن الطاعات          |
|       | والتوبة                                                                |
|       | أقوال العلماء في حب الدنيا وشهواتها بوصفه صارفا عن التوبة              |
| 0 { 1 | ١ - كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن حقيقة حب الدنيا و آثاره              |

| 0 { { | ٧- كلام ابن القيم عن حب الدنيا وأثاره                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0 2 0 | حبُ الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من سبعة وجوه                       |
| 001   | ٣- قول صاحب كتاب «يقظة أولي الاعتبار»                                 |
| 007   | المطلب الثاني: طول الأمل الباعث على الإصرار والتسويف                  |
| ٥٥٣   | الفقرة الأولى : في التعريف بطول الأمل وآثاره                          |
| ٥٥٢   | طول الأمل صارف عن التوبة                                              |
| ٥٥٣   | طول الأمل من خداع النفس والشيطان                                      |
| ٥٥٣   | طول الأمل دال على الغفلة ونوم القلب                                   |
| ٤٥٥   | حقيقة طول الأمل وآثاره السيئة                                         |
| 008   | قصر الأمل نافع في الأعمال الدنيوية والأخروية                          |
| 000   | بين الأمل المحمّود وطول الأمل المذموم                                 |
| ٥٥٦   | استبعاد الموت ركن في مصطلح ( طول الأمل )                              |
|       | قضاء الوقت بالملهيات ركن في مصطلح ( طول الأمل )                       |
| ٥٥٦   | طول الأمل أساسه حب الدنيا                                             |
| 001   | الفقرة الثانية : أقوال المفسرين في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة |
|       | قول القرطبي في طول الأمل                                              |
|       | قول ابن كثير في طول الأمل                                             |
| 009   | ما جاء في تفسير البيضاوي بشأن طول الأمل                               |
| ۰۲۰   | ما جاء في تفسير النسفي بشأن طول الأمل                                 |
| ۰۲۰   | قول الآلوسي في طول الأمل                                              |
|       | ما جاء في « التبيان في أقسام القرآن » بشأن طول الأمل                  |
| 078   | الفقرة الثالثة : أقوال العلماء في طول الأمل وأثره في الصرف عن التوبة  |
| 078   | قول الغزالي في حقيقة طول الأمل وآثاره                                 |
|       | ما جاء في « شعب الإيمان » للبيهقي بشأن طول الأمل                      |
|       | قول ابن القيم في طول الأمل وآثارُه                                    |
| ٥٦٥   | عشرة إضاعات يسهم بها طول الأمل                                        |
| ٥٦٥   | ما جاء في كتاب « العاقبة » بشأن ضرر طول الأمل وفائدة قصره             |
|       | الأمل الصحيح المحمود رحمة، به تنتظم أسباب المعايش                     |
|       | المطلب الثالث: التعلق بالرجاء من غير عمل                              |
|       | التعلق بالرجاء من غير عمل صارف عن التوبة                              |
| ٥٧٤   | التعريف بحقيقة الرجاء الصحيح واشتهاله على العمل وحسن الظن بالله       |
| 0 1 0 | التمييز بين رجاء الصالحين ورجاء المخدوعين                             |
| ٥٧٦   | أقوال العلِماء في حقيقة الرجاء المحمود والرجاء المذموم وآثارهما       |
| ٥٧٦   | أو لاً: قول الغز الى                                                  |

| ٥٧٦   | تحذير الغزالي من رجاء التمني والغرور                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | أمثلة لتمييز الرجاء الصحيح من غيره                                         |
| ٥٧٨   | مواضع الرجاء الصحيح المحمود المطلوب شرعاً                                  |
|       | الرجاء في غير موضعه الصحيح غرور يدعو إلى الفتور والصرف عن التوبة           |
| ٥٨١   | غرور من معاصيه أكثر من حسناته ويظن نفسه من أهل الرجاء الصحيح               |
| ۲۸٥   | الرجاء المحمود يحمل على العمل                                              |
| ۲۸٥   | ثمرات الرجاء الصحيح من حيث العمل                                           |
| ٥٨٣   | فضيلة الرجاء مع العمل والترغيب فيه، وحرمة اليأس من رحمة الله               |
|       | متى يكون الرجاء دواء نافعا للعبد ومتى يكون ضارا ؟                          |
| 710   | ثانياً: قول ابن القيم في الرجاء المحمود ورجاء التمني والغرور               |
| 710   | أهل الرجاء الحق عند ابن القيم                                              |
| ٥٨٧   | الفرق بين الرجاء الحق والتمني                                              |
| ٥٨٨   | أي الرجاءين المحمودين أكمل ؟                                               |
|       | الرجاء الصحيح يتضمن حسن الظن بالله مع الخوف والعمل                         |
|       | ثالثاً: ما جاء في كتاب « يقظة أولي الاعتبار »                              |
| 095   | المطلب الرابع: القنوط من رحمة الله بوصفه باعثاً على الإصرار                |
| ٥٩٣   | آفة القنوط من رحمة الله وآثارها                                            |
|       | معنى القنوط في اللغة                                                       |
| 098   | القنوط من رحمة الله حرام وهو من الكبائر                                    |
| 090   | أثر القنوط من رحمة الله خطير جداً                                          |
| 090   | أقوال العِلماء في النهي عن القنوط من رحمة الله وأثره في الصرف عن التوبة    |
| 090   | أولاً: قول ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: ( لا تقنطوا من رحمة الله )       |
| 097   | لا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله مهما عظمت ذنوبه                           |
| 097   | ماذا يعتقد المذنب فيكون قانطاً                                             |
| 094   | ثانياً: قول القرطبي في تفسير قوله تعالى : (لا تقنطوا من رحمة الله)         |
| ٥٩٧   | ثالثاً: تفسير ابن كثير لقوله تعالى : (لا تقنطوا من رحمة الله)              |
| 1.1   | رابعاً: قول الشوكاني في تفسير قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله)         |
| 7.5   | ما جاء في « حلية الأولياء »                                                |
|       | ما جاء في شعب الإيمان                                                      |
|       | المطلب الخامس: الشك في وعد القرآن وصدق الرسل باعثاً على الإصرار وصارفاً عن |
| 7 . 8 | التوبة                                                                     |
| ٦٠٤   | ليس المقصود بالشك الوسوسة الطارئة                                          |
| ٦٠٤   | ما يقوله المؤمن عند الوسوسة في الإيمان                                     |
|       | حقيقة الشك المفضى إلى الكفر والردة                                         |

| 7.0   | أثر الشك في الصرف عن التوبة                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 7 | أسباب الشك والإلحاد الصارف عن التوبة : الكبر، الانحراف، الظلم، الجهل      |
| ٦٠٧   | المطلب السادس: الاحتجاج بالقدر بوصفه باعثاً على الإصرار وصارفاً عن التوبة |
|       | معنى الاحتجاج بالقدر                                                      |
| ٦•٧   | أساس الخلط والجهل عند المحتجين بالقدر لذنوبهم                             |
| 7 • 9 | المسلم يؤمن بالقدر ولكن يتعامل مع الأمر والنهي الإلهي                     |
|       | قول الْمشركين : (لو شاء الله ما أشركنا ) الآية                            |
| 11.   | أقوال المفسرين والعلماء في أن القدر نؤمن به ولا نحتج به لتبرير الذنوب     |
| 11.   | أولاً: طائفة من أقوال المفسرين في عدم جواز الاحتجاج بالقدر                |
| ٠١٢   | ١ - ما جاء في تفسير القرطبي                                               |
| 111   | ٢- ما جاء في تفسير ابن كثير                                               |
| 717   | ٣- ما جاء في تفسير البغوي                                                 |
|       | ٤ - ما جاء في تفسير زاد المسير                                            |
| 715   | ٥ – بعض ما جاء في تفسير النسفي٥                                           |
| 715   | ثانياً: طائفة من أقوال العلماء في عدم جواز الاحتجاج بالقدر                |
| 715   | من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الاحتجاج بالقدر                |
|       | ستة وجوه تبين خطأ المحتجين لذنوبهم بالقدر                                 |
| ۸۱۲   | قول ابن القيم في عدم جواز الاحتجاج بالقدر                                 |
| 719   | بعض وجوه رد ابن القيم على من يحتج بالقدر                                  |
| ٦٢٣   | مدافعة قدر الذنب بقدر التوبة                                              |
|       | لمطلب السابع: تزيين الشيطان لكل ما تقدم من البواعث للإصرار على الذنوب     |
| 178   | رالتسويف في التوبة                                                        |
| 178   | القُرآن بيّن غاية الشيطان وطريقة عمله وضرورة اتخِاذه عدواً                |
| 770   | تفصيل مراد الشيطان من بني آدم (ذكر ثلاثين مراداً للشيطان)                 |
| ۱۳.   | طموح الشيطان في الإغواء أكبر من قدرته الحقيقية                            |
| ۱۳۲   | من الوسوسة والتزيين إلى الاستجابة والإتباع                                |
| ۱۳۲   | المعصية تفتح نافذة للشيطان يدخل منها                                      |
|       | وسائل تحصين المؤمن من الشيطان                                             |
|       | بدايات المعصية من أين ؟                                                   |
| 777   | عندما يكون الشيطان وسيلة - رغم أنفه - لرفع درجة المؤمن عند الله !!        |
| 744   | من البدايات إلى النهايات                                                  |
| ١٣٤   | علاج البدايات قبل أن تصبح عزماً على الفعل                                 |
| 377   | الشيطان لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين                                |
|       | أولوبات الشيطان في مراده من بني آدم: (ذكر سبع عقبات على التوالي)          |

| المطلب الثامن : معالجة البواعث على الإصرار والتسويف في التوبة ٦٤٠    |
|----------------------------------------------------------------------|
| تشخيص الداء ووصف الدواء                                              |
| الدواء لحل عقدة الإصرار والتسويف كما يصفه الغزالي                    |
| أصلان يعتمد عليهما في معالجة عقدة الإصرار: العلم، والصبر ٦٤١         |
| ١ - الأصل الأول: العلم                                               |
| نوع العلم المطلوب لخل عقدة الإصرار                                   |
| دور العلماء والدعاة في تعليم الناس ما يدفع الذنوب عنهم ويحل عقدة     |
| الإصرار                                                              |
| مرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدان لثلاث علل                           |
| أربعة أنواع من العلم مختصة في حل عقدة الإصرار                        |
| النوع الأول: تذكر آيات القرآن المخوفة للمذنبين والعاصين              |
| النوع الثاني: حكايات الأنبياء والسلف الصالحين ذات الصلة بالذنب       |
| والتوبة                                                              |
| النوع الثالث: العلم بتوقع تعجيل العقوبة في الدنيا على الذنب          |
| النوع الرابع: ذكر العقوبات الشرعية على أحاد الذنوب كالخمر والزنا     |
| وغيرهما                                                              |
| العلم العام الذي يشترك عموم الخلق في الحاجة إليه بوصفه دواء لحل عقدة |
| الإصرار                                                              |
| ٢- الأصل الثاني: لحل عقدة الإصرار: الصبر                             |
| الإصرار على الذنوب عند المؤمن سببه ضعف الإيمان                       |
| أربعة أسباب مساعدة على الوقوع في الذنب والإصرار عليه مع بقاء أصل     |
| الإيان                                                               |
| سبب خامس هو من نواقض الإيهان                                         |
| مناقشة المؤمن نفسه في أسباب الإصرار ومعالجتها بالفكر                 |
| العلاج لرد القلوب إلى الفكر المنجي                                   |
| مانعان يحولان بين الإنسان وبين الفُّكر المنجي                        |
| علاج المانعين اللذين يمنعان من الفكر المنجي                          |
| يه سر الحناء الأول                                                   |